

(11.1 (12) (1.8) (99\_9E) (CCD)(CCD)(CCD) (C.0)

297.207 TILEA V.) DATE DUE

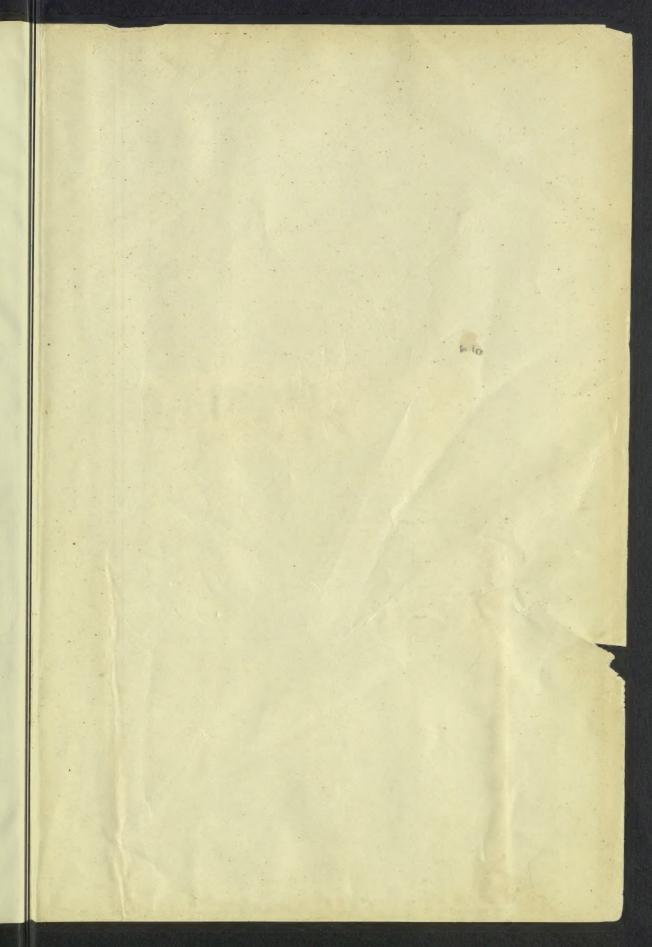

297.20 11 خط الإسلام تراثن الإسلام

# نفسيرالطبرىء

جامع البيان عن تأويل القرآن لا بجعف محد برجد برالطبري

داجَعَهُ وخنَج أعاديثَه أحر محرث كر حَفَفَه وعَلَق حَواشيَه محمود محمدث كر



### المنالافك

فيه

رسالة التفسير وتفسير فاتحة الكتاب وتفسير سورة البقرة من ١ – ٢٣ والآثار من ١ – ٨٣٩

## لسمالة الرحم الرحم نركه مرالله ونمر

الحمد لله رب العالمين \* الرحمن الرحيم \* مَلِكِ يوم الدين \* والحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظامات والنور . والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ، ولم يجعل له عوجاً . والحمد لله الذي له ما في السموات والأرض ، وله الحمد في الآخرة ، وهو الحكيم الخبير .

والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنّا لنهتدى لولا أنْ هدانا الله . وصلى الله وسلم و بارك على سيدنا ومولانا محمدٍ ، رسول الله وخيرته من خلقه ، خاتم النبيين ، وأشرف المرسلين .

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

« فصلًى الله على نبيّنا كلَّما ذكره الذاكرون ، وغَفَل عن ذكره الغافلون . وصلى الله عليه فى الأو لين والآخرين . أفضل وأكثر وأزكى الغافلون . وصلى الله عليه فى الأو لين وازكانا وإياكم بالصلاة عليه ، أفضل ما صلَّى على أحد من خلقه . وزكَّانا وإياكم بالصلاة عليه ، أفضل ما زكَّى أحداً من أمته بصلاته عليه ، والسلام عليه ورحمة الله و بركاته »(١) .

<sup>(</sup>١) اقتباس من كلام الشافعي ، في كتابه ( الرسالة ) ، رقم ٣٩ ، بتحقيقنا .

فإن هذا التفسير الجليل ، باكورة عمل عظيم ، تقوم به ﴿ دار المعارف بمصر ﴾ ، لإحياء ﴿ تُراث الإسلام ﴾ ، وإخراج نفائس الكنوز . التي بقيت ْ لنا من آثار سلفنا الصالح ، وعلمائنا الأفذاذ . الذين خدموا دينهم ، وعُنوا بكتاب ربّهم ، وسنّة نبيّهم ، وحفظ لغتهم ، بما لم تصنعه أمة ُ من الأم ، ولم يبلغ غيرُهم معشار ما وفقهم الله إليه .

فكان أو ل ما اخترنا ، باكورة لهذا المشروع الخطير: كتاب ﴿ تفسير الطبرى ﴾ . وما بى من حاجة لبيان قيمته العلمية ، وما فيه من مزايا يندر أن توجد في تفسير غيره . وهو أعظم تفسير رأيناه ، وأعلاه وأثبته . استحق به مؤلفه الحجة أن يسمى ( إمام المفسرين ) .

وكنتُ أخشى الإقدامَ على الاضطلاع بإخراجه وأُعْظِمُه ، عن علمٍ عا يكتنفُ ذلك من صعوباتٍ ، وما يقوم دونَه من عقباتٍ ، وعن خبرةٍ بالكتاب دهراً طويلاً : أربعين سنةً أو تزيد .

لولا أن قوتى من عزمى ، وشد من أزْرى ، أخى الأصغر ، الأستاذ محود محمد شاكر . وهو — فيما أعلم — خير من يستطيع أن يحمل هذا العب ، وأن يقوم بهذا العمل حق القيام ، أو قريباً من ذلك . لا أعرف أحداً غيرَ ه له أهلاً .

وما أريد أن أشهدَ لأخى أو أثنى عليه . ولكنى أقرّ بما أعلم ، وأشهد بما أَسْتَيْقن . وقد أَبَىٰ أخى السيد محمود إلّا أن يُلقِيَ على بعض العب، بالتعاون معه فى مراجعة الكتاب ، و بتخريج أحاديثه ، ودَرْس أسيده . وهذا — وحدَه — عملُ فوق مقدورى . ولكنّى لم أستطع التخلي عنه ، فقبلت وعملت ، متوكلاً على الله ، مستعيناً به .

وأسأل الله سبحانه الهدى والسداد، والرعاية والتوفيق. إنه سميع الدعاء.

کتبه *أحر محمدثکر* عفا الله عنه بمنه

القاهرة يوم الجمعة ٤ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٤



#### مِنْ لِمُنْ الْجَيْرِ الْحَيْدِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً \* اللَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فَي الْمُلكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا \* وَاتَّخَذُوا مِنْ شَرِيكَ فِي الْمُلكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا \* وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِمِمْ مُونًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُوراً \* وَقَالَ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نَشُوراً \* وَقَالَ النَّينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِنْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آخَرُونَ اللَّهُ اللّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِنْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آخَرُونَ اللّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِنْكُ الْفَرَاهُ وَقَالَوا أَسَاطِيرُ الأُوّلِينَ الْكَثَيَمَا فَهِي وَلا نَشُولًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَلُوا أَسَاطِيرُ الأُوّلِينَ الْكَتَبَهَا فَهِي وَاللّرَقِيلَ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا \* قُلْ أَنْزَلَهُ اللّذِي يَعْمَ السِّرِ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

﴿ أُقُلْ لَئِنِ ٱجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالِجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا القُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً \* وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فَقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً \* وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فَي هٰذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴾ في هٰذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴾

والحمد لله الذي أرسل رسولَه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهُدَى ودينِ

الحق ليُظْهِرَه عَلَى الدِّين كُلِّه وَلَوْ كَرِهِ الْمُشْرِكُونَ . ﴿ يُسَبِّحُ لِللهِ ما فِي الشَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلكِ القَدُّوسِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ \* هُوَ الذِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأُمِيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيمِمْ ويُعَلِّمُهُمُ اللهِ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيمِمْ ويُعلِّمُهُمُ اللهِ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيمِمْ ويُعلَّمُهُمُ اللهِ عَلَيْهِمْ ويُعلَّمُ عَنْهُمْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مَبْيِنِ \* وَآخَرِينَ الْحَرِينَ الْحَكِيمُ \* ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مِنْ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

\* \* \*

اللَّهُمَّ إِنَّا نبرأَ إليك من كُلِّ حَوْلِ وقوَّةٍ ، ونستَعينك ونَسْتَهديك ، ونعوذُ برضاكَ من غَضَيك ، فاغفر لَناً وارْتَحمنا وتب علينا إنّك أنْت التّوَّابُ الرَّحيم . ربَّنا وَلَا تَجعلناً من الذين فرَّقُوا دِينَهم وَكَانُوا شِيعاً كُلُّ حِزْبٍ مِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون .

. . .

اللّهُمُّ اجعلنا مسلمين لك ، و افين لك بالميثاق الذي أخذت علينا :
أن نكون قو امين بالقيسط شُهداء على الناس ، اللهُمَّ اهدنا صراطك المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصِّدِيقين والشُّهداء ، الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا ، وعلموا أنك أنت الجبّارُ الذي خصَعت لجبرُوته الجبابرة ، والعزيزُ الذي ذلّت لعزَّته الملوكُ الأعزَّة ، وخشَعت لهابة سطوته ذو و المهابة ، فلم يرهبهم بغي باغ ولا ظلم سفاح ظالم : ﴿ يَشِبّتُ اللهُ الذّينَ آمَنوا بالقو ل الثّابِتِ في الْحَياةِ الدُّنيا وفي الآخِرة وكيفيلُ اللهُ ما يَشَاه ﴾ . ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللهُ وَيَضِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ما يَشَاه ﴾ . ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ما يَشَاه ﴾ . ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الله

عَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا بُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿ مُطْعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَالِا ﴾ مُطْعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَالِا ﴾

اللهم اغفر لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى ، وتغمده برحمتك ، واجعله من السابقين المقرَّبين في جنّات النعيم ، فقد كان — ما عَلمنًا — من الذين كينّنوا كتابك للناس ولم يكتموه ، ولم يشترُوا به تَمناً قليلاً من متاع هذه الحياة الدنيا ؛ ومن الذين أدَّوْا ما لزمهم من حقّك ، وذادُوا عن سنة نبيّك ؛ ومن الذين ورَّثُوا الحلق من بعدهم علم ما علموا ، وحَمَّلوهم أمانة ما حَملوا ، وخلعُوا لك الأنداد ، وكفروا بالطاغوت ، ونضحوا عن دينك ، وذبُّوا عن شريعتك ، وأفضو اليك ربنّا وهم ، عيثاقك آخذون ، وعلى عهدك محافظون ، يرجون رَحْمتك ويخافُون عذابك . عيثاقك آخذون ، وعلى عهدك محافظون ، يرجون رَحْمتك ويخافُون عذابك . فاعضر اللهم عنا وعنهم ، واغفر لناً ولهم ، وارحمنا وارحمهم ، أنت مولاناً فاضرناً على القوم الكافرين .

كان أبو جعفر رضى الله عنه يقول: « إِنَّى لأعجبُ مَنْ قرأ القرآن ولم يعلَم تأويلَه ، كيف يلتذُّ بقراءته ؟ » . ومنذ هدانى الله إلى الاشتغال بطلب العلم ، وأنا أصاحب أبا جعفر فى كتابيه : كتاب التفسير ، وكتاب التاريخ . فقرأت تفسيره صغيراً وكبيراً ، وما قرأته مرَّةً إلّا وأنا أسمع صوته يتخطّى إلى القرون : إنى لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله ، كيف يلتذُ بقراءته ؟ فكنت أجد فى تفسيره مصداق قوله رضى الله

عنه . بيد أنى كنتُ أجدُ من المشقّة في قراءتِه ما أجد .

كان يستوقفنى فى القراءة ، كثرة الفصول فى عبارته ، وتباعد أطراف الجُمل . فلا يسلم لى المعنى حتى أعيد قراءة الفقرة منه مرتين أو ثلاثاً . وكان سبب ذلك أتنا ألفنا نهجاً من العبارة غير الذى انتهج أبو جعفر ، وكان تبيّن لى أيضاً أن قليلاً من الترقيم فى الكتاب ، خليق أن يجعل عبارته أبين . فلما فعلت ذلك فى أنحاء متفرقة من نسختى ، وعدت بعد إلى قراءتها ، وجدتها قد ذهب عنها ما كنت أجد من المشقة . ولما راجعت كتب التفسير ، وجدت بعضهم ينقل عنه ، فينسب إليه ما لم أجده فى كتابه ، فتبيّن لى أن سبب ذلك هو هذه الجل التي شقت أجده فى كتابه ، فتبيّن لى أن سبب ذلك هو هذه الجل التي شقت أصاب . فتمنيت يومئذ أن ينشر هذا الكتاب الجليل نشرة صحيحة أصاب . فتمنيت يومئذ أن ينشر هذا الكتاب الجليل نشرة صحيحة من الزّال فى فهم مراد أبى جعفر .

ولكن تبيّن لى على الزمن أن ما طبع من تفسير أبى جعفر ، كان فيه خطأ كثير وتصحيف وتحريف ، ولما راجعت التفاسير القديمة التي تنقل عنه ، وجدتهم يتخطون بعض هذه العبارات المصحفة أو المحرفة ، فعلمت أن التصحيف قديم في النسخ المخطوطة . ولا غرو ، فهو كتاب ضخم لا يكاد يسلم كل الصواب لناسخه . وكان للذين طبعوه عذر قائم ، وهو سقم مخطوطاته التي سلمت من الضياع ، وضخامة الكتاب ، واحتياجه إلى مراجعة مئات من الكتب ، مع الصبر على المشقة والبَصَر بمواضع

ا اَلَحْلَلَ . فأضمرتُ في نفسى أن أنشر هذا الكتابَ ، حتى أؤدّى بعض حق الله على ، وأشكر به نعمة أنالها — أنا لها غير مستحق — من رب لا يؤدّى عبد من عباده شكر نعمة ماضية من نعمه ، إلا بنعمة منه حادثة توجب عليه أن يؤدّى شكرها ، هي إقدار ملى على شكر النعمة التي سلفت ؛ كما قال الشافعي رضى الله عنه .

وتصرَّم الزَّمن ، وتفانت الأيّامُ ، وأنا مستهلكٌ فيا لا يُغنى عنى شيئاً يوم يقوم الناس لربّ العالمين . حتَّى أيقظَنِي عدوانُ العادين ، وظُلْم الظّالمين ، وطغيانُ الجبابرة المتكبّرين ، فعقدت العزم على طبع هذا التفسير الإمام ، أتقرَّبُ به إلى ربّ العالمين ، ملك يوم الدين .

وأفضيتُ بما في نفسي إلى أخى الأكبر السيد أحمد محمد شاكر — أطال الله بقاءه ، وأقبسني من علمه — فرأى أن تنشره « دار المعارف » ، باكورة أعمالها في نشر ﴿ تُراث الإسلام ﴾ . ولم يمض إلا قليل حتى أعدات الدار عُدتها لنشر هذا الكتاب الضخم ، مشكورة على ما بذلته في إحياء الكتاب العربي .

وكنت أحبُ أن يكون العمل فى نشر هذا الكتاب مشاركة بينى وبين أخى فى كل صغيرة وكبيرة ، ولكن حالت دون ذلك كثرة عمله . وليته فعل ، حتى أستفيد من علمه وهدايته ، وأتجنب ما أخاف من الخطإ والزلل ، فى كتاب قال فيه أبو عمر الزاهد ، غلام تعلب : «قابلت هذا الكتاب من أوّله إلى آخره ، فما وجدت فيه حرفاً خطأ فى نحو أو لغة » . وأنّى لمثلى أن يحقى كلة أبى عمر فى كتاب أبى جعفر !

ونحن أهل زمان ِ أُوتوا من العجز والتهاون ، أضعاف ما أوى أسلافُهم من الجد والقدرة !

فتفضل أخى أن ينظُر فى أسانيد أبى جعفر ، وهى كثيرة جدًا ، فيتكلّم عن بعض رجالها ، حيث يتطلب التحقيق ذلك ، ثم يخرِّج جميع ما فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن وجد بعد ذلك فراغًا نظر فى عملى وراجعه واستدرك عليه . فشكرت له هذه اليد التى طوقنى بها ، وكم له عندى من يد لا أملك جزاءها ، عند الله جزاؤها وجزاء كل معروف . وحسبه من معروف أنّه سد د خُطاى صغيرًا ،

وتوليت تصحيح نص الكتاب، وضطه، ومقابلته على ما بين أيدينا من مخطوطاته ومطبوعاته، ومراجعته على كتب التفسير التي نقلت عنه. وعلّقت عليه، وبيّنت ما استغلق من عبارته، وشرحت شواهده من الشعر. وبذلت بُهْدى في ترقيمه وتفصيله. فكل ما كان في ذلك من إحسان في الله، وكل ما فيه من زلَلٍ فمنّى ومن عجزى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والنسخ المخطوطة الكاملة من تفسير الطبرى ، لا تكادُ تُوجَد ، والذى مِنْها فى دار الكتب أجزالا مفردة من الجزء الأوّل ، والجزء السادس عشر ، ومنها مخطوطة واحدة كانت فى خمسة وعشرين مجلّدًا ضاع منها الجزء الثانى والثالث ، وهى قديمةً غير معروفة التاريخ . وهى على ما فيها تكادُ تكون أصحّ النسخ . وهى محفوظة بالدار برقم : ١٠٠ تفسير .

فجعلتها أمَّا لنشر هذا الكتاب. أما سائر المخطوطات فهي سقيمة رديثة ، لم تنفع في كثير ولا قليل ، فضَّلًا عن أنها قطع صغيرة منه .

فنهجت نهجاً آخر فی تصحیح هذا التفسیر ، وذلك بمراجعة ما فیه من الآثار علی كتاب « الدر" المنثور » للسیوطی ، « وفتح القدیر » للشوكانی ، فهما یكثران النقل عن تفسیر أبی جعفر . أما ابن كثیر فی تفسیره ، فإنه لم یقتصر علی نقل الآثار ، بل نقل بعض كلام أبی جعفر بنصّه فی مواضع متفرقة ، وكذلك نقل أبو حیان والقرطبی فی مواضع قلیلة من تفسیریهما . فقابلت المطبوع والمخطوط من تفسیر أبی جعفر علی هذه الكتب . وكنت فی هذا الجزء الأوّل من التفسیر أذكر مرجع كل أثر فی هذه الكتب ، ثم وجدت أن ذلك یطیل الكتاب علی غیر جدوی ، فبدأت منذ الجزء الثانی أغفل ذكر المراجع ، إلا عند الاختلاف ، أو التصحیح ، أو غیر ذلك مما یوجب بیان المراجع .

وراجعت کثیرًا ممّا فی التفسیر من الآثار ، علی سائر الکتب التی هی مظنّة لروایتها ، و بخاصّة تاریخ الطبری نَفْسِه ، ومن فی طبقته من أصحاب الکتب التی تروی الآثار بالأسانید . و بذلك استطعت أن أحرّر أكثرها فی الطبری تحریراً أرجو أن یكون حسناً مقبولًا .

أمّا ما تكلّم فيه من النحو واللغة ، فقد راجعته على أصوله ، من ذلك « كجاز القرآن » لأبى عبيدة ، « ومعانى القرآن » للفراء ، وغيرهما ممّن يذكر أقوال أصحاب المعانى من الكوفيين والبصريين .

وأما شواهدُه فقد تتبعتُ ما استطعتُ منها في دواوين العربِ، ونسبت

ما لم يكن منها منسوباً ، وشرحتُها ، وحققت ما يَحتاجُ إلى تحقيق من قصائدها ، مختصراً في ذلك ما استطعت .

وقد رأيت في أثناء مراجعاتي أن كثيراً ممن نقل عن الطبرى ، ربّما أخطا في فهم مُرَاد الطبرى ، فاعترض عليه ، لمّا استغلق عليه بعض عبارته . فقيدت بعض ما بدا لى خلال التعليق ، ولم أستوعب ذلك استيعاباً مخافة الإطالة ، وتركت كثيراً مما وقفت عليه من ذلك في الجزء الباقية الأول ، ولكني أرجو أن أستدرك ما فاتنى من ذلك في الأجزاء الباقية من التفسير إن شاء الله ربّناً سبحانه .

وبيّنتُ ما وقفتُ عليه من اصطلاح النحاة القدماء وغيرهم ، ممّا استعمله الطبرى ، وخالفَه النحاةُ وغيرهم في اصطلاحهم ، بعد ذلك ، إلى اصطلاح مُسْتَحدَث . وربّما فاتنى من ذلك شيء ، ولكنى أرجو أنْ أبيّن ذلك فيما يأتى من الأجزاء . وقد وضعتُ فهرساً خاصًا بالمصطلحات ، في آخر كل جزء ، حتى يتيسر لطالب ذلك أن يجد ما استبهم عليه من الاصطلاح في موضع ، في جزء آخر من الكتاب .

وكنت أحب أن أبين ما انفرد به الطبرى من القول في تأويل بعض الآيات ، وأشرح ما أَغْفَله المفسرون غيره ، ولكني خفت أن يكون ذلك سبباً في زيادة الكتاب طولاً على طوله ؛ مع أنى أرى أن هذا أمر يكشف عن كتاب الطبرى ، ويزيدنا معرفة بالطبرى المفسر ، ويمنهجه الذى اشتقه في التفسير ، ولم اختلف المفسرون من بعده ، فأغفلوا ما حرص هو على بيانه ؟

وكنت أحبُّ أيضاً أن أسمِّل على قارى كتابه ، فأجعل في آخر الآياتِ المتتابعة التي انتهي من تفسيرها ، مُلَخَّصاً بجمّعُ ما تفرَّق في عشراتٍ من الصفحات . وذلك أنى رأيتُ نفسي قديمًا ، ورأيت المفسِّرين الذين نقلوا عَنْهُ ، كانوا يقرأون القطعة من التفسير مفصولةً عمَّا قبلها ، أوكانوا يقرأونه متفرِّقًا . وهذه القراءةُ ، كما تبيَّن لي ، كانتْ سبباً في كثير من الخَلْط في معرفة مُرَادِ الطبري ، وفي نسبة أقوال إليه لم يقلْها . لأنَّه لما خاف التكرار لطول الكتابِ ، اقتصَر في بعض المواضِع على ما لابُدَّ منه ، ثقَةً منه بأنَّه قد أبان فما مضى من كتابه عن نهجه في تفسير الآيات المتصلة المعاني . والقارئ الملتمس لمعني آيةٍ من الآيات ، ربَّما غَفَل عن هـذا الترابُط بين الآية التي يقرؤها ، والآيات التي سبق للطبري فيها بيان ميتصل كل الاتصال ببيانه عن هذه الآية. ولكني حين بدأت أفعل ذلك ، وجدت الأمر شاقًا عسيرًا ، وأنه يحتاجُ إِلَى تكرار بعضٍ ما مضى ، و إلى إطالةٍ في البيانِ. وهذا شيء يزيدُ التفسيرَ طولًا وضخامة. ولمَّا رأيتُ أن كثيرًا من العلماء كان يعيبُ على الطبري أنه حشَدَ في كتابهِ كثيرًا من الرواية عن السالفين ، الذين قرأوا الكُتُب، وذكروا في معانى القرآن ما ذكروا من الرواية عن أهل الكتابين السالِفَيْن: التُّوراة والإنجيل - أحببتُ أن أكشف عن طريقة الطبرى في الاستدلال بهذه الرواياتِ روايةً روايةً ، وأبيّن كيف أخطأ الناسُ في فهم مقصده ، وأنَّه لم يَجْعُل هذه الروايات قطُّ مهيمنةً على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. وأحببتُ أن أبيّن عند كُلِّ روايةٍ مقالة الطبريّ في إِسنادِها ، وأنه إِسنادُ لا تقوم به حُجَّةٌ في دين الله ، ولا في تفسير كتابه ،

وأن استدلاله بها كان يقوم مقام الاستدلال بالشِّعر القديم ، على فهم معنى كلة ، أو للدلالة على سياق جملة . وقد علقتُ في هذا الجزء ١ : ٤٥٨ ، ٤٥٤ وغيرها من المواضع تعليقاً يبين عن نهج للطبري في الاستدلال بهذه الآثار، وتركتُ التعليقَ في أماكنَ كثيرة جدًّا ، اعتمادًا على هـذا التعليق. ورأيتُ أن أدَعَ ذلك حتى أكتب كتاباً عن « الطبري المفسِّر » بعد الفراغ من طبع هذا التفسير . لأني رأيت مناك أشياء كثيرة ، ينبغي بیانها ، عن نهج الطبری فی تفسیره . ورأیتنی یجدّ لی کُـلَّ یوم جدید ٛ في معرفة نهجه ، كلَّما زدتُ معرفةً بكتابه ، و إلفًا لطريقته . فاسأل الله أن يعنيني أن أفردَ له كتابًا في الكلام عن أسلوبه في التفسير، مع بيان الحجّـة في موضع موضع ، على ما تبيّن لي من أسلوبه فيه . ورحمَ الله أبا جعفر ، فإنه ، كما قال ، كان حدَّث نفسَه بهذا التفسير وهو صبيٌّ ، واستخار الله في عمله ، وسأله العونَ على ما نواه ، ثلاثَ سنين قبل أن يعمله ، فأعانه الله سبحانه . ثم لما أراد أن يملى تفسيره قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكون قدرُه ؟ فقال : ثلاثون ألف ورقة . فقالوا : هـذا ممَّا تفيَّني فيه الأعمارُ قبل تمامه ! فاختصره لهم في ثلاثة آلاف ورقة ٍ. فكان هذا الاختصار سببًا في تركه البيانَ عمَّا نجتهد نحنُ في بيانه عند كل آية . وهذا الاختصارُ بيّنُ جدًّا لمن يتتبّع هذا التفسيرَ من أوله إلى آخره .

هـذا وقد كنتُ رأيتُ أن أكتب ترجمةً للطبرى أَجْعَلُها مقدّمَةً للتفسير. ولكنّى وجدت الكتابة عن تفسيره في هذه الترجمة ، لن تتيسّر لي إلا بعد الفراغ من كتابه ، وكشف النقاب عمّا استبهم من منهاجِه فى تفسيره . فأعرضت عن ذلك ، وقلت أجمع ترجمة للطبرى ، فجمعت كُلّ ما فى الكتب المطبوعة والمخطوطة من ترجمة وأخباره ، وما قيل فى تصانيفه وتعدادها ، فإذا هى قد تجاوزت ما يمكن أن يكون ترجمة فى صدر هذا التفسير ، فآثرت أن أفردها كتاباً قائماً بنفسه ، سوف يخرج ويبا بعون الله سبحانه .

أمّا الفهارس ، فإِتى كنت أريد أن أدعها حتى أفرغ من الكتاب كُلّه ، فأصدرها في مجلدات مستقلة ، ولكن الكتاب كبير ، وحاجة الناس ، وحاجتى أنا ، إلى مراجعة بعضه على بعض ، وربط أو له بآخره أوجبت أن أتعجّل فأفرد بعض الفهارس مع كُل جزء . فجعلت فهرسا للآيات التى استدل بها في غير موضعها من التفسير . فقد تبين لى أنه ربّما ذكر في تفسير الآية في هذا الموضع ، قولًا في الآية لم يذكر وفي مضها من تفسير السورة التي هي منها .

وأفردت فهرساً ثانياً لألفاظ اللغة ، لأنه كثير الإحالة على ما مضى فى كتابه ، وليكون هذا الفهرس مرجعاً لكل اللّغة التى رواها الطبرى ، وكثير منها ممّا لم يرد فى المعاجم ، أو جاء بيانه عن معانيها أجود من بيان أصحاب المعاجم . وهو فهرس لا بُدّاً أن يتم عند كُل جزء ، حتى لا يسقط على شيء من لغة الطبرى .

وأفردت فهرساً ثالثاً لمباحث العربيّة ، لأنّه كثيرًا ما يحيل على هذه المواضِع ، ولأنّ فيها نفعاً عظيماً تبيّنتُه وأنا أعمل في هذا التفسير . وزدت

فهرساً رابعاً للمصطلحات القديمة التي استحدث الناسُ غيرها ، ليسْهُل على قارئ كتابه أن يجد تفسيرها في موضعها ، فإني لم أفسِّرها عند كُلِّ موضع ذ كرت فيه ، لكثرة تكرارها في الكتاب . وفهرساً خامسًا ، هو ردوده على الفرق وأصحاب الأهواء .

وأفردتُ فهرساً سادساً للرجال الذي تَكلَّم عنهم أخى السيد أحمد في المواضع المتفرقة من التفسير ، حتى يسهل على من يريد أن يحقق إسناداً أن يجد ضالته . فإنه حفظه الله ، لم يلتزم الكتابة على الرجال عند كُلِّ إسناد . وهذا فهرسُ لا بُدَّ منه مع كُلِّ جزء حتى لا تتكرّر الكتابة على الرجال في مواضع مختلفة من الكتاب ، ولتصحيح أسماء الرجال حيث كانوا من التفسير .

أما الفهرس العام للكتاب ، فقد اقتصرت فيه على ذِكْرِ ما سوى ذلك ، ولم أذكر فيه بدأه في تفسير كُل آية ، لأن آيات المصحف مرقمة ، وأثبتنا أرقام الآيات في رأس الصفحات . فمن التمس تفسير آية ، فليستخرج رقمها من المصحف ، وليطلب وهما في تفسير الطبرى من رؤوس الصفحات .

هذا ، وقد تركتُ أن أصْنَع للشعر فهرساً مع كلِّ جزء ، فإنى سأجعلُ لهُ فهرساً مفرداً بعد تمام طبع الكتابِ ، على نمط اخترتُه لصناعته . وأمَّا فهارس الكتاب عامَّة ، فستكون بعد تمام الكتاب كله . وهي تشتمل فهارس أسانيد الطبرى ، على طراز أرجُو أن أكون موفقاً في اختياره وعمله . ثم فهرس الأعلام ، وفهرس الأماكن ، وفهرس المعاني ،

والفهارس الجامعة لما أفردتُه من الفهارس مع كلِّ جزء . وهذا شيء لا بُدَّ منه ، لضبط ما في النفسير من مناحي العلم المختلفة ، وليتيستر على الطالب أن يجد بُغيته حيث شاء من كتاب الطبرى ، لأنّه كثير الإحالة في كتابه على ما مضى منه .

وبعد ، فقد بذلت جهدى ، وتحرّيت الصواب ما استطعت ، وأردت أن أجعَل نشر هذا الكتاب الإمام في التفسير ، زُلْنَي إلى الله وأردت أن أجعَل نشر هذا الكتاب الإمام في التفسير ، زُلْنَي إلى الله خالصة . ولكن كيف يخلُص في زماننا عمل من شائبة تشو به ! فأسأل الله أن يتقبّل منى ما أخلصت فيه ، وأن يغفر لى ما خالطه مِن أمر هذه الدنيا ، وأن يتغمّدني برحمته يَوْم لا يَنْفَعُ مال وَلا بَنُونَ ، إلّا مَنْ أَلَّم مَن أَتَى الله بِقَلْب سَلِيم . وأضرع إليه أن يغفر لنا ولإخواننا الذين مَن أَلَّم سَبَقُونَا بالإيمان ، وآخر دُعُوانا أن الحمد لله رب العالمين .

محمود محمدث كر

### لسمالة الرحم الرحم لرحم لرحه مرالله وهر

قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطَّبري في سنة ست وثلثمئة ، قال : 4/1 الحمد لله الذي حَجَّت الألبابَ بدائعُ حكَّمه ، وختصَّمت العقولَ لطائفُ تحججه (١) ، وقطعت عذر الملحدين عجائب صُنعه ، وهَتَفَتْ في أسماع العالمينَ ألسن أداتته ، شاهدة أنه الله الذي لا إله إلا هو ، الذي لا عد ل له معادل (٢) ، ولا مثل له مماثل ، ولا شريك له منظاهر ، ولا وكد له ولا والد . ولم يكن له صاحبة ولا كفواً أحد " ؛ وأنه الحيار الذي خضعت لحيروته الحبابرة ، والعزيز الذي ذلت لعزّته الملوكُ الأعزّة ، وخشعت لمهابة سطوته ذَوُو المهابة ، وأذعن له جميعُ الخلق بالطاعة طوعاً وكرها، كما قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ﴿ وِللَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمْواتِ والأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالَ ﴾ [سورة الرعد: ١٥] . فكل موجود إلى وَحدانيته داع ، وكل محسوس إلى رَبوبيته هاد ، بما وسمَّهم به من آثار الصنعة، من نقص وزيادة ، وعجز وحاجة، وتصرف في عاهات عارضة ، ومقارنة أحداث لازمة ، لتكون له الحجة البالغة . ثُم أردف ما شهدت به من ذلك أدلَّتُه ، وأكد ما استنارت في القلوب منه بهجته ، برسل ابتعثهم إلى من يشاء من عباده ، دعاةً إلى ما اتضحت لديهم صحته، وثبتت في العقول حجته. ﴿ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ ﴾ [ سورة النساء : ١٦٥]

<sup>(</sup>١) حاجه يحاجه : نازعه الحجة ، وحجه يحجه : غلبه على حجته . وخاصمه : جادله بالحجة والبرهان ، وخصمه : غلبه وظهرت حجته على حجته . واللطائف : جمع لطيفة ، وكل شيء دقيق محكم وغامض خلى ، يحتاج إلى الرفق والتأنى في إدراكه ، فهو لطيف .

<sup>(</sup> ٢ ) العدل ( بكسر العين وفتحها وسكون الدال ) والعديل : النظير والمثيل . وعادله : ساواه وماثله .

وليذُّ كُمَّر أُولُو النهي والحلم . فأمدُّ هم بعوْنه ، وأبانهم من سائر خلقه ، بما دل به على صدقهم من الأدلة ، وأيدهم به من الحجج البالغة والآي المعجزة ، لئلايقول القائل منهم (١) : ﴿ مَا هَٰذَا إِلاَّ بُشَرْ مِثْلُكُمْ ۚ يَأْكُنُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهِ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَ بُونَ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرَ أُمِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ ﴾ [سورة المؤمنون : ٣٣ – ٣٤] فجعلهم سفراءً بينه وبين خلقه ، وأمناءه على وحيـه ، واختصهم بفضله ، واصطفاهم برسالته ، ثم جعلهم - فيما خصهم به من مواهبه ، ومن " به عليهم من كراماته-مراتب مختلفة، ومنازل مُفترقة ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ، متفاضلات متباينات. فكرَّم بعضهم بالتكليم والنجوي، وأيَّد بعضهم برُوح القدس، وخصَّه بإحياء ٣/١ الموتى ، وإبراء أولى العاهة والعمى ، وفضًّل نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ، من الدرجات بالعليا ، ومن المراتب بالعُظمى . فحباه من أقسام كرامته بالقسم الأفضل (٢)، وخصه من درجات النبوّة بالحظ الأجزّل ، ومن الأتباع والأصحاب بالنصيب الأوفر . وابتعثه بالدعوة التامة ، والرسالة العامة ، وحاطه وحيداً ، وعصمه فريداً ، من كل جبار عاند ، وكل شيطان مارد(٣) ، حتى أظهر به الدّين ، وأوضح به السبيل ، وأنهج به معالم الحق ، وَمَحَق به منار الشَّرك . وزهق به الباطل ، واضمحل به الضلال وخُدع الشيطان وعبادة الأصنام والأوثان (٤) ، مؤيداً بدلالة على الأيام باقية ، وعلى الدهور والأزمان ثابتة ، وعلى مَرِّ الشهور والسنين دائمة ، يزداد ضياؤها على كرّ الدهور إشراقاً ، وعلى مرّ الليالى والأيام

<sup>(</sup>١) فى المطبوع : « القائل فيهم » ، ومثل هذا التبديل كثير فى المطبوع ، سأغفل منه ما شئت لكثرته ، وطلبا للاختصار فى التعليق بما لا غناء فيه .

<sup>(</sup>٢٠) الأقسام : جمع قسم ( بكسر فسكون ) ، وهو الحظ والنصيب من الحير .

 <sup>(</sup>٣) الجبار العنيد والعائد : الذي جار ومال عن طريق الحق ، ثم عتا وطغا وجاو ز قدره .
 والمارد : الذي مرن على الشرحتى بلغ الغاية ، فتطاول عتوا وتجبراً .

<sup>( ؛ )</sup> فى المخطوطة : « وجدع » بالجيم مضمومة ، من جدع الأنف ، وهو قطعها ، كناية عن الإذلال . ولا أظنها جيدة هنا . والحدع جمع خدعة ( بضم فسكون ) : وهى ما يخدع به من المكر والحتل .

ائتلاقاً ، خصيصى من الله له بها دون سائر رسله(۱) الذين قهرتهم الجبابرة ، واستذلتهم الأمم الفاجرة ، فتعفيت بعدهم منهم الآثار ، وأخملت ذكرهم الليالى والأيام – ودون من كان منهم مرسلا إلى أمة دون أمة ، وخاصة دون عامة ، وجماعة دون كافة .

فالحمد ُ لله الذى كرمنا بتصديقه ، وشرّفنا باتّباعه ، وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به و بما دعا إليه وجاء به ، صلى الله عليه وعلى آ له وسلم ، أزكى صلواته ، وأفضل سلامه ، وأتم م تحياته .

( ٢ ) حذف الطابعون قوله : « ثم » ، ليجعلوا كلام الطبرى دارجاً على ما ألفوا من الكلام .

<sup>(</sup>١) في المطبوع : «تخصيصاً» ، وهو تصرف من الطابعين . خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصية ( بفتح الحاء وضمها) وخصيصي : أفرده به دون غيره .

<sup>(</sup>٣) يضمن ما جاء في سورة البقرة : ٣٣ ، ويونس : ٣٨ ، والإسراء : ٨٨ .

<sup>( ؛ )</sup> السدف : جمع سدفة ، وهي ظلمة الليل يخالطها بعض الضوء ، تكون في أول الليل وآخره ، ما بين الظلمة إلى الشفق ، وما بين الفجر إلى الصلاة .

منه لا تنام ، وحاطه بر كن منه لايضام ، لاتهيى على الأيام دعائمه ، ولا تبيد على طول الأزمان معالمه ، ولا يجور عن قصد المخجَّة تابعه (۱) ، ولا يضل عن سُبُل الهدى مُصاحبه . من اتبعه فاز وهمُدي ، ومن حاد عنه ضلَّ وغوى ، فهو موثلهم الذى إليه عند الاختلاف يتئيلون ، ومعقلهم الذى إليه فى النوازل يعقلون (۲) ، وحصنهم الذى به من وساوس الشيطان يتحصنون ، وحكمة رجم التى إليها يحتكمون ، وفصل قضائه بينهم الذى إليه ينهون ، وعن الرضى به يصدرون ، وحبله الذى بالتمسك به من الهلكة يعتصمون .

اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومتشابهه ، وحلاله وحرامه ، وعامله وخاصة ، ومجمله ومفسره ، وناسخه ومنسوخه ، وظاهره و باطنه ، وتأويل آيه وتفسير مُشْكِله . وألهمنا التمسك به والاعتصام بمحكمه ، والثبات على التسليم لمتشابهه . وأو زعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه والعلم بحدوده . إنك سميع الدعاء قريب الإجابة . وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً .

اعلموا عباد الله ، رحمكم الله ، أن أحق ما صُرِ فت إلى علمه العناية ، وبليغت في معرفته الغاية ، ما كان لله في العلم به رضي ، وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدكى ، وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه ، وتنزيله الذي لا مر ية فيه ، الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليه ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكم حميد (٣) .

ونحن — فى شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه — منشئون إن شاء الله ذلك، كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه، جامعاً، ومن سائر الكتب

<sup>(</sup>١) المحجة : الطريق . والقصد : استقامة الطريق وسهولته .

<sup>(</sup> ٢ ) وأَل يَثُل وأَلا وو وُولا : ۚ لِحَا طَلباً للنجاة . والمُوثِل : المُلجأُ والمُنجى . والمُعقَل : الحَصنَ المُنيع فى رأس الجبل ، وعقل إليه يعقل عقلا وعقولا : لِحَا إليه وامتنع به . وفى المطبوعة « يعتقلون » ، وفى المخطوطة مثلها غير منقوطة . ولم أجد « اعتقل » بمعنى عقل . وإن صحت فى قياس العربية .

<sup>(</sup>٣) تضمين آية سورة فصلت : ٢٤.

غيره في ذلك كافياً. ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما 1/1 اتفقت عليه منه (١) ، واختلافها فيما اختلفت فيه منه . ومُبيتُنو على لكل مذهب من مذاهبهم ، ومُوَضَّحو الصحيح لدينا من ذلك ، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك ، وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه .

والله تسأل عونه وتوفيتمه لما يقرب من محَابِّه ، ويُبَعْد من مَساخيطه . وصلى الله على صَفرته من خلقه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .

وأول ما نبدأ به من القيل في ذلك: الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى، وتقديمها قبل ما عداها أحرى. وذلك: البيان عما في آى القرآن من المعانى التي من قيم لها يدخل الله بشس على من لم يعان رياضة العلوم العربية، ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوة منطق الألس السليقية الطبيعية.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «عليه الأمة » ، وهو تصرف لا خير فيه . والهاء في «منه » راجعة إلى كتاب الله .

﴿ القولُ فِي البيانِ عن اتّفاق معانى آى القرآن ، ومعانى منطِق مَنْ نَزِل بلسانه القرآن من وَجْه البيان — والدّلالة على أن ذلك من الله تعالى ذكره هو الحكمة البالغة — مع الإبانة عن فضْل المعنى الذي به بَايَن القرآنُ سائرَ الكلام ﴾

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ، رحمه الله :

إن من أعظم نعم الله تعالى ذكره على عباده ، وجسيم مِنتَه على خلقه ، ما منحهم من فَضْل البيان الذي به عن ضائر صُدُورهم يبينون ، وبه على عزائم نفوسهم يَدُلُون ، فذكل به منهم الألسن(١) ، وسهل به عليهم المستصعب . فبه إياه يُوحَدُون ، وإياه به يُسبَحون ويقد سون ، وإلى حاجاتهم به يتوصّلون ، وبه بينهم يتحاورون ، فيتعارفون ويتعاملون .

ثم جعلهم ، جل ذكره - فيا منحهم من ذلك - طبقات ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات: فبتين خطيب مُسهب ، وذكيق اللسان منه ندب، ومفحم (٢) عن نفسه لا يبين ، وعي عن ضمير قلبه لا يعبر . وجعل أعلاهم فيه رئبة ، وأرفعهم فيه درجة ، أبلغتهم فيا أراد به بلاغا ، وأبينتهم عن نفسه به بيانا . ثم عرفهم في تنزيله ومحكم آي كتابه فضل ما حباهم به من البيان ، على من

<sup>(</sup>١) ذلل الشيء: لينه وسهله ونني عنه جفوته وصعوبته.

<sup>(</sup>٢) أسهب الرجل: أكثر الكلام ، فإذا أكثر الكلام في خطأ قالوا: رجل مسهب (بفتح الهاء) ، وإذا أكثر وأصاب فهو مسهب (بكسر الهاء). وذلق اللسان: فصيح طليق لا يتوقف. وقوله «مهذب»: من أهذب الطائر في طيرانه ، والفرس في عدوه ، والمتكلم في كلامه: أسرع وتابع ، وفي حديث أبي ذر « فجعل يهذب لركوع » أي يسرع فيه ويتابعه. يقال : كلمني فلان فأفحمته: أسكته فلم يطق جواباً وانقطع ، فهو مفحم . وفي المطبوعة « ومعجم عن نفسه ... »

فضّلهم به عليه من ذى البكتم والمُستعَجْمِ اللسان (١) ، فقال تعالى ذكره : ﴿ أَوَ مَن ْ يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُو َ فِي الخِصَامِ غَيرُ مُبِينَ ﴾ [سورة الزعرف: ١٨] . فقد وضَحَ إذاً لذوى الأفهام ، وتبين لأولى الألباب ، أن فضل أهل البيان على أهل البكتم والمستعجم اللسان ، بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه ، واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه .

فإذ كان ذلك كذلك – وكان المعنى الذى به باين الفاضل المفضول في ذلك، فصار به فاضلا والآخر مفضولا ، هو ما وصفنا من فضل إبانة ذى البيان ، عما قصر عنه المستعجم اللسان ، وكان ذلك مختلف الأقدار ، متفاوت الغايات والنهايات – فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة ، وأسنى مراتبه مرتبة ، أبلغه في حاجة المبين عن نفسه ، وأبينه عن مراد قائله ، وأقربه من فهم سامعه . فإن تجاوز ذلك المقدار ، وارتفع عن وسع الأنام ، وعجز عن أن يأتي بمثله جميع العباد ، كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار وعجز عن أن يأتي بمثله جميع العباد ، كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طب المتطببين (٢) ، وأرفع مراتب علاج المعالجين ، إلى ما يعجز عنه جميع العالمين . وكالذي كان لها حجة وعلما وعلم مسافة شهرين في الليلة الواحدة ، بارتفاع ذلك عن وسع الأنام ، وتعذر مثله على جميع العباد ، وإن كانوا على قطع القليل من المسافة قادرين ، ولليسير مئه فاعلن .

فإذ كان ما وصفْنا من ذلك كالذي وصفْنا ، فبيّن أن لا بيان أبيْتن ، ولا حكمة أبلغ ، ولا منطق أعلى ، ولا كلام أشرف ـ من بيان ومنطق تحد ي

<sup>(</sup>١) كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم . استعجمت عليه قراءته : التبست عليه فلم يتهيأ له أن يمضى فيها ، فسكت وانقطع عن القراءة .

<sup>(</sup>٢) مقادير : جمع مقدار ، وهو القوة ، ومثله القدر والقدرة والمقدرة .

به امرؤ قوماً فى زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة ، وقييل الشعو والفصاحة ، والسجع والكهانة ، على كل خطيب منهم وبليغ (١) ، وشاعر منهم وفصيح ، وكل ذى سجع وكهانة – فسفسه أحلامهم ، وقصسر بعقولم (٢) ، وتبرأ من دينهم ، ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به ، والإقرار بأنه رسول إليهم من ربهم . وأخبرهم أن دلالته على صدق مقالته ، وحجسته على حقيقة نبوته – ما أتاهم به من البيان ، والحكمة والفرقان ، بلسان مثل ألسنتهم ، ومنطق موافقة معانيه معانى منطقهم . ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عسجرة ، ومن القدرة عليه نقصهة " . فأقر جميعهم بالعجز ، وأذعنوا له بالتصديق ، وشهدوا على أنفسهم بالنقص . إلا من تجاهل منهم وتعلى ، واستكبر وتعاشى ، فحاول تكليف ما قد علم أنه عنه عاجز ، ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر . فحاول تكليف ما قد علم أنه عنه عاجز ، ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر . فأبدى من ضعف عقله ما كان مستراً ، ومن عيى لسانه ما كان مصوناً ، فأبدى من ضعف عقله ما كان مستراً ، ومن عيى لسانه ما كان مصوناً ، فأبدى من الحاجز عنه الضعيف الأخرق ، والجاهل الأحمق ، فقال : « والطاحنات فاتى ونحو ذلك من الحاقات المشبهة دعواه الكاذبة .

فإذ كان تفاضُلُ مراتب البيان ، وتبايئن منازل درجات الكلام ، بما وصفنا قبل ــ وكان الله تعالى ذكر وتقد ست أسماؤه ، أحكم الحكماء ، وأحلم الحلماء،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «كل خعليب . . . » بحذف «على » ، و في المخطوطة «على خعليب . . . » بحذف «كل » . وكلتاهما لا يستقيم بها كلام . والصواب ما أثبتناه . وأراد العلبرى أنهم رؤساء صناعة الحطب والبلاغة . . . على كل خعليب منهم و بليغ » . يعنى أن الذين تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن من العرب ، كانوا رؤساء البيان والبلاغة على كل مبين و بليغ من سائر العرب .

<sup>(</sup>٢) سفه أحلامهم : تسجم إلى السفه ، وهو خفة الحلم واضطراب الرأى وضعفه ، وهو باب من الحهل . و في المطبوعة : « وقصر معقوطم » والمعقول مصدر كالعقل ، يقال : ما لفلان معقول ، أى ما له عقل . وكأنه أراد بقوله « قصر » : نسجم إلى قصر العقل وقلته . وأما قوله « قصر بعقوطم » ، فكأنه ضمن « قصر » معنى استخف بها ، فعداه بالباء ، أى عاب عقولهم واستفصرها واستخف بها . وأنا في شك من صواب هذا الحرف .

<sup>(</sup>٣) من هذيان مسيلمة الكذاب لعنه الله . انظر تاريخ الطبري ٣ : ٢٤٥ وسواه .

- كان معلوماً أن أبينَ البيان بيانُه ، وأفضلَ الكلام كلامه ، وأن قدرَ فضْل بيانه ، جلّ ذكره ، على بيان جميع خلقه، كفضله على جميع عباده .

فإذ كان كذلك — وكان غير مبين مناً عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب – كان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحداً من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب ، ولا يرسل إلى أحد منهم رسولاً برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل وأليه. لأن المخاطب والمرسل اليه، إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليه ، فحاله و بل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعد ه — سواء ، إذ لم يفد ه الخطاب والرسالة شيئاً كان به قبل ذلك جاهلا . والله جل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطاباً أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت ولله ، لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث ، والله تعالى عن ذلك مستعال ولله أن خال جل ثناؤه في محكم تنزيله : ﴿ وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إلاّ بِلسان قومِه لِيُبَيِّنَ لَهُم الذي اخْتَلَفُوا فِيه وهدي وهدي ورسل به الله عليه وسلم : ﴿ وما أَنْ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ إلاّ لِتُبَيِّينَ لَهُم الّذِي اخْتَلَفُوا فِيه وهدي ورسم من الله عليه وسلم : ﴿ وما أَنْ الله عليه والله الله عليه والله ومنا أن الله عليه والله ومنا أن عَلَيْكَ الْكِتَابِ إلاّ لِتُبَيِّينَ لَهُم الّذِي اخْتَلَفُوا فِيه وهدي ومنا عن عليه عن الله عليه والله ورسم عنا الله عليه والله ورسم عنا عن عن الله عليه والله ورسم عنا عن عن الله عليه والله ورسم الله عن عنه الله عن الله عليه والله ورسم الله عنه كان عن عنه الله كان عنه الله الله عنه اله

فقد تبين إذا – بما عليه دللنا من الدلالة – أن كل رسول لله جل ثناؤه أرسله إلى قوم ، فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه ، وكل كتاب أنزله على نبى ، ورسالة أرسلها إلى أمة ، فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه . فاتضح بما قلنا ووصفنا ، أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، بلسان محمد صلى الله عليه وسلم ، بلسان محمد صلى الله عليه وسلم عربينا ، فبيتن أن القرآن عربي . وبذلك أيضاً نطق محكم تنزيل ربنا ، فقال جل ذكره : ١/٦ القرآن عربي . وبذلك أيضاً نطق محكم تنزيل ربنا ، فقال جل ذكره : ١/١ ﴿ وَإِنَّهُ أَنْ الله عليه وسلم عربينا ، قال : ﴿ وَإِنَّهُ الله عليه وسلم عربينا ، فقال جل ذكره : ١/١

كَتَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ . بِلِسَانَ عَرَبِي مُبِينِ ﴾ [سورة الشعراء : ١٩٢ – ١٩٠] .

وإذ كانت واضحة صحة ما قلنا با عليه استشهدنا من الشواهد ، ودللنا عليه من الدلائل في نبينا محمد عليه من الدلائل في فالواجب أن تكون معانى كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، لمعانى كلام العرب موافقة ، وظاهر ه لظاهر كلامها ملائماً ، وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التى فضل بها سائر الكلام والبيان ، بما قد تقد م وصفه أساه .

فإذ كان ذلك كذلك ، فبين \_ إذ كان موجوداً في كلام العرب الإيجاز والاختصار ، والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار ، وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال ، واستعال الإطالة والإكثار ، والترداد والتكرار ، وإظهار المعاني بالأسماء دون الكناية عنها ، والإسرار في بعض الأوقات ، والخبر عن الحاص في المراد بالعام الظاهر ، وعن العام في المراد بالحاص الظاهر ، وعن الكناية والمراد منه المصر ، وعن العام وعن العام وعن العام والمراد الموصوف ، وعن الموصوف والمراد الصفة ، وتقديم ما هو في المعنى مقد م ، والاكتفاء وتقديم ما هو في المعنى مؤخر ، وتأخير ما هو في المعنى مقد م ، والاكتفاء ببعض من بعض ، و بما يظهر عما يحذف ، وإظهار ما حظه الحذف \_ (١) أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ، يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ،

ونحن مُبِسَيِّنُو جميع ذلك في أماكنه ، إن شاء الله ذلك وأمد منه بعون وقوة .

<sup>(</sup>١) قوله: « أن يكون ... » مبتدأ قوله « فبين »، وها بينهما اعتراض طويل؛ وهذا دأب الطبرى أبدأ ، حتى كأنه لم يكن يخشى على قارىء أن يسوء فهمه أو تكل فطنته .

#### ﴿ القول في البَيَان ﴾ ﴿ عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب ﴾ ﴿ وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم ﴾

قال أبو جعفر: إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غيرُ جائز أن يخاطب الله تعالى ذكره ُ أحداً من خلقه إلا بما يفهمه ، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه . . . .

۱ - فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بأن محمد الرازى ، قال : حدثنا حمكام بن سمّلم ، قال : حدثنا عنبسة ، عن أبي إسحق ، عن أبي الأحوص عن أبي موسى : ﴿ يُوْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ [سورة الحديد : ٢٨] ، قال : الكفلان : ضعفان من الأجر ، بلسان الحبشة () .

٢ - وفيما حدثكم به ابن محميد، قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة، عنأبي إسحق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿إِنَّ ناشِئةَ اللَّيْلِ﴾ [سورة المزبل : ٢]
 قال : بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا : آنشأ (٢) .

٣ - وفيما حد تُكم به ابن حميد قال: حد ثنا حكام، قال: حدثنا عنبسة، عن أبي إسحق، عن أبي ميسرة: ﴿ إِيا جِبالُ أُو ِ بِي معهُ ﴾ قال: سبتحي، بلسان الحبشة (٢)؟ قال أبو جعفر: وكل ما قلنا في هذا الكتاب «حد تُكم » فقد حدثونا به.

<sup>(</sup>١) الخبر ١ – يأتى بهذا الإسناد في تفسير سورة الحديد : ٢٨ وفي إسناده هناك خطأ .

<sup>(</sup>٢) الحبر ٢ – يأتى بإسناده فى تفسير سورة المزمل : ٣

<sup>(</sup>٣) الحبر ٣ – يأتى بإسناده فى تفسير سورة سبأ : ١٠

٤ - وفيما حد ثكم به محمد بن خالد بن خداش الأزدى ، قال: حدثنا سلم ابن قتيبة ، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن قوله : ﴿ فَرَّتُ مَنْ قَسُورَ ۚ ﴾ [سورة المدثر: ١٠] قال: هو بالعربية الأسد، و بالفارسية شار ، و بالنبطية أريا ، و بالحبشية قسورة (١).

٥ - وفيها حد ثكم به ابن حميد قال : حد ثنا يعقوب القمتى ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جُسبير قال : قالت قريش : لولا أنزِل هذا القرآن أعجميناً وعربيناً ؟ فأنزل الله تعالى ذكره : ﴿ وَقَالُوا لَوْ لاَ فُصِّلَت آياتُهُ ، وأعجمي وَعَرَبي قُلْ هُو لِلاَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشِفَائِه ﴾ [سورة فصلت : ٤٤] . فأنزل الله بعدهذه الآية في القرآن بكل لسان فيه . ﴿ حجارة من سجيل ﴾ [سورة هود : ٨٢ ، وسورة الحجر : ٢٤] قال: فارسية أعربت «سنك وكل (٢) » .

7 - وفيما حدثكم به محمد بن بشار ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن أبي ميسرة ، قال : في القرآن من كل لسان (٣) .

٧/١ وفيها أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بذكرها الكتاب ، مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب ؟

قيل له : إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا \_ من أجل أنهم لم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماً ، ولا كان ذاك

<sup>(</sup>١) الخبر ٤ – يأتى بإسناده في تفسير سورة المدثر : ١٥

<sup>(</sup> ٧ ) الخبر ٥ - يأتى بإسناده فى تفسير سورة فصلت : ١٤ . وقص الخبر هناك : «فأنزل الله بعله هذه الآية كل لسان فيه ...» وهى أجود . وفى الدر المنثور ٥ : ٣٦٧ : «وأنزل الله تعالى بعد هذه الآية فيه بكل لسان . حجارة ... » . ثم يأتى بإسناده مختصراً فى تفسير سورة هود : ٨٣ . وانظر سائر ما روى فى «سجيل » فى تفسير سورة الفيل : ٤ . وقوله «حجارة من سجيل » . . كلام مستأنف ، ضربه مثلا لما جاء فى القرآن من الألسنة الأخرى .

<sup>(</sup> ٣ ) الحبر ٣ – لم أجده في مكان آخر بعد . وهو في الدر المنثور ٥ : ٣٦٧ وفيه : « بكل لسان • .

لها منطقاً قبل نزول القرآن ، ولا كانت بها العرب عارفة " قبل مجيء الفرقان -فيكون ذلك قولًا لقولنا خلافاً (١) . وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة معناه ٔ كذا ، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا . ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد ، فكيف بجنسين منها ؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فها قد علمناه من الألسن المختلفة ، وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس، وغير ذلك - مما يتعب إحصاؤه وُ يمل تعداده ، كرهنا إطالة الكتاب بذكره - مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى . ولعل ذلك كذلك في سائر الألسن التي نجهل منطقها ولا نعرف كلامها . فلو أن قائلا قال - فيها ذكرنا من الأشياء التي عدد أنا وأخبر نا اتفاقه في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية ، وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره -: ذلك كله فارسى لا عربى ، أو ذلك كله عربى لا فارسى ، أو قال : بعضه عربى وبعضه فارسى ، أو قال : كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به ، أو قال : كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعر بتهـ كان مستجهلاً (٢). لأن العرب ليست بأولى أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العجم ، ولا العجم أحقُّ أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب، إذ كان استعال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجوداً في الجنسين. وإذ كان ذلك موجوداً على ما وصفنا في الجنسين ، فليس أحدُ الجنسين

وإد كان دلك موجودا على ما وصفنا في الجنسين ، فليس احد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس الآخر. والمدّعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر ، مدّع أمراً لا يوصل إلى حقيقة صحّته إلا بخبر يوجب العلم ، ويزيل الشك ، ويقطع العذر صحّته .

( ١ ) خلاف : مخالف ، وسيكثر مجيئها في كلام الطبري .

<sup>(</sup>۲) قوله : «كان مستجهلا» ، جواب قوله: « لو أن قائلا قال . . . » . والفصل في عبارة الطبرى يكون أطول من هذا ، كما سيمر بك . واستجهل فلاناً : عده جاهلا ، أو وجده جاهلا . والحهل هنا : فساد الرأى واضطرابه ، لأنه مبنى على التحكم المحض ، كما ترى في رد الطبرى .

بل الصواب في ذلك عندنا: أن يسمتى: غربيًّا أعجميًّا، أو حبشيًّا عربيًّا، أو حبشيًّا عربيًّا، إذ كانت الأمّتان له مستعملتين – في بيانها ومنطقها – استعال سائر منطقها وبيانها . فليس غير ذلك من كلام كل منهما ، بأولى أن يكون إليها منسوباً – منه (١).

فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم فيها وفى معناها، ووُوجه ذلك مستعملا في كل جنس منها استعال سائر منطقهم، فسبيل وضافته إلى كل جنس منها، سبيل ما وصفنا - من الدرهم والدينار والدواة والقلم، التي اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد، في أنه مستحق أيضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس - اجماع واقتران (٢٧).

وذلك هو معنى من روينا عنه القول آفى الأحرف التى مضت فى صدر هذا الباب، من نسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة ، ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم. لأن من ذلك إلى لسان الفرس ، ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم. لأن من نسب شيئاً من ذلك إلى ما نسبه إليه ، لم ينف — بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه — أن يكون عربيباً ، ولا من قال منهم : هو عربي ، نبى ذلك أن يكون مستحقاً النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها . وإنما يكون الإثبات النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها . وإنما يكون الإثبات دليلا على النبى ، فيما لا يجوز اجتماعه من المعانى ، كقول القائل : فلان قائم ، فيكون بذلك من قوله دالا على أنه غير قاعد ، ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه لتنافيهما . فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى . وذلك كقول القائل المنافيهما . فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى . وذلك كقول القائل المنان قائم مكلة فلانا ، فليس فى تثبيت القيام له ما دل على نفى كلام آخر ،

<sup>(</sup> ۱ ) قوله « منه » ، متعلق بقوله « بأولى » ، أى « بأولى منه . . . »

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة «باجتماع وافتراق». وأراد الطبرى بقوله «اجتماع واقتران» أي أن يقال هو: «عربي أعجمي ، أو حبثى عربي » ، كما مر آ نفأ في كلامه . وسياق عبارته بعد حذف التفسير والاعتراض من كلامه هو هذا : « فسبيل إضافته إلى كل جنس منها ، سبيل ما وصفنا . . اجتماع واقتران » . أي أن يجمع بين الوصفين أو يقرن بين النسبتين .

لجواز اجتماع ذلك في حال واحد من شخص واحد . فقائل ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به .

فكذلك ما قلنا \_ فى الأحرف التى ذكرنا وما أشبهها \_ غيرُ مستحيل أن يكون عربيًّا، إذ كان موجوداً استعال ُ يكون عربيًّا، إذ كان موجوداً استعال ُ ذلك فى كلتا الأمتين . فناسيبُ ما نسبَ من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما محق عير مبطل .

فإن ظن ذو غباء أن اجتماع ذلك في الكلام مستحيل " - كما هو مستحيل في أنساب بني آدم - فقد ظن جهلا ". وذلك أن أنساب بني آدم محصورة على أحد الطرفين 'دون الآخر ، لقول الله تعالى ذكره : ﴿ ادْعُوهُمْ ۚ لِآبائهِمْ هُو اَقْسَطُ أَحد الطرفين 'دون الآخر ، لقول الله تعالى ذكره : ﴿ ادْعُوهُمْ ۚ لِآبائهِمْ هُو اَقْسَطُ عِنْدَ الله ﴾ [سورة الأحزاب : ه] . وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان ، لأن المنطق إنما هو منسوب إلى من كان به معروفاً استعاله . فلو عرف استعال بعض الكلام في أجناس من الأمم - جنسين أو أكثر - بلفظ واحد ومعنى واحد ، كان في أجناس من الأمم - جنسين أو أكثر - بلفظ واحد ومعنى واحد ، كان ذلك منسوباً إلى كل جنس من تلك الأجناس ، لا يستحق جنس " منها أن يكون به أولى من سائر الأجناس غيره . كما لو أن أرضاً بين سهل وجبل ، لها هواء السهل وهواء الجبل ، أو بين بر وجو ، لها هواء البر وهواء البحر - لم يمتنع ذو السهل وهواء الجبل ، أو بين بر وجو ، لها هواء البر وهواء البحر منها بأنها سمه "لية جبلية () . أو بأنها بترية بتحدرية ، إذ لم تكن نسبتها إلى إحدى صفتها نافية حقيها من النسبة إلى الأخرى . ولو أفرد كمامفرد " إحدى صفتها ولم يسلبها صفتها الأخرى ، كان صادقاً محقاً .

وكذلك القول في الأحرف التي تقدم ذكرُ نالها في أول هذا الباب.

وهذا المعنى الذى قلناه فى ذلك ، هو معنى قول من قال : فى القرآن من كل لسان – عندنا بمعنى ، والله أعلم : أن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التى تنطق به ، نظير ما وصفنا من القول فيها مضى .

<sup>(</sup>١) النسبة إلى سهل ( بفتح فسكون ) : سهلى ، بضم السين ، على غير القياس .

وذلك أنه غير جائز أن يُتوهم على ذى فطرة صحيحة ، مقر بكتاب الله ، ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله - أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا عربي ، وبعضه نبطى لاعربي ، وبعضه روى لا عربي ، وبعضه حبشى لاعربي (١)، بعد ما أخبر الله تعالى ذكر ه عنه أنه جعله قرآ نا عربيا . لأن ذلك إن كان كذلك ، فليس قول القائل : القرآن حبشي أو فارسي ، ولا نسبة من نسبه إلى بعض ألسن الأمم التي بعضه بلسانه دون العرب - بأولى بالتطويل من قول القائل : هو عربي بأولى بالصحة والصواب من القائل (٢) : هو عربي . ولا قول القائل : هو عربي بالصحة والصواب من

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع والمخطوط «وبعضه عربى لا فارسى » مكان «وبعضه رومى لا عربى » ، وهو فاسد المعنى فآ ثرت أن أثبت ما يقتضيه سياق الكلام . وقد ذكر الروم آ نفأ في ص ١٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « بالتطول » وأراد الطبرى بقوله « التطويل » نسبة القول إلى التزيد والسعة فى الكلام ، حتى يستغرق الوصف بإحدى الصفات سائر الصفات الآخرى . وكلام الطبرى يحتاج إلى فضل بيان – من أول قوله : « وذلك أنه غير جائز أن يتوهم . . . » إلى قوله : « ولا جائز نسبته إلى كلام العرب » . فأقول :

أراد الطبرى أن يقول: إنه لا يستقيم في المقل أن يكون الرجل مؤمناً بكتاب الله ، عارفاً بمعانيه وحدوده ، مقراً بأن الحبر قد جاء من ربه أنه جعل القرآن «قرآناً عربيا» ، ولم يجعله أعجميا بقوله « ولو جعلناه قرآناً أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أ أعجمي وعربي » – ثم يعتقد مع ذلك: أن بعض القرآن فارسي لا عربي ، و بعضه نبطي لا عربي ، و بعضه رومي لا عربي ، و بعضه حبثي لا عربي . فإنه إن فعل ، فقد نفي عن بعض القرآن أنه عربي ، والله يصف القرآن كله بأنه عربي . وأثبت لبعض القرآن أنه أعجمي ، والله تعمل ، والله أنه عربي .

وخبر الله تعالى عن كتابه أنه جعله «قرآنا عربيا» صفة شاملة لا يجوز لأحد أن يخصص شمولها على بعض القرآن دون بعض . ولو جاز لأحد أن يخصص شمولها من عند نفسه فيقول : « بعض القرآن حبشى لا عربى ، أو فارسى لا عربى . . . » ، لحاز أيضاً لقائل أن يقول من عند نفسه : « القرآن حبشى أو قارسى أو رومى ، أو أعجمى » .

وحجة الطبرى فى ذلك : أن الذي يخصص شمول الصفة من عند نفسه على بعض القرآن بأنه عربى، ويقول إن بعضه الآخر يوصف بأنه حبشى أو فارسى أو روى — يدعى أن وصف القرآن بأنه عربى، محمول على تغليب إحدى الصفات على سائر الصفات الأخرى . ولو جاز ذلك ، لحاز لقائل أن يقول : « القرآن حبثى أو فارسى أو روى » ، لأنه فعل مثله ، فغلب إحدى الصفات على الصفات الأخرى .

و إذا اقتصر المقتصر على صفة بعضه فقال : «القرآن حبشى أو فارسى» ، لم يكن أولى بأن ينسب إلى التوسع فى الكلام والتزيد فى الصفة ، من القائل : «القرآن عربي» ، لأنه اقتصر أيضاً على صفة بعضه ، فتوسع فى الكلام وتزيد فى الصفة .

و إذا كان ما فى القرآن من فارسى و رومى ونبطى وحبشى ، نظير ما فيه من عربى ، فليس قول القائل : « القرآن فارسى أو حبشى » ،

قول ناسبه إلى بعض الأجناس التي ذكرنا. إذ كان الذي بلسان غير العرب من سائر ألسن أجناس الأمم فيه ، نظير الذي فيه من لسان العرب .

وإذا كان ذلك كذلك ، فبيتن إذاً خطأ من زعم أن القائل من السلف : فى القرآن من كل لسان ، إنما عنى بقيله ذلك ، أن قيه من البيان ما ليس بعربى ، ولا جائز نسبته إلى لسان العرب .

ويقال لمن أبى ما قلنا – ممن زعم أن الأحرف التى قدمنا ذكرها فى أول الباب وما أشبهها ، إنما هى كلام أجناس من الأمم سوى العرب ، وقعت إلى العرب فعربته – : ما برهانك على صحة ما قلت فى ذلك ، من الوجه الذى يجب التسليم له ، فقد علمت من خالفك فى ذلك ، فقال فيه خلاف قولك ؟ وما الفرق بينكوبين من عارضك فى ذلك فقال : هذه الأحرف ، وما أشبهها من الأحرف غيرها ، أصلها عربى ، غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها فنطقت كل أمة منها ببعض ذلك بألسنتها – من الوجه الذى يجب التسليم له ؟ فلن يقول فى شىء من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله .

فإن اعتل من فلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبهها ، طولب

فكلاهما أطلق صفة أحد النظيرين على الآخر . وإذا جاز لأحدهما أن يفعل ذلك مصيباً في قوله ، جاز للآخر مثله مصيباً في قوله .

وهذا فساد من القول وتناقض ، ومخالف لقوله تعالى : «ولو جعلناه قرآ نا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أ أعجمي وعربى » ، فهذه شهادة من الله تعالى بأنه لم يجعله أعجمياً ، كشهادته سبحانه بأنه جعله «قرآ نا عربيا » . وقد اقتضى مذهب هذا القائل أن يقال : «القرآن حبثى أو فارسى » . كا يقال : «القرآن عربي » سواء . فناقض هذا قول الله سبحانه . وهذا قول «غير جائز أن يتوهم على ذى فطرة صحيحة ، مقر بكتاب الله ، عن قرأ القرآن ، وعرف حدود الله » كا قال الطبرى رحمه الله . وإذن فقول القائل من السلف : «في القرآن من كل لسان » ، ليس يعني به أن فيه ماليس بعربي عا لا يجوز أن ينسب إلى لسان العرب – بل معناه أن فيه ألفاظاً استعملتها العرب ، وهذه الألفاظ أنفسها مما استعملتها للفرس أو الروم أو الحبش ، على جهة اتفاق اللغات على استعال لفظ واحد بمعنى الفراد الكلمة من القرآن بأنها فارسية غير عربية ، أورومية غير عربية . فإن السلف أعرف بكتاب الله و بمعانيه و بحدوده ، لا يدخلون الفساد في أقوالهم ، مناقضين شهادة الله لكتابه بأنه عربي غير أعجم .

- مطالبتنا من تأوّل عليهم في ذلك تأويله - بالذي قد تقدم بيانتناه . وقيل له: ما أنكرت أن يكون من نسب شيئاً من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأم سوى العرب، إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مستحق ، من غير نتني منه عنه النسبة الأخرى ؟ ثم يقال له: أرأيت من قال لأرض سُه لية جبلية: هي سُهلية ، ولم ينكر أن تكون جبلية ، أو قال : هي جبلية ، ولم يدفع أن تكون سُه لية ، أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك ؟

فإن قال: نعم ! كابرعــَقــُلــه. وإن قال: لا، قيل له: فما أنكرت أن يكون قول من قال في سجّيل: هي فارسية، وفي القسطاس: هي رومية – نظير ذلك؟ وسئل الفرق بين ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله.

## ﴿ القول في اللغة ﴾ ﴿ التي نزل بها القرآن من لغات العرب ﴾

قال أبو جعفر:

قد دللنا ، على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وُوفَّق لفهمه ، (١) على أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم ، وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها .

فنقول الآن – إذ كان ذلك صيحاً – في الدّلالة عليه بأيّ ألسن العرب أنزل: أبألسن جميعها أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العرب ، وإن جميع جميعتها اسم أنهم عرب ، فهم مختلفو الألسن بالبيان ، متباينو المنطق والكلام . وإذ كان ذلك كذلك – وكان الله جل ذكر ، قد أخبر عباد ، أنه قد جعل القرآن عربيماً وأنه أنزل بلسان عربي مبين ، ثم كان ظاهر ، محتملا خصوصاً وعموماً - لم يكن لنا السبيل ألى العلم بما عنى الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه ، إلا ببيان متن جعل إليه بيان القرآن ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإذ كان ذلك كذلك $-(\Upsilon)$ وكانت الأحبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم وسلم  $\mathbf{v}$  عن حدثنا أنس بن عياض ، عن أبى حازم ، عن أبى سلمة ، قال -: لا أعلمه إلا عن أبى هريرة -: أن رسول

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع والمخطوط: «على أن الله جل ثناؤه»، والأجود أن تكون «بأن الله جل ثناؤه»، أي : «قله دللنا على صحة القول . . . بأن الله جل ثناؤه»، والباء وما بعدها متعقلة بالقول .

<sup>(</sup> ۲ ) جواب ٔ قوله : « فإذ كان ذلك كذلك » ، يأتى فى ص : ٤٨ س ٢٠ وهو قوله : « صح وثبت أن الذى نزل به القرآن . . . . »

الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآنُ على سبعة أحرف، فالمراءُ في القرآن كفر " - ثلاث مرات - فما عر فتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فرد وه إلى عالمه (١).

٨ - حدثنى عبيد بن أسباط بن محمد، قال: حدثنا أبى ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزِل القرآن على سبعة أحرف ، عليم "حكيم ، غفور" رحيم (٢) .

۱۰ حدثنا محمد بن حميد الرازى، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن واصل بن حيّان ، عمّن ذكره ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل حرف منها ظهر وبطن ، ولكل حرف حدّ ، ولكل حد مُطلّع ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) الحديث ٧ - رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (رقم ٧٩٧٦ ج٢ ص ٣٠٠٠ طبعة الحلبي ) عن أبي يعلى عن أنس بن عياض . ورواه ابن حبان في صحيحه (رقم : ٣٧ بشرح أحمد محمد شاكر ) عن أبي يعلى عن أبي خيشمة عن أنس بن عياض . ونقله ابن كثير في التفسير ٢: ١٠٢ عن مسند أبي يعلى ، وفي فضائل القرآن : ٣٦ عن مسند أحمد . وهوفي مجمع الزوائد ٧ : ١٥١ . ونسبه ابن كثيرا في الفضائل النسائي . والظاهرأنه يريد كتاب التفسير للنسائي .

<sup>(</sup>۲) الحديث ۸، ۹ - رواه أحمد في المسند (۲۷۷ ج۲ ص ۳۳۳ حلبي) عن محمد بن بشر، و (۲۷۱ ج۲ ص ٤٤٠) عن محمد بن بشر، و (۲۷۳ ج۲ ص ٤٤٠) عن ابن نمير، كلاهما عن محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف. وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد ۷: ۱۰۱ جمله رواية أخرى للحديث الأول، ثم قال: «رواه كله أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. ورواه البزار بنحوه ». وسيأتي حديث آخر لأبي هريرة، برقم: ۵٠٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث ١٠ ، ١١ - هو حديث واحد بإسنادين ضعيفين ، أما أحدهما فلانقطاعه بجهالة راويه : «عمن ذكره عن أبى الأحوص». وأما الآخر فن أجل «إبرهيم الهجرى» راويه عن أبى الأحوص. و «مغيرة» في الإسناد الأول : هو ابن مقسم الضبي ، وهو ثقة . و «واصل بن حيان» هو الأحدب ، وهو ثقة . و «أبوالأحوص» : هوالحشمى ، واسمه : عوف بن مالك بن نضلة ، وهو ثقة ، تابعي ثقة معروف . و «مهران» في الإسناد الثاني : هو ابن أبي عمر العطار الرازى ، وهو ثقة ، ولكن في روايته عن الثورى اضطراب . وشيخه سفيان هنا : هو الثورى الإمام . و «إبرهيم الهجرى» هو إبرهيم بن مسلم .

11 - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا مهران، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم المتجرّى ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله .

الله على الله عليه وسلم ، عن زرّ ، عن عبد الله ، قال : النختلف رجلان في سورة ، قال : حدثنا عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله ، قال : النخيل وجلان في سورة ، فقال هذا : أقر أنى النبي صلى الله عليه وسلم . وقال هذا : أقر أنى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك ، قال فتغير وجهه ، وعنده رجل ققال : اقرأوا كما علم من خلا أدرى أبشيء أمير أم شيء ابتدعه من قبل نفسه فقال : اقرأوا كما علم من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم . قال : فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه . نحو هذا ومعناه (۱) قال : فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه . نحو هذا ومعناه (۱) حدثنا الأعمش – وحدثني أحمد بن منبع ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد الأموى ، قال : حدثنا أبى ، قال : عن الأعمش – عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، قال : : قال عبد الله بن مسعود : تمارينا في سورة من القرآن ، فقلنا : خس وثلاثون أو ست وثلاثون أو ست وثلاثون آية . قال : فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدنا علياً يُسْتاجيه ،

والحديث بهذا اللفظ الذي هنا ، ذكره السيوطى في الجامع الصغير رقم : ٢٧٢٧ ، ونسبه الطبرائي في المعجم الكبير ، ورمز له بعلامة الحسن ، ولا ندري إسناده عند الطبراني . وأما أوله ، دون قوله « ولكل حرف حد » إلخ ، فإنه صحيح ثابت ، رواه ابن حبان في صحيحه رقم : ٤٧ . وانظر مجمع الزوائد ٧ : ٢٥ ، ١٥٣ . وقوله « مطلع » : هو بتشديد الطاء وفتح اللام، قال في النهاية : « أي لكل حد مصعد يصعد إليه من معرفة علمه ، والمطلع : مكان الاطلاع من موضع عال» . ثم قال : « و يجوز أن يكون : لكل حد مطلع ، بوزن مصعد ومعناه » . وسيأتي شرح ألفاظ هذا الحديث ص ٢٤ - ٢٥ بولاق ، بعدا لحديث .٧ . (١) الحديث ١٢ - إسناده صحيح . وهو مختصر . ورواه أحمد في المسند مطولا رقم : ٣٩٨١ عن يحيى بن آدم عن أبي بكر ، وهو ابن عياش ، بهذا الإسناد . ورواه من طرق أخرى مختصراً أيضاً . ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٢٣ - ٤٤٢ بأطول عما هنا ، بإسنادين : من طريق إسرائيل عن عاصم ، ومن طريق أبي عوانة عن عاصم . وصححه ووافقه الذهبي . وذكره الحافظ في الفتح ٩ : عن عاصم ، ومن طريق أبي عوانة عن عاصم . وصححه ووافقه الذهبي . وذكره الحافظ في الفتح ٩ : ٣٢ ، ونسبه لابن حبان والحاكم .

قال : فقلنا: إنا اختلفنا فى القراءة . قال : فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم . قال : ثم أسر إلى على شيئاً، فقال لنا على: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر كم أن تقرأوا كما على شيئاً،

18 - حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى بن قرطاس، عن زيد القصار، عن زيد بن أرقم، قال: كنا معه في المسجد فحدثنا ساعة ثم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأنى عبد الله بن مسعود سورة، أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبى بن كعب، فاختلفت عبد الله بن مسعود سورة، أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبى بن كعب، فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أيهم آخدن ؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى إلى جنبه، فقال على: ليقرأ كل إنسان كما عدم كل حسن مسل (٢).

10 - حدثنى يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن الميسور بن تخرمة يونس ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن الميسور بن تخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارى أخبراه: أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستمعت لقراءته ، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يدُقر ثنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكدت أساوره فى الصلاة ، فتصبرت حتى سلم ، فلما سلم الله عليه وسلم ، فكدت أساوره فى الصلاة ، فتصبرت حتى سلم ، فلما سلم (١) الحديث تبله. ولم نجده بهذا

الإسناد واللفظ في موضع آخر .

( ۲ ) الحديث ١٤ – هذا حديث لا أصل له ، رواه رجل كذاب ، هو « عيسى بن قرطاس » ،
قال فيه ابن معين : « ضعيف ليس بشيء ، لا يحل لأحد أن يروى عنه » .. وقال ابن حبان : « يروى
الموضوعات عن الثقات ، لا يحل الاحتجاج به » . وقد اخترع هذا الكذاب شيخاً له روى عنه ، وسماه
«زيد القصار » ! لم نجد لهذا الشيخ ترجمة ولا ذكراً في شيء من المراجع . وهذا الحديث ذكره الهيشمي

<sup>«</sup>زيد القصار»! لم نجد لهذا الشيخ ترجمه ولا دكرا في سيء من المراجع . وصد عليه و و ي و ي و ي و ي و ي و ي و ي و ي و في مجمع الزوائد ٧ : ١٥٣ – ١٠٤ ، وقال : « رواه الطبراني ، وفيه عيسي بن قرطاس ، وهو متروك » . ومن العجب أن يذكر الحافظ هذا الحديث في الفتح ٩ : ٢٣، و ينسبه للطبري والطبراني،

ثم يسكت عن بيان علته وضعفه ! غفر الله لنا وله .

لبنّبته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتنك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأنى هذه السورة التي سمعتنك تقرؤها ! فانطلقت به أقوده إلى عليه وسلم لهو أقرأنى هذه السورة التي سمعتنك تقرؤها ! فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إني سمعت هذا يقرأ سول الله الفرقان على حروف لم تنقر ثنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان! قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسله ياعمر ، اقرأ ياهشام . فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت . ثم قال رسول الله عليه وسلم عليه وسلم : هكذا أثرنات . ثم قال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم : هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرأوا ما تيسر منها الله عليه وسلم : الله عليه وسلم : فاقرأوا ما تيسر منها (۱) .

17 - حدثنى أحمد بن منصور ، قال: حدثناعبد الصمد بن عبد الوارث ، قال: حدثنا حرب بن ثابت من بنى سلّم ، قال: حدثنا إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فغير عليه ، فقال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير على ، قال: فاختصما عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله ، فقال: يا رسول الله ، ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال: بلى ! قال: فوقع فى صدر عمر شيء، فعرف ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال: بلى ! قال: فوقع فى صدر عمر شيء، فعرف

<sup>(</sup>۱) الحديث ١٥ - رواه أحمد في المسند رقم: ٢٩٦ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وهو ابن شهاب، بهذا الإسناد نحوه . ورواه أيضاً رقم: ٢٩٧ عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري، به . ورواه بأسانيد أخر ، مطولا ومختصراً: ١٥٨ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٧ . ورواه البخاري ٩ : ٢١ - ٢٣ من فتح الباري ، مطولا بنحو مما هنا ، من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب . ونقله ابن كثير في فضائل القرآن : ٢٧ عن رواية البخاري ، ثم ذكر أنه رواه أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ، من طرق عن الزهري . وفي تيسير الوصول ١ : ١٩٠ «أخرجه الستة » ، وفيه مكان « وتصبرت » ، و « تربصت به » وقوله : «كدت أساوره » أي كدت أواثبه وأبطش به . وقوله « فتصبرت حتى سلم » ، موافق لرواية البخاري ، وفي المسند : « فنظرت حتى سلم » أي افتظرت .

الذي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه ، قال : فضرب صدره وقال : ابعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه ، قال : فضرب صدره وقال : ابعد شيطاناً \_ قالها ثلاثاً \_ ثم قال : ياعمر ، إن القرآن كلله صواب ، مالم تجعل وحمة عداباً أو عذابا رحمة (١) .

(۱) الحديث ۱٦ – رواه أحمد في المسند (۱۹۲۷ ج ؛ ص ٣٠ طبعة الحلبي) عن عبد الصمد ، وهو ابن عبد الوارث ، بهذا الإسناد ، فحوه . ونقله الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن : ٧٣ ، وقال: «وهذا إسناد حسن . وحرب بن ثابت هذا يكني بأبي ثابت ، لا نعرف أحداً جرحه » . ونقله الحيثمي في مجمع الزوائد ٧ : ١٥٠ – ١٥١ ، وقال : «رواه أحمد ، ورجاله ثقات » . وذكره الحافظ في الفتح ٩ : ٢٢ – ٢٣ ، ونسبه للطبري فقط ، فقصر إذ لم ينسبه المسند .

وإسناده بحتاج إلى بحث :

فأولا - «حرب بن ثابت »: ثبت في نسخ الطبرى هنا «حرب بن أبي ثابت »، وهو خطأ صرف من الناسخين . صوابه «حرب بن ثابت »، وهو «المنقرى »، ترجمه البخارى في التاريخ الكبير : ٢ / ١ / ٥٠ ، قال : «حرب بن أبي حرب أبو ثابت ، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ، قاله عبد الصمد . وقال موسى : حدثنا حرب بن ثابت المنقرى . يعد في البصريين » .

وترجمه ابن حبان فى الثقات ٣٤٣ – ٤٤٤ ، قال : «حرب بن ثابت المنقرى، منأهل البصرة ، يروى عن الحسن ومروان الأصفر ، روى عنه عبد الصمد ، كأنه : حرب بن أبى حرب الذى ذكرناه » . وقد ذكر قبله ترجمة «حرب بن أبى حرب ، يروى عن شريح ، روى عنه حصين أبو حبيب » .

والحافظ ابن حجر حين ترجم لحرب بن ثابت ، أشار إلى كلام ابن حبان هذا ، وعقب عليه بأنه «واحد ، جعله اثنين ، ثم شك فيه »!! ولم ينصفه في هذا ، فإنهما اثنان يقيناً ، فصل بينهما البخاري في الكبير ، فجعل الذي يروى عن شريح برقم : ٢٢٦ ، غير الذي نقلنا كلامه عنه برقم : ٢٢٧ . وأما الذي جعل الراوي راويين فإنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢ / ١/ ٢٥٢ ذكر ثلاث تراجم ، بالأرقام : ١١٢١ ، ١١٢٥ ، ١١٢٥ ، فالأخير هو الذي روى عن شريح ، والأولان هما شخص واحد ، وهم فيه ابن أبي حاتم .

وقد نسب « حرب بن ثابت » هذا في التعجيل: ٩١ – ٩٢ بأنه « البكرى » ، وكذلك في الإكمال الحسيني : ٣٣ . وأنا أرجح أن هذا خطأ من الناسخين ، أصله « البصرى » ، فإن نسبته فيما أشرنا إليه من تراجمه « المنقرى » ، وهو من أهل البصرة ، فمن ذلك رجحت أن صوابه « البصرى » .

وثانياً - « إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة » : هكذا رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب ابن ثابت المنقرى . ولكن بعض العلماء شك في صحة هذا ، فقال البخارى في الكبير في ترجمة حرب : «وقال مسلم : حدثنا حرب بن ثابت سمع إسحق بن عبد الله » فهذه رواية البخارى عن شيخه مسلم بن إبرهيم الفراهيدى عن حرب بن ثابت « أنه سمع إسحق بن عبد الله » . وهي تؤكد صحة ما رواه عبدالصمد . ولكن قال البخارى عقب ذلك : « حدثني إسحق بن إبرهيم قال : أخبرنا عبد الصمد قال : حدثنا حرب أبو ثابت قال : حدثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة . ويقال : إسحق هذا ليس بابن أبي طلحة ، وهم فيه عبد الصمد من حفظه ، وأصله صحيح » ، فهذه إشارة إلى هذا الحديث . .

ولكنه قال في التاريخ الكبير ١ / ١ / ٣٨٢ في ترجمة « إسحق الأنصاري » : « إسحق الأنصاري الأنصاري . حدثنا موسى بن إسمعيل قال : حدثنا حرب بن ثابت المنقري قال : حدثني إسحق الأنصاري

۱۷ - حدثنا عبيد الله بن محمد الفريابي، قال: حدثنا عبد الله بن ميمون، قال: حدثنا عبيد الله الله بن ميمون، قال: حدثنا عبيد الله (۱) - يعنى ابن عمر - عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ القرآن ، فسمع آية على غير ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتى به عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله عليه الله عليه اله عليه الما أنزل القرآن على سبعة أحرف ، كلها شاف كاف (۱) .

عن أبيه عن جده ، وكانت له صحبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القرآن كله صواب : وقال عبد الصمد : حدثنا حرب أبو ثابت سمع إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . وقال بعضهم : لقن عبد الصمد ، فقالوا : ابن عبد الله بن أبي طلحة ، ولم يكن في كتابه : ابن عبد الله » .

فهذه إشارة أخرى من البخارى لهذا الحديث أيضاً ، كعادته في تاريخه ، في الإشارة إلى الأحاديث

التي يريد أن يرشد إلى مواطن البحث فيها .

وقد أشار البخارى في الموضعين إلى قول من شك في أن «إسحق الأنصارى» راوى هذا الحديث غير «إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصارى» الثقة المعروف بروايته عن أبيه «عبد الله» عن جده «أبي طلحة زيد بن سهل الأنصارى الصحابي الكبير» أحد النقباء ، الذي شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأتى بقوله هذا مجهلا إياه عرضاً ، بقوله مرة : «ويقال» ، ومرة : «وقال بعضهم» . ثم عقب على هذا التمريض في المرة الأولى بقوله : «وأصله صحيح» ، يعني أصل الحديث . فهو تصريح منه بصحة الحديث ، وبرفض قول هذا القائل الذي شك فه .

وقد وافقه على ذلك زميله وصنوه أبو حاتم الرازى ، فقال ابنه فى الحرح والتعديل ، فى ترجمة « إسحق الأنصارى » ١ / ١ / ٢٣٩ - ٢٤٠ : « سمعت أبى يقول : يرون أنه : إسحق بن عبدالله بن أبى طلحة الأنصارى » .

وسبقهما إلى ذلك شيخهما إمام المحدثين ، الإمام أحمد بن حنبل ، فأثبت هذا الحديث في مسند « أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري » دون شك أو تردد . فصح الحديث ، والحمد لله .

(١) هوعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وأيس هو ابن عمر بن الخطاب .

(٢) الحديث ١٧ - إسناده ضعيف جداً ، من أجل « عبد الله بن ميمون » . أما « عبيدالله بن محمد بن هرون الفريافي » شيخ الطبرى ، فالظاهرأنه ثقة ، ولكنى لم أجد له ترجمة إلا في الحرح والتعديل لابن أبي حاتم : ٢ / ٢ / ٣٥٥ ، قال : « نزيل بيت المقدس ، روى عن سفيان بن عيينة ، سمع منه أبي ببيت المقدس » . ولم يذكر فيه جرحاً . وأما علة الحديث فهو « عبد الله بن ميمون بن داود القداح » ، وهوضعيف جداً ، قال البخارى : « ذاهب الحديث » ، وقال أبو حاتم والترمذى : « منكر الحديث » ، وقال أبو حاتم : « يروى عن الأثبات الملزقات ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » ، وقال الحاكم : « روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة » . وأما شيخه « عبيد الله انفرد » ، وقال الحاكم : « روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة » . وأما شيخه « عبيد الله

١٨ - حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى هشام بن سعد، عن على بن أبى على ، عن زبيد، عن علقمة النخعى ، قال : لما خرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فود عهم ، ثم قال : لا تنازع و في القرآن ، فإنه لا يختلف ولا يتلاشى ، ولا يتغير لكثرة الرد . وإن شريعة الإسلام وحدود و فوائضه فيه واحدة ، ولو كان شيء من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر ، كان ذلك الاختلاف . ولكنه جامع ذلك كله ، لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ، ولا شيء من شرائع الإسلام . ولقد رأيتنا لا تختلف فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيأمرنا فنقرأ عليه ، فيخبرنا أن كالمنا عسن " . ولو أعلم أحداً أعلم بما أنزل الله على رسوله منى لطلبته ، حتى أزداد علمه إلى علمى . ولقد قرأت من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين أزداد علمه إلى علمى . ولقد قرأت من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين عام قبض ، فعرض عليه مرتين ، فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخبرني أنى محسن " فن قرأ على قراءتي فلا يد عنه ، فإنه من جحد بآية جحد به كله () .

بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » ، فإنه إمام ثقة معروف ، وهو أحد الفقهاء السبعة .

ومعنى الحديث في ذاته صحيح ، كأنه مختصر من معنى حديث عمر بن الحطاب ، الذي مغى برقم: ١٥. ولكن هذا القداح ألزقه بعبيد الله بن عمر ، وجعله من حديث نافع عن ابن عمر ، ولا أصل لهذا ، ولم نجده قط من حديث ابن عمر .

ولم يُحسن الحافظ ابن حجر ، إذ أشار إلى هذا الحديث فى الفتح ٩ : ٢٣ ، ونسبه للطبرى ، دون أن يذكر ضعف إسناده .

: إ الحديث ١٨ - إسناده ضعيف جداً ، غاية في الضعف . لعلتين :

أولاهما: «على بن أبى على » ، وهو « اللهبى » ، من ولد أبى لحب . قال البخارى فى التاريخ الصغير : ١٩٦، وفى الضعفاء : ٢٥ : « منكر الحديث ، لم يرضه أحمد » . وقال البن أبى حاتم فى الجرح والتعديل : ٣ / ١ / ١٩٧ : «سألت أبى عن على بن أبى على اللهبى ؟ فقال : منكر الحديث ، تركوه » . وقال : « سئل أبو زرعة عن على بن أبى على الخاشمى ؟ فقال : هو من ولد أبى لحب ، وهو مديني ضعيف الحديث ، منكر الحديث » . وقال ابن حبان فى الضعفاء : ٣١٥ « يروى عن الثقات الموضوعات ، وعن الأثبات المقلوبات ، لا يجوز الاحتجاج به » .

19 - حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنبأنا ابن وهب ، قال : أخبرتى يونس وهب ، قال : حدثنا رشدين بن سعد ، عنعقيل أخبرتى يونس وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عبه ابن خالد - جميعاً عن ابن شهاب ، قال : حدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عبد أن ابن عباس حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقرأنى جبريل أن ابن عباس حدثه ، فلم أزل أستزيده فيزيدنى ، حتى انتهى إلى سبعة أحرف . على حرف ، فراجعته ، فلم أزل أستزيده فيزيدنى ، حتى انتهى إلى سبعة أحرف . قال ابن شهاب : بلغنى أن تلك السبعة الأحرف ، إنما هى فى الأمر الذى يكون واحداً ، لا يختلف فى حلال ولا حرام (١) .

وثانيتهما : أن « زبيد بن الحرث اليامى » لم يدرك علقمة ولم يرو عنه ، إنما يروى عن الطبقة الراوية عن علقمة ، فروايته عنه هنا منقطعة ، إن صح الإسناد إليه فيها ، ولم يصح قط .

وقد جاء نحو هذا الحديث عن ابن مسعود ، من وجه آخر ضعيف أيضاً : فرواه أحمد في المسند رقم : ٣٨٤٥ مطولا ، من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن عابس ، قال : «حدثنا رجل من همدان ، من أصحاب عبد الله ، وما سماه لنا » إلخ . وهذا مجهول الراوى عن ابن مسعود ، فلا يكون صحيحاً . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد مختصراً ٧ : ١٥٣ ، وقال : «رواه الإمام أحمد في حديث طويل ، والطبراني ، وفيه من لم يسم ، وبقية رجاله رجال الصحيح » .

قال أخى السيد محمود محمد شاكر : ولفظ المسند : « إن هذا القرآن لا يختلف ، ولا يستشن ، ولا يتشن ، ولا يتفه لكثرة الرد » . و « استشن » : بلى وصار خلقاً كالشن البالى ، وهو القربة البالية . وقوله « لا يتفه » : لا يصير تافها ، التافه : الحقير . وكل كلام رددت قراءته نفدت معانيه وضعف أثره إلا القرآن . وأما قوله في رواية الطبرى هنا « ولا يتلاشى » ، فقد قال أهل اللغة إنه مولد من « لا شيء » ،

كأنه اضمحل حتى صار إلىالا شيء . ومجيئه في هذا الحبر غريب .

أقول : وإذ تبين أن راويه « على بن أبي على اللهبى » نمن يصطنع الأحاديث ويروى عن الثقات الموضوعات ، كما قال ابن حبان ، فلا يبعد أن يقول هذه الكلمة المولدة من عند نفسه . وهو متأخر أدرك عصر التوليد ، فقد أرخه البخارى فى باب من مات بين سنتى ١٧٠ – ١٨٠ .

(١) الحديث ١٩ – هو بإسنادين : أخدهما صحيح ، والآخر ضعيف :

الإسناد الأول : عن يونس بن عبد الأعلى عن أبن وهب عن يونس ، وهو ابن يزيد الأيل عن ابن شهاب الزهري . وهو إسناد صحيح جداً .

والثانى : عن أبى كريب عن رشدين ، وهو ابن سعد ، عن عقيل بن خالد عن الزهرى . وهو إسناد ضعيف ، لضعف رشدين بن سعد ، وكان رجلا صالحاً فيه غفلة ، وكثر خطؤه فغلبت المناكير فى أخباره . ولكنه فى هذا الحديث لم ينفرد بروايته عن عقيل بن خالد ، كما سيأتى .

و « رشدين » : بكسر الراء والدال المهملتين بينهما شين معجمة ساكنة . و « عقيل » بضم العين المهملة .

والحديث رواه مسلم ١ : ٢٢٥ عن حرملة عن ابن وهب عن يونس ، مثل الإسناد الأول هنا . ورواه البخارى ٦ : ٢٢٢ فتح البارى ، من طريق سلبان بن بلال عن يونس أيضاً . ٢٠ حدثنى محمد بن عبد الله بن أبى مخلد الواسطى ، ويونس بن عبد الأعلى الصدق ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله ، أخبره أبوه : أن أم أيوب أخبرته أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف ، أيّها قرأت أصبئت (١١) .

۲۱ - حدثنا إسمعيل بن موسى السُّدِّى، قال : أنبأنا شريك ، عن أبيانا شريك ، عن أبيانا عن الميان بن صرد، يرفعه، قال : أتانى ملسكان، فقال أحدهما : اقرأ . قال : على حرف ، قال : زده أ . حتى انتهى به إلى سبعة أحرف (٢) .

ورواه البخاري ٩ : ٢٠ - ٢١ ، عن سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري .

وسيأتى أيضاً بإسناد صحيح ، برقم : ٢٢ ، من رواية نافع بن يزيد عن عقيل بن خالد عن زهري .

وهذان الإسنادان يؤيدان الإسناد الثانى هنا ، أعنى رواية رشدين بن سعد عن عقيل . ولذلك قلت إن رشدين – على ضعفه – لم ينفرد بروايته عن عقيل .

وقول ابن شهاب الزهرى : « بلغنى أن تلك الأحرف السبعة » إلخ : نم يذكره البخارى ، وذكره مسلم في روايته . وهو مرسل غير متصل ، فهو ضعيف الإسناد . ولذلك أعرض البخارى عن ذكره .

أُثم إن الحديث رواه أيضاً أحمد ، بنحوه ، فى المسند رقم : ٣٨٦٠ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى . و رواه مسلم ١ : ٣٢٥ ، عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق ، ولكنه لم يسق لفظه بل أحاله على رواية يونس عن الزهرى .

ورواه أحمد أيضاً مختصراً رقم : ٢٣٧٥ ، ٢٧١٧ ، من رواية ابن أخي الزهري عن عمه .

ونقله ابن كثير في فضائلً القرآن : ٣٥ عن إحدى روايتي البخارى ، ثم أشار إلى روايته الأخرى وروايتي مسلم ورواية الطبرى هذه .

(١) الحديث ٢٠ - رواه أخمد في المسند (٢: ٣٣٤ ، ٢٦٤ - ٢٦٤ من طبعة الحلبي) ، عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . ونقله ابن كثير في فضائل القرآن : ٢٤ عن المسند ، وقال : « وهذا إسناد صحيح ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » . ونقله الحيشي في مجمع الزوائد ٧ : ١٥٤ ، وقال : « رواه الطبراني ، ورجاله ثقات » . فقصر إذ لم ينسبه المسند أولا . ولفظ المسند «أبها قرأت أجزاك » . ولفظ الطبراني موافق المفط الطبرى هنا .

و « عبيد الله » ، في الإسناد : هو عبيد الله بن أبى يزيد المكى ، وهو ثقة معروف . وأبوه « أبو يزيد المكي » : ذكره ابن حبان في الثقات .

وسیأی الحدیث مکرراً ، برقمی : ۲۳ ، ۲۶ ،

( ٢ ) الحديث ٢١ – الحديث في ذاته صحيح، لأن معناه سيأتى مرارًا، ضمن أحاديث لأبي بن كعب، وقد كر رها الطبرى بأسانيد متعددة ، بالأرقام الآتية : ٢٥ – ٣٩ . وسيأتى بحثها في مواضعها إن شاء الله . وأما هذا الإسناد بعينه ، فهكذا ورد في الطبرى ، من حكيث سليان بن صرد . ونقل الهيشمى في

۲۲ - حدثنا ابن البرق ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا نافع ابن يزيد ، قال : حدثنا نافع ابن يزيد ، قال : حدثنى عُقيَيْل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقرأنى جبريل القرآن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقرأنى جبريل القرآن عبد حرف ، فاستزدته فزادنى ، ثم استزدته فزادنى ، حتى انتهى إلى سبعة أحرف (١).

۲۳ — حدثنی الربیع بن سلیمان، قال: حدثنا أسد بن موسی، قال: حدثنا سفیان، عن عبید الله بن أبی یزید، عن أبیه، أنه سمع أم أیوب تحدث عن النبی صلی الله علیه وسلم، فذكر نحوه — یعنی نحو حدیث ابن أبی مخلد(۲).

مجمع الزوائد ٧ : ١٥٣ نحوه ، من حديث سليمان بن صرد ، وقال : « رواء الطبرانى ، وفيه جعفر ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات » . وليس إسناد الطبرانى بين أيدينا حتى نستطيع القول فيه . ولعل اسم « جعفر » — الذى لم يعرفه الهيشمى فى إسناده — محرف عن شيء آخر .

ونقل ابن كثير في الفضائل: ٦١ هذا الحديث عن هذا الموضع من الطبرى ، ثم قال: «ورواه النسائى في اليوم والليلة: عن عبد الرحن بن محمد بن سلام عن إسحق الأزرق عن العوام بن حوشب عن أبي إسحق عن سليان بن صرد ، قال: أتى أبي بن كمب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين اختلفا في القراءة ، فذكر الحديث . وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هرون عن العوام عن أبي إسحق عن سليان بن صرد عن أبي : أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين ، فذكره » .

وهذان الإسنادان اللذان ذكرهما ابن كثير صحيحان ، يدلان على أن سليان بن صرد إنما سمع

هذا الحديث من أبي بن كعب .

وليس الحطأ الذي وقع في إسناد الطبري هنا ، بحذف و أبي بن كعب » - خطأ شريك بن عبد الله النخمي راويه عن أبي إسمق السبيعي . إنما الحطأ - فيها أرجح - إما من إسمعيل بن موسى السدى شيخ الطبرى ، وإما من الطبرى نفسه . فإن الحديث رواء عبد الله بن أحمد بن حنبل ، في مسند أبيه ( ه : ١٧٥ طبعة الحلبي ) عن محمد بن جعفر الوركاني عن أبي إسمق عن سليان عن أبي بن كعب - محتصراً كما هنا . وسيأتي الحديث مطولا ، من رواية سليان بن صرد عن أبي بن كعب رقم : ٢٥ .

(١) الحديث ٢٢ – هذا إسناد صحيح . قد مضى برقم : ١٩ ، بإسنادين آخرين ، وبينا تخريجه هناك .

و « ابن البرق » ، شيخ الطبرى : هو « أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم » المصرى الحافظ ، توفى سنة ٧٧٠ . وله ترجمة في تذكرة الحفاظ ٢ : ١٣٥ .

و « ابن أبى مريم » : هو « سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم » المصرى ، عرف بابن أبى مريم . مترجم في التهذيب .

(۲) الحديث ۲۳ – هذا إسناد صحيح . فالربيع بن سليان : هوالمرادى المؤذن ، صاحب الشافعى وراوية كتبه . وأسد بن موسى المروانى الأموى المصرى : يقال له «أسد السنة » ، ثقة من الثقات ، قال البخارى فى التاريخ الكبير : ۱/۲/۰ : «مشهور الحديث » . والحديث مكرر رقم : ۲۰ ، كما أشار إلى ذلك الطبرى بالإحالة عليه . وسيأتى عقب هذا بإسناد آخر .

٢٤ - حدثنا الربيع ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا أبو الربيع السمان ، قال : حدثنى عبيد الله بن أبى يزيد ، عن أبيه ، عن أم أيوب ، أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : نزل القرآن على سبعة أحرف ، فما قرأت أصبت (١) .

٢٥ - حدثنا أبو كريب ، قال: حدثني يحيى بن آدم ، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق ، عن فلان العبدى - قال أبو جعفر : ذهب عني اسمه - ، عن سليان بن صُرد ، عن أبي بن كعب ، قال : رحت إلى المسجد ، فسمعت رجلايقرأ ، فقلت : من أقرأك ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : استقرئ هذا . قال : فقرأ ، فقال : أحسنت . قال فقلت : إنك أقرأتني كذا وكذا ! فقال : وأنت قد أحسنت ! قال : فضرب بيده قد أحسنت ! قال : فضرب بيده على صدرى ، ثم قال : اللهم أذهب عن أبي الشك " . قال : فضضت عرقاً ، وامتلأ جوثي فرقاً - ثم قال : إن الملكين أتياني ، فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف . وقال الآخر : زده . قال : فقلت : زد ني . قال : اقرأه على حرف . وقال الآخر : زده ، قال : اقرأ على سبعة أحرف ، فقال : اقرأ على سبعة أحرف ، فقال : اقرأ على سبعة أحرف (٢) .

<sup>(</sup>۱) الحديث ۲۶ – وأما هذا فإسناد ضعيف جدا ، فأبو الربيع السمان ، واسمه : أشعث بن سعيد البصرى ، ضعيف جدا ، كان شعبة يرميه بالكذب . والحديث مضى بإسنادين صحيحين ، رقم : ۲۰ ، ۲۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث ٢٥ – مضى بعض معناه محتصراً ، وأشرنا إلى هذا ، في الحديث رقم : ٢١ ، وأن سليان بن صرد ، راويه هناك ، إنما رواه عن أبي بن كعب .

وهذا الإسناد نسى فيه أبو جعفر الطبرى اسم « فلان العبدى » ، كما قال هو هنا .

وقد نقله ابن كثير في الفضائل: ٦٦ عن هذا الموضع من تفسير الطبرى ، ثم أشار إلى بعض رواياته الأخر التي سمى فيها « فلان العبدى » هذا باسمه ، وأراد أن يجمع بين هذه الروايات والرواية الماضية رقم : ٢١ ، التي فيها أن الحديث من رواية سليان بن صرد دون ذكر أبى بن كعب ، فقال : « فهذا الحديث محفوظ من حيث الحملة عن أبى بن كعب ، والظاهر أن سليان بن صرد الخزاع، شاهد ذلك » .

والصحيح ما ذهبنا إليه هناك ، من أنه من رواية سليان بن صرد عن أبي بن كعب .

77 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدى - وحد "ثنا أبوكريب، قال: حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني - جميعاً عن محميد الطويل، عن أنس ابن مالك رضى الله عنه، عن أبي بن كعب رضى الله عنه، قال: ما حاك في صدرى شيء "منذ أسلمت ، إلا أني قرأت آية "، فقرأها رجل غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرجل: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أقرأتني وسلم. فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا ؟ قال: بلى . قال الرجل: ألم تُقرئني آية كذا وكذا ؟ قال: بلى ، إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني ، فقعد جبريل عن يميني، وميكائيل عن يسارى ، فقال جبريل: اقرإ القرآن على حرف واحد. وقال ميكائيل: استزد"ه، قال جبريل: اقرإ القرآن على حرفين. فقال ميكائيل:

وهذا الحديث المطول – الذي هنا – رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه ه : ١٢٤ من طبعة الحلبي ، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحق عن سقير العبدى عن سلمان بن صرد عن أبي بن كعب ، بنحوه بمعناه .

فهرفنا من رواية عبد الله بن أخمد أن اسم هذا الراوى «العبدى» : «سقير » . وهو بضم السين المهملة وفتح القاف ، كما ضبطه الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى فى كتاب المؤتلف : ٦٥ ، وكذلك أثبته الذهبى فى المشتبه : ٢٦٦ . وفى اسمه خلاف قديم ، ولكن هذا هو الراجح الصحيح .

فقد ترجمه البخارى في التاريخ الكبير ٢ / ٢ / ٣٣١ في حرف الصاد ، باسم « صقير » ، وإن قع فيه خطأ من النساخ ، فرسم « صعير » بالعين بدل القاف . وقد حقق مصححه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليمانى ذلك بالهامش ، ونقل أن الأمير ابن ماكولا ضبطه « سقير » أيضاً .

وترجه ابن آبی حاتم فی الجرح والتعدیل ۲ / ۱ / ۳۱۸ فی حرف السین ، باسم « سقیر العبدی »، مُ أعاده فی حرف الصاد ۲ / ۱ / ۴۵۲ باسم « صقر العبدی ، ویقال : صقیر العبدی »، فجاء بقول ثالث .

وترجمه الحسيني في الإكمال : ٥٤ ، فقال : «سقير العبدي ، عن سلمان بن صرد الخزاعي ، وعنه أبو إسحق السبيعي : ليس بالمشهور » . وتعقبه الحافظ في التعجيل : ١٥٧ ، فقال : « لم يصب في ذلك ، فقد ذكروه في حرف الصاد المهملة ، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قدحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات » ، وهو في الثقات : ٢٢٦ ، باسم «صقير العبدي» .

فإذ تبين أن « العبدى » هذا تابعى ثقة ، بتوثيق البخارى أن لم يجرحه ، وبذكر ابن حبان إياه في الثقات – كان هذا الاسناد صحيحاً .

ثم إن سقيراً العبدى لم ينفرد بروايته عن سليمان بن صرد . فقد رواه عنه تابعى آخر ، ثقة معروف ، من مشهورى التابعين ، وهو يحيى بن يعمر . استزده . حتى بلغ ستة أو سبعة \_ الشك من أبى كريب \_ وقال ابن بشار في حديثه : حتى بلغ سبعة أحرف \_ ولم كيشك فيه \_ وكل شاف كاف . ولفظ الحديث لأبى كريب(١) .

۲۷ - حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنى يونس بن كعب، يحيى بن أيوب، عن تُحميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن أبي بن كعب، عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال فى حديثه: حتى بلغ ستة أحرف، قال: اقرأه على سبعة أحرف، كل شاف كاف (۱).

٢٨ - حدثنا محمد بن مرزوق، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا حماد

فرواه أحمد في المسند ه : ١٧٤ عن عبد الرحمن بن مهدى ، وعن بهز ، ورواه ابنه عبد الله ابن أحمد عن هدية بن خالد القيسى ، ورواه أبو داود في السنن رقم : ١٤٧٧ ج ٢ ص ١٠٢ عن أبى الوليد الطيالسي – : كلهم عن همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليان بن صرد عن أبى ابن كمب ، بنحوه مختصراً . وهذه أسانيد صحاح على شرط الشيخين .

وسيأتي عقب هذا بأسانيد كثيرة ، من أوجه مختلفة ، عن أبي بن كعب بالأرقام ٢٦ – ٣٩ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>١) الحديث ٢٦ – هذا بإسنادين : «محمه بن بشار عن ابن أبى عدى » ، و « أبو كريب عن محمه بن ميمون الزعفرانى » ، كلاهما عن حميه الطويل . فالإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين دون خلاف . والإسناد الثانى فيه «محمه بن ميمون الزعفرانى » ، وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما ، وضعفه البخارى والنسائى وغيرهما .

والحديث صحيح بكل حال ، إذ لم ينفرد بروايته هذان :

فقد رواه أحمد في المسند ه : ١١٤ ، ١٢٢ طبعة الحلبي ، مختصراً قليلا ، عن يحيى بن سعيد ، وهو القطان عن حميد الطويل ، بهـــــــذ الإسناد . ثم رواه ابنه عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبي بكر المقدى عن بشر بن المفضل ، وعن سويد بن سعيد عن المعتمر بن سليان ، كلاهما عن حميد الطويل ، ممناه .

و رواه أيضاً أبوعبيد القاسم بن سلام – فيما نقل عنه ابن كثير فى الفضائل : ؟ ٥ عن يزيد بن هرون و يحيى بن سعيد ، كلاهما عن حميد ، بهذا الإسناد مطولا .

وسيَّاتَى عقب هذا ، رقم: ٢٧ ، من رواية يحيي بن أيوب عن حميد .

وقال ابن كثير ، بعد نقله رواية أبى عبيد : « وقد رواه النسائى من حديث يزيد ، وهو ابن هرون ، ويحيى بن سعيد القطان ، كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن أبى بن كعب ، بنحوه . وكذا رواه ابن أبى عدى ومحمد بن ميمون الزعفرانى ويحيى بن أيوب ، كلهم عن حميد ، به ، وهذا إشارة منه إلى أسانيد الطبرى الثلاثة هنا . وهي كلها أسانيد صحاح .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث ٢٧ – هو مكرر الحديث قبله. وقد أشرنا إليه في تخريجه .

ابن سلمة ، عن مُحميد ، عن أنس بن مالك ، عن عُبادة بن الصّامت ، عن أبي ابن كعب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سبعة أحرف (١).

۲۹ -- حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن على ، وأبو أسامة ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن زر ، عن أبى ، قال : لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال : إنى بمعث إلى أمة أمسية ن ، منهم الغلام والحادم والشيخ العاسي والعجوز ، فقال جبريل : فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف (٢) . ولفظ الحديث لأبي أسامة .

(١) الحديث ٢٨ - وهذا إسناد صحيح أيضاً ، إلا أن حماد بن سلمة زاد « عبادة بن الصامت » بين أنس وأبي بن كعب . وسنبين ذلك ، إن شاء الله .

ومحمد بن مرزوق ، شيخ الطبرى : هو محمد بن محمد بن مرزوق الباهل ، نسب إلى جده . وهو ثقة ، روى عنه مسلم فى صحيحه والترمذى وابن ماجة وغيرهم . وشيخه أبو الوليد : هو الطيالسى، واسمه : هشام بن عبد الملك ، إمام حافظ حجة .

والحديث رواه أحمد في المسند ه: ١١٤ طبعة الحلبي ، هكذا محتصراً ، عن عفان عن حماد ابن سلمة ، بهذا الإسناد . ثم رواه بالإسناد نفسه مطولا ، بنحو الرواية الماضية ، في ٢٧، ٢٧، ثم رواه عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس : « أن أبيا قال » – فأشار إلى تلك الرواية ، ثم قال : « ولم يذكر فيه عبادة » .

فالظاهر – عندى – أن حماد بن سلمة هو الذى انفرد بزيادة «عبادة» فى الإسناد. ولعل هذا سهو منه ، فقد رواه الرواة الذين ذكرفا من قبل ، دون هذه الزيادة ، وهم أكثر منه عدداً وأحفظ وأشد إتقاناً.

وأيا ما كان فالحديث صحيح ، سواء أسمعه أنس من أبى بن كعب مباشرة ، أم سمعه من عبادة ابن الصامت عن أبى .

( ٢ ) الحديث ٢٩ – وهذا إسناد صحيح أيضاً . حسين بن على : هو الحدى . أبو أسامة : هو حماد بن أسامة . زائدة : هو ابن قدامة . عاصم : هو ابن بهدلة ، وهو ابن أبى النجود . زر : هو ابن حبيش .

والحديث رواه أحمد في المسند ٥ : ١٣٢ عن حسين بن على الجعني عن زائدة ، وعن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زائدة أيضاً . ونقله ابن كثير في الفضائل : ٥٩ عن الرواية الأولى من المسند .

و رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم : ٣٠ ه عن حماد بن سلمة . و رواه الترمذي ٤ : ٣١ من طريق شيبان ، وهو ابن عبد الرحمن النحوى ، كلاهما عن عاصم ، بهذا الإسناد ، نحوه . قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح . وقد روى عن أبي بن كعب من غير وجه » .

« أحجار المراء» ، بكسر الميم وتخفيف الراء وبالمد : موضع بقباء ، حارج المدينة ، وقال

وسر حدثنا أبوكريب ، قال: حدثنا ابن منمير ، قال: حدثنا إسمعيل بن أي خالد وحدثنا عبدالحميد بن بيان القنباد ، قال: حدثنا محمد بن يزيدالواسطى ، أي خالد وحدثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي لينلى ، عن جده ، عن أبى بن كعب ، قال : كنت في المسجد ، فلخل رجل يصلى ، فقرأ قراءة أنكرتها عليه ، ثم دخل رجل آخر، فقرأ قراءة عير قراءة صاحبه ، فلخلنا جميعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فقلت : يا رسول الله ، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ، ثم دخل هذا فقرأ قراءة عير قراءة صاحبه . فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهم رسول الله عليه وسلم شأنهم ، فوقع أنكرتها عليه وسلم فقرآ ، فحسس رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهم ما أنظر المن في نفسى من التكذيب ، ولا إذ كنت في الجاهلية! فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشينى ، ضرب في صدرى ، فقيضت عرقاً ، كأنما أنظر إلى الله فررقاً . فقال : لى : يا أبى ، أرسل إلى أن اقرإ القرآن على حرف ، فرددت عليه : أن هوّ على أمنى ، فرد على ق الثانية : أن اقرإ القرآن على حرف ، فرددت عليه : أن هوّ على أمنى ، فرد على ق الثانية : أن اقرإ القرآن على حرف ، فرددت عليه : أن هوّ على أمنى ، فرد على ق الثانية : أن اقرإ القرآن على حرف ، فرددت عليه : أن هوّ على أمنى ، فرد على ق الثانية : أن اقرإ القرآن على حرف ، فرددت

ويما يؤيد اليقين بما أخطأ فيه أبو حبيد : أن في بعض روايات هذا الحديث الآتية : « عند أضاة بني غفار » ، وهي موضع بالمدينة يقيناً . وقد بين أبو عبيدة نفسه ذلك في : ١٦٤ ، وذكر الحديث بالرواية الآتية أيضاً شاهداً عليه .

وقوله «والشيخ العاسى » ، في مطبوعة الطبرى «والشيخ الفانى » ، وفي المخطوطة «العاشى » ، وفي المخطوطة «العاشى » ، وفي المسئد «العاصى » . وكلها بمعنى . و «عسا الشيخ » : إذا كبر وأسن وضعف بصره ويبس جلده وصلب . ومثله «عصا » . وقال الأزهرى : عصا : إذا صلب ، كأنه أراد «عسا » بالسين ، فقلها صاداً » . (اللسان : عصا ) .

مجاهد: «هي قباء» ، كما في النهاية لابن الأثير ١: ٣٠٣ ، في ١ ، ٩١ ، والقاموس وشرحه ٣: ١٩١ ، ووفاء الوفا السمهودي ٢: ٤٤٢ . ولم نجد في ذلك خلافاً ، إلا ما ذهب أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم : ١١٧ ، إذ زعم أنه «موضع بمكة ، على لفظ جمع "حجر" كانت قريش تبارى عندها ، وهي صفى السباب» ، ثم ذكر هذا الحديث شاهداً ؛ وأنا أرجح أنه وهم منه ، انتقل ذهنه بمناسبة تقارب معني اللفظين إلى الظن باتحاد المكانين . فإن «صفى السباب» «موضع بمكة كانت قريش تبارى عندها » كما قال أبو عبيد نفسه في مادة «صفى »: السباب» «موضع بمكة كانت قريش تبارى عندها » كما قال أبو عبيد نفسه في مادة «صفى »: و «المراب » « وهو الموضع المعروف بأحجار المراء » !! و «المراب » : من المهاراة ، و «الصفى » ، بضم الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء : جمع «صفا » ، و «الصفى » : جمع «صفا » ،

فرددت عليه أن هو َن على أمتى ، فرد على في الثالثة ، أن اقرأه على سبعة أحرف ، ١٣/١ ولك بكل رد ة رد د ت تككمها مسألة تسألنها فقلت : اللهم اغفر لأمتى ، اللهم اغفر لأمتى ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم . إلا أن ابن بيان قال في حديثه : فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : قد أصبتم وأحسنتم . وقال أيضاً : فارفضضت عرقاً (١) .

٣١ - حدثنا أبوكريب ، قال: حدثنا محمد بن فنصيل ، عن إسمعيل بن أبي خالد ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ، وقال: قال لى : أعيد ك بالله من الشك والتكذيب . وقال أيضاً : إن الله أمرني أقرأ القرآن على حرف ، فقلت : اللهم رب خفف عن أمتى . قال : اقرأه على حرفين . فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف ، من سبعة أبواب من الجنة ، كلها شاف كاف (٢) .

٣٧ - حدثنا أبوكريب ، قال: حدثنا وكيع ، عن إسمعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن عيسى بن أبي ليلي - [و] عن ابن أبي ليلي عن الحكم - عن ابن أبي ليلي ، عن أبي قال : دخلتُ المسجد فصليتُ ، فقرأتُ النحل ،

والحديث رواه مسلم ١ : ٢٢٥ عن محمد بن عبدالله بن نمير عن أبيه عن إسمعيل بن أبى خالد ، بهذا الإسناد ، نحوه . ثم رواه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن محمد بن بشر عن إسمعيل .

ورواه أحمد في المسند ه : ١٢٧ طبعة الحلبي عن يحيي بن سعيد عن إسمعيل . ورواه ابنه عبد الله ي عبد الله ، وهو الطحان، عبد الله أن أن أن المناه الله عن إسمعيل . ونقله ابن كثير في الفضائل : ٥٥ عن رواية أحمد . ارفضاض العرق: تتابع سيلانه .

(٢) الحديث ٣١ – إسناده صحيح أيضاً . وهو مكرر الحديث قبله .

ونقله ابن كثير في الفضائل: ٥٥ عن الطبرى في هذا الموضع ، واقتصر فيه على آخره ، من أول قوله « إن الله أمرني » . ولكن وقع فيه خطأ في الإسناد « عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه عن جده »! فزيادة « عن أبيه » خطأ ناسخ أو طابع ، ليست في الطبرى ، ولا موضع لها ، لأن عيسى روى هذا الحديث عن جده مباشرة ، كما في الإسناد الماضي .

وقوله «أمرنى أقرأ القرآن » : هو على تقدير «أن » ، وهي ثابتة في المطبوعة وابن كثير ، ومحذوفة في المخطوطة .

<sup>(</sup>١) الحديث ٢٤ – إسناداه صحيحان . وعبد الحميد بن بيان القناد ، شيخ الطبرى في الإسناد الثانى : ثقة من شيوخ مسلم ، ويقال له أيضاً « السكرى » . و « القناد » : نسبة إلى « القند » بفتح القاف وسكون النون ، وهو السكر المصنوع من عسل القصب .

ثم جاء رجل آخر فقرأها على غير قراءتى ، ثم جاء رجل آخر فقرأ خيلاف قراءتنا، فلدخل نفسى من الشك والتكذيب أشد مماكنت في الجاهلية ، فأخذت بأيديهما فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، استقرئ هذين . فقرأ أحد هما ، فقال : أصبت . ثم استقرأ الآخر ، فقال : أصبت . ثم استقرأ الآخر ، فقال : أصبت . فضرب أصبت . فلدخل قلبي أشد مماكان في الجاهلية من الشك والتكذيب ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى ، وقال : أعاذك الله من الشك ، وأخسأ عنك الشيطان . قال إسمعيل : ففضت عرقاً ولم يقله ابن أبي ليلي – قال : فقال : أتاني جبريل فقال : اقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : إن أمني لا تستطيع . حتى قال سبع مرات ، فقال لى : اقرأ على سبعة أحرف ، ولك بكل ردة رد دتها مسألة . قال : فاحتاج إلى فيها الخلائق ، حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم (۱) .

<sup>(</sup>١) الحديث ٣٢ – هو بإسنادين ، أحدهما متصل صحيح ، والآخر ظاهره الاتصال . وسنبين ذلك تفصيلا ، إن شاء الله .

وقد وقع هنا فى نسخ الطبرى خطأ من الناسخين ، بحذف واو العطف قبل قوله « عن ابن أبى ليل عن الحكم » . ولذلك زدناها بعلامة الزيادة [ و ] . بأنا على يقين أن حذفها يجعله إسناداً واحداً ، ويكون إسناداً مضطرباً لا يفهم .

والذى أوقع الناسخين فى الخطأ ، والذى يوقع القارىء فى الاشتباه والاضطراب ، تكرار « عن ابن أبى ليلى» فى الإسناد . وهما اثنان ، بل ثلاثة : فالأول صرح باسمه فيه ، وهو : «عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحن بن أبى ليلى» ، والثانى : «محمد بن عبد الرحن بن أبى ليلى » هم هيسى ، والثالث : «محمد بن عبد الرحن بن أبى ليلى » هم هيسى ، والثالث : «عبد الرحن بن أبى ليلى » التابعى .

فالطبرى روى هذا الحديث عن أبى كريب محمد بن العلاء عن وكيع بن الجراح . ثم يفترق الإسنادان ندق وكبع :

فرواه وكيع عن إسمميل بن أبى خالد « عن عبد الله بن عيسى بن أبى ليلى » ، وهو « عبد الله ابن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» .

و رواه وكيع أيضاً « عن ابن أبى ليلي » ، وهو « محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلي » ، عن الحكم ، وهو « الحكم بن عتيبة » .

ثم يجتمع الإسنادان مرة أخرى:

فير ويه « عبد الله بن عيسى » عن جده « عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن أبى بن كعب ، كالإسنادين الماضين ٣٠ ، ٣١ . وهو إسناد متصل .

٣٣ - حدثنا أبوكريب، قال : حدثنا عبد الله ، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أبيًّ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه(١).

\* حدثنی أبی ، قال : حدثنا محمد بن محمد الطوسی ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنی أبی ، قال : حدثنا محمد بن جُحادة ، عن الحكم - هو ابن عُتَیَسْبة - عن مجاهد ، عن ابن أبی لیلی ، عن أبی بن كعب ، قال : أتی جبریل ُ النبی صلی الله علیه وسلم وهو عند أضاة بنی غیفار فقال : إن الله تبارك وتعالی یأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن علی سبعة أحرف ، فَن قرأ منها حرفاً فهو كما قرأ (٢) .

ويرويه الحكم بن عتيبة عن « ابن أبى ليلى » ، وهو « عبد الرحمن » عن أبى بن كعب ، وهذا إسناد ظاهره الاتصال ، إلا أن فيه شبهة الانقطاع ، لأن الحكم بن عتيبة و إن كان يروى عن عبدالرحمن بن أبى ليلى كثيراً ، إلا أنه في هذا الحديث بعينه رواه عنه بواسطة مجاهد ، كما سيأتى في الأسانيد يقم : ٣٤ – ٣٧، وفيها سنذكر هناك إن شاء الله من التخريج .

ومن المحتمل جداً أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحن بن أبي ليلي نفسه ، وسمعه من مجاهد عنه ،

فرواه على الوجهين . وهذا كثير في الرواية ، معروف مثله عند أهل العلم .

و إذا لم يكن الحكم سمعه من « عبد الرحمن بن أبى ليلى » ، فتكونُ الرواية التى هنا -- كالرواية التالية رقم : ٣٣ – خطأ من « محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » ، فإنه و إن كان فقيهاً صدوقاً ، إلا أنه « كان سيء الحفظ مفتطرب الحديث » ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره .

وليعلم أن «محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » كان أصغر من ابن أخيه «عبدالله بن عيسى ابن أبي ليلى »، وكان يروى عنه ، ولا يروى عن أبيه «عبد الرحمن » إلا بالواسطة ، وأما ابن أخيه «عبدالله بن عيسى » فقد أدرك جده و روى عنه مباشرة .

وعلى كل حال فالحديث صحيح بالروايات المتصلة ، ولا تؤثر في صحته رواية محمد بن عبد الرحمن إن ظهر عدم اتصالها .

(١) الحديث ٣٣ – إسناده كالإسناد قبله : « ابن أبى ليلى » ، هو « محمد بن عبد الرحمن » يرويه عن أبيه « عبد الرحمن » بواسطة « الحكم بن عتيبة » .

وأما «عبد الله » شيخ أبى كريب ، فالظاهر عندى أنه «عبد الله بن نمير » ، إذ روايته عن محمد بن عبد الرحن أبى ليلي ثابتة عندى في المسند في حديث آخر ، هو الحديث رقم : ٢٨٠٩ هناك.

( ٢ ) الحديث ٣٤ – إسناده صحيح . عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصرى وهو وأبوه من الأعلام الثقات . محمد بن جحادة – بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة ، ثقة عابد زاهد من أتباع التابعين .

وهذا الحديث مختصر ، وسيأتي عقبه مطولا بثلاثة أسانيد رقم: ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، من طريق

حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلي ، عن أبي ابن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غيفار ، قال : ابن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غيفار ، قال : فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على حرف . قال : أسأل الله مسعافاته ومغفرته ، وإن أمتى لا تطيق ذلك . قال : ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين . قال : أسأل الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . قال : أسأل الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الزابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على شبعة أحرف . قال : أسأل الله بأمرك أن تقرئ أمتك القسرآن على سبعة أحرف ، فأيسما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا (۱) .

٣٦ - حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا ابن أبي عدى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلي ، قال : أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاة بنى غفار - فذكر نحوه (٢) .

۳۷ - حدثنا أبوكريب، قال حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا شعبة - المحدثنا أبوكريب، قال: حدثنا شعبة - عن الحكم، ١٤/١

شعبة عن الحكم بن عتيبة . وسيأتى مطولا أيضاً رقم: ٢٠ من طريق عبد الوارث عن محمد بن جحادة . و رواه أحمد في المسند ٥ : ١٢٨ ، مطولا أيضاً ، من طريق عبد الوارث .

<sup>(</sup>۱) الحديث ٣٥ – رواه أبو داود الطيالسي في مسئده رقم: ٥٥٨ ، عن شعبة . ورواه أحمد في المسند ه : ٧٢٧ – ١٢٧ ، عن محمد بن جعفر عن شعبة . ورواه مسلم ١ : ٧٢٥ – ٢٢٦ ، عن محمد بن جعفر . ورواه أبو داود السجستاني في السنن رقم: ١٠٢ / ٢٤٧٨ عن محمد بن المثنى أيضاً .

ونقله ابن كثير في الفضائل ٥٠ -- ٥٥ عن هذا الموضع من تفسير الطبرى . وقال : « وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ، من رواية شعبة ، به » .

<sup>(</sup>٢) الحديث ٣٦ – هو مكرر الحديث قبله .

عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلي ، عن أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه (١) .

٣٨ - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد ، عن عبيدالله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أبيّ بن كعب أنه قال : سمعتُ رجلاً يقرأ في سورة النحل قراءة تخالفُ قراءتي ، ثم سمعت آخر يقرؤها قراءة ً تخالف ذلك ، فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إنى سمعت هذين يقرآن في سورة النحل ، فسألتُهما : من أقرأهما ؟ فقالا : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : لأذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ خالفتها ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما: اقرأ . فقرأ ، فقال : أحسنت . ثم قال للآخر : اقرأ . فقرأ ، فقال : أحسنت . قال أني : فوجدتُ في نفسي وسوسة الشيطان ، حتى احمر وجهى ، فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهى ، فضرب بيده في صدري ، ثم قال : اللهم " أخسي الشيطان عنه ! يا أبيّ، أتانيآتِ من ربي فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : ربِّ خفف عني . ثم أتاني الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمتى . ثم أتانى الثالثة فقال مثل ذلك ، وقلت مثله . ثم أتاني الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ، ولك بكل ردّة مسألة . فقلت : يا رب اغفر الأمتى ، يا رب اغفر لأمتى . واختبأتُ الثالثة شفاعة "لأمتى يوم القيامة(٣) ,

<sup>(</sup>١) الحديث ٣٧ – هو مكرر ما قبله أيضاً . وهو بإسنادين عن شعبة ، و « شبابة » في الإسناد الثاني : هو شبابة بن سوار الفزاري المدائني ، وهو ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٢) الحديث ٣٨ – هذا الإسناد نقله ابن كثير في الفضائل : ٥٠–٥٥ ، وقال : « إسناد صحيح » . وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح ٩ : ٢١ . وعبيد الله ، الراوى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي : هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الحطاب ، وهو إمام ثقة حجة ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، وكان أحمد بن حنبل يقدمه على مالك وعلى غيره في الرواية عن فافع ،

٣٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنعاني ، قال : حدثنا المعتمر بن سليان، قال: سمعت عُسيد الله بن عمر ، عن سيًّارِ أبي الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، رَفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر أن رَجُلين اختصما في آية من القرآن ، وكلُّ يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه ، فتقارآ إلى أبي ، فخالفهما أبي ، فتقارَؤُا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا نبي الله ، اختلفنا في آية من القرآن ، وكلنا يزعم أنك أقرأته . فقال لأحدهما : اقرأ . قال : فقرأ ، فقال : أصبت . وقال للآخر : اقرأ . فقرأ خلاف ما قرأ صاحبُه، فقال : أصبت . وقال لأبي : اقرأ . فقرأ فخالفهما ، فقال : أصبت . قال أبي : فلمخلني من الشك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دَخل في من أمر الحاهلية ، قال : فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في وجهى ، فرفع يدًه فضرب صدري ، وقال : استعذ ْ بالله من الشيطان الرجيم ، قال : ففيضتُ عرَقاً ، وكأنى أنظرُ إلى الله فرَقاً . وقال : إنه أتاني آت من ربي فقال : إن ربُّك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمتى . قال : ثم جاء فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمتى . قال : ثم جاء الثالثة فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمتى . قال : ثم جاءني الرابعة فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ، ولك بكل رَدّة مسألة . قال: قلت: ربِّ اغفر لأمتى ، رب اغفر لأمتى ، واختبأت الثالثة شفاعة "

ويقول : « عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية » . وفى ترجمته فى التهذيب ٧ : • ٤ : « وقال الحربى: لم يدرك عبد الرحمن بن أبى ليلى » . وأنا أرجح أن هذا خطأ من الحربى، فإن عبد الرحمن مات سنة ٨٢ أو ٨٥ ، وعبيد الله مات سنة ١٤٤ أو ٥ ٤ ، ، فالمعاصرة ثابتة ، وهى كافية فى إثبات اتصال الرواية ، إذا لم يكن الراوى مدلساً ، وما كان عبيد الله ذلك قط . ولذلك جزم ابن كثير بصحة الإسناد .

وقوله في المرة الأولى « رب خفف عني » ، في الفضائل لابن كثير « رب خفف عن أمتي » .

لأمتى ، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ليرغب فيها (١).

• ٤ - حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، عن حاد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال جبريل : اقرأوا القرآن على حرف . فقال ميكائيل : استزده . فقال : على حرفين . حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف ، فقال : كلها شاف كاف ، ما لم يختم آية عذاب برحمة ، أو آية رحمة بعذاب . كقولك : هلم وتعال (٢٠) .

10/١ حدثنى يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنى ١٥/١ سليان بن بلال ، عن يزيد بن خصيفة ، عن بسُر بن سعيد : أن أبا جُهيم الأنصارى أخبره : أن رجلين اختلفا في آية من القرآن ، فقال هذا : تلقيّها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الآخر : تلقيّها من رسول الله صلى الله

(١) الحديث ٣٩ – وهذا إسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن أبى ليلى ، ولكنه مرسل ، إذ لم يذكر ابن أبى ليلى عن رواه من الصحابة . وهو مؤيد بروايات ابن أبى ليلى الماضية عن أبى بن كعب ، فهو كالمتصل معى .

و «سيار أبو الحكم » أ هو العنزى الواسطى ، ثقة ثبت صدوق فى كل المشايخ ، كما قال أحمد ابن حنيل ، مات سنة ١٩٢ . وفى التاريخ الكبير البخارى : ٢ / ٢ / ٢ / ١٩٢ : «قال ابن عبينة : شيع سيار أبو الحكم عبيد الله بن عمر من الكوفة إلى المدينة ، فأمر له بألف درهم ، فقال : لم أشيعك لهذا ، ولكن قلت : رجل صالح ، فأردت أن أشيعك » .

( ٢ ) الحديث . ٤ – سيأتي مرة أخرى ، بهذا الإسناد واللفظ ، برقم : ٧ ٤ .

ورواه أحمد في المسند ه : ١٥ طبعة الحلي، عن عفان عن حماد بن سلمة ، بنحوه . ورواه أيضاً ه : ٤١ عن عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة ، بشيء من الاختصار .

ونقله الهيشمى في مجمع الزوائد ٧ : ١٥١ ، وقال : « رواه أحمد ، والطبراني بنحوه ، إلا أنه قال : واذهب وأدبر . وفيه على بن زيد بن جدعان ، وهو سبيء الحفظ ، وقد توبع ، و بقية رجال أحمد رجال الصحيح » .

ونقله ابن كثير في الفضائل : ٢٢ – ٣٣ عن الرواية المختصرة من المسند ، ثم قال : « وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة ، به . وزاد في آخره : كقولك هلم وتمال » . وهذه الزيادة ثابتة في الرواية المطولة في المسند ه : ١ ه بلفظ : « نحو قولك : تعال ، وأقبل ، وهلم ، واذهب ، وأصرع ، واعجل » .

عليه وسلم ، فسألا رسول َ الله صلى الله عليه وسلم عنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ّ القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فلا تَمَارَوْا فى القرآن ، فإن ّ المراء فيه كفر "(۱) .

٢٤ ــ حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: قال

(۱) الحديث ٤١ – رواه أحمد في المسند رقم : ١٧٦١٥ (٤: ١٦٩ – ١٧٠ حلبي) ، عن أبي سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال ، بهذا الإسناد . ونقله ابن كثير في الفضائل ٣٤ – ٣٥ عن المسند ، وقال : « وهذا إسناد صحيح أيضاً ، ولم يخرجوه » ، يعني أصحاب الكتب الستة . ونقله الميشى في مجمع الزوائد ٧ : ١٥١ وقال : « رواه أحمد ، و رجاله رجال الصحيح » .

ونقله ابن كثير قبل ذلك ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، قال : « حدثنا إسمعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد حولي الحضرى -- وقال غيره : عن بسر بن سعيد - عن أبي جهيم الأنصارى : أن رجلين اختلفا » ، إلخ . ثم قال ابن كثير : « وهكذا رواه أبوعبيد على الشك!

وقد رواه الإمام أحمد على الصواب » ، ثم نقل رواية المسند .

وما كأنت رواية أبى عبيد على الشك ، كما زعم ابن كثير ، إنما للحديث طريقان : إسمميل ابن جعفر ، يرويه عن يزيد ابن جعفر ، يرويه عن يزيد ابن جعفر ، يرويه عن يزيد ابن خصيفة عن «مسلم بن سعيد » . وهو أخو مسلم بن سعيد . فأشار أبو عبيد أثناء الإسناد إلى الرواية الأخرى ، دون أن يذكر إسنادها .

وقد ذكر البخارى الروايتين فى التاريخ الكبير: \$ / ١ / ٢٦٢ ، فى ترجمة «مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرم» ، فأشار إلى أنه روى هذا الحديث عن أبى جهيم ، وقال: «قاله إسمعيل ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة . وقال سليان بن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سميد عن أبى جهيم » . فأثبت بذلك الروايتين ، لم يجعل إحداها علة للأخرى . فيكون يزيد بن خصيفة سمع الحديث من الأخوين : مسلم و بسر ، ابنى سعيد .

ومن عجب أن الحافظ أشار في الإصابة ٧ : ٣٥ إلى رواية هذا الحديث من طريق مسلم ابن سعيد ، ونسبها للبغوى فقط ، ثم لم يشر إلى رواية بسر بن سعيد ، فأبعد جداً ! !

و «أبو جهيم الأنصارى » هذا : اسمه « عبد الله بن الحرث بن الصمة » ، وقيل في اسمه أقوال أخر . و وقع في هذا الحديث في مطبوعة الطبرى ومجمع الزوائد والفضائل لابن كثير « عن أبي جهم » ، وهو خطأ مطبعي في غالب الظن ، لأنه ثابت في المسند «أبو جهم » . وقال الحافظ في الفتح ١ : ٤ ومع خطأ مطبعي في عديث آخر له عند البخارى : « وقع في مسلم [ يعني صحيح مسلم] : دخلنا على أبي الحهم ، بإسكان الهاء ، والصواب أنه بالتصغير ، وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم ، وهو صاحب الأنبجانية ، وهو غير هذا ، لأنه قرشي ، وهذا أنصارى ، ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما ، وبإثباتهما » .

وقد أشار الحافظ إلى هذا الحديث في الفتح ٩ : ٢٣ ، ونسبه لأحمد وأبى عبيد والطبرى . ووقع فيه في هذا الموضع « أبى جهم » ، بدون تصغير ، وهو خطأ مطبعي أيضاً .

و « بسر بن سعید » : بضم الباء وسكون السین المهملة . و وقع فی مطبوعة الطبری « بشر » ، وهو خطأ مطبعی .

الذي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف ، كلها شاف كاف (١).

\*\* - حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرنى سليمان بن بلال، عن أبي عيسى بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف ، كل كاف شاف (٢).

عع حدثنا أحمد بن حازم الغيفارى، قال: حدثنا أبو ننعيم، قال: حدثنا أبو ننعيم، قال: حدثنا أبو خلدة ، قال: حدثنى أبو العالية ، قال: قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمس رجل "، فاختلفوا في اللغة ، فرضى قراءتهم كلّهم ، فكان بنو تميم أعرب القوم (٣).

وع ـ حدثنا عمر وبن عثمان العثماني ، قال : حدثنا ابن أبي أويس ، قال : حدثنا أخي ، عن سلمان بن بلال ، عن محمد بن عجلان ، عن المقبرى ، عن أبي

(١) الحديث ٢٤ - يونس: هو ابن عبد الأعلى. سفيان: هو ابن عيينة. وهذا حديث مرسل ٤ لأن عمرو بن دينار تابعي، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة.

. فهذا إسناد محرف يقيناً ، ما صوابه ؟ لا ندرى . ولا نستطيع أن نتخيل فيه احتمالات لتصحيحه . الرواية أمانة ، لا تؤخذ بالرأى ولا بالقياس ولا بالخيال .

وأما لفظ الحديث ، فقد ذكره السيوطى فى زيادات الجامع الصغير . بهذا اللفظ ١ : ٢٦٠ من الفواوين التى من الفتح الكبير ، ونسبه لابن جرير عن ابن مسعود . ولم نجده فى موضع آخر من اللواوين التى فيها الروايات بالإسناد . وقد يوفق الله غيرنا لوجوده ، إن شاء الله .

(٣) الحديث ٤٤ – هذا مرسل ، لأن أبا العالية تابعي ، يروى عن الصحابة ، وأبو العالية : هو رفيع ، بضم الراء ، بن مهران ، بكسر الميم ، الرياحي ، بكسر الراء وتخفيف الياء الأولى . وأبو خلدة بفتح الحاء وسكون اللام : هو خالد بن دينار السعدى .

<sup>(</sup>٢) الحديث ٣٤ – هذا إسناد مشكل، لم أجد له وجهاً يعرف. فظاهره أن «أبا عيسى بن عبد الله بن مسعود » يروى عن أبيه عن جده ، فالحد ظاهراً أنه « مسعود » ، ولكنه صرح بأنه « عبد الله بن مسعود » ! فيكون « أبوعيسى » ليس ابن « عبد الله بن مسعود » ، بل ابن ابنه ، نسب إلى جده . ولا بأس بذلك إن كان له أصل . ولكن ليس في الرواة الذين تراجهم عندنا من يسمى أو يكنى «أبا عيسى » ، من ذرية ابن مسعود . ولا نعرف لابن مسعود من الولد إلا اثنين ؛ عبد الرحمن ، وفي سماعه من أبيه خلاف ، والراجح أنه سمع منه . وأبو عبيدة ، واسمه « عامر » ، ولم يسمع من أبيه ، تركه صغيراً .

هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرأوا ولا حرَج ، ولكن لاتختموا ذكر رحمة بعذاب، ولا ذكر عذاب برحمة (١).

73 — حدثنا محمد بن مرزوق، قال: حدثنا أبو متع مر عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جُحادة عن الحكم ابن عُتيبة، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أبي بن كعب، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ، وهو بأضاة بني غفار، فقال: إن الله يأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على حرف واحد. قال: فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته — أو قال: ومعافاته ومغفرته — سل الله لهم التخفيف، فإنهم لا يُطيقون ذلك. فانطلق ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على حرفين. قال: أسأل الله مغفرته ومعافاته — أو قال: معافاته ومغفرته — إنهم لا يطيقون ذلك، فسل الله لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على المتخفيف. فانطلق ثم رجع، فقال: إن الله مغفرته ومعافاته — أو قال: أسأل الله مغفرته لا يطيقون ذلك، سل الله لهم ومعافاته — أو قال: فقال: أسأل الله مغفرته التخفيف. فانطلق ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على التخفيف. فانطلق ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على التخفيف. فانطلق ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على التخفيف. فانطلق ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على التخفيف. فانطلق ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على التخفيف. فانطلق ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على التحفيف. فين قرأ منها بحرف فهو كما قرأ(٧٠).

و قال أبو جعفراً : صح وثبتَ أنَّ الذي نزل به القرآن من ألسن العرب

<sup>(</sup>١) الحديث ٥٤ – ابن أبى أويس: هو إسمميل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المدنى، ابن أخت مالك بن أنس ونسيبه . أخوه: هو أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله . والمقبرى: هو سعيد بن أبى سعيد . وهذا الحديث ، بهذا الإسناد واللفظ ، ثم أجده فى موضع آخر ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد مضى لأبى هريرة حديثان بثلاثة أسانيد ، بالأرقام : ٧ – ٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث ٢ ٤ – مضى الحديث مختصراً ، رقم : ٣٤ ، من طريق محمد بن جحادة . وأشرنا إليه هناك .

<sup>(</sup>٣) هذا جواب قوله في أول الباب ، ص ٢١ س ١٤ : « فإذ كان ذلك كذلك ، وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم ، بما حدثنا به خلاد بن أسلم . . . صح وثبت » ، إلى خيار قد نقل ابن كثير في فضائل القرآن ٩٠ – ٧٠ بعض كلام الطبرى هنا ، واختصره اختصاراً .

البعضُ منها دون الجميع ، إذ كان معلوماً أن ألسنتها ولغايتها أكثرُ من سبعة ، بما يُعـُجّزُ عن إحصائه .

فإن قال : وما برهانك على أن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : « نزل القرآن على سبعة أحرف » ، وقوله : « أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » ، هو ما ادّ عيت \_ من أنه نزل بسبع لغات ، وأمر بقراءته على سبعة ألسن \_ دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك ، من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقدصص ومشل ونحو ذلك من الأقوال ؟ فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة .

قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يد عوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرُ ناها، هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره ، فيكون ذلك لقولنا مخالفاً ، وإنما أخربروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف ، يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه . والذي قالوه من ذلك كما قالوا .

وقد رَوَينا \_ بمثلُ الذي قالوا من ذلك \_ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن جماعة من أصحابه ، أخباراً قد تقدم ذكرُنا بعضها ، ونستقصى ذكر باقيها ببيانه ، إذا انتهينا إليه ، إن شاء الله .

فأما الذى تقدم ذكرُناه من ذلك ، فخبر أبي بن كعب ، من رواية أبي كُريب ، عن ابن فضيل ، عن إسمعيل بن أبي خالد ، الذى ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرفٍ ، من سبعة أبواب من الجنة » .

والسبعة الأحرف: هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة. والأبواب السبعة من الجنة: هي المعانى التي فيها ، من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمشل ، التي إذا عمل بها العامل ، وانتهى إلى حدودها المنتهى ، استوجب به الجنة . وليس والحمد لله في قول من قال ذلك من المتقدمين ، خلاف شيء عما قلناه .

17/1

والدلالة على صحة ما قلناه — من أن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم «نزل الترآن على سبعة أحرف» ، إنما هو أنه نزل بسبع لغات ، كما تقدم ذكرناه من الروايات الثابتة عن عمر بن الحطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وسائر من قدمنا الرواية عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى أول هذا الباب — أنهم تمارو افى القرآن ، فخالف بعضهم بعضاً فى نفس التلاوة ، دون ما فى ذلك من المعانى ، وأنهم احتكموا فيه إلى النبى صلى الله عليه وسلم (١) ، فاستقرأ كل جمل منهم ، ثم صوّب جميعهم فى قراءتهم على اختلافها ، حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم ، فقال صلى الله عليه وسلم للذى ارتاب منهم عند تصويبه بعضهم نه وإن الله أمرنى أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » .

ومعلوم أن تماريهم في تمارو افيه من ذلك الوكان تمارياً واختلافاً في ادلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك الكانمستحيلا أن يدُصوب جميعهم ، ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه . لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحاً ، وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء بعينه وفرضة ، في تلاوة من دلت تلاوته على فرضه ونهي عن فعل ذلك الشيء بعينه و زجر عنه ، في تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه ، وبعيل لمن شاء من عباده والزجر عنه ، وبعل لمن شاء من عباده على النهي أن يفعله فيعلم ، ولمن شاء منهم أن يتركه تر كه (٢) ، في تلاوة من دلت تلاوته على التخيير !

وذلك من قائله إن قاله، إثباتُ ما قد نبى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحُكُم كتابه فقال : ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اللَّهُ ۚ آن ، وَلَوْ كَانَ مِن عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ [سورة النساء: ٨٢].

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « وأنهم اختلفوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم » . وكل صواب .

<sup>(</sup>٢) أى : جمل له فعله ، وجعل له تركه . و « جعل » هنا ، بمعنى : أباح وأذن .

وفى نفْى الله جل ثناؤه ذلك عن حُكْم كتابه، أوضحُ الدليل على أنه لم ينزل كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه، لا بأحكام فيهم مختلفة.

وفي صحة كون ذلك كذلك ، ما يبطل دعوى من ادَّعى خلاف قولنا في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنزِل القرآن على سبعة أحرف » للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم في قراءتهم . لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته ، و رضى قراءة كل قارئ منهم – على خلافها قراءة خصومه ومنازعيه فيها – وصوبها . ولو كان ذلك منه تصويباً فيما اختلفت فيه المعانى ، وكان قوله صلى الله عليه وسلم : «أنزل القرآن على سبعة أحرف » إعلاماً منه لهم أنه نزل بسبعة أوجه مختلفة ، وسبعة معان مفترقة – كان ذلك إثباتاً لما قد نبى الله عن كتابه من الاختلاف ، ونفياً لما قد أوجب له من الائتلاف. مع أن في قيام الحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في شيء واحد في وقت واحد بحكمين مختلفين ، ولاأذن بذلك لأمته – ما يُغنّى عن ١٧/١ الإكثار في الدلالة على أن ذلك منفي عن كتاب الله .

وفي انتفاء ذلك عن كتاب الله، وجوب صحة القول الذي قلناه، في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أثول القرآن على سبعة أحرف»، عند اختصام المختصمين إليه فيما اختلفوا فيه من تلاوة ماتلوه من القرآن، وفساد تأويل قول من خالف قولنا في ذلك. وأحرى أن الذين تماروا فيما تماروا فيه من قراءتهم فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن منكراً عند أحد منهم أن يأمر الله عباد و جل ثناؤه في كتابه وتنزيله بما شاء، وينهي عما شاء، ويعد فيما أحب من طاعاته، ويوعد على معاصيه، ويحشم لنبيه ويعظه فيه (١)، ويضرب فيه لعباده الأمثال في خاصم على معاصيه، ويحشم لنبيه ويعظه فيه (١)، ويضرب فيه لعباده الأمثال في خاصم بغير الضمير وبغير «فيه»، وأما الأخرى فليس فيها «ويعظه فيه»، بل «ويحم لنبيه صلى الله عليه وسلم»، و وحم الأمر»: قضاه، أى: يقضى لنبيه ويكتب له وعليه.

غيرة على إنكاره سماع ذلك من قارئه (١). بل على الإقرار بذلك كلَّه كان إسلام منهم . فما الوجه الذي أوجب له إنكار ما أنكر ، إن لم يكن كان ذلك اختلافاً منهم في الألفاظ واللغات ؟

و بعد ، فقد أبان صحة ما قلنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاً . وذلك الخبر الذي ذكرنا :

ابن سلمة ، عن على بن زيد ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه ، ابن سلمة ، عن على بن زيد ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال جبريل : اقرإ القرآن على حرف . قال ميكائيل عليه السلام: استزد ، فقال : على حرفين . حتى بلغ ستّة أو سبعة أحرف ، فقال : كلها شاف كاف ، ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة ، أو آية رحمة بآية عذاب ، كقولك : هلم وتعال (٢) .

فقد أوضح نص مذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة ، إنما هو اختلاف ألفاظ ، كقولك «هلم وتعال » باتفاق المعانى ، لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام .

و عمثل الذي قلنا في ذلك صحت الأخبار عن جماعة من السلّم والحلف .

١٤ - حدثني أبوالسائب سلم بن جُنادة السُّوائي، قال: حدثنا أبو معاوية وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدى عن شعبة - جميعاً عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبد الله: إني قد سمعت إلى القرراة ، فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما عُلِّمتم ، وإياكم والتنطع ، فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال (٢٠)

<sup>(1)</sup> يقول: « لم يكن منكراً عند أحد منهم . . . فيخاصم غيره » . فأطال الفصل .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث ٤٠ - مضى الحديث بهذا الإسناد ، رقم : ١٠ . فتلك إشارته بقوله هنا : « وذلك الحبر الذي ذكرنا أن أبا كريب حدثنا » ، إلخ .

<sup>(</sup>٣) الحديث ٤٨ – أبو السائب سلم بن جنادة السواكى الكوفى، شيخ الطبرى : ثقة حجة لا شك

24 - وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي إسحق ، عمن سمع ابن مسعود يقول: من قرأ منكم على حرف فلا يتحو ّلَن "، ولو أعلم أحداً أعلم منى بكتاب الله لأتيته (١) .

• • - وحدثنا ابن المشي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن عابس ، عن رجل من أصحاب عبد الله ، عن

فيه ، روى عنه البخارى في غير كتاب (الجامع الصحيح) ، والترمذى وابن ماجة وأبو حاتم ، وهو قديم الولاد، ولد سنة ١٤٧، ومات سنة ١٥٥. وله ترجمة في تاريخ بغداد ١٤٧، – ١٤٨ و «سلم » والتهذيب ٤: ١٢٨ – ١٢٩ ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ٢ / ١ / ٢٦٩. و «سلم » بفتح السين وسكون اللام ، ووقع في نسخ الطبرى «سالم » ، وهو تحريف . و «جنادة » : بضم الجم وتخفيف النون . و « السوائى » : بضم السين وتخفيف الواو و بعد الألف همزة ، نسبة إلى « بن معصعة » .

وأبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، ولد سنة ١١٣ ، ومات سنة ١٩٥ . فهذا الإسناد الأول عال جداً . وذلك أن الطبرى روى أثر ابن مسعود هذا بإسنادين :

رواه عن سلم بن جنادة عن أبي معاوية عن الأعش . ثم رواه عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدى عن شعبة عن الأعش .

وهذا الأثر عن ابن مسعود لم نجده فى غير هذا الكتاب ، إلا ما ذكره صاحب اللسان بغير إسناد، كما سنشير إليه بعد ، إن شاء الله .

وقوله «قد سمعت إلى القرأة فوجدتهم متقاربين » ، في المطبوعة «قد سمعت القراء » . و « القراء » : جمع « قارئ » ، كا هو واضح ، ولكن الذي في المخطوطة « إلى القرأة» ، بزيادة « إلى » و بلفظ « القرأة » ، بفتح الراء والهمزة ثم الهاء في آخره ، وهو جمع « قارى » أيضاً ، فني اللسان « رجل قارئ ، من قوم قراء ، وقرأة ، وقارئين » . وهذا الجمع قياسي ، مثل « كاتب وكتبة » . وانظر همع الهوامع للسيوطي ٢ : ١٧٧ ، ١٧٧ . وهذا الأثر ذكره صاحب اللسان ١ : ١٢٤ ، قال : « وروى عن ابن مسعود : تسمعت للقرأة ، فإذا هم متقارئون . حكاه اللحياني و لم يفسره . قال ابن سيدة : وعندي أن الحن كانوا ير ومون القراءة » ! وهكذا وقع الحطأ لهم قديماً ، جعلوها « متقارئون» بالمهزة ، ثم فسرها ابن سيدة هذا التفسير العجيب . وهي واضحة في الطبري « متقاربين » بالباء . والسياق نفسه لا يدل إلا على صحة هذا وخطإ ما وقع في اللسان .

وكلمة « القرأة » ستأتى في مخطوطة الطبرى كثيراً بهذا الرسم ، ثم يغيرها مصححو المطبوعة « القراء » ، دون حاجة إلى هذا التغيير !

(۱) الحديث ٤٩ – أبو داود : هو الطيالسي . وأبو إسحق: هو السبيعي الهمداني التابعي المعروف، واسمه «عمرو بن عبد الله» ، وهذا الإسناد ضعيف ، لإبهام شيخ أبي إسحق الذي حدثه عن ابن مسعود . وقد مضى نحو معناه ضمن حديث متصل ، عن ابن مسعود، رقم : ١٨ . وانظر الإستاد التالي لهذا .

عبد الله بن مسعود ، قال : من قرأ على حرف فلا يتحوّلن منه إلى غيره (١) .

فعلوم أن عبد الله لم يعن بقوله هذا : من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهى فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد ، ومن قرأ ما فيه من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القصص والمشل . وإنما عنى رحمة الله عليه أن من قرأ بحر فه وحر فه : قراءته ، وكذلك تقول العرب لقراءة رجل : عرف فلان ، وتقول للحرف من حروف الهجاء المقطعة : حرف ، كما تقول لقصيدة من قصائله الشاعر : كلمة فلان – فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه . ومن قرأ بحرف أبي ، أو بحرف زيد ، أو بحرف بعض من قرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحرف السبعة – فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه ، عنه ، فإن الكفر ببعضه كفر بجميعه ، والكفر بحرف من ذلك كفر بجميعه . عنه ، فإن الكفر ببعضه كفر بجميعه ، والكفر بعض الأحرف السبعة .

۱۸/۱ (۱۵ وقد حدثنا يحيى بن داود الواسطى ، قال : حدثنا أبوأسامة ، عن الأعمش ، قال : حدثنا أبوأسامة ، عن الأعمش ، قال : قرأ أنس هذه الآية : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيلِ هِي َ أَشَدُّ وَطْأً وَطْأً وَطْأً وَأَصُوبُ قِيلاً ﴾ . [سورة المزيل : ٦] فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة ، إنما هي « وأقومُ » فقال : أقومُ وأصوبُ وأهيأ ، واحد "٣) .

(١) الحديث ٥٠ – عبد الرحمن بن عابس : تابعي أيضاً . وقد أبهم الرجل الذي حدثه عن ابن مسعود ، فكان الإسناد ضعيفاً .

وهذا الأثر رواه أحمد في المسند رقم: ٣٨٤ ضمن حديث طويل ، عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الله ، وما سماه لنا » إلخ. عن عبد الله ، وما سماه لنا » إلخ. (٢) الحديث ١٥ - أبو أسامة : هو حماد بن أسامة الكوفي الحافظ . وهذا الأثر سيأتي بهذا المناه الكوفي الحافظ . وهذا الأثر سيأتي بهذا المناه الكوفي الخافظ . وهذا الأثر سيأتي بهذا المناه الكوفي المناه في الناه الشهد الكوفي المناه في الناه الشهد الكوفي الخافظ . وهذا الأثر المناه في الناه الشهد الكوفي الكوفي الخافظ . وهذا الأثر المناه في الناه الشهد الكوفي الخافظ . وهذا الأثر المناه في الناه الشهد الكوفي الكوفي الكوفي الخافظ .

الإسناد ، وبإسناد آخر ، في تفسير سورة «المزمل: ٢٩: ٨٢ ». ونقله السيوطى في الدرالمنشور ٣ : ٨٧ » وفسيه أيضاً لأبي يعلى ومحمد بن نصر وابن الأنبارى في المصاحف. وذكره الهيشمى في مجمع الزوائد ٧ : ١٥٦ ، ونسبه للبزار وأبي يعلى ، وقال : « و لم يقل الأعمش : سممت أنساً . ورجال أبي يعلى رجال أبي يعلى رجال الصحيح ، و رجال البزار ثقات » .

وقوله «وأهيأ » بدله في مطبوعة الطبرى «وأهدى » ، وانظاهر أنه من تصرف المصححين ، لأن ما أثبتنا هو الثابت في المخطوطة وفي رواية الطبرى الآنية بالإسناد نفسه وفي الدر المنثور ومجمع الزوائد.

٠ ٢٥ – حدثني محمد بن محميد الرازى ، قال : الحدثنا حكيًام ، عن عنبسة ، عن البيت ، عن مجاهد : أنه كان يقرأ القرآن على خمسة أحرُف .

٥٣ - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكمًام ، عن عنبسة ، عن سالم : أن سعيد بن جُبير كان يقرأ القرآن على حرفين .

٤٥ - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يجرير ، عن مُغيرة ، قال :
 كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف (١) .

أفترى الزاعم آن تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف »، إنما هو أنه أنزل على الأوجه السبعة التي ذكرنا ، من الأمر والنهى والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل – كان يرى أن مجاهداً وسعيد ابن جبير لم يقرآ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الحمسة دون سائر معانيه ؟ لئن كان ظن ذلك بهما ، لقد ظن بهما غير الذي يعرفان به من منازلهما من القرآن ، ومعرفتهما بآى الفرقان !

٥٥ - وحد ثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، قال حدثنا أيوب ، عن محمد ، قال : ببئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبرائيل : اقر إ القرآن على حرفين . فقال له ميكائيل : استزده . فقال : حتى بلغ اقر إ القرآن على ثلاثة أحرف . فقال له ميكائيل : استزده . قال : حتى بلغ سبعة أحرف ، قال محمد : لا تختلف في حلال ولا حرام ، ولا أمر ولا نهى ،

<sup>(</sup>۱) الأثر ع = 1 يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، أمير المئينين ، عرف باسم « يزيد الناقص » ، وكان رجلا صالحاً . وهو الذي قيل في المثل : « الأشج والناقص أعدلا بني مروان » ، فهو الناقص ، لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زاده سلفه في أعطياتهم ، والأشج : هو عمر بن عبد العزيز . ويزيد هذا هو الذي قتل ابن عمه الفاسق المستهتر : الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، عبد العزيز . وولى الحلافة بعده . انظر ترجمته في تاريخ ابن كثير ۱۰ : ۱۱ – ۱۷ ، والتاريخ الكبير للبخارى 3 / 7 / 77 - 777 .

ومغيرة ، راوى هذا عن يزيد : هو مغيرة بن مقسم ، بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين ، الضمى . وهو ثقة معروف كثير الحديث ، مات سنة ١٣٣ .

هو كقولك : تعال َ وهلم وأقبل ، قال : وفي قراءتنا ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ [سورة يس: ٣٠٢٩ ] ، في قراءة ابن مسعود ( إن كانتْ إلا زَقية واحدة )(١) .

وحدثنى يعقوب قال: حدثنا ابن علية ، قال: حدثنا شعيب وحدثنى يعقوب قال: حدثنا شعيب يعنى ابن الحبّحاب قال: كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل: «ليس كما يقرأ » وإنما يقول: أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعى ، فقال: أرى صاحبك قد سمع: «أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله ».

٥٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأتا ابن وهب، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى سعيد بن المسيّب: أن الذى ذكر الله تعالى ذكره [أنه قال] ﴿ إِنَّما يُعلِّمهُ بَشَرْ ﴾ [سورة النحل: ١٠٣] إنما افتتُين أنه كان يكتب الوحى، فكان يملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سميع عليم ، أوعزيز حكيم ، أوغير ذلك من خواتم الآى، ثم يشتغل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الوحى، فيستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أعزيز حكيم ، أوسميع عليم أو عزيز عليم ؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى ذلك كتبت عليم أو عزيز عليم ؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى ذلك كتبت فهو كذلك . ففتنه ذلك ، فقال: إن محمداً وكل ذلك إلى ، فأكتب ما شئت . وهو الذى ذكر لى سعيد بن المسيب من الحروف السبعة (٢).

(۱) الحديث ٥٥ – محمد : هو ابن سيرين التابعي ، فالحديث مرسل . ثم هو لم يدرك ابن مسعود ، فحكايته عنه قراءته منقطعة .

٥٥ – حدثناً ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، قال : من كفر بحرف من القرآن ، أو بآية منه ، فقد كفر به كله(١) .

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فإذ كان تأويل ولله قول النبى صلى الله عليه عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف » عندك ، ما وصفت ، بما عليه استشهدت ، فأو جدنا حرفا في كتاب الله مقروءا بسبع لغات ، فنحقق بذلك قولك . وإلا ، فإن لم تجد ذلك كذلك : كان معلوما بعد مكة (١٧) صحة قول من زعم أن تأويل ذلك : أنه نزل بسبعة معان ، وهو الأمر والنهى والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل – وفساد ولك . أو تقول في ذلك : إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع ، متفرقة في جميعه ، من لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن – كما كان يقوله بعض من لم ينعم النظر في ذلك (٣) . فتصير بذلك إلى القول بما لا يجهل فسادة ذو عقل ، ولا يلتبس خطؤه على ١٩/١ ذي لئب .

وذلك أن الأخبار التي بها احتججت لتصحيح مقالتك في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: « نزل القرآن على سبعة أحرف » ، هي الأخبار التي رويتها عن عُمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، رحمة الله عليهم ، وعمن رويت ذلك عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم — بأنهم تماروا في تلاوة

ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » [ سورة الأنعام : ٩٣ ] وأما المعنى بقوله « إنما يعلمه بشر » فقد اختلفوا في تحقيقه ، قالوا : قين بمكة نصراني يقال له بلعام ، أو يعيش غلام لبي المغيرة ، أو جبر النصراني غلام بني بياضة .

وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور ؛ : ١٣١ وقال فى صدره : « إن الذى ذكر الله فى كتابه أنه قال : إنما يعلمه . . . » ، فأثبتنا الزيادة منه لذلك .

(١) الخبر ٥٨ – مثله في حديث المسند رقم : ٣٨٤٥ ، وما مر آنفاً برقم : ١٨ .

( ٢ ) العدم : فقدان الشيء وذهابه ، وعدم الشيء : فقده فلم يعثر عليه .

(٣) فى المطبوعة « لم يمعن » ، غيرها المصححون هنا وفى مواضع ستأتى !! وأنعم النظر : بالغ فيه وأدقه , بعض القرآن ، فاختلفوا في قراءته دون تأويله . وأنكر بعض قراءة بعض ، مع دعوى كل قارئ منهم قراءة منها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ بالصفة التي قرأ . ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ، فكان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، أن صوّب قراءة كل قارئ منهم ، على خلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيها ، وأمر كل امرئ منهم أن يقرأ كما علم على خلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيها ، وأمر كل امرئ منهم أن يقرأ كما علم على حتى خالط قلب بعضهم الشك في الإسلام ، لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة كل قارئ منهم على اختلافها . ثم جلاه والله عنه ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له : أن القرآن أنزل على سبعة أحرف .

فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، عندك \_ كما قال هذا القائل \_ متفرقة في القرآن ، مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام ، فقد بطلت معانى الأخبار التي رويتها عمن رويتها عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر كلا أن يقرأ كما علم . لأن الأحرف السبعة إذا كانت لغات متفرقة في جميع القرآن ، فغير موجب حرف من ذلك اختلافاً بين تاليه (٢٢) ، لأن كل تال في جميع القرآن ، فغير موجب حرف من ذلك اختلافاً بين تاليه (٢٢) ، لأن كل تال في جميع القرآن ، فغير موجب عرف من ذلك اختلافاً بين تاليه (٢٥) ، لأن كل تال في جميع القرآن ، فغير موجب عرف من ذلك اختلافاً بين تاليه (٢٥) ، لأن كل تال في جميع القرآن ، فغير موجب عرف من ذلك اختلاف الذين رُوى عنهم أنهم اختلفوا وإذ كان ذلك كذلك ، بطل وجه اختلاف الذين رُوى عنهم أنهم اختلفوا

وإد كان دلك كدلك ، بطل وجه المعارف المدين روى عهم بهم الله في قراءة سورة ، وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئ منهم أن يقرأه على ما علم . إذ كان لا معنى هنالك أيوجب اختلافاً في لفظ ، ولا افتراقاً في معنى . وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم ، والمعلم واحد ، والعلم واحد غير ذى أوجه ؟ وفي صحة الخبر عن الذين روى عنهم الاختلاف في حروف القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم – بأنهم اختلفوا وتحاكموا إلى

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « ثم اختلفوا إلى رسول الله » ، وهما سواء .

<sup>.</sup> نالين » جمع « تال » ، مضافة إلى الضمير ، فحذفت النون . (  $\gamma$  )

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، على ما تقدم وصَفْتُنَاه مُ البينُ الدلالة على فساد القول بأن الأحرُف السبعة إنما هى أحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن ، لا أنها لغات مختلفة فى كلمة واحدة باتفاق المعانى .

مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل - في تأويله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف »، واد عائه أن معنى ذلك أنها سبع لغات متفرقة في جميع القرآن ، ثم جمع بين قيله ذلك ، واعتلاليه لقيليه ذلك بالأخبار التي رويت عمن روي ذلك عنه من الصحابة والتابعين أنه قال : هو بمنزلة قولك تعال وهلم وأقبل ؛ وأن بعضهم قال : هو بمنزلة قراءة عبد الله « إلازقية " ، وهي في قراءتنا « إلا صَيْحة " وما أشبه ذلك من حبحه - (١) علم أن حججه مفسدة " في ذلك مقالته ، وأن مقالته فيه مضادة " حججه .

لأن الذي نزل به القرآن عند م إحدى القراءتين - : إما « صيحة » ، وإما « رَقية » وإما « تعال ً » أو « أقبل » أو « هلم » - لا جميع ذلك . لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من القرآن ، غير ُ الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى .

وإذ كان ذلك كذلك ، بطل اعتلاله لقوله بقول من قال : ذلك بمنزله «هلم» و « تعال » و « أقبل » ، لأن هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة ، يجمعها في التأويل معنى واحد . وقد أبطل قائل منا القول الذي حكينا قوله ، اجتماع اللغات السبع ٢٠/١ في حرف واحد من القرآن . فقد تبين بذلك إفساد حجته لقوله بقوله ، وإفساد قوله لحجته (٢) .

قيل له: ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت . بل الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن ، هن "لغات سبع ، في حرف واحد ، وكلمة واحدة،

<sup>(</sup>١) جواب قوله : « . . . إذا تدبر قول هذا القائل . . . علم . . . »

<sup>(</sup>٢) انتهى اعتراض الممترض الذي بدأ في ص : ٥٥ ، ويليه جواب الطبري فيما اعترض به .

TIV

باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني ، كقول القائل : هلم ، وأقبل ، وتعال ، وإلى " ، وقصدى ، ونحوى ، وقربى ، ونحو ذلك ، مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعانى ، وإن اختلفت بالبيان به الألسن ، كالذى روينا آنفاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة ، أن ذلك بمنزلة قولك : « هلم وتعال وأقبل » ، وقوله « ما ينظرون إلا زقية " » و « إلا صيحة » .

فإن قال : فني أيّ كتاب الله نجد ُ حرفاً واحداً مقروءاً بلغات سبع مختلفات الألفاظ ، متفقات المعني ، فنسلم لك صحة ما ادّ عيت من التأويل في ذلك ؟

قيل: إنا لم ندع أن ذلك موجود اليوم ، وإنما أخبرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف » ، على نحو ما جاءت به الأخبار التي تقد م ذكرناها. وهو ما وصفنا ، دون ما ادعاه مخالفونا في ذلك ، للعلل التي قد بيناً.

فإن قال: فما بال الأحرف الأخرر الستة غير موجودة ، إن كان الأمر فى ذلك على ما وصفت ، وقد أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وأمر بالقراءة بهن ، وأنزلهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ أنسخت فرُفعت ، فما الدلالة على نسخها ورقعها ؟ أم نسيتهن الأمة ، فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه ؟ أم ما القصة فى ذلك ؟

قبل له: لم تنسخ فترفع ، ولا ضيعتها الأمة وهي مأمورة بحفظها . ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن ، وخُسِرِت في قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة شاءت . كما أمرت ، إذا هي حنث في يمين وهي موسرة ، أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت : إما بعتق ، أو إطعام ، أو كسوة . فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث ، دون حظرها التكفير بأى الثلاث شاء المكفر ، كانت مصيبة حكم الله ، مؤدية في ذلك الواجب عليها من حق الله . فكذلك الأمة ، أمرت بحفظ القرآن وقراءته ، وخُسِرِت في قراءته بأى الإحرف السبعة شاءت : فرأت

- لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد - قراءته أ بحرف واحد ، ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية ، ولم تحفظ و اعته بجميع حروفه على قارئه ، بما أذن له في قراءته به .

فإن قال: وما العلة التي أوجبت عليها الثبات على حرف واحد دون سائر الأحرف الستة الياقية ؟

وه - قبل : حدثنا أحمد بن عبدة الضّبي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الد راور دى ، عن محمارة بن غزية ، عن ابن شهاب ، عن خارجة بن زيد ابن ثابت، عن أبيه زيد، قال : لما قدّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة ، دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر رحمه الله فقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة تهافتوا تهافت الفراش في النار ، وإني أخشى أن لا يشهدوا موطناً لا فعلوا ذلك حتى يدُقتلوا - وهم مملة القرآن - فيضيع القرآن وينستي . فلو جمعته وكتبته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فتراجعا في ذلك . ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت ، قال زيد : فدخلت عليه وعمر محد وعمر ساكت ، فنفرت من ذلك وقلت : نفعل ما لم يفعل كاتب الوحى . فإن تكن معه اتبعتكما ، وإن توافية في لا أفعل . قال : فاقتص وسول الله صلى الله عليه وسلم ! إلى أن قال عمر كلمة : « وما عليكما لو فعلما 1/1 رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إلى أن قال عمر كلمة : « وما عليكما لو فعلما 1/1 دلك ؟ » قال : فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأد م وكيستمر الأكتاف والعسنية في ذلك شيء ! قال زيد : فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأد م وكيستمر الأكتاف والعسنية والعه أنه .

<sup>(</sup>١) احزأل الرجل : اجتمع وتحفز و رفع صدره كالمنهيء لأمر، فهو محزئل : منضم بعضه إلى بعض ، جالس جلسة المستوفز .

بسمن بالله بالكرم جمع أديم : وهو الجلد المدبوغ ، كانوا يكتبون فيه . والكسر جمع كسرة ( بكسر فسكون ) : وهى القطعة المكسورة من الشيء . والأكتاف جمع كتف : وهو عظم عريض في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب ، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم يومثذ . والعسب جمع عسيب وهو : جريد المنخل إذا نحى عنه خوصه .

فلما هلك أبو بكر وكان عُمر (١)، كتبَ ذلك في صحيفة واحدة ، فكانت عنده . فلما هلك ، كانت الصحيفة ُ عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . ثم إن حذيفة بن اليمان قدم من غزوة كان غزاها بمرَّج أرْمينية (٢) ، فلم يدخل بيته حتى أتى عَمَّان بن عفان فقال : « يا أمير المؤمنين : أدرك الناس ! فقال عمَّان : « وما ذاك ؟ » قال غزوت مر عر أرمينية ، فحضرها أهل العراق وأهل الشام ، فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعب ، فيأتون بما لم يسمع أهل العراق ، فتكفرهم أهل ُ العراق. وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود ، فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام ، فتكفِّرهم أهل الشام . قال زيد : فأمرني عنمان بن عفان أكتبُ له مُصْحفاً ، وقال : إنتى مدخل معك رجلا لبيباً فصيحاً ، فما اجتمعتما عليه فاكتباه ، وما اختلفتها فيه فارفعاه إلى". فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص ، قال: فلما بلغنا ﴿ إِنَّ آيَةَ مُلْكُه أَن يَا تِيكُمُ التَّابُوتُ ﴾ [سورة البقرة: ٢٤٨] قال: زيد فقلت : « التابوه » وقال أبان بن سعيد : « التابوت » ، فرفعنا ذلك إلى عثمان فكتب : « التابوت » قال : فلما فرغتُ عرضته عرَّضةً ، فلم أجد فيه هذه الآية : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ مُدَّقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [ سورة الأحزاب : ٢٣ ] قال : فاستعرضتُ المهاجرين أسألم عنها، فلم أجد ها عند أحد منهم، ثم استعرضتُ الأنصار أسألم عنها، فلم أجدها عند أحد منهم، حتى وجد تها عند تخزيمة بن ثابت، فكتبتها، ثم عرضته عَرْضَةً أُخْرِي، فلم أجد فيه هاتين الآيتين : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن ۚ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ (١) قوله « وكان عمر » ، أى ولى الأمر من بعده . وقال ابن حجر فى فتح البارى ٩ : ١٣

وذكر جمع القرآن في الورق والصحف على عهد أبي بكر ، ثم قال : « هذا كله أصح نما وقع في رواية

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة « في فرج أرمينية » ، وكذلك التي تليها . والمرج : أرض واسعة كثيرة النبت تمرج فيها اللواب ، أي تذهب وتجيء . وقد أضيف « مرج » إلى كثير من المواضع والبلاد . وأرض أرمينية واسعة خصيبة . وذكر ابن حجر في الفتح ٩ : ١٤ رواية « فتح أرمينية » و « فرج · · » و لم يذكر « مرج »، وذكرها أبو عمر و الدانى فى كتابه «المقنع» : ٤ قال: « وكافوا يقاتلون على مرج أرمينية».

عَلَيْهِ مَاعَنَمُ حَرِيصُ عَلَيْهِ مَ عِلَيْهِ مَ عِلَيْهِ مَ عِلَيْهِ مَ عِلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَلِيهِ مَا عَلَيْهِ مَ عَلِيهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِيهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِيهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِيهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِيهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَ عَلِيهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَاهُمُ مَا عَلَيْهُ مَ

• ٦ - وحد ثنى أيضاً يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا نعيم بن حماد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمارة بن غنزية ، عن ابن شهاب ، عن خارجة ابن زيد ، عن أبيه زيد بن ثابت ، بنحوه سواء .

71 ـ حدثنى يعقوب بن إبراهيم، قال : حدثنا ابن عُـلَـيَة ، قال : حدثنا أبوب ، عن أبى قـِلاَ بة ، قال : لما كان فى خلافة عثمان ، جعل المعلِّم يعلِّم قراءة

<sup>(</sup>۱) الحديث ٥٩ ، ٥٠ حقال ابن حجر في فتح البارى ٥ : ٩ - ١٩ ، وذكر رواية الطبرى مفرقة في شرح الباب في أول « باب جمع القرآن » ، في شرح حديث جمع القرآن الذي رواه البخارى من طريق ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت : « هذا هو الصحيح عن الزهرى ، أن قصة زيد ابن ثابت مع أبي بكر وعمر ، عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت ، وقصة حذيفة مع عبان عن أنس ابن مالك ، وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه . وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهرى ، فأدرج قصة آية سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق » ، ثم قال عن هذا الحبر الذي رواه الطبرى : « وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهرى فقال : عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ، وساق القصص الثلاث بطولها : قصة زيد مع أبي بكر وعمر ، ثم قصة حذيفة مع عبان أيضاً ، ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب .

الرجل ، والمعلم يعلم قراءة الرجل ، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون ، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين – قال أيوب : فلا أعلمه إلا قال – : حتى كفر بعضهم بقراءة بعض . فبلغ ذلك عثمان ، فقام خطيباً فقال : « أنتم عندى تختلفون فيه وتلحنون ، فمن نأى عنى من أهل الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لحناً . اجتمعوا يا أصحاب محمد ، فاكتبوا للناس إماماً » . قال أبو قلابة ، فحدثني أنس بن مالك قال : كنت فيمن يملي عليهم ، قال : فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعله أن يكون غائباً أو في بعض البوادى ، فيكتبون ما قبلها وما بعدها ، ويدعون موضعها ، حتى يجيء أو يُرسك آليه . فلما فرغ من المصحف ، كتب عثمان إلى أهل الأمصار : « إنى قد صنعت كذا وكذا ، ومحوت ما عندى ، فامحوا ما عندكم » (1) .

77 حدثنى يونس قال : قال ابن شهاب : أخبرنى أنس بن مالك الأنصارى : أنه اجتمع فى غزوة أذربيجان وأرمينية آهل الشام وأهل العراق ، فتذاكر وا القرآن ، واختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة . فركب مُحذيفة بن اليمان لل رأى اختلافهم فى القرآن – إلى عثمان، فقال : «إن الناس قد اختلفوا فى القرآن ، حتى إنى والله لأخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف ». قال : فغزع لذلك فزعاً شديداً ، فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف التى كان أبو بكر أمر زيداً بجمعها ، فنسخ منها مصاحف ، فبعث بها إلى الآفاق (٢) .

<sup>(</sup>۱) آلحبر ۲۱ – ذكر ابن حجر في الفتح ۹: ۱۵ أن ابن أبي داود أخرجه في المصاحف من طريق أبي قلابة ، وذكر صدر الخبر ، ثم ذكر سائره في س : ۱۸. وفي المحطوطة مكان «ويدعون موضعها» و «يتركون موضعها». وهو في كتاب المصاحف ص ۲۰۱ – ۲۲ ، رواه عن زياد بن أيوب عن إشماعيل ، يعني ابن علية ، بهذا الإسناد. وفيله «ويدعون موضعها».

<sup>(</sup> ٢ ) الخبر ٣٢ – خرج ابن حجر فى الفتح ٩ : ١٤ وما بعدها رواية يونِس عن ابن شهاب هن أنس . وقال : « أخرجها ابن أبى داود . . . مطولة » . وهى فى كتاب المصاحف ص ٢١ .

٣٣ \_ حدثني سعيد بن الربيع ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى، قال : 'قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع ، وإنما كان في الكرانيف والعسب(١) .

عن صعصعة أن " أبا بكر أو ل من ورك الكلالة وجمع المصحف (٢).

قال أبو جعفر: وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب جميعها الكتاب ، والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه ، جمع المسلمين — نظراً منه لهم ، وإشفاقاً منه عليهم ، ورأفة منه بهم ، حيدار الرد"ة من بعضهم بعد الإسلام ، والد"خول في الكفر بعد الإيمان، إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن ، مع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها ، وإخباره إياهم أن المراء فيها كفر — فحملهم رحمة الله عليه ، إذ وأى ذلك ظاهراً بينهم في عصره ، وكحد الله عهدهم بنزول القرآن ، وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بما أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن — على حرف واحد (٣).

وجمعهم على مصحف واحد ، وحرف واحد ، وخرَّق ما عدا المصحف الذي

<sup>(</sup>١) الحديث ٦٣ – ذكر ابن حجر فى الفتح ٩: ٩ رواية سفيان عن الزهرى عن عبيد عن زيد بن ثابت ، وأتمها فى ص: ١١ باختلاف فى اللفظ . والكرانيف جمع كرنافة : وهى أصول السعف الغلاظ العراض التى إذا يبست صارت أمثال الأكتاف . وكافوا يكتبون فيها قبل الورق .

<sup>(</sup>۲) الحبر ۲۶ – صعصعة : هو ابن صوحان ، بضم الصاد . وهو تابعي قديم ، كان مسلماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يره . وهذا الحبر لم نجده في موضع آخر . وأما «الكلالة » ، فقد اختلف في تفسيرها ، والجمهور على أنه : من مات وليس له ولد ولا والد . كما قال الحافظ في الفتح ١٢ : ٢١ . وهو الذي اختاره الطبري ، فياسيأتي في تفسير الآية ١٢ من سورة النساء ، والآية ١٧٦ من طبعة بولات .

<sup>(</sup>٣) قوله «على خرف واحد » ، متملق بقوله آ نفاً : « فحملهم رحمة الله عليه » وقوله « فحملهم » معطوف على قوله أولا : « جمم المسلمين »

جمعهم عليه . وعزم على كل من كان عنده مصحف خالف المصحف الذى جمعهم عليه ، أن يخرقه (١) . فاستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة (٢) ، ورأت أن فيا فعل من ذلك الرشد والهداية ، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إما مها العادل في تركها ، طاعة منها له ، ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها ، حتى درست من الأمة معرفتها ، وتعفت آثارها ، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها ، لدثورها وعُفُو آثارها ، وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها ، من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها (٣) ، ولكن نظراً منها لأنفسها ولسائر أهل دينها . فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح ، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية .

فإن قال بعض ُ من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك ُ قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم بقراءتها ؟

قيل: إن أمرَه إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض ، وإنما كان أمرَ إباحة ورخصة . لأن القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم ، لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة ، عند من تقوم بنقله الحجة ، ويقطع خبره العذر ، ويزيل الشك من قرراة الأمة (١) . وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها نحيرين ، بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة .

<sup>(</sup>۱) فى الموضعين من المطبوعة « وحرق » بالحاء المهملة و « يحرقه » وقال ابن حجر فى الفتح ٩ : ١٨ فى شرح حديث البخارى : « فى رواية الأكثر<sup>ور أ</sup>ن يحرق ٬٬ بالحاء المعجمة ، وللمروزى بالمهملة ، ورواه الأصيلى بالوجهين ، والمعجمة أثبت » . وخرق الكتاب أو الثوب : شققة ومزفه .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوع والمخطوط « فاستوثقت » . ونقله ابن كثير فى الفضائل : ٧٠ « فاستوسقت » وهو الصواب . واستوسق عليه أمر الحبش » أى الصواب . واستوسق عليه أمر الحبش » أى اجتمعوا على طاعته . واستوسق لفلان الأمر : إذا أمكنه واجتمع له .

<sup>(</sup>٣) قوله « من غير جحود منها » ، أي من الأمة ، وكذلك الضهائر فيها بعدها .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع : « من قراءة الأمة » ، والفرأة : جمع قارى ً ، وانظر ما مضى : ١ ه في التعليق وما سيأتي : ١ . ٩

وإذ كان ذلك كذلك، لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراآت السبع، تاركين ما كان عليهم نقله، بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا. إذ كان الذى فعلوا من ذلك ، كان هو النظر للإسلام وأهله. فكان القيام بفعل الواجب عليهم، بهم أولى من فعل ما لو فعلوه ، كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى ٢٣/١ السلامة ، من ذلك (١).

وأما ماكان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجرة ونصبه ، وتسكين حرف وتحريكه ، ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة ، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » – بمعزل (٢) . لأنه معلوم أنه لاحرف من حروف القرآن – مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى – يوجب المراء به كفر المارى به في قول أحد من علماء الأمة . وقد أوجب عليه الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر ، من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه ، وتظاهرت عنه بذلك الرواية (٣) ، على ما قد قدمنا ذكرها في أول هذا الباب (٤) .

فإن قال لنا قائل : فهل لك من علم بالألسن السبعة التي نزل بها القرآن ؟ وأى الألسن هي من ألسن العرب ؟

( ١ ) قوله « من ذلك » ، أي من الجناية على الإسلام .

( ٢ ) أي « فن معنى قول النبي . . . معزل » .

. قوله « وتظاهرت » هي في المخطوطة مهملة ولا تكاد تقرأ على وجه مرضى .

(0)

قلنا: أما الألسن الستة التي قد نزلت القراءة بها ، فلا حاجة بنا إلى معرفتها ، لأنا لو عرفناها لم نقرأ اليوم بها مع الأسباب التي قدمنا ذكرها . وقد قيل إن خسة منها لعربي منها لقريش وخزاعة . رُوى جميع ذلك عن ابن عباس ، وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله . وذلك أن الذي روى عنه : « أن خسة منها من لسان العجز من هوازن » ، الكلبي عن أبي صالح ، وأن الذي روى عنه : « أن اللسانين الآخرين لسان وريش وخزاعة » ، قتادة ، وقتادة لم يلقه ولم يسمع منه (١) .

مه حدثنى بذلك بعض أصحابنا ، قال : حدثنا صالح بن نصر الخزاعى ، قال : حدثنا الهيثم بن عدى ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن ابن عباس ، قال : نزل القرآن ُ بلسان ُ قريش ولسان خزاعة ، وذلك أن الدار واحدة ً .

77 – وحدثنى بعض أصحابنا ، قال : حدثنا صالح بن نصر ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبى الأسود الدُّنَكَى ، قال : نزل القرآن بلسان الكَعبين : كعب بن عمرو وكعب بن اؤى . فقال خالد بن سلمة لسعد بن إبراهيم : ألا تعجب من هذا الأعمى ! يزعم أن القرآن نزل بلسان الكعبين ؛ وإنما أنزل بلسان قريش ! (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر ما استوعبه ابن حجر فی شرح هذا الباب کله فی فتح الباری ۹: ۳۰، وابن الجزری فی النشر ۱: ۱؛ ۹ – ۵۳، وفضائل القرآن لابن کثیر : ۵: ۸۰ – ۸۰.

<sup>(</sup>٢) الأثر ٢٦ – وهذا الأثر منقطع أيضاً ، فإن قتادة ولد سنة ﴿ . وَأَبُو الْأَسُودِ الدُّلُلُى ات سنة ٦٩ .

و رونی الحطیب فی تاریخ بغداد ه : ۱۷۳ – ۱۷۴ ، نحو هذا مرفوعاً ، بإسناده ، من طریق « أحمد بن عبد الحبار العطاردی حدثی أبی عن سهل بن شعیب عن ابن سفیان الأسلمی ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : نزل القرآن علی لغة الكمبین : كمب بن لؤی ، وهو أبو قریش ، وكمب بن عمر و ، وهو أبو خزاعة » .

وهذا إستاد مظلم!! أحمد بن عبد الجبار: ترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١/١: ٣٢ ، وقال: «كتبت عنه ، وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه »، ثم روى عن أبيه أبى حاتم قال: «ليس بقوى ». وأما عبد الجبار، والد أحمد هذا، فلم أجد له ترجمة قط. وأما سهل ابن شعيب، فترجمه ابن أبى حاتم أيضاً ج ١/١: ١٩٩، وذكر أنه يروى «عن الشمي وعبيد اقه

قال أبو جعفر : والعجز من هوازن : سعد بن بكر ، وجشم بن بكر ، ونصر ابن معاوية ، وثقيف (١) .

وأما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم ، إذ ف ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف : إن كلها شاف كاف \_ فإنه كما قال جل ثناؤه فى صفة القرآن : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْ عَظَهُ مِن وَبِسِّكُم وشِفَا لا لِما فى الصَّدُورِ وهُدًى ورَحْمَة النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْ عَظَهُ مِن وَبِسِّكُم وشِفَا لا لِما في الصَّدُورِ وهُدًى ورَحْمَة النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْ عِظَهُ إِسِن وَ به عله الله للمؤمنين شفاء ما يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته ، فيتكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته .

ابن عبد الله الكندى »، ولم يذكره بجرح ولا تعديل . ولم أجد له ترجمة غيرها. وأما «ابن سفيان الأسلمي»، فما عرفت من هو ؟ وما أظنه من طبقة الصحابة ، إذ لم يدرك ذلك سمل بن شعيب ، وإن كان مهم كان الإسناد منقطعاً .

<sup>(</sup>١) فى الأصل « وخيثم بن بكر » ، وكذلك فى فضائل القرآن : ٦٧ وهو خطأ . قال ابن كثير فى عقب هذا « وهم عليا هوازن الذين قال أبو عمر و بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم ، يمنى بني دارم » .

#### ﴿ القول في البيان ﴾

(عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن) (من سبمةِ أبوابِ الجنة »، وذكر الأخبار الواردة بذلك (١)

قال أبو جعفر : اختلفت النقلة فى ألفاظ الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

7۷ - فروى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كان الكتاب الأول أنزل من باب واحد وعلى حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف : زاجر وآمر وآمر وحلال وحرام ، ومحكم ومتشابه ، وأمثال ، فأحد أو احلاله وحرام وافعلوا ما أمرتم به ، وانتهوا عما نهيتم عنه ، واعتبر وا بأمثاله ، واعملوا بمحكمه ، وآمنوا بمتشابهه ، وقولوا : آمنًا به كل من عند ربنا .

حدثنى بذلك يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنبأنا ابن وهب ، قال : أخبرنى تحيوة بن شريح ، عن عقيل بن خالد، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٢٤/١ ابن عوف ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) .

(١) في المطبوعة : « المروية بذلك » .

(٢) في المطبوعة « زجر وأمر » ، والصواب من المخطوطة وفضائل القرآن ٦٦ ، وفتح البارى

(٣) الحديث ٧٧ – قال ابن حجر في الفتح ٩: ٣٦ وذكر الخبر السالف بهذا الإسناد فقال: «قال ابن عبد البرهذا حديث لا يثبت، لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، ولم يلق ابن مسعود»، ثم قال: « وصحح الحديث المذكور ابن حيان والحاكم، وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. وقد أخرجه البهتي من وجه آخر عن الزهري مرسلا، وقال: هذا مرسل جيد». وانظر فضائل القرآن ٣٦. وانظر مسند أحمد في الحديث: ٢٥٢ عن فلفلة الجمعي عن ابن مسعود: «إن القرآن نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف – أو قال: حروف – وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد».

ورُوى عن أبى قلابة عن النبى صلى الله عليه وسلم مُرْسَلَا عَبرُ ذلك :

74 - حدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا عباد بن زكريا ، عن عوف ،
عن أبى قيلابة ، قال : بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن ملى سبعة أحرف ، أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل (١) .

79 - وروى عن أبى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، ما حدثنى به أبو كريب ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن إسمعيل بن أبى خالد ، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبى ابن كعب ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أمرنى أن أقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت : ربّ خفف عن أمدى . قال : اقرأه على سبعة أحرف من سبّعة أبواب من الجنة ، كلها شاف كاف (٢) .

وروى عن ابن مسعود من قييليه خلافٌ ذلك كله .

٧٠ - وهو ما حدثنا به أبو كرُيب ، قال : حدثنا المحاربي ، عن الأحوص ابن حكيم ، عن ضمَّرة بن حبيب ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : إن الله أنزل القرآن على خمسة أحرف : حلال وحرام ومحكم ومنشابه وأمثال . فأحيل الحلال ، وحدر م الحرام ، واعمل بالمحكم ، وآمن بالمتشابه ، واعتبر بالأمثال (٣) .

<sup>(</sup>١) الحديث ٩٨ – هذا حديث مرسل ، فلا تقوم به حجة .

<sup>(</sup>٧) الحديث ٢٩ - هذا إسناد صحيح . وهو أحد روايات الحديث رقم : ٣١ الماضي ، وقد أشار الحافظ إلى هذه الرواية ، في الفتح ٢١ . ووقع في الإسناد في نسخ الطبرى هنا «عبيد الله ابن عيسى بن عبد الرحن بن أبي ليلي » ، وهو خطأ ، صوابه «عبد الله » ، كما في الرواية الماضية . وليس في الرواة الذين رأينا تراجمهم «عبيد الله بن عيسى . . . » . ثم هنا أيضاً «عن أبيه عن جده » ، وأخشى أن يكون خطأ أيضاً ، إذ الحديث رواه عبد الله بن عيسى عن جده مباشرة ، كما مضى ، وكما في رواية مسلم في صحيحه ١ : ٢٢٥ لذلك الحديث .

<sup>(</sup>۳) الخبر ۷۰ – هذا موقوف على ابن مسعود ، من كلامه ، كما صرح بذلك الطبرى هنا بقوله « و روى عن ابن مسعود من قيله » . وذكره ابن كثير في الفضائل : ٦٦ بعد الحديث

وكل هذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متقاربة المعانى ، لأن قول القائل: فلان مقيم على باب من أبواب هذا الأمر ، وفلان مقيم على وجه من وجوه هذا الأمر ، وفلان مقيم على حرف من هذا الأمر سواء . ألا ترى أن الله حل ثناؤه وصف قوماً عبدوه على وجه من و جوه العبادات ، فأخبر عنهم أنهم عبدوه على حرف فقال : ﴿ ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْف ﴾ عنهم أنهم عبدوه على حرف فقال : ﴿ ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْف ﴾ لا على اليقين والتسليم وجه الشك ، لا على اليقين والتسليم لأمره .

فكذلك رواية من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « نزل القرآن من سبعة أبواب » و « نزل على سبعة أحرف » سواء " ، معناهما مؤتلف ، وتأويلهما غير مختلف في هذا الوجه .

ومعنى ذلك كله ، الخبر منه صلى الله عليه وسلم عما خصه الله به وأمته ، من الفضيلة والكرامة التي لم يؤتها أحداً في تنزيله .

وذلك أن كل كتاب تقد م كتابكنا نزوائه على نبى من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ، فإنما نزل بلسان واحد ، متى مُحوِّل إلى غير الاسان الذى نزل به ، كان ذلك له ترجمة وتفسيراً (١١) ، لا تلاوة له على ما أنزله الله .

وأنزل كتابنا بألسُن سبعة ، بأى تلك الألسن السَّبعة تلاه التالى ، كان له تالياً على ما أنزله الله لا مترجماً ولامفسراً ، حتى يحوله عن تلك الألسن السبعة إلى غيرها ، فيصير فاعل ذلك حينئذ \_ إذا أصاب معناه \_ مترجماً له . كما كان التالى

۹۷ الماضي ، جمله رواية أخرى له ، قال : «ثم رواه عن أبى كريب . . . عن ابن مسعود ، من كلامه . وهو أشبه » .

<sup>(</sup>١) يستعمل الطبرى «الترجمة » وما يشتق منها بمعنى البيان والتفسير والشرح ، لا بمعنى نقل الكلام من لسان إلى لسان يباينه . والترجمة التى يشير إليها هنا هى ما مضى فى خبر الأحرف التى نزل بها القرآن من مثل قواك «هلم . وأقبل » فإذا كان الكتاب الأول قد نزل وفيه ، «هلم » كان القارئ إذا قرأ «أقبل » ، وهى بمعناها ، مفسراً للكتاب لا تالياً له . انظر ما سيأتى : ٣٢ ، ٥٧ ، ٢٧ ، ٥٧ من مطبوعة بولاق .

لبعض الكتب التي أنزلها الله بلسان واحد ــ إذا تلاه بغير اللسان الذي نزل به ــ له متر جماً ، لا تالياً على ما أنزله الله به .

فذلك معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : كان الكتابُ الأول ، نزل على حرف واحد ، ونزل القرآن على سبعة أحرف .

وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الكتاب الأول تزل من باب واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب » ، فإنه صلى الله عليه وسلم عنى بقوله: « نزل الكتاب الأول من باب واحد » ، والله أعلم ، ما نزل من كتب الله على من أنزله من أنبيائه ، خالياً من الحدود والأحكام والحلال والحرام ، كزبور داود ، الذى إنما هو تذكير ومواعظ ، وإنجيل عيسى ، الذى هو تمجيد ومحامل وحض على الصفح والإعراض حون غيرها من الأحكام والشرائع – وما أشبه ذلك من الكتب التي نزلت ببعض المعاني السبعة التي يحوى جميعة هاكتابه الذى خص الله به نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم وأمنة . فلم يكن المتعبدين بإقامته يجدون لم ضيى الله تعالى ذكره مطلباً ينالون ٢٥/١ به الجنة ، ويستوجبون به منه القرعة ، إلامن الوجه الواحد الذي أنز ل به كتابه م ، وذلك هو الباب الواحد من أبواب الجنة الذي نزل منه ذلك الكتاب .

وخص الله نبية عمداً صلى الله عليه وسلم وأمنّته، بأن أنزل عليهم كتابه على أوجه سبعة من الوجوه التى ينالون بها رضوان الله ، ويدركون بها الفوز بالجنة ،إذا أقاموها(١) ، فكُل وجه من أوجه للسبعة باب من أبواب الجنة التى نزل منها القرآن . لأن العامل بكل وجه من أوجهه السبعة ، عامل فى باب من أبواب الجنة ، وطالب من قيبله الفوز بها . والعمل بما أمر الله جل ذكره فى كتابه ، باب من أبواب الجنة ، وترك ما نهى الله عنه فيه ؛ باب آخر ثان من أبوابها ؛ وتحليل ما أحل الله فيه ، باب ثالث من أبوابها ؛ وتحليل ما أحل الله فيه ، باب رابع من أبوابها ؛

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «فلكلوجه من أوجهه السبمة باب من أبواب الجنة الذي نزل منه القرآن ٥٠ وهو ثغيير لاجدوى فيه .

والإيمان محكمه المبين ، باب خامس مون أبوابها ؛ والتسليم لمتشابهه الذى استأثر الله بعلمه وحرج علمه عن خلقه والإقرار بأن كل ذلك من عند ربه ، باب سادس من أبوابها ؛ والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بعظاته ، باب سابع من أبوابها .

فجميع ما فى القرآن ــ من حروفه السبعة ، وأبوابه السبعة التى نزل منها ــ جعله الله لعباده إلى رضوانه هادياً ، ولهم إلى الجنة قائداً . فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « نزل القرآن من سبعة أبواب الجنة » .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى القرآن: « إن لكل حرف منه حداً »، يعنى (١) لكل وجه من أوجهه السبعة حد حد ه الله جل ثناؤه ، لا يجوز لأحد أن يتجاوزه .

وقوله صلى الله عليه وسلم: « و إن لكل حرف منها طَهُراً و بطناً »، فظهره: الظاهر في التلاوة ، و بطنه : ما بطن من تأويله (٢) .

وقوله: «وإن لكل حدً من ذلك مطلّماً»، فإنه يعني أن لكل حدً من حلال وحرام ، وسائر شرائعه مقداراً من ثواب الله وعقابه ، يُعاينه في الآخرة ، ويطلَّم عليه ويلاقيه في القيامة . كما قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه: «لو أن لى ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هو ل المطلّم عليه ويهجمُ عليه من أمر الله بعد وفاته .

<sup>(</sup>١) انظر ما مضى فى خبر عبد الله بن مسعود . الحديث رقم : ١٠ والتعليق عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) الظاهر : هو ما تعرفه العرب من كلامها ، وما لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام . والباطن : هو التفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه . و لم يرد الطبرى ما نفعله طائفة الصوفية وأشباههم في التلعب بكتاب الله وسنة رسوله ، والعبث بدلالات ألفاظ القرآن ، وادعائهم أن لألفاظه « ظاهراً » هو الذي يعلمه علماء المسلمين ، و « باطناً » يعلمه أهل الحقيقة ، فيما يزعمون .

### ﴿ القول في الوجوه التي من قبلها يُوصَل إلى معرفة تأويل القرآن ﴾

قال أبو جعفر: قد قلنا في الدلالة على أن القرآن كله عربي، وأنه نزل بألسنن بعض العرب دون ألسن جميعها، وأن قراءة المسلمين اليوم — ومصاحفهم التي هي بين أظهرهم — ببعض الألسن التي نزل بها القرآن دون جميعها. وقلنا — في البيان عما يحويه القرآن من النور والبرهان، والحكمة والتبيان (١)، التي أودعها الله إياه: من أمره ونهيه، وحلاله وحرامه، ووعده ووعيده، ومحكمه ومتشابهه، ولطائف حدكمه ما فيه الكفاية لمن وقي لفهمه.

ونحن قائلون في البيان عن ُوجوه مطالب تأويله :

قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه، لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الله عَلَيْهُ مَ يَتَفَكَّرُ وَنَ ﴾ [سورة النحل : ؛ ؛]، وقال أيضاً جل ذكره : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لُتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِى اخْتَلَفُوا وقال أيضاً جل ذكره : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لُتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى ورَحْمَةً لِقُوم مِ يُومْمِنُون ﴾ [سورة النحل : ؛ ٢]، وقال : ﴿ هُو اللَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ ، وأَخَرُ مُنَشَابِهات ، فأَمَّا عَلَيْكَ الْكِتَابِ ، وأُخَرُ مُنَشَابِهات ، فأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ زَيْغ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنه الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِن وَمَا يَدْ وَالْمَالِي الله مُ وَالرَّاسِ هُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِن عَنْد رَبِّنَا ، وَمَا يَذْ كُرُ إِلَّا اللَّهُ ، وَالرَّاسِ هُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِن عَنْد رَبِّنَا ، وَمَا يَذْ كُرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ [سورة آل عران : ٧].

فقد تبين ببيان الله جل ذكره:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «والبيان » .

أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ما لا موصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلك تأويل جميع ما فيه : من وجوه أمره – واجبه و دلا بيه و إر شاده – ، وصنوف نهيه ، ووظائف حقوقه وحدوده ، ١٦/١ ومبالغ فرائضه ، ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض ، وما أشبه ذلك من أحكام آيه ، التي لم يُلرك علمه ا إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته . وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه ، إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله (١١) ، بنص منه عليه ، أو بدلالة قد نصبها ، دالته أمته على تأويله .

وأن منه مالا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار . وذلك ما فيه من الحبر عن المجال حادثة ، وأوقات آتية ، كوقت قيام الساعة ، والنفخ في الصور ، ونزول عيسي بن مريم ، وما أشبه ذلك: فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدود ها ، ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الحبر بأشراطها ، لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه . يعرف أحد من تأويلها إلا الحبر بأشراطها ، لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه . وبذلك أنزل ربننا محكم كتابه (٢) ، فقال : ﴿ يَسْأُ لُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاها ، لأَنَّا عَنْدَ رَبِّي ، لا يُحَلِّماً لِوَ قُتِها إلله هُو ، تُقُلَت في السَّموات والأرض لا تأتيكُم الله لا بَنْ الله عند ربِّي ، لا يُحَلِّماً لِوَ قُتِها إلله هُو ، تُقُلَت في السَّموات والأرض لا تأتيكُم الله كَنْ النَّاسِ لا يَعْلَمُ وَنَكَ كَا نَكَ حَفِي عَنْها ، قُل إنَّها عِلْهُا عِنْدَ الله ولله وسلم إذا ذكر شيئاً من ذلك ، لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته كالذي روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ، إذ " ذكر اللجال : إن يخرج وأنا فيكُم ، فأنا حَجِيجُه ، وإن يخرج بعدى ، فالله خليفتى عليكم » (٣) ، وما أشبه فيكُم ، فأنا حَجِيجُه ، وإن يخرج بعدى ، فالله خليفتى عليكم » (٣) ، وما أشبه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « له بتأويله » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وكذلك أنزل ربنا في محكم كتابه » ، وهو تغيير و زيادة لغير فائدة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر فی الفتح ١٣: ٨٤ فی شرح حدیث ابن عمر الذی أخرجه البخاری ، وذكر الدجال فقال: « وما من نبی إلا أنذره قومه » ، قال : « فی بعض طرقه : إن يخرج فيكم فأنا حجيجه » . وهو إشارة إلى حديث النواس بن سمعان ، مطولا ، فی صحیح مسلم ٢: ٣٧٦ ، وفيه : « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ، وأنه خليفتی على

ذلك من الأخبار – التي يطُول باستيعابها الكتاب – الدالّة على أنه صلى الله عليه وسام لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير السِّنين والأيام ، وأن الله جل ثناؤه إنما كان عرَّفه مجيئه بأشراطه ، ووقَّته بأدلته .

وأن منه ما يعلم تأويله كل في علم باللسان الذي نزل به القرآن. وذلك : إقامة عمر إلم المسترك فيها ، والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها ، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم . وذلك كسامع منهم لو سمع تالياً يتلو : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّما نَحْنُ مُمْ لو سمع تالياً يتلو : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ ، أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [سورة البقرة : ١٢،١١]، مصلحون ، ألا إنّهم هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [سورة البقرة : ١٢،١١]، لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة ، وأن الإصلاح هو ما ينبغي في علمه علمه أن الله إفساداً ، والمعانى التي جعلها الله إفساداً ، والمعانى التي تحملها الله إفساداً ، والمعانى من تأويل القرآن ، هو ما وصفت : من معرفة أعيان المسميّات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها ، والموصوفات بصفاتها الحاصة ، دون الواجب من أحكامها في الله بعلمها نبيّة صلى الله عليه وسلم ، فلا يكورك علمه وصفاتها وهيا تها التي خص الله بعلمها نبيّة صلى الله عليه وسلم ، فلا يكورك علمه إلا ببيانه ، دون ما استأثر الله بعلمها دون خلقه .

وبمثل ما قُلنا من ذلك رُوى الخبر عن ابن عباس:

٧١ حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره .

قال أبوجعفر : وهذا الوجه ُ الرابع الذي ذكره ابن عباس : مين ْ أن أحداً

كل مسلم » . وانظر أيضاً مجمع الزوائد ٧ : ٧٤٧ – ٣٤٨ ، ٣٥٠ – ٣٥١ . وقوله « حجيجه » أى محاجه ومغالبه بإظهار الحجة عليه .

لا ُيعذر بجهالته ، معنى غيرُ الإبانة عن وُجوه مطالب تأويله. وإنما هو خبرٌ عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به . وقد روى بنحو ما قلنا فى ذلك أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ فى إسناده نظر .

٧٧ - حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصّدة فى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : شعت عمرو بن الحارث يحدث ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، مولى أم هانىء ، عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنزِل القرآن على أربعة أحرف : حلال وحرام لا يُعذر أحد بالجهالة به ، وتفسير تفسيره العرب ، وتفسير تفسير تفسير العلماء ، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره ، ومن اد عى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب (١) .

<sup>(</sup>۱) الحديث ۷۲ – إنما قال الطبرى «فيه نظر » – ؛ لأن الذى رواه هو الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . وقد رد الطبرى آنفاً خبراً روى بمثل هذا الإسناد فقال ؛ إنه ليس من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله . انظر ص : ٦٦ .

# ﴿ ذَكِر بَعضَ الْأَخْبَـار ﴾ ﴿ التَّى رُويت بالنَّهِي عَنِ القَولِ فِي تَأْوِيلِ القَرآنِ بالرَّأْي ﴾ ٢٧/١

l' ....

٧٣ - حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعى ، قال : حدثنا تشريك ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعد من النار (١) .

٧٤ حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عبد الأعلى - هو ابن عامر الثعلبي - ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من قال في القرآن برأيه - أو بما لا يعلم - فليتبوأ مقعد من النار .

٥٧ \_ وحد ثنا أبوكريب، قال: حدثنا محمد بن بشر، و قبيصة، عن سفيان، عن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>۱) الأحاديث ٧٧ - ٧٦ - تدور هذه الأحاديث كلها على عبد الأعلى بن عامر الثعابى ، وقد تكلموا فيه . «قال أحمد: ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث ، ربما رفع الحديث وربما وقفه . وقال ابن على : يحدث بأشياء لا يتابع عليها ، وقد حدث عنه الثقات . وقال يعقوب بن سفيان : في حديثه لين وهو ثقة . وقال الدارقطنى : يعتبر به . وحسن له الترمذى ، وصحح له الحاكم ، وهو من تساهله . وصحح العلبرى حديثه في الكسوف » . تهذيب التهذيب ٢ : ٤٤ - ٥٥ . وقد روى أحمد هذا الحديث من طريق سفيان الثورى عن عبد الأعلى : ٩ ٢ ٠ ٢ ، ورواه أيضاً من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى : ورواه أيضاً من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى . « من كذب على القرآن بغير علم » . وقلنا في شرح المسنه : « إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبى » ورواه أحد أيضاً من أوجه أخر ، كلها من رواية عبد الأعلى . وقال ابن كثير في التفسير ١ : ١١ : « هكذا أخرجه الترمذى والنسائي من طرق عن سفيان الثوزى ، به . ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى ، به ، مرفوعاً وقال الترمذى : هذا حديث حسن » . وأخشى أن يكون قول ابن جرير بعد : « وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا . . .» ، دالا على أنه يصحح حديثه هذا كما صحح حديثه هذا كما صحح حديثه هذا كما صحح حديثه في الكسوف .

صلى الله عليه وسلم : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعدًه من النار .

٧٦ حدثنا محمد بن حميد ، قال : حدثنا الحكم بن بشير ، قال : حدثنا عمرو بن قيس المُكلائي ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعد من النار .

٧٧ حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جريز ، عن ليث ، عن بكر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : من تكلّم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعد م النار .

٧٨ - وحد ثنى أبو السائب سلم بن مُجنادة السُّوائي ، قال : حدثنا حفص ابن غياث ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر ، قال : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : أيُّ أرْضٍ تُقيلُني ، وأيُّ سماء مُ تظيلُني ، إذا قلتُ في القرآن ما لا أعلم (١) !

٧٩ \_ حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدى ، عن شعبة ، عن سليان ، عن عبد الله بن مرة ، عن أبي معمر ، قال : قال أبو بكر الصديق : أيُّ أرض ٍ تُقيلُنى ، وأيُّ سماء ٍ تظلّنى ، إذا قلت في القرآن برأي – أو : بما لا أعلم.

قال أبو جعفر : وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قُلنا : من أن ماكان مين تأويل آي القرآن الذي لايئدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو بنص لله الدلالة عليه – فغير جائز لأحد القييل فيه برأيه . بل القائل في ذلك برأيه – وإن أصاب الحق فيه – فخطئ فياكان من فيعله ، بقيله فيه برأيه ، لأن إصابته ليست إصابة مئوقن أنه محق ، وإنما هو إصابة خارص وظان . والقائل

<sup>(</sup>۱) الحبر ۷۸ – فى المخطوطة والمطبوعة : « سالم بن جنادة » ، وهو خطأ . وفى المخطوطة « أبى نعم » مكان « أبى معمر » ، وهو خطأ . وأبو معمر هو : عبد الله بن سخبرة الأزدى ، تابعى ثقة ، أرسل الحديث عن أبى بكر . وإبراهيم الذى حدث عنه هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعى .

وقوله « تقلني » : أي تحملني . أقل الشيء واستقله : رفعه وحمله . وانظر طرق هذا الحبر في تفسير ابن كثير ١ : ١٢ .

في دين الله بالظن ، قائل على الله ما لم يعلم . وقد حرّاً الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده ، فقال : ﴿ قُلُ إِنَّما حَرّاً مَ رَبِّي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاَثِمْ وَالبَعْمَ وَالبَعْمِ الله عَلَى الله مَا لَا يُعلَمُ ون ﴾ [سورة الأعراف : ٣٣]. فالقائل في تأويل كتاب الله ، الذي على الله علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي جعل الله إليه بيانه — قائل بما لا يعلم وإن وافق قيله ذلك في تأويله ، ما أراد الله به من معناه . لأن القائل فيه بغير علم ، قائل على الله ما لا علم له به . وهذا هو معنى الخبر الذي : — القائل فيه بغير علم ، قائل : حدثنا حبّان بن مداله العناس بن عبد العظيم العنبري ، قال : حدثنا حبّان بن ها الذي الله ما الذي الله ما أن حدثنا به العباس بن عبد العظيم العنبري ، قال : حدثنا حبّان بن ها الذي عنه والله ن حدثنا أنه عمل المحدد العظيم العنبري ، قال الحدد العناس بن عبد العظيم العنبري ، قال الحدد العناس بن عبد العنابي ، قال الحدد قال الحدد العناس بن عبد العناس بن بن عبد العناس بن عبد

هلال ، قال : حدثنا سهيل أخوحزم ، قال : حدثنا أبو عمران الجوني" (۱) ، عن جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : منقال في القرآن برأيه فأصاب ، المراز القلال . فقد أخطأ (۲) .

يعنى صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ فى فعله ، بقيله فيه برأيه ، وإن وافق قييلُه ذلك عين الصَّواب عند الله . لأن قيله فيه برأيه ، ليس بقيل عالم أن الذى قال فيه من قول حق وصواب . فهو قائل على الله ما لا يعلم ، آثم بفعله ما قد نهى عنه وحلُظر عليه .

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة «سهيل بن أبي حزم » ، وهو نفسه «سهيل أخو حزم » . وإنما قيل «سهيل أخو حزم » تعريفاً له بأخيه «حزم بن أبي حزم القطعي » ، إذ كان أوثق منه وأشهر . و «سهيل » هذا قال البخاري في التاريخ الكبير 7/7:7:100 « ليس بالقوى عندهم » ، و روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/7:7:7:7:7:9 عن أبيه ، قال : «سهيل بن أبي حزم : ليس بالقوى ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، وحزم أخوه أتقن منه » . وفي المطبوعة أيضاً «أبو عمران الحويى » ، وهو خطأ ، وأبو عمران الحويى » ، وهو خطأ ، وأبو عمران هو : عبد الملك بن حبيب الأزدى البصرى .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث ٨٠ – قال ابن كثير في التفسير ١ : ١١ – ١٦ ، ونقل الحبر عن الطبرى : « وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القعلمي . وقال الترمذي : غريب . وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل » .

# ﴿ ذَكُرُ الْأَخْبَارُ الَّتِي رُويْتُ ﴾ ﴿ فِي الْحَلَمُ بَنْفُسِيرُ القرآنُ ، ومن كانْ يَفْسِّرُهُ مِنَ الصَّحَابَةُ ﴾

معت أبي الحسن بن على بن الحسن بن شقيق المروزى، قال سمعت أبي يقول : حدثنا الحسين بن واقد ، قال : حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن ابن مسعود ، قال : كان الرجل مناً إذا تعلم عكشر آيات لم يجاوزهمن حتى يعرف معانيهمن ، والعمل بهن (١).

٨٣ - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا جابر بن نوح ، قال : حدثنا الأعمش ، عن مُسُلم ، عن مَسْروق ، قال : قال عبد الله : والذي لا إله غيره ، ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت ؟ وأين أنزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مضى تناله المطايا لأتيته (٣) .

(١) الحديث ٨١ -- هذا, إسناد صحيح . وهو موقوف على ابن مسعود ، ولكنه مرفوع معنى ، لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهو يحكى ما كان فى ذلك العهد النبوى المنبر .

(٢) الحديث ٨٢ -- هذا إسناد صحيح متصل. أبو عبد الرحمن : هو السلمى ، واسمه عبد الله ابن حبيب ، وهو من كبار التابعين . وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه ، وأنهم «كانوا يستقرئون من الذي صلى الله عليه وسلم » ، فهم الصحابة . وإبهام الصحابى لا يضر ، بل يكون حديثه مسنداً متصلا .

(٣) الحديث ٨٣ – أخرجه البخارى ، انظر فتح البارى ٩ : ١٥ -- ٤٦ ، ولفظه « تبلغه الإبل لركبت إليه » . ٨٤ - وحدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، قال : كان عبد الله يقرأ علينا السوُّورة ، ثم يحد ثنا فيها ويفسّرها عامَّة النهار (١).

مه حدثني أبو السائب سلم بن أجنادة (٢)، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، قال : استعمل على ابن عباس على الحج ، قال : فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم أسورة النور ، فجعل يفسرها .

٨٦ وحدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال: حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، قال : قرأ ابن عباس سورة البقرة ، فجعل أيفسترها ، فقال رجل : لو سمعت هذا الديلم لأسلمت (٣).

۸۷ ـ وحد ثنا أبو كريب، قال : حدثنا أبو يمان : عن أشعث بن إسحق، عن جعفر، عن سعيا بن أجبير، قال: من قرأ القرآن ثم لم يُفسِّره، كان كالأعمى أو كالأعرابي (٤٠).

<sup>(</sup>١) الحديث ٨٤ - شيخ الطبرى : هو يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبى عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن معن » - متر جمان فيه أيضاً . ولم نجد ترجمة لأبيه « إبراهيم بن محمد » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط والمطبوع « سالم » ، وانظر ما سلف ص : ٨٧ رقم : ١

<sup>(ُ</sup> ٣) الحبران ٨٥ – ٨٦ – ذكرهما الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤ : ٩٣ : فذكر أولها « في رواية أبي المباس السراج من طريق أبي معاوية عن الأعمش». وذكر ثانيهما من رواية « يعقوب ابن سفيان عن قبيصة عن سفيان » ، وهو الثوري.

رع) الأثر ٧٧ - أشعث بن إسحق بن سعد بن مالك بن عامر القمى : ثقة ، وثقه ابن معين وغيره . وله ترجمة في الكبير البخارى ١ / ١ : ٤٢٨ ، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١ / ١ : ٢٦٩ . وشيخه « جعفر » : هو جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمى . وأما الراوى عن أشعث ، فقد ذكر هنا باسم «أبو يمان » ، و «أبو اليمان » هو الحكم بن نافع ، وهو من هذه الطبقة ، ولكن لم يذكر أنه يروى عن «أشعث» . والراجح عندنا أن صوابه «حدثنا ابن يمان » . وابن يمان : هو يحيى بن يمان العجل الكوفي ، وقد ذكر في الرواة عن أشعث ، وترجمه البخارى في الكبير ٤ / ٢ : ٣١٣ وقال : « سمع سفيان الثورى وأشعث القمي » .

مد وحدثنا أبو كرب ، قال: ذكر أبو بكر بن عياش: الأعمش ، قال: قال أبو واثل : وكى ابن عباس الموسم ، فخطبهم ، فقرأ على المنبر سورة النور ، والله لو سمَعها الترك لأسلموا . فقيل له : حد "ثنا به عن عاصم ؟ فسكت (١) . محدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت الأعمش ، عن شقيق ، قال : شهدت ابن عباس وولى الموسم ، فقرأ سورة النور على المنبر ،

قال أبو جعفر: وفي حَتْ الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات (٣) – بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ كِتَابُ أُنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَرُوا آياتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ [سورة س: ٢٩] وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا القُرْآنِ مِن كُلِّ مَثُلِ لَمَالُهُم مَ يَتَذَكَرُ وَنَ ، قُوْآنَا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عَوَجٍ لَعَلَّهُم عَبَادَه وحبهم لَمَلُهُم عَيْدَ كُرُ ونَ ، قُوْآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عَوَجٍ لَعَلَّهُم عَبَادَه وحبهم [سورة الزمر: ٢٧ ، ٢٨] وما أشبه ذلك من آي القرآن ، التي أمر الله عبادة وحبهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن ، والاتعاظ بمواعظه – ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يُحجب عنهم تأويله من آيه .

لأنه محال "أن يُقال لمن لايفهم ما يُقال له ولا يعقيل تأويله: «اعتبر بما لافهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام» - إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ، ثم يتدبر ويعتبر به . فأما قبل ذلك ، فستحيل "أمر و بتدبره وهو بمعناه جاهل . كما محال "أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه ،

وفسرها ، لو سمعت الروم لأسلمت (٢) إ

<sup>(1)</sup> الحبر ٨٨ – يريد : أن أبا بكر بن عياش قال : «الأعمش» ، ولم يقل : « حدثنا الأعمش» ولم يقل : « حدثنا الأعمش » ولم يذكر من الذى حدثه عنه . ففهم السامعون أنه دلس شيخه الذى رواه عنه عن الأعمش ، وظنوا أنه عاصم بن أبى النجود ، فقالوا له « حدثنا به عن عاصم » ، فأبى وسكت . فلمله سمعه من شيخ آخر ضعيف .

<sup>(</sup> ٢ ) الخبر ٨٩ – ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة « المواعظ والتبيان » .

لو أنشيد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحيكم: «اعتبر بما فيها من الأمثال، واد كر بما فيها من المواعظ» – إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفتيه، ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم (١). فأما وهي جاهلة بمعانى ما فيها من الكلام والمنطق ، فحال أمرها بما دلّت عليه معانى ما حوته من الأمثال والعبسر. بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به ، إلا بعد العلم بمعانى المنطق والبيان الذي فيها .

فكذلك ما فى آى كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ ، لا يجوز أن يقال : « اعتبر بها » إلا لمن كان بمعانى بيانه عالماً ، وبكلام العرب عارفاً ؛ وإلا بمعنى الأمر – لمن كان بذلك منه ماها العرب ، وإلا بمعنى الأمر – لمن كان بذلك منه جاهلاً – أن يعلم معانى كلام العرب ، ثم يتدبره بعد ، ويتعظ بحكمة وصنوف عبره .

فإذ °كان ذلك كذلك \_ وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبئره وحثهم على الاعتبار بأمثاله \_ كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من كان بما يد لله عليه آيه جاهلاً. ٢٩/١ وإذ م يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم م بما يدلم عليه عليه عالمون ، صح أنهم \_ بتأويل ما لم يُحجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه ، الذي قلم قد منا صفته آنفاً \_ عارفون . وإذ صح ذلك فسك قول من أنكر تفسير المفسرين \_ من كتاب الله وتنزيليه \_ ما لم يحجب عن خكقه تأويله .

<sup>(</sup>١) فى المخطوط والمطبوع: « ثبه عليه » ، وهو لا يستقيم لاضطراب الضائر. وقد أعادالطبرى ضائر هذه الحملة مرة على « بعض » من قوله « بعض أصناف الأم » فذكر وأفرد. وذلك قوله « أنشد . . . وادكر » . . ثم أعاد الضمير في سائر الجمل على « أصناف الأم . . . » فأنث و جمع ، وذلك قوله « نبهها . . . وهي جاهلة . . . فحال أمرها . . . » .

# ﴿ ذَكُو الْأَخْبَارِ ﴾ ﴿ أَوْيُلُهَا مَنْكُرُو القُولُ فِي تَأُويُلُ القُرآنَ ﴾

فإن قال لنا قائل: فما أنت قائل " فما : \_

• ٩ - جدثكم به العباس بن عبد العظيم ، قال : حدثنا محمد بن خالد ابن عرق ، عَثْمة ، قال : حدثنى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفسِّر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد ، علمهن إياه جبريل .

91 — حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد الطرسوسي ، قال: أخبرنا مَعَنْ ، عن جعفر بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن ، إلا آياً بعدد ، علمهن إياه جبريل عليه السلام (١١) .

و «جعفر الزبيرى»، راوى هذا الحديث: ذكر فى الإسناد الثانى منسوباً إلى جده، وهو جعفر ابن محمد بن خالد، كما بينه ابن كثير، وكما ترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١/١: ١٨٥ - ١٨٥ وابن حجر فى لسان الميزان ٢: ١٢٤. وترجمه البخارى فى الكبير ١/٢: ١٨٩

<sup>(</sup>۱) الحديث ۹۰، ۹۱ - هو بإسنادين ، ونقلهما ابن كثير في التفسير ۱: ۱۶ - ۱۵ عن الطبرى ، وقال : «حديث منكر غريب. وجعفر هذا : هو ابن محمد بن خالد بن الزبير العوام القرشي الزبيرى ، قال البخارى : لا يتابع في حديثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : منكر الحديث ». وذكره الهيشي في مجمع الزوائد ٦: ٣٠٣ ، وقال : «رواه أبو يعلى ، والبزار بنحوه . وفيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهما ، وبقية رجاله رجال الصحيح . أما البزار فقال : عن حفص أظنه ابن عبد الله عن هشام بن عروة. وقال أبو يعلى : عن فلان بن محمد بن خالد عن هشام » . أما ما ذكر عن البزار ، فإنه لم يقع له الراوى بنسبه ، ووقع له باسم «حفص » فظنه « ابن عبد الله بن زيد بن أسلم » . و «جعفر نسخته عن «جعفر » أو تصحف عليه في ابن عبد الله بن زيد بن أسلم » . و «جعفر ابن عبد الله بن زيد بن أسلم » . و «جعفر ابن عبد الله » هذا : مترجم في التهذيب ، وذكر أنه وقع اسمه في بعض نسخ مسند مالك النسائي «حفص ابن عبد الله » . وأيا ما كان فقد بان خطأ البزار في ظنه ، وأن الراوى هو «جعفر بن محمد بن خالد الزبرى » .

97 - وحدثنا أحمد بن عبدة الضبى ، قال : حدثنا حاد بن زيد ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، قال : لقد أدركت فقهاء المدينة ، وإنهم ليغلظون القول في التفسير (١) ، منهم : سالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، وسعيد بن المسيّب، ونافع .

97 - وحد ثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا بشر بن عمر ، قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن ، فقال : لا أقول في القرآن شيئاً .

95 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : أنه كان إذا سُئل عن تفسير آية من القرآن ، قال : أنا لا أقول في القرآن شيئاً .

منسوباً لحده ، ثم قال : «قال لى خالد بن مخلد : حدثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام . . . وقال معن : عن جعفر بن خالد » .

والراجح عثدى أنه « جعفر بن محمد بن خاله » ، لما ذكرنا ، ولأن ابن سعد ترجم لجده « خاله ابن الزبير » ه : ۱۳۷ ، وذكر أولاده ، وفيهم « محمد الأكبر » و « محمد الأصغر » ، و لم يذكر أن له ولداً اسمه « جعفر » .

وسيأتي أن يعل الطبرى نفسه هذين الإسنادين بأن جعفراً راويهما « ممن لا يعرف في أهل الآثار » . ص : ٨٩ وقد نقل ابن كثير أن البخارى قال فيه : « لا يتابع في حديثه » ، وكذلك نقل الذهبي عنه في الميزان، وتبعه ابن حجر في لسان الميزان . ولكن البخارى ترجم له في التاريخ الكبير ، فلم يقل شيئاً من هذا و لم يذكر فيه جرحاً ، وكذلك ابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحاً ، ولم يذكره البخارى ولا النسائي في الضعفاء . ونقل ابن حجر أن ابن حبان ذكره في الثقات . وأن يذكره البخارى في التاريخ دون جرح أمارة توثيقه عنده . وهذان كافيان في الاحتجاج بروايته . ولئن لم يعرفه الطبرى في أهل الآثار لقد عرفه غيره .

وفى الإسناد الأول من هذين «محمد بن خالد ابن عشمة »، وقد ترجمه البخارى فى الكبير ١/١ : ٣٧ – ٧٧ - ٧٥ وقال : «محمد بن خالد ، ويقال : ابن عثمة ، وعشمة أمه »، ونحو ذلك فى الحرح والتعديل ٣ / ٣ : ٣٤٣ ، فينبغى أن ترسم « ابن » بالألف ، وهى مرفوعة تبعاً لرفع «محمد» وأمه «عثمة » بفتح العين المهملة وسكون الثاء المثلثة . ومحمد بن خالد هذا : ثقة .

وقوله فى الروايتين « إلا آياً بعدد » غيره مصححو المطبوعة « آيا تعد » . وفعلوا ذلك فى حيث كرور لفظ الحديث بعد .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ليعظمون القول » ، وهما سواء .

90 جحدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : سمعت الليث يحدث ، عن يحيي بن سعيد ، عن ابن المسيتب : أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن (١) .

97 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام، قال : حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، قال : سألت عبيدة السلاني عن آية ، قال : عليك بالسبداد ، فقد ذهب الذين علموا فيم أنزل القرآن .

9٧ - حدثنى يعقوب ، قال : جدثنا ابن علية ، عن أيوب وابن عون ، عن عمد ، قال : حمد عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن ، اتت الله وعليك بالسلداد .

٩٨ – حدثنى يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة : أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها ، فأبي أن يقول فيها .

99 - حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، عن مهدى بن ميمون ، عن الوليد بن مسلم ، قال : جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله ، فسأله عن آية من القرآن ، فقال له : أحرِّج عليك إن كنت مُسلماً ، لمَّا قمت عنى ــ أو قال : أن تجالسني .

ابن شود كر ، قال : حدثنا عبد الله ابن شود كر ، قال : حدثنا عبد الله ابن شود كر ، قال : حدثنا عبد الله ابن شود كر ، قال : حدثنى يزيد بن أبي يزيد ، قال : كنا نسأل سعيد بن المسيت عن الحلال والحرام ، وكان أعلم الناس ، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع .

1.۱ - وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مُرة ، قال: سأل رجل "سعيد بن المسيب عن آية من القرآن ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « إلا في المعلوم من التفسير » ، والمعنى قريب .

فقال : لا تسألني عن القرآن ، وسكل من يزعم أنه لا يخني عليه شيء منه ـ يعني عكرمة .

المعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن عبد الله بن عامر ، عن شعبة ، عن عبد الله بن أبي السَّفَر ، قال : قال الشعبي : والله ما من آية إلاقد سألتُ عنها، ولكنها الرواية عن الله (١) .

۱۰۳ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم، قال : حدثنا ابن علية ، عن صالح – يعنى ابن مسلم – قال : حدثنى رجل ، عن الشعبى ، قال : ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن ، والروح ، والرأى (٢) .

وما أشبه ذلك من الأخبار ؟ (٣)

۳٠/١

قيل له : أما الحبر الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئاً إلاآياً بعدد ، فإن ذلك مصحّح ما قلنا من القول في الباب الماضي قبل ، وهو : أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلك تفصيل بحرل ما في آيه من أمر الله و تهيه (٤) ، وحلاله وحرامه ، وحدوده وفرائضه ، وسائر معاني شرائع دينه ، الذي هو مجمل في ظاهر التنزيل ، وبالعباد إلى تفسيره الحاجة – لا يدرك علم تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما أشبه ذلك مما تحويه آئ القرآن ، من سائر حك من الذي جعل الله بيانه لحلقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول الله عليه وسلم ، فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا يعلمه رسول الله خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يعلمه رسول الله

<sup>(</sup>١) الأخبار السالفة جميعاً نقلها ابن كثير عن الطبرى في تفسيره ١: ١٣- ١٠.

<sup>(</sup>٢) الأثر ١٠٣ – صالح بن مسلم : هو البكرى ، وهو ثقة من الطبقة العليا ، كما قال يحيى بن سعيد القطان، فيا نقل ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٢ / ١ : ١٣ ٤ . وترجمه البخارى فى الكبير أيضاً ٢ / ٢ : ٢٩١ . وهو من الرواة عن الشعبى ، ولكنه روى عنه هنا بالواسطة . وستأتى رواية له . عن الشعبى رقم ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) هذا آخر السؤال الذي بدأ منذ ص : ٨٤.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة « وذلك يفصل » . والإشارة في قوله « وذلك » إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله إياه ذلك بوحثيه إليه، إما مع جبريل، أو مع من شاء من رُسله إليه. فذلك هو الآيُ التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه بتعليم جبريل إياه، وهن ً لاشك آيُّ ذوات عدد .

ومن آى القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله ، فلم يُطلع على علمه ملكاً مقرباً ولانبيًّا مرسلا ، ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده ، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله .

فأما ما لا بُد العباد من علم تأويله، فقد بين لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ببيان الله ذلك له بوحيه مع جبريل . وذلك هو المعنى الذى أمره الله ببيانه لهم فقال له جل ذكره : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكَ لَا يَسْمِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [سورة النحل: ٤٤] .

ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه كان لايفستر من القرآن شيئاً إلا آياً بعدد مهوما يسبق اليه أوهام أهل الغباء، من أنه لم يكن يفستر من القرآن إلا القليل من آيه واليسير من حروفه ، كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليترك للناس بيان ما أنزل إليهم ، لا ليبين لهم ما أنزل إليهم .

وفى أمر الله جل " ثناؤه نبيته صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه ، وإعلاميه إياه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما أنزل إليهم ، وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدبلتغ وأد "ى ما أمره الله ببلاغه وأدائيه على ما أمره به ، وصحة الحبر عن عبد الله بن مسعود بقيله (١) : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزه أن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن -(١) ما ينبيء عن جهل من ظن أو توهم أن معنى الحبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لم يكن

<sup>(</sup> ١ ) في المطبوعة « قد بلغ فأدى . . . » و « لقيله » .

<sup>(</sup> ٢ ) سياق عبارته من أول هذه الفقرة هو : «وفي أمر الله جل ثناؤه ... وفي قيام الحجة . . . ، وفي صحة الحبر . . . منا ينهيء . . . »

يفسر من القرآن شيئاً إلا آياً بعـَده ، هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه .

هذا مع ما فى الحبر الذى رُوى عن عائشة من العلّة التى فى إسناده ، التى لا يجوز معها الاحتجاجُ به لأحد من علم صحيحَ سَند الآثار وفاسدَها فى الدين . لأنّ راويه ممن لا يُعرف فى أهل الآثار ، وهو : جعفر بن محمد الزبيرى .

وأما الأخبارُ التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين ، بإحجامه عن التأويل ، فإن فيعل من فعل ذلك منهم ، كفعل من أحجم منهم عن الفتيا في النتوازل والحوادث ، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه ، إلا بعد إكمال الدين به لعباده ، وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة محكماً موجوداً بنص أو دلالة . فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم ، وجود بين أظهر عباده ، ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما كلتف الله العلماء من عباده فيه .

فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل فى تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السَّلف، إنماكان إحجامه عنه حيداراً أن لا يبلغ أداء ماكلِّف من إصابة صوابِ القول فيه ، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة ، غير موجود بين أظهرهم .

### ﴿ ذكر الأخبار ﴾

٣١/١ ﴿ عَن بَعْضَ السَّلْفَ فَيْمِنَ كَانَ مِن قَدَمَاءَ المُفْسِرِينَ مُحُودًا عَلَمُهُ بِالتَّفْسِيرِ ﴾ (ومن كان منهم مذموماً علمه به )

١٠٤ - حدثنا محمد بن بشار، قال : حدثنا وكيع، قال : حدثنا سفيان،
 عن سليان ، عن مسلم ، قال : قال عبد الله : نعم تَرَّجمان ُ القرآن ابن ُ عباس .

الأزرق ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : نعم تر جمان القرآن ابن عباس .

۱۰۶ – وحدثني محمد بن بشار، قال : حدثنا جعفر بن عون، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق عن عبد الله، بنحوه .

۱۰۷ - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام ، عن عثمان المكى ، عن ابن أبى مأيكة قال : رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ، ومعه ألواحه ، فيقول له ابن عباس : « اكتب » ، قال: حتى سأله عن التفسير كلة (١).

المحدد ا

<sup>(</sup>١) الحبر ١٠٧ – في المطبوعة : « ومع الواحد » وهو تصحيف . وقد نقله ابن كثير في التفسير ١٠١.

۱۰۹ - وحد ثني عبيد الله بن يوسف الجُنبَيْريّ، عن أبي بكر الحنفي ، قال: صمعت سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبتُك به .

۱۱۰ – وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا سليمان أبو داود ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، قال: لم يلق الضحاك ابن عباس، وإنما لتى سعيد ابن جبير بالرّى ، وأخذ عنه التفسير .

مُشَاش ، قال : قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس شيئاً ؟ قال : لا.

۱۱۳ – حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبّويه ، قال: حدثنا على بن الحسين ابن واقد ، قال : حدثنى سعيد بن ابن واقد ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنا الأعمش ، قال : حدثنى سعيد بن مجبير ، عن ابن عباس : ﴿ وَاللّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴾ [سورة غافر : ٢٠] قال : قاد رعلى أن يجزى بالحسنة الحسنة (٢) ، و بالسيئة السيئة ﴿ إِنَّ الله هُو السّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ قاد رعلى أن يجزى بالحسن : فقلت للأعمش : حد ّثنى به الكلبى ، إلا أنه قال : إنّ الله قادرٌ أن يجزى بالسيئة السيئة و بالحسنة عَشْراً ، فقال الأعمش : لو أن الذي عند الكلبى عندى ما خرج منى إلا بخفير (٣) .

<sup>(</sup>١) الأثر ١١٢ – أبو صالح باذان ، ويقال « باذام » : هو مولى أم هانى، بنت أبى طالب ، وهو تابعى ثقة ، ومن تكلم فيه فإنما تكلم لكثرة كلامه فى التفسير ، وفى رواية الكلبي عنه . انظر شرح المسند فى الحديث ٢٠٣٠ ، وهذا الخبر الذى هنا نقله ابن حجر فى التهذيب فى ترجمته ١ : ١٧٤ عن زكريا ، وهو ابن أبى زائدة . وعرك الأديم والأذن : أخذهما بين يديه أو إصبعيه ودلكهما دلكاً شبيداً .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « قادر على أن لا بجزي » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) الحبر ١١٣ – يأتى هذا الحبر في تفسير سورة غافر : ٢٠ . وفصه هناك : «ما خرج مى إلا بحقير»، والذي كان هنا في المطبوعة «ما خرج منى بحقير»، والصواب ما أثبتناه . و « الحقير »:

11٤ – حدثنى سليمان عبد الجبار ، قال: حدثنا على بن حكيم الأودى ، قال : مر الشعبى على قال : مر الشعبى على السنّد من وهو يفسر ، فقال : لأن يضرب على استيك بالطبل ، خير لك من مجلسك هذا (١).

البرقى، قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال : سمعتُ سعيد بن بَشير ، يقول عن قتادة ، قال : ما أرى أحداً يجرى مع الكلبيّ فى التفسير فى عينان .

قال أبو جعفر : قد قلنا فيا مضى من كتابنا هذا فى ُوجوه تأويل القرآن ، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه للاثة :

أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه ، وهو الذى استأثر الله بعلمه ، وحميجب علمه عن جميع خلقه ، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة ، التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة ، مثل : وقت قيام الساعة ، ووقت نزول عيسى بن مريم ، ووقت طلوع الشمس من مغربها ، والنفخ في الصور ، وما أشبه ذلك .

والوجه الثانى : ما خصّ الله بعلم تأويله نبيَّه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته ، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة ، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله .

والثالث منها: ١٠ كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن ، وذلك

مجیر القوم الذی یکنونون فی ضهانه ما داموا فی بلاده . و راوی هذا الخبر – علی بن الحسین بن واقد : ضعفه أبو حاتم ، وقال البخاری : «كنت أمر علیه طرفی النهار ، و لم أكتب عنه » . وأبوه حسین بن واقد : ثقة .

<sup>(</sup>١) الأثر ١١٤ – صالح بن مسلم : مضت ترجمته في الحديث ١٠٣ .

علم تأويل عربيته وإعرابه ، لا يُوصَل إلى علم ذلك إلا من قيبَلهم .

فإذ كان ذلك كذلك ، فأحق المفسرين بإصابة الحق - في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل و أوضحهم حبجة فيما تأول وفسر ، ها كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته (۱) من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه: إما من جهة النقل المستفيض، فيما وبحد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات ، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض ، أومن جهة (۱) الدلالة المنصوبة على صعته ؛ وأصعهم برهانا (۱) - فيما ترجم وبيتن من ذلك من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة ، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة ، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة ، كائناً من كان ذلك المتأول والمفسر ، بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك ، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة ، والحلف من التابعين وعلماء الأمة .

<sup>(</sup>١) سياق عبارته « أوضحهم حجة . . . من أخبار رسول الله . . . » وما بينهما فصل .

<sup>(</sup> ٢ ) كل ما جاء في هذه العبارة من قوله « جهة » ، فكانه في المطبوعة « وجه » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وأوضحهم برهانا » ، وليست بشيء . وقوله : « وأصحهم برهاناً» معطوف على قوله آ نفاً « أوضحهم حجة » .

<sup>(</sup>٤) ترجم : فسر وبين ، كما مضى آنفاً في ص: ٧٠ رقم : ١٠.

# ﴿ القول في تأويل أسماء القرآن وسُوره وآيه ﴾

قال أبو جعفر : إن الله تعالى ذكره ُ سمَّى تنزيله الذى أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة :

منهن: « القرآن »، فقال فى تسميته إياه بذلك فى تنزيله: ﴿ نَحْنُ اَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا القُرْآنَ وإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْفَا فِلِينَ ﴾ أَحْسَنَ القَصَصِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا القُرْآنَ وإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْفَا فِلِينَ ﴾ [سورة يوسف : ٣]، وقال : ﴿ إِنَّ هٰذَا القُرآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي

ومنهن : « الفرقان » ، قال جل ثناؤه فى وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يسميه بذلك : ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِى نَزَّلَ الفُرْ قَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [ سورة الفرقان : 1] .

ومنهن: «الكتاب»: قال تبارك اسمه في تسميته إياه به : ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَمَنهن: «الكتاب وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ، قَيًّا ﴾ [سورة الكهف: ١] . ومنهن : «الذكر»، قال تعالى ذكره في تسميته إياه به : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لُنَا اللّهُ كُرَ وَإِنَّا لَهُ لَكُوا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [سورة الحجر: ٩] .

ولكل أسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب ، معنى ووجه عير معنى الآخر ووجهه .

فأما « القرآن » ، فإن المفسرين اختلفوا في تأويله . والواجبُ أن يكون تأويله على قول ابن عباس : من التلاوة والقراءة ، وأن يكون مصدراً من قول القائل :

قرأت ، كقولك « الخُسران » من « خسيرت » ، و « الغُفْران » من « غفر الله لك » ، و « الخُفْران » من « كفرتُك » ، « والفرقان » من « فَرَقَ الله بين الحق والباطل » .

الما وذلك أن يحيى بن عثمان بن صالح السهمى حدثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن الله بن صالح ، قال : حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ فَإِذَا قَرَ أَنَّاهُ ﴾ ، يقول : بيتّناه ، ﴿ فَا تَبْعِ قُرْ آ نَهُ ﴾ وسورة النيامة : ١٨] يقول : اعمل به (١١) .

ومعنى قول ابن عباس هذا: فإذا بيتناه بالقراءة ، فاعمل بما بيناه لك بالقراءة . ومما يوضح صحة ما قلنا في تأويل حديث ابن عباس هذا ، ما :\_\_

قال أبو جعفر : فقد صرَّح هذا الخبرُ عن ابن عباس : أنَّ معنى « القرآن » عنده القراءة ، فإنه مصدر من قول القائل : قرأتُ ، على ما بيَّناه .

وأما على قول 'قتادة ، فإن الواجب أن يكون مصدراً ، من قول القائل : قرأت الشيء ، إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض ،كقولك : « ما قرأت هذه الناقة سكتى قط (٣) ، تريد بذلك أنها لم تضمم (حماً على ولد، كما قال عمر و بن كلثوم التغلي :

<sup>(1)</sup> الأثر ١١٧ – سيأتى فى تفسير سورة القيامة : ١٧ – ١٨، وفى إسناده هناك خطأ، ذلك أنه قال: «حدثنا على قال حدثنا أبو صالح». وأبو صالح هو : عبد الله بن صالح المبين فى إسنادنا هذا .

<sup>(</sup>٢) الأثر ١١٨ – سيأتى أيضاً في تفسير هذه الآية من سورة القيامة .

<sup>(</sup>٣) السلى : الجلدة الرقيقة التي يكون الولد في بطن أمه ملفوفاً فيها ، وهو في الدواب والإبل : السلى ، وفي الناس : المشيمة .

تُر يك - إِذَا دَخَلْت عَلَى خَلاء ، وَقَدْ أُمِنَت عُيُونَ الكَاشِحِينا-(١) فَرَاعَى عَيْطُلٍ ، أَدْمَاء ، بِكْرٍ ، هِجَانِ اللَّوْن ، لَم تَقْرَأ جَنِينا(٢) يعنى بقوله : « لم تقرأ جنيناً » ، لم تضميم وما على ولله .

س ۱۱۹ – وذلك أن بشر بن مُعاذ العَقَدَى ّ حدثنا قال : حدثنا يزيد بن رُريع قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْ آ نَهُ ﴾ ، يقول : حفظه وتأليفه، ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَبِعَ \* قُرْ آ نَهُ ﴾ اتَّبع حلاله ، واجتنب حرامه .

۱۲۰ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا محمد بن ثور،
 قال: حدثنا معمر، عن قتادة بمثله. (۳)

فرأى قتادة أن تأويل « القرآن » : التأليف .

قال أبو جعفر: ولكلا القولين – أعنى قول ابن عباس وقول قتادة – اللذين حكيناهما، وجه "صحيح في كلام العرب. غير أن أولى قوليهما بتأويل قول اللذين حكيناهما، وجه "صحيح في كلام العرب. غير أن أولى قوليهما بتأويل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْناً جَمْعَهُ و قُولَ آنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأُ تَبِع وُو آنَه ﴾، قول ابن عباس. لأن الله جل ثناؤه أمر نبيه في غير آية من تنزيله باتباع ما أوحى إليه ، ولم يرخص له في ترك اتباع شيء من أمره إلى وقت تأليفه القرآن له. فكذلك قوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَا تَبِع وَوُ آنَه كُ أَنَاه مُ الله فيها باتباع ما أوحى إليه في تنزيله .

<sup>(</sup>١) من معلقته المشهورة . والضمير في قوله : « تريك » إلى أم عمرو صاحبته . والكاشح : العدو المضمر العداوة ، المعرض عنك بكشحه . وقوله : « على خلاء » ، أى على غرة وهي خالية متبذلة .

<sup>(</sup>٢) العيطل: الناقة الطويلة العنق في حسن منظر وسمن ، والأدماء : البيضاء مع سواد المقلتين ، وخير الإبل الأدم ، والعرب تقول : «قريش الإبل أدمها وصهبها » ، يعنون أنها في الإبل كقريش في الناس فضلا . ووصفها بأنها بكر ، لأن ذلك أحسن لها ، وهي في عهدها ذلك ألين وأسمن ، وهجان اللون : بيضاء كريمة . وسيأتي هذا البيت الثاني في تفسير الطبري ٢٩ : ١١٨ « بولاق » .

<sup>(</sup>٣) الأثر ١٢٠، ١٢٠ - سيأتي بإسناديه في تفسير سورة القيامة :

ولو وَجب أَنْ يكون معنى قوله : ﴿ فَإِذَا قَرَ أَنَاهُ فَا تَبِع ْ قُو ْ آ نَه كُو ، فإذا أَلَّفناه فاتبع ما أَلَّفنا لك فيه \_ لوجب أَن لا يكون كان لزمه فرض ُ ﴿ اقْرَأُ بِأُسْم ِ رَبِّكَ فَاتبع ما أَلَّفنا لك فيه \_ لوجب أَن لا يكون كان لزمه فرض ُ ﴿ اقْرَأُ بِأُسْم ِ رَبِّك اللَّهِ عَلَى فَا لَذُر ۚ ﴾ [سورة المدثر: ١ ، ٢] قبل اللَّذِي خَلَقَ ﴾ ولا فرض ُ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ أَ، قُمْ فَأَنْذُر ۚ ﴾ [سورة المدثر: ١ ، ٢] قبل أن يؤلَّف إلى ذلك غيرُه من القرآن . وذلك ، إن ْ قاله قائل ، خروج ٌ من قول أهل المللّة .

وإذ صَحَّ أن حكم كل آية من آى القرآن كان لازماً النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه والعمل به ، مؤلَّفة كانت إلى غيرها أو غير مؤلَّفة – صحّ ما قال ابن عباس فى تأويل قوله : ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِع مُ قُوْآ نَه ﴾ ، أنه يعنى به : فإذا بيَّناه لك بقراءتنا ، فاتبع ما بيناه لك بقراءتنا – دون قول من قال : معناه ، فإذا ألَّفناه فاتبع ما ألفناه .

وقد قيل إن قول الشاعر:

ضَحَّوْ ا بِأَشْمَطَ عُنُوانُ السُّجُودِ بِهِ يُقَطِّعِ اللَّيلَ تَسْبِيحاً وقُرْ آ نَا<sup>(۱)</sup> يعنى به قائله: تسبيحاً وقراءة ".

فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يسمى « قرآ ناً » بمعنى القراءة ، وإنما هو مقروء ؟

قيل: كما جاز أن يسمى المكتوب «كتاباً » ، بمعنى : كتاب الكاتب ، كما قال الشاعر في صفة كتاب طلاق كتبه لامرأته :

تُؤمِّل رَجْعـةً مِنَّى ، وفيها كَتابُ مثلَ ما لَصِق الغِرَاهِ (٢)

<sup>(</sup>١) البيت لحسان بن ثابت ، ديوانه : ٤١٠ ، وضحى : ذبح شاته ضحى النحر ، وهي الأضحية . واستعاره حسان لمقتل عثمان في ذي الحجة سنة ٣٥، رضى الله عنهما . والعنوان : الأثر الذي يظهر فتستدل به على الشيء .

<sup>.</sup> على الله المفعول ( ٢ ) لم أجد هذا البيت في شيء من المراجع التي بين يدى . وتنصب «مثل» على أنه بيان لحال المفعول المطلق المحذوف ، وتقديره : « كتاب لاصق لصوقاً مثل ما لصق الغراء »

يريد: طلاقاً مكتوباً ، فجعل « المكتوب » كتاباً .

وأما تأويل اسمه الذي هو « فُرْقان » ، فإن تفسير آهل التفسير جاء في ذلك بألفاظ مختلفة ، هي في المعاني مؤتلفة .

۱۲۱ – فقال عكرمة ، فيما حدثنا به ابن ُحميد ، قال : حدثنا حكيًّا م بن سَلمْ ، عن حَنْ بسة ، عن جابر ، عن عكرمة : أنه كان يقول : هو النيَّجاة . وكذلك كان السنُّدِّي يتأوَّله ُ .

المُفَضَل، عدثنا أسباط، عن السُّدِّي \_ وهو قول جماعة غيرهما.

وكان ابن عباس يقول : « الفرقان »: المخرَجُ .

الله بن عبالله عن عبان بن صالح، قال : حدثنا عبدالله بن صالح، قال : حدثنا عبدالله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس . وكذلك كان مجاهد يقول في تأويله بذلك .

۱۲٤ حدثنا بذلك ابن مُعيد، قال: حدثنا حكيَّام، عن عنبسة، عن جابر، عن مجاهد(١).

وكان مجاهد يقول في قول الله عز وجل: ﴿ يَوْمَ الفُرْقَانِ ﴾ [سورة الأنفال : ١ ؛ ] يوم " فَمَرَقَ الله فيه بين الحق" والباطل .

۱۲۵ – حدثنی بذلك محمد بن عمرو الباهلی، قال : حدثنی أبو عاصم ، عن عيسى بن ميمون ، عنابن أبى نجيح ، عن مجاهد(۲) .

وكل مذه التأويلات في معنى «الفرقان» – على اختلاف ألفاظها – متقاربات المعانى . وذلك أن من جُعل له مخرجٌ من أمركان فيه، فقد جُعل

<sup>(</sup>١) الآثار السالفة كلها مروية في تفسير آية الأنفال: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الأثر ١٢٥ - يأتى في تفسير آية الأنفال : ٤١ .

له ذلك المخرجُ منه نجاةً. وكذلك إذا تُنجِّى منه، فقد نُصِر على من بَغَاه فيه سُوءًا، وفُرِق بينه وبين باغيه السُّوءَ.

فجميع ما روينا ـعمنروينا عنه ـفى معنى « الفرقان»، قول "صحيح المعانى، لاتفاق معانى ألفاظهم فى ذلك .

وأصل وأصل والفرقان عندنا: الفرق بين الشيئين والفصل بينهما. وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ و وإظهار حبَّجة ونصر (١) وغير ذلك من المعانى المفرقة بين المحق والمبطيل. فقد تبين بذلك أن القرآن سمّى « فرقاناً » و لفصله بحججه وأدليّته وحدود فرائضه وسائر معانى حكمه بين المحق والمبطل. وفرقانه بينهما: بنصره المحق ، وتخذيله المبطل ، حكماً وقضاء .

وأما تأ ويل اسمه الذي هو «كتاب »: فهو مصدر من قولك «كتبت كتاباً » كما تقول أ: قمت قياماً ، وحسبت الشيء حيساباً . والكتاب أ: هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومفترقة . وسمى «كتاباً » ، وإنما هو مكتوب ، كما قال الشاعر في البيت الذي استشهدنا به :

وأما تأويل اسمه الذي هو « ذكر " » فإنه محتمل معنيين: أحدهما: أنه ذكر " من الله جل ذكره ، ذكر به عباده ، فعر فهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من أحكمه . والآخر : أنه ذكر " وشرف وفخر " لمن آمن به وصد " ق بما فيه ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَ إِنَّهُ لَذَ كُر اللَّكَ وَلِقَو مِكَ ﴾ [سورة الزعرف : ؛ ؛ ] ، يعنى به أنه شرف " له ولقومه .

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة : « وتصرف » مكان « ونصر » ، وهو خطأ محض .

ثم لسور القرآن أسماء " سمّاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم :

المعرفة المعرفة المعمد بن بشار ، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال: حدثنا أبو العوام – وحدثنى محمد بن خلف العسقلاني ، قال: حدثنا رواد بن المحراح ، قال: حدثنا سعيد بن بشير ، جميعاً – عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن واثلة بن الأسقع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطول ، وأعطيت مكان الرابور المؤين ، وأعطيت مكان الإنجيل المتانى ، وفضلت بالمفصل (١) .

الحداً عن عن أبى قبلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت الحداً عن أبى قبلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت المئين السبع الطول مكان التوراة ، وأعطيت المثانيي مكان الزابور ، وأعطيت المئين مكان الإنجيل ، وفُضِّلت بالمفصَّل (٢) . قال خالد : كانوا يسمتُون المفصَّل : العربيّ عبدة ".

(1) الحديث ١٢٦ – رواه الطبرى هنا بإسنادين ، أحدهما صحيح ، والآخر ضعيف : فرواه من طريق أبي داود الطيالسي عن أبي العوام ، وهذا إسناد صحيح . ورواه من طريق رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير ، وهذا إسناد ضعيف – كلاهما عن قتادة .

أما طريق الطيالسي ، فإنه في مسنده رقم ١٠١٢ ، ورواه أحمد في المسند رقم ١٧٠٤٥ ( ٤ : ١٠٠٧ طبعة الحلبي ) وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٧ : ١٥٨ ، ونسبه أيضاً للطبراني «بنحوه» . وأبو العوام ، في الإسناد الأول : هو «عمران بن داور » بفتح الدال وبعد الألف واو مفتوحة وآخره راء — «القطان» ، وهو ثقة .

وأما الطريق الثانى ، في إسناده « رواد بن الحراح العسقلانى » ، وهو صدوق ، إلا أنه تغير حفظه في آخر عمره ، كما قال أبو حاتم ، فيا نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل ١ / ٢ : ٢٠٥ ، وقال البخارى في الكبير ٢ / ١ : ٣٠٧ : « كان قد اختلط ، لا يكاد أن يقوم حديثه » . و « رواد » بفتح الراء وتشديد الواو وآخره دال . و وقع في الأصول هنا « داود » ، وهو خطأ . وفي إسناده أيضاً « سعيد بن بشير » ، وهو صدوق يتكلمون في حفظه . ولكن لم ينفرد « رواد » بروايته عن سعيد ، فقد ذكره ابن كثير في التفسير ١ : ٢٠ من كتاب أبي عبيد : عن هشام بن إسمعيل الدمشي عن معمد بن شعيب عن سعيد بن بشير ، وقال ابن كثير : « هذا حديث غريب ، وسعيد بن بشير : فيه كمد بن شعيب عن سعيد بن بشير ، وقال ابن كثير : «هذا حديث غريب ، وسعيد بن بشير : فيه لين » ، وهو تعليل غير محرد ! فإن سعيد بن بشير لم ينفرد به - كما هو ظاهر - بل تأيدت روايته برواية الطيالسي عن أبي العوام عمران بن داور ، وهو إسناد صحيح ، كما قلنا. وسيأتي بإسناد ثالث ، رقم ١٢٩ .

۱۲۸ – وحدثنا محمد بن حميد، قال حدثنا حكّام بن سلم، عن عمر و بن أبى قيس، عن عاصم، عن المسيَّب، عن ابن مسعود قال: الطُّول كالتوراة، والمئون كالإنجيل، والمثانى كالزّبور، وسائر القرآن بعد ُ فَضْلٌ على الكتب(١١).

1۲۹ — حدثنى أبو عبيد الوصابى، قال: حدثنا محمد بن حفص، قال: أنبأنا أبو حميد، حدثنا الفزارى، عن ليث بن أبى سلّم، عن أبى بردة، عن أبى المليح، عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أعطانى ربتى مكان التوراة السبع الطول، ومكان الإنجيل المثانى، ومكان الزّبور المئين، وفضلنى ربى بالمفصل (٢).

قال أبوجعفر: والسبع الطُّول: البقرة ، وآل عِمْران، والنساء، والمائدة،

فأوله «أبو عبيد الوصافي حدثنا محمد بن حفص »! كذا وقع في الأصول ، وأخشى أن يكون خطأ ، بل لعلم الراجح عندى ، فإن أبا عبيد الوصافي : هو محمد بن حفص نفسه ، ترجمه ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل ٣ / ٣ : ٣٣٧ ، قال : «محمد بن حفص الوصافي الحمصي أبو عبيد ، روى عن محمد بن حمير وأبي حيوة شريح بن يزيه . أدركته وأردت قصده والسهاع منه ، فقال لى بعض أهل حمص : ليس بصلوق ، و لم يدرك محمد بن حمير ، فتركته » . وترجمه الحافظ في لسان الميزان ٥ : ١٤٦ بنحو هذا ، و زاد أن ابن مندة ضعفه ، وأن ابن حبان ذكره في الثقات . وكذلك ذكره الدولابي في الكلى ٣ : ٢٥ ، ٢٥ باسمه وكنيته ، وروى حديثاً عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي عبيد هذا .

ثم «أبو حميد » الراوى عنه محمد بن حفص : لم أستطع أن أعرف من هو ؟ وكذلك « الفزارى » شيخ أبي حميد ، وقد يكون هو أبا إسحق الفزارى .

وأما أبو بردة: فهو أبو بردة بن أبي موسى الأشعرى، وهو يروى في هذا الإسناد عن أبي المليح بنأسامة الهذلي ، وكلاهما تابعي ، إلا أن أبا بردة أكبر من أبي المليح ، فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر .

وقى مجمع الزوائد ٧ : ١٥٨ حديث نحو هذا من حديث أبى أمامة ، قال الهيشمى : «رواه الطبران، وفيه ليث بن أبى سليم، وقد ضعفه جماعة ، ويعتبر بحديثه ، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۱) الخبر ۱۲۸ سلم نجه خبر ابن مسعود هذا . و «عاصم» : هو ابن أبي النجود، بفتح النون ، وهو عاصم بن مهدلة . و «المسيب» : هو ابن رافع الأسدى ، وهو تابعى ثقة ، ولكنه لم يلق ابن مسعود ، إنما يروى عن مجاهد ونحوه ، كما قال أبو حاتم . انظر التهذيب ، ۱ : ۱۵۳ ، والمراسيل لابن أبي حاتم : ۷٦ ، وشرح المسند ، في الحديث : ٣٦٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الحديث ١٢٩ – هذا إسناد آخر للحديث الماضي ١٢٦ ، وهو إسناد مشكل ، لم تستبن لنا حقيقته :

والأنعام، والأعراف ، ويونس ، في قول سعيد بن جبير (١) .

۱۳۰ – حدثنی بذلك يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ُهشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير .

وقد روى عن ابن عباس قول "يدل" على موافقته قول سعيد هذا .

ا۱۳۱ وذلك ما حدثنا به محمد بن بشار ، قال : حدثنا ابن أبي عدى ، ويحيى بن سعيد ، ومحمد بن جعفر ، وسهل بن يوسف ، قالوا : حدثنا عوف ، قال : حدثنى يزيد الفارسي ، قال : حدثنى ابن عباس : قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم على أن عَمَد تُم إلى الأنفال ، وهي من المثانى ، وإلى براءة وهي من المثين ، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطراً : «بسم الله الرحمن الرحم » ، ووضعتموهما في السبع الطنول ؟ ما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان : «كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم عمناً يأتى عليه الزمان وهو تُنزّل عليه السنور فوات العدد ، فكان إذا الله عليه الشيء دعا ببعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا ، وكانت قصتها شبيه بقصتها ، فظننت أنها منها ، فن أجل فلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر : « بسم الله الرحمن الرحيم » ، ووضعتهما في السبّع الطنول »(٢) .

فهذا الحبر ينبئ عن عثمان بن عفان رحمة الله عليه ، أنه لم يكن تَبيَّن له أنَّ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير في أول سورة البقرة ١ : ٦٤. و « الطول » ، بضم الطاء وفتح اللام : جمع « الطولي » ، مثل « الكبر » و « الكبرى » .

<sup>(</sup>٢) الحبر ١٣١ – رواه أحمد بن حنيل في المسند عن يحيى بن سعيد، وعن إسمميل بن إبراهيم ، وعن محمد بن جعفر ، كلهم عن عوف الأعرابي ، مهذا الإسناد ، مطولا ، برقمى : ٣٩٩ ، ٩٩ وهو حديث ضعيف جداً ، فصلت طرقه ، ووجه ضعفه ، في شرح المسند : ٣٩٩ .

الأنفال وبراءة من السبع الطُّول ، ويصرِّح عن ابن عباس أنه لم يكن يرى ذلك منها .

وإنما سميت هذه السور السبع الطُّول ، لطولها على سائر سُور القرآن .

وأما «المثون»: فهى ما كان من سور القرآن عدد ُ آيه مئة آية، أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً يسيراً.

--- وأما «المثانى : فإنها ما تُنَى المئين فتلاها، وكان المئون لها أوائل ، وكان المثانى لها ثوانى . وقد قيل : إن المثانى سميت مثانى ، لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر ، وهو قول ابن عباس .

۱۳۲ – حدثنا بذلك أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عثمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

وروى عن سعيد بن جبير ، أنه كان يقول : إنما سميت مثانى لأنها ثنيت فيها الفرائض والحدود .

۱۳۳ ـ حدثنا بذلك محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بنجعفر، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن ُجبير .

وقد قال جماعة يكثر تعدادهم : القرآن كله مثان ِ

وقال جماعة أخرى : بل المثاني فاتحة الكتاب ، لأنها تُشْنَى قراءتُها في كل صلاة .

وسنذ كر أسماء قائلي ذلك وعللهم ، والصواب من القول فيم اختلفوا فيه من ذلك ، إذا انتهينا إلى تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آ تَــ يْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المَثَانِي ﴾ [سورة الحجر : ٨٧] إن شاء الله ذلك .

و بمثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسماء سور القرآن التي ذُكرَت ، جاء شعرُ الشعراء . فقال بعضهم :

حَلَفَتُ بِالسَّبِعِ اللَّواتِي طُوِّلتُ و بِمِثِينَ بِعِدَهَا قد أُمْثِيَتُ (١)
و بِمَثَانِ ثُنِيتُ فَكُرُّرتُ و بِالطَّواسِينِ التِي قد ثُلِّقَتُ (٢)
و بِالحَوامِيمِ اللَّواتِي شُبِّعتُ و بِالفَصَّـلِ اللَّواتِي فَصِّلتُ (٣)
قال أبو جعفر رحمة الله عليه : وهذه الأبيات تدل على صحة التأويل الذي
تأوَّلناه في هذه الأسماء.

وأما « المفصّل » : فإنها سميت مفصّلا لكثرة الفصول التي بين سورها به « بسم الله الرحمن الرحم » .

杂 杂 杂

قال أبو جعفر : ثم تسمى كل سورة من سور القرآن «سورة » ، وتجمع «سُوراً » ، على تقدير « تُخطبة وخُطب » ، « وغُرفة وغُرف » .

والسورة ، بغير همز : المنزلة من منازل الارتفاع . ومن ذلك سُور المدينة ، سمى بذلك الحائطُ الذي يحويها ، لارتفاعه على ما يحويه . غير أن السُّورة من سُور المدينة لم يسمع في جمعها «سُور » ، كما سمع في جمع سورة من القرآن «سور». قال العجاج في جمع السُّورة من البناء :

فرُبَّ ذِى سُرَادِق مَحْجُورِ سُرْتُ إليه في أَعالَى السُّورِ (١) فخرَج تقدير جمعها على تقدير جمع بُرَّة وبُسْرة، لأن ذلك يجمع بُرَّا وبُسراً. وكذلك لم يسمع في جمع سورة من القرآن سُورٌ، ولو جمعت كذلك لم يكن خطأ في القياس، إذا أريد به جميعُ القرآن. وإنما تركوا — فيا نرى — جمعه كذلك، لأن كل جمع كان بلفظ الواحد المذكر مثل: بُرَّ وشعير وقصب وما أشبه ذلك، فإن

<sup>(</sup>١) الأبيات في مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٧ . أمأيت لك الشيء : أكلت لك عدته حتى بلغ المئة.

<sup>(</sup>٢) الطواسين التي ثلثت ، يعني طميم الشعراء ، وطس النمل ، وطسم القصص .

<sup>(</sup>٣) الحواميم التي سبعت : سبع سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف .

<sup>(</sup> ٤ ) ديوانه : ٢٧ . والسرادق : كل ما أحاط بالشيء واشتمل عليه، من مضرب أو خباء أو بناه . ويعنى حريم الملك . ومحجور : محرم ممنوع لا يوطأ إلا بإذن . وسار الحائط يسوره وتسوره : علاه وتسلقه . « سرت من إليه » : تسلقه .

جيماعة يجرى مجرى الواحد من الأشياء غيره (١). لأن حكم الواحد منه منفرداً قلبًا يُصاب، فجرى جماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره (٢)، ثم تُجعلت الواحدة منه كالقطعة من جميعه، فقيل: تُبرَّة وشعيرة وقصبة، يراد به قطعة منه (٣). ولم تكن سور القرآن موجودة مجتمعة اجتماع البر والشعير وسور المدينة، بل كل سورة ٢٦/١ منها موجودة منفردة بنفسها، انفراد كل تُغرْفة من الغرف وخلطبة من الحطب، فجعل جمعتها جمع الغرَّف والحطب، المبنى جمعها من واحدها.

وَمِن الدَلَالَةَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى السَّورَةَ : المَنزَلَةُ مِن الارتفاع ، قول نابغة بني ذُ بيان : أَلَمُ تَرَ أَنَّ الله أعطاك سُورَةً تَرَى كُلُّ مَلْكِ دُونَهَا يَتَذَبْذُبُ (١)

يعنى بذلك : أن الله أعطاه منزلة من منازل الشرف التي قصَّرت عنها منازل ُ الملوك .

وقد همز بعضهم السورة من القرآن . وتأويلُها ، في لغة من همزها ، القطعة التي قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت . وذلك أن سؤر كل شيء : البقية منه تبقى بعد الذي يُؤخذ منه ، ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل – يشربه ثم يُفضلها فيبقيها في الإناء – سؤراً . ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة ، يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه من وجده المقية :

# فَبَانَتْ ، وقد أَسْأَرتْ في الْفُوا دِ صَدْعًا ، على نَايِهَا، مُسْتَطِيرًا (٥٠)

( ٢ ) في المطبوعة « مفرداً » مكان « منفرداً » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فإن جماعه كالواحد » . وفي المخطوطة « فإن جماعه مجرى الواحد » ، سقط من الناسخ قوله « يجرى . . . » .

<sup>(</sup>٣) يعنى أنه اسم جنس ، سبق الجمع الواحد . لأنه لم يوضع للآحاد ، و إنما وضع لجملته مجتمعاً ، وهو الذي يفرق بينه و بين واحده بالتاء .

<sup>( ؛ )</sup> ديوانه : ٥٧ ، ويأتى فى تفسير الطبرى : ٢١٥ (بولاق). يتذبذب : يضطرب و يحار. والذبذبة : تردد الشىء المعلق فى الهواء يمنة ويسرة . يقول : أعطاك الله من المنزلة الرفيعة ، ما لو رامه ملك وتسامى إليه ، بتى معلقاً دونها حائراً يضطرب ويتردد ، لا يطيق أن يبلغها .

<sup>(</sup> o ) ديوانه : ٣٧ ، ويأتى فى تفسير للطبرى ٢٩ : ١٢٩ ( بولاق ) . استطار الصدع فى الزجاجة وغيرها : تبين فيها من أولها إلى آخرها ، وفشا وامتد .

وقال الأعشى في مثل ذلك:

عَانَتْ، وقدأً سْأَرْت في النَّفس حَاجِتُهَا ، بعدَ ائتِلاف؛ وخيرُ الوُدِّ ما نَفَعَا<sup>(1)</sup>

\* \* \*

وأما الآية من آى القرآن ، فإنها تحتمل وجهين فى كلام العرب :

أحدُ هما: أن تكون سمِّيت آية ، لأنها علامة ُ 'يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها ،

كالآية التى تكون دلالة على الشيء 'يستدل" بها عليه ، كقول الشاعر :

ألِكْنى إليها ، عَوْرَك اللهُ يا فَتى ، بآية ما جاءت ْ إلينا تهادياً (٢)

يعنى : بعلامة ذلك (٣) . ومنه قوله جل ذكره : ﴿ رَبَّنَا أَنْزِل ْ عَلَيْنَا مائِدة ً

مِنَ الشَّماء تَكُون ُ لَنَا عِيداً لِأُوَّلِنَا وَآخِرِ نَا وَآيَةً مِنْك ﴾ [سورة المائدة : ١١٤]

مُن الشَّماء تَكُون ُ لَنَا عِيداً لِأُوَّلِنَا وَآخِرِ نَا وَآيَةً مِنْك ﴾ [سورة المائدة : ١١٤]

والآخر منهما: القصة ، كما قال كعب بن زهير بن أبي سُلمي: أَلَا أَبْلُغُ الْ هَذَا المُعَرِّضَ آيَةً : أَيْقَظَانَ قَالَ القولَ إِذْ قَالَ ،أَمْ حَلَمْ وَلَا أَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

فيكون معنى الآيات : القصص ، قصة " تتلوقصة " ، بفُصُول ووُصُول .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٧٣ . « بعد ائتلاف » : أي بعد ما كنا فيه من جباع وألفة .

<sup>(</sup> ٢ ) الشعر لسحيم عبد بنى الحسحاس ، ديوانه: ١٩ ، ويأتى فىتفسير الطبرى ١: ٢٥٦ ( بولاق ) ألكنى إليها : أبلغها رسالة منى ، والرسالة : الألوك والمألكة . وتهادى فى مشيه : تمايل دلالا أو ضعفاً . ( ٣ ) فى المخطوطة : « بعلامة دلت » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ع ) ديوانه : ٦٤ ، وروايته : «أنه أيقظان ». وقد استظهرت في شرح كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام : ٨٩ ، أن الصواب «آية » ، كما جاء في مخطوطة الطبقات ، وشرح الطبرى دال على صواب ما استظهرت . وأهملت كتب اللغة تفسير هذا الحرف على وجهه ، مع مجيئه في شعر كعب وغيره ، كقول حجل بن نضلة :

أَبِلغُ معاوية الممزَّق آيية عنيِّي، فلستُ كَبَعض من يتَقَوَّلُ وُ

### ﴿ القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب ﴾

قال أبو جعفر : صَحَّ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما : - ١٣٤ – حدثنى به يونس بن عبد الأعلى، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن أبى ذئب ، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : هي أمّ القرآن ، وهي فاتحة الكتاب ، وهي السبع المثانى (١) . فهذه أسماء فاتحة الكتاب .

وسمّيت «فاتحة الكتاب» ، لأنها 'يفتتح بكتابتها المصاحف ، ويُقرأ بها في الصلوات ، فهي خواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة .

وسمّيت «أم القرآن »، لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها ، وتأخّر ما سواها خلفها في القرآءة والكتابة. وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب. وإنما قيل لها بكونها كذلك - أمّ القرآن ، لتسمية العرب كل جامع أمراً - أو مقدّم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه ، هو لها إمام جامع - «أمًّا». فتقول للجلدة التي تجمع الدُّماغ : «أم الرأس» (٢). وتسمى لواء الجيش و رايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش - «أمًّا». ومن ذلك قول ذي الرُّمة ، يصف راية معقودة على قناة يجتمع تحتها هو وصحبه :

<sup>(</sup>۱) الحديث ١٣٤ - رواه أحمد في المسند: ٩٧٨٧ (٢: ٨٤٤ طبعة الحلي). والبخاري ٨: ٢٨٩ فتح الباري - كلاهما من طريق ابن أبي ذئب ، بهذا الإسناد. ولفظ أحمد: «قال في أم القرآن: هي أم القرآن، وهي السبع المثانى، وهي القرآن العظيم». ولفظ البخارى: «أم القرآن: هي السبع المثانى، ولفظ البخارى: «أم القرآن: هي السبع المثانى، والقرآن العظيم». وذكره ابن كثير في التفسير ١: ٢١، من روايتي المسند والطبرى. وذكره السيوطي في الدر المنثور ١: ٣، ونسبه أيضاً للدارى وأبي داود والترمذي وابن المنذر وغيرهم. وسيذكره الطبرى مرة أخرى، في تفسير الآية ٨٠ من سورة الحجر (١٤: ٠٤ - ١٤ من طبعة بولاق)، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup> ٢ ) فى المخطوطة : « تلى للدماغ »، وهذه أجود .

٣٧/١ وأَسَمْرَ، قَوَّامٍ إِذَا نَامٍ صُحْبَتِي ، خَفِيفِ الشِّيابِ لا تُوارِي لَهُ أَزْرَا (١) عَلَى رَأْسِهِ أُمُّ لِنَا نَقْتَدِي بِهَا ، جِعَاعُ أَمُورٍ لا نُعاصِي لَهَا أَمْرًا (٢) عَلَى رَأْسِهِ أُمُّ لِنَا نَقْتَدِي بِهَا ، جِعَاعُ أَمُورٍ لا نُعاصِي لَهَا أَمْرًا (٢) إِذَا نَرْتُ قِيلَ: انزِ لُوا، وإذا غدَت عَدَت داتَ بِرْزيقٍ نَنَال بِهَا فَخْرًا (٣) إذَا نَرْتُ قِيلَ: انزِ لُوا، وإذا غدَت عَدَت داتَ بِرْزيقٍ نَنَال بِهَا فَخْرًا (٣)

يعنى بقوله: «على رأسه أمُّ لنا »، أى على رأس الرمح راية ُ يجتمعون لها فى النزول والرحيل وعند لقاء العدوّ. وقد قبل إن مكة سميت «أم القرري »، لتقد مها أمام جميعها، وجمعها ما سواها. وقبل: إنما سميت بذلك، لأن الأرض دُحييت منها فصارت لجميعها أمَّا. ومن ذلك قول محميد بن ثور الهلالي :

إذا كانتِ الخمسُونَ أُمَّكَ ، لَم يكن لِدَائك ، إلّا أَنْ تَمُوت ، طَبِيبُ (١) لأن الخمسين جامعة ما دونها من العدد ، فسهاها أمًّا للذي قد بلغها .

(۱) ديوانه: ۱۸۳، مع اختلاف في بعض الرواية ، ورواية الطبرى أجودهما . أسمر : يعنى رحاً أسمر الناة . قوام : يظل الليل قائماً ساهراً . خفيف الثياب : يعنى اللواء . والأزر : الظهر . يقول : رمخ أسمر عارى الثياب ، لا يوارى اللواء ظهره كما يوارى الثوب ظهر اللابس .

(٢) فى الديوان: «يمتدى »، والصواب «نهتدى ». وأمه التي ذكر ، هى اللواء، ويقال الواء ويقال الواء وما لف على الرمح منه: أم الرمح. وحماع أمور: أى تجمعها فتجتمع عليها، وفي الحديث: «حدثنى بكلمة تكون جماعاً. قال: اتق الله فيما تعلم ». والأمور جمع أمر: يمنى شؤوناً عظاماً. وأما قوله: لا نعاصى لها أمراً. فهو من الأمر نقيض النهى.

(٣) « نزلت » يعنى الراية . و « غدت » : سارت غدوة . وفى المطبوعة « ذات تزريق » وهو خطأ . والبرزيق : الموكب الضخم فيه جماعات الناس . وقوله : « ننال بها فخراً » أى نغزو فى ظلالها ، فنظهر على عدونا ونظفر ونغنم ، وذلك هو الفخر . وفى الديوان : « تخال بها فخراً » وفى الخطوطة : « تخال لها »، كأنه من صفة الراية نفسها ، تهتز وتميل فخراً وتبها لكثرة أتباعها من الغزاة والفرسان .

(٤) الشعر ليس لحميد بن ثور ، ولا هو في ديوانه ، بل هو لأبي محمد التيمي عبد الله بن أيوب ، مولى بني تيم ثم من بني سليم ، من أهل الكوفة ، من شعراء الدولة العباسية . أحد الحلماء المجان الوصافين للخمر ، كان صديقاً لإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق ، ونديماً لحلى . ثم اتصل بالبرامكة ومدحهم ، واتصل بيزيد بن مزيد ، فلم يزل منقطعاً إليه حتى مات يزيد . الأغاني ١١٥ . وهذا البيت من قصيدة له ، بوي بعض أبياتها الجاحظ في البيان ٣ : ١٩٥ ، وابن قتيبة في عيون الأخبار ٢ : ٣٢٣ ، والراغب في محاضرات الأدباء ٢ : ١٩٨ ، ومجموعة المعانى: ١١٤ ، والشعر فيها جميعاً منسوب لأبي محمد التيمي ، وهو :

إذا كانت السبعون سنَّك ، لم يكن لدائيك ، إلا أن تَموت ، طبيبُ

وأما تأويل اسمها أنها «السَّبْعُ»، فإنها سبعُ آيات، لاخلاف بين الجميع من القرَّاء والعلماء في ذلك .

وإنما اختلفوا في الآى التي صارت بها سبع آيات . فقال عُظْمُ أهل الكوفة: صارت سبع آيات ، فقال عُظْمُ أهل الكوفة: صارت سبع آيات ، ﴿ بسمِ الله الرحمن الرحم ﴾ ، وروى ذلك عنجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين . وقال آخرون: هي سبع آيات ، وليس منهن ﴿ بسم الله الرحمن الرحمي ﴾ ، ولكن السابعة « أنعمت عليهم » . وذلك قول عُظْمُ تَورًا قَ أهل المدينة ومُتُقْنيهم (١) .

قال أبوجعفر: وقد بيتنا الصواب من القول عندنا فى ذلك فى كتابنا: (اللطيف فى أحكام شرائع الإسلام) بوجيز من القول ، ونستقصى بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين فى كتابنا: (الأكبر فى أحكام شرائع الإسلام) إن شاء الله ذلك.

وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم آياتها السبع بأنهن مثان، فلأنها تشننى قراءتها في كل صلاة تطوع ومكتوبة . وكذلك كان الحسن البصري يتأوّل ذلك . محدثنى يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عليتَّة، عن أبي رجاء، قال سألت الحسن عن قوله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً من الْمَثَانِي وَالقُرْ آنَ العَظِيمَ ﴾ قال سألت الحسن عن قوله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً من الْمَثَانِي وَالقُرْ آنَ العَظِيمَ ﴾

وإن أمراً قد سار سَبْعِين حِجَّةً إلى مَنْهل ، مِن ورْذِه لقريبُ إذا ما خلوتَ الدَّهرَ يوماً ، فلا تقل خلوتُ ، ولكن قل على وقيبُ إذا ما خلوتَ الدَّهرَ يوماً ، فلا تقل خلوتُ ، ولكن قل على وقيبُ إذا مَا أَنقَضَى القَرْنُ الذي أنتَ منهم وخُلُفْت في قرن فأنت غريبُ

والبيت الثانى قصة فى أمالى القالى ٣: ١ ، وانظر زهر الآداب ٣: ٢٢١ ، وذكر البيت الثانى والبيت الثانى والرابع وقال: «قال دعبل: وتزعم الرواة أنه لأعرابى من بنى أسد ». واختلفوا فى رواية قوله: «السبعون سنك » ، ففيها « الحمسون » ، و « الستون » . و لم أجد روايته « أمك » مكان « سنك » إلا فى كتاب الطبرى وحده .

(۱) فى المطبوعة: «أعظم أهل الكوفة...» ثم «أعظم قراء أهل المدينة». وهو تغيير. وعظم الشيء أو الناس: معظمهم وأكثرهم. و «قرأة» جمع قارى. وانظر ما سلف: ٥١ – ٥١ التعليق رقم: ٣ و ص ٢٤ تعليق رقم: ٤ . وفي المطبوعة «ومتفقهيم» ، غيروه أيضاً.

[سورة الحجر : ٨٧] قال : هي فاتحة الكتاب . ثم سئل عنها وأنا أسمع فقرأها: ﴿ الحَمْدُ لِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ حتى أتى على آخرها ، فقال : تُثْنَى في كل قراءة ـ أو قال ـ في كل صلاة . الشك من أبي جعفر الطبرى (١) .

والمعنى الذى قلنا فى ذلك قصد أبو النجم العجلى بقوله: الحمدُ لله الذى عَافَانِي ﴿ وَكُلَّ خَيْرٍ بِعَدَهُ أَعْطَانِي

مِنَ القُرَانِ وَمِنَ المُثَانِي (٢)

وكذلك قول الراجز الآخر:

نَشَدْتُكُم بِمُنْزِل الفُرقانِ أُمِّ الكِتَابِ السَّبِعِ مِن مَثَانِي (٢)

ثُنِّينَ مِنْ آي مِن القُرْآنِ والسَّبِع سِبعِ الطُّول الدَّوانِي (٢)

وليس في وجوب اسم « السبع المثاني » لفاتحة الكتاب ، ما يدفع صحة وجوب
اسم « المثاني » للقرآن كله ، ولما ثنتي المئين من السور (٥) . لأن لكل وجها ومعنى مفهوماً ، لا يَفْسُد – بتسميته بعض ذلك بالمثاني – تسمية عيره بها .

فأما وجه تسمية ما تُمَنَّى المئينَ من سور القرآن بالمثانى ، فقد بينا صحته، وسندُّلَّ على صحة وجه تسمية جميع القرآن به عند انتهائنا إليه فى سورة الزُّمَر، ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) الأثر ١٣٥ – سيأتى فىتفسير الآية : ٨٧ سورة الحجر ١٤ : ٣٨ – ٣٩ ( بولاق ) ، بهذا الإسناد ، بلفظ « فى كل قراءة » ، ولم يشك الطبرى هناك . و « أبو رجاء » ، فى هذا الإسناد : هو « محمد بن سيف الأزدى الحدانى البصرى » ، وهو ثقة ، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائى وغيرهم .

<sup>(</sup> ٢ ) اللسان ( ثنى ) : ومجاز القرآن لأبي عبيدة : ٧ . وقوله « بعده » الضمير عائد بالتذكير إلى معنى العافية في البيت السالف . ورواية اللسان وأبي عبيدة « وكل خير صالح » ، ثم روى الأخير : « « رب مثانى الآى والقرآن » «

<sup>(</sup> ٣ ) مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٧ « أم الكتاب » بدل من « الفرقان » .

<sup>(</sup>ع) في المطبوعة «تبين» ، ولا معنى لها ، ومكان هذه الكلنة بياض في المخطوطة . و «ثنين » : كررن مرة بعد مرة . وقوله « الدواني » مكانها بياض في المخطوطة . وكأنه أراد جمع دانية ، ووصفها بأنها «دواني » ، أي قطوفها دانية .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة: « وجود » مكان « وجوب » في الموضعينالسالفين . وفي المطبوعة « و لما يشي من السور » ، وهي في المخطوطة : « ولما هي المئين...» وكلتاهما خطأ . وقد سلف في ص: ١٠٣ قوله : « وأما المثانى، فإنها ما ثني المئين فتلاها، وكان المئون لها أوائل، وكان المثانى لها ثوانى » وثنى: أتى ثانياً له .

### ﴿ القول في تأويل الاستعادة ﴾

تأويل قوله : ﴿ أَعُوذُ ﴾ .

قال أبو جعفر : والاستعادة : الاستجارة . وتأويل قول القائل : ﴿ أَعُوذُ اللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ أستجير بالله - دون غيره من سائر خلقه - من الشيطان أن يضرَّني في ديني ، أو يصدَّني عن حق يلزّمُني لرّبي .

تأويل قوله : ﴿ مِن الشَّيْطَانَ ﴾ .

قال أبو جعفر: والشيطان، في كلام العرب: كل متمرّد من الجن والإنس ٣٨/١ والدوابّ وكل شيء. وكذلك قال رّبنا جل ثناؤه: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَدُواً شَيَاطِينَ اللّهُ اللهِ وَالْحِنّ ﴾ [سورة الأنعام: ١١٢]، فجعل من اللهنس والحن مثل الله على من الجن .

وقال عمر بن الخطاب رحمة الله عليه، وركب ِبرذَوْناً فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبختراً، فنزل عنه، وقال: ما حملتموني إلا على شيطان الم النزلت عنه حتى أنكرت تفسى .

۱۳۶ - حدثنا بذلك يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر (١).

قال أبو جعفر : وإنما ُسمى المتمرِّد من كل شيء شيطاناً ، لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق َ سائر جنسه وأفعاله ، وبنُعد ِه من الخير . وقد قيل : إنه أخذ من

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۳۳ نقله ابن كثير فى التفسير ۱: ۳۲ من رواية ابن وهب ، جذا الإسناد . وقال: « إسناده صحيح » . وذكر الطبرى فى التاريخ ؛ : ١٦٠ نحو معناه بسياق آخر ، بدون إسناد .

قول القائل : أَسْطَنَتَ دَارى من دارك - يريد بذلك : أبعدُت . ومن ذلك قول نابغة بني ذبيان :

نأت بِسُعَادَ عَنْكُ نَوَى شَطُونُ فَبانَت ، والفؤادُ بها رَهِينُ (١) والنوى: الوجه الذى تَوتَه وقصَدتُه . والشَّطونُ : البعيد . فكأن الشيطان على هذا التأويل – تفيعال من تشطن . ومما يدل على أن ذلك كذلك، قول أمية ابن أبى الصّلت :

أَيُّماً شَاطِن عَصَاه عَكَاهُ مُم يُلْقَى فَى السِّجْن والأَكْبَالِ (٢) ولو كان فعلان ، من شاط يشيط ،لقال أيَّما شائط ، ولكنه قال : أيما شاطن ، لأنه من « تشطّن يَشْطُن مُ ، فهو شاطن » .

# تأويل قوله : ﴿ الرَّجِيمِ ﴾ .

وأما الرجيم فهو: تغيل بمعنى مفعول ، كقول القائل: كفُّ خضيبٌ ، ولحية تدهين ، ورجل لعينٌ ، يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة وملعون. وتأويل الرجيم: الملعون المشتوم . وكل مشتوم بقول ردىء أو سبًّ فهو مَرْجُوم . وأصل الرجم الرَّم ، بقول كان أو بفعل . ومن الرجم بالقول قول أبى إبراهيم لإبراهيم صلوات الله عليه : ﴿ لَيْنْ لَمْ تَنْتَهُ لاَرْجُمنَك ﴾ [سورة مريم : ٢٤] .

وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان رجيم ، لأن الله جل ثناؤه طرّده من سمواته، ورجمه بالشُّهب الثّواقيب (٣) .

<sup>(</sup>۱) زيادات ديوانه : ۲۰.

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ٥١ ، واللسان (شطن) و (عكما) . وعكاه فى الحديد والوثاق : شده شداً وثيقاً . والأكبال جمع كبل : وهو القيد من الحديد . وأظنه أراد هنا البيت فى السجن المضبب بالحديد، من قولهم : كبله كبلا : حبسه فى سجن . هذا ما أستظهره من سياق الشمر .

<sup>(</sup>٣) الشهب ، جمع شهاب : وهو الشعلة من النار ، ثم استمير الكوكب الذي ينقض بالليل. والثواقب ، جمع ثاقب : وهو المضيء المشتعل .

وقد رُوى عن ابن عباس ، أن أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عَلَمُه الاستعادة .

۱۳۷ – حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن تُعمَارة، قال: حدثنا أبو روْق، عن الضحّاك، عن عبد الله بن عباس، بشر بن تُعمَارة، قال: حدثنا أبو روْق، عن الضحّاك، عن عبد الله بن عباس، قال: أول ما نزل جبريل على محمد قال: «يا محمد استعذ، قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم »، ثم قال: قل: «بسم الله الرحمن الرحيم »، ثم قال: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١]. قال عبد الله: وهي أول سورة أنوا الله على محمد بلسان جبريل (١).

فأمره أن يتعوذ بالله دون خلقه.

<sup>(</sup>۱) الحديث ۱۳۷ – نقله ابن كثير في التفسير ۱: ۳۰ عن هذا الموضع من الطبرى، وقال: «وهذا الأثر غريب! وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً ». وسيرويه الطبرى بعد ذلك، برقسى ۱۳۸، ۱۳۹، بهذا الإسناد نفسه، بأطول مما هنا. وسنذكر الضعف الذي أشار إليه ابن كثير: وقوله «استعذ» ليست في المطبوعة.

أما عثمان بن سعيد ، فهو الزيات الأحول ، مترجم في التهذيب ، وفي الحرح والتعديل لابن أبي حاتم ١٥٢/١/٣ ، وروى عن أبيه أنه قال : « لا بأس به » . وأما بشر بن عمارة ، فهو الخصمي الكوفي ، وهو ضعيف ، قال البخاري في التاريخ الكبير ١٠/١/١ « تعرف وتنكر » ، وقال النسائي في الضعفاء: ص ٢٥ « ضعيف » ، وقال الدارقطني : « متروك » ، وقال ابن حبان في كتاب المجروحين : ص ١٢٥ رقم ١٢٣ : « كان يخطيء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد ، ولم يكن يعلم الحديث ولا صناعته » ، وأما شيخه أبو روق – بفتح الراء وسكون الواو – فهو عطية بن الحارث الهمداني ، وهو ثقة ، وقال أحمد والنسائي : « لا بأس به » .

وأما الانقطاع الذي أشار إليه ابن كثير ، فن أجل اختلافهم في سماع الضحاك بن مزاحم الهلالى من ابن عباس . وقد رجحنا في شرح المسند : ٢٢٦٢ سماعه منه .

وكني ببشر بن عمارة ضعفاً في الإسناد ، إلى نكارة السياق الذي رواه وغرابته!!

# ﴿ القول في تأويل ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

القول في تأويل: ﴿ بِسُم ِ ﴾ .

قال أبوجعفر: إن الله تعالى ذكره وتقد سّت أسماؤه أد ب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وتقد م إليه في وصفه بها قبل جميع مهماً ته (۱)، وجعل ما أد به به من ذلك وعلمه إياه، منه لجميع خلقه سُندة يستنزون بها (۱)، وسبيلا يتبعونه عليها، فبه افتتاح أوائل منطقهم (۱)، وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم، حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: «بسم الله»، على ما بطن من مراده الذي هو محذوف.

وذلك أن الباء من « بسم الله » مقتضية فعلاً يكون لها جالباً ، ولافعل معها ظاهر " ، فأغنت سامع القائل « بسم الله » معرفته بمراد قائله ، عن إظهار قائل ذلك مراد و قولا (٤) . إذ كان كل ناطق به عند افتتاحه أمراً ، قد أحضر منطقه به للك مراد و وما قبله بلافصل ما قد أغنى سامعة عن دلالة شاهدة على الذى من أجله افتتح قيلة به (٤) . فصار استغناء سامع ذلك منه عن إظهار ما حذف منه نظير استغنائه م إذا سمع قائلا قيل له : «ما أكلت اليوم ؟ » فقال : «طعاماً » عن أن يكر ر المسئول مع قوله «طعاماً » ، أكلت ، لما قد ظهر لديه من الدلالة على أن ذلك معناه (٥) ، بتقد م مسئلة السائل إياه عما أكل . فعقول إذاً أن قول على أن ذلك معناه (٥) ، بتقد م مسئلة السائل إياه عما أكل . فعقول إذاً أن قول

(١) تقدم إليه بشيء : أمره بفعله أو إتيانه .

<sup>(</sup> ٢ ) يقول : جعل الله ذلك سنة منه لجميع خلقه يستنون بها . فقدم قوله « منه لجميع خلقه » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « في افتتاح . . . » ، والضمير في « فيه » عائد إلى « ما أدبه به » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « من إظهار » ، « من دلالة شاهدة » .

<sup>(</sup> ه ) معناه : أي ما يعنيه ويقصده .

القائل إذا قال: «بسم الله الرحمن الرحيم » ثم افتتح تالياً سورة ، أن إتباعه «بسم الله الرحمن الرحيم » . الله الرحمن الرحيم » تلاوة السورة ، يُنبئ عن معنى قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم » . وكذلك قوله: «بسم الله » ومفهوم به أنه أمريد بذلك : أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . وكذلك قوله: «بسم الله » عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله ، ينبئ عن معنى مراده بقوله «بسم الله » ، وأنه أراد بقيليه «بسم الله » ، أقوم باسم الله ، وأقعد باسم الله . وكذلك سائر الأفعال .

وهذا الذي قلنا في تأويل ذلك ، هو معنى قول ابن عباس الذي : ـــ

۱۳۸ - حدثنا به أبوكريب ، قال: حدثنا عثمان بن سعيد ، قال: حدثنا بشر بن عمارة ، قال: حدثنا بشر بن عمارة ، قال: حدثنا أبو روق ، عن الضحاك ، عن عبد الله بن عباس ، قال: إن أول ما تزل به جبريل على محمد ، قال: «يا محمد ، قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم قال: «قل بسم الله الرحمن الرحيم » . قال: قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد ، يقول: اقرأ بذكر الله ربك ، وقم واقعد بذكر الله (١) .

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فإن كان تأويل ول «بسم الله» ما وصفت، والجالب الباء في «بسم الله» ما ذكرت، فكيف قيل «بسم الله» بمعنى أقرأ باسم الله ، أو أقوم أو أقعد باسم الله ؟ وقد علمت أن كل قارئ كتاب الله ، فبعكون الله وتوفيقه قراءته ، وأن كل قائم أو قاعد أو فاعل فعلا ، فبالله قيامه وقعود ه وفعله . وهلا آ إذ كان ذلك كذلك قيل «بالله الرحمن الرحمي» ولم يدهك «بسم الله » ؟ فإن قول القائل : أقوم وأقعد بالله الرحمن الرحم ، أو أقرأ بالله – أوضح معنى لسامعه من قوله «بسم الله »، إذ كان قوله «أقوم أو أقعد باسم الله » ، يوهم سامعة أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله .

قيل له، وبالله التوفيق: إن المقصود َ إليه من معنى ذلك غيرُ ما توهمَّته في نفسك. وإنما معنى قوله « بسم الله »: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء،

<sup>(</sup>١) الحديث ١٣٨ - مضى نختصراً ، بهذا الإسناد ١٣٧ . وفصلنا القول فيه هناك .

أو أقرأ بتسميتي الله ، أو أقوم وأقعد بتسميتي الله وذكره - لا أنه يعني بقيليه «بسم الله» : أقوم بالله، أو أقرأ بالله ، فيكون قول ُ القائل : أقرأ بالله، أو أقوم أو أقعد بالله - أولى بوجه الصواب في ذلك من قوله «بسم الله».

فإن قال: فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت ، فكيف قيل: « بسم الله » وقد علمت أن " الاسم اسم " ، وأن التسمية مصدر " من قولك سَمَّيت ؟

قيل: إن العرب قد تخرج المصادر مبهمة على أسماء مختلفة ، كقولهم: أكرمت فلاناً كرامة . وإنما بناء مصدر «أفعلت ، إذا أخرج على فعله «الإفعال ». وكقولهم: أهنت فلاناً همواناً ، وكلمته كلاماً . وبناء مصدر: «فعلّت» التفعيل . ومن ذلك قول الشاعر:

أَكُفُواً بعد رَدِّ المَوْتِ عَنِّى وِبعد عَطَائِكَ المِثَةَ الرِّتَاعَا(١) يريد: إعطائك. ومنه قول الآخر:

وَ إِنْ كَانَ هذا البُخْلُ مَنْكَ سَجِيَّةً لَقَد كُنتُ فَي طُولِي رَجَاءَكَ أَشْعَبَا (٢) يريد: في إطالتي رجاءك. ومنه قول الآخر:

أَظُلَيْمُ إِن مُصَابَكُم رَجُلاً ، أَهْدَى السَّلامَ تَحَيَّةً ، ظُلْمُ (٣) يريد: إصابتكم . والشواهد في هذا المعنى تكثرُ ، وفيا ذكرنا كفاية لمن وفيق

#### لفهمه ..

<sup>(</sup>۱) الشمر للقطامى ديوانه: ۱؛ ، ويأتى فى تفسير آية سورة يوسف: ۱۲ (ج ۱۲ ص ۹۴ بولاق). يقوله لزفر بن الحارث الكلابى ، وكان أسره فى حرب ، فن عليه وأعطاه مثة من الإبل، و رد عليه ماله. يقول : أ أكفر بما أوليتنى ، وقد أعطيت ما أعطيت . والعطاء بمعنى الإعطاء ، ولذلك نصب به «المئة». والرتاع جمع راتم : يعنى الإبل ترتع فى مرعى خصيب تذهب فيه وتجيء .

<sup>(</sup>٢) لم أجد البيت . وأشعب: الطاع الذي يضرب به المثل في الطمع المستعر .

<sup>(</sup>٣) الشعر المحارث بن خالد المخزومى ، الأغانى ٩ : ٢٢٥ – ٢٢٦ ، وهذا البيت الذى من أجله أشخص الواثق إليه أبا عثمان المازنى النحوى ، وله قصة . انظر الأغانى ٩ : ٣٣٤ وغيره ، وفى المطبوعة : «أظلوم» ، والصواب من المخطوطة ، والأغانى وأمالى الشجرى ١ : ٧٠ وغيرها . وهذه الشواهد السالفة استشهاد من الطبرى على أن الأسماء تقوم مقام المصادر فتعمل عملها فى النصب . وظليم : هى أم عمران ، زوجة عبد الله بن مطبع ، وكان الحارث ينسب بها ، فلها مات زوجها تزوجها .

فإذ كان الأمر - على ما وصفنا ، من إخراج العرب مصادر الأفعال على غير بناء أفعالها - كثيراً ، وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موجوداً فاشياً (١) ، فبين "بذلك صواب ما قلنا من التأويل في قول القائل «بسم الله » ، أن معناه في ذلك عند ابتدائه في فعل أو قول : أبدأ بتسمية الله قبل فعلى أو قبل قولى . وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن : « بسم الله الرحمن الرحيم » ، ١٠٠٤ إنما معناه: أقرأ مبتدئاً بتسمية الله ، أو أبتدئ قراءتي بتسمية الله. فجمعل «الاسم » مكان « التسمية » ، كما مجل الكلام مكان التكليم ، والعطاء مكان الإعطاء . وبمثل الذي قلنا من التأويل في ذلك ، روى الخبر عن عبد الله بن عباس .

1۳۹ — حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشربن محمَارة، قال : حدثنا أبو رَوْق ، عن الضحاك ، عن عبد الله بن عباس، قال : أوّل ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال : «يا محمد، قل : أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»، ثم قال : «قل : بسم الله الرحمن الرحيم». قال : ابن عباس : « بسم الله » يقول له جبريل أ : يا محمد ، اقرأ بذكر الله ربّبك ، وقم واقعد بذكر الله ربّبك ، وقم واقعد بذكر الله .

وهذا التأويل من ابن عباس ينبئ عن صحة ما قلنا – من أنه يراد بقول القائل مفتتحاً قراءته: « بسم الله الرحمن الرحمي »: أقرأ بتسمية الله وذكره ، وأفتتح القراءة بتسمية الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلكى – ويوضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك من قائله: بالله الرحمن الرحم أوّل كلّ شيء (٣) ، مع أن العباد

<sup>(</sup>١) أراد بقوله: «تصديرها»: أى جعلها مصادر تصدر عنها صوادر الأفعال ، وذلك كقولك: ذهب ذهاباً ، فذهب صدرت عن قولك «ذهاب» ، ويعمل عندئذ عمل الفعل. وعنى أنهم يخرجون المصدر على وزن الاسم فيعمل عمله ، كقولك «الكلام» هو اسم ما تتكلم به ، ولكنهم قالوا: كلمته كلاماً ، فوضعوه موضع التكليم ، وأخرجوا من «كلم» مصدراً على وزن اسم ما تتكلم به ، وهو الكلام ، فكان المصدر: «كلاماً».

<sup>(</sup>٢) ألحديث ١٣٩ – مضى هذا ألحبر وتخريجه ، برقم ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) قوله: « يوضح » ساقطة من المطبوعة . وفيها مكان : « أول كل . . . » ، « في كل . . . » .

إنما أمرِ وا أن يبتدئوا عند فواتح أمورِ هم بتسمية الله، لابالخبر عن عظمته وصفاته، كالذى أمرِ وا به من التسمية على الذبائح والصَّيد ، وعند المَطعم والمَشرب، وسائر أفعالهم . فكذلك الذى أمرِ وا به من تسميته عند افتتاح تلاوة تنزيل الله ، وصدور رسائلهم وكتبهم .

ولا خلاف بين الجميع من علاء الأمة ، أن قائلاً لو قال عند تذكيته بعض بهائم الأنعام (١) : « بالله » ولم يقل : « بسم الله » أنه مخالف – بتركه قيل : « بسم الله » – ما سُن له عند التذكية من القول . وقد علم بذلك أنه لم يرد بقوله « بسم الله » « بالله » ، كما قال الزاعم أن اسم الله في قول الله: « بسم الله الرحمن الرحمي » هو الله . لأن ذلك لو كان كما زعم ، لوجب أن يكون القائل عند تذكيته ذبيحته « بالله » ، قائلا ما سُن له من القول على الذبيحة . وفي إجماع الجميع على أن قائل ذلك تارك ما سُن له من القول على ذبيحته – إذ هم يقل «بسم الله » الحميع على أن قائل ذلك تارك ما أسن له من القول على ذبيحته – إذ هم يقل «بسم الله » - دليل وضح على فساد ما اد عي من التأويل في قول القائل : « بسم الله » ، أن اسم الله هو الله .

وليس هذا هو الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم : أهمُو المسمى ، أم غيرُه ، أم هو صفة له ؟ فنطيل الكتاب به ، وإنما هذا موضع من مواضع الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله : أهو اسم ، أم مصدر بمعنى التسمية (٢)؟

<sup>(</sup>١) التذكية: النحر والذبح. ذكيت الشاة تذكية: ذبحتها.

<sup>(</sup>٢) استجاد أبو جعفر رضى الله عنه خير الرأى لحجته . والذى كتبه قبل ، وما يأتى بعد ، من أقوم ما قيل في شرح هذا الموضع الذى لجت فيه العقول والأقلام . وبيان ما قال أبو جعفر : إن قواك « اسم » في « بسم الله » ، إنما هو اسم مصدر (أو اسم حدث) ، أى هو في الأصل اسم لما تفعل من تسميتك الشيء ، مثل « الكلام » اسم حدث لما تفعل من التكليم ، ومثل « العطاء » اسم حدث لما تفعل من الاغتسال . وكأن أصله من قواك « سموت تفعل من الإعطاء ، ومثل « الغسل » ، اسم حدث لما تفعل من الاغتسال . وكأن أصله من قواك « سموت الشيء سموا » ، فأماتوا فعله الثلاثي وبتي مصدره ، « سمو» ، فحذفوا واوه المتطرفة ، فصار « سم » فأعاضوه منها ألفاً في أوله ، فصار « اسم » ، كما كان قواك : « كلام » من فعل ثلاثي هو « كلم كلاماً » ، على مثال « ذهب ذهاباً » ، فأماتوا الفعل الثلاثي و بتي مصدره « كلام » ، فجعلوه اسم حدث لما تفعل من التكليم ، ثم أخرجوا مصدر الرباعي على مخرج اسم هذا الحدث ، فقالوا : « كلم يكلم كلاماً » ، على « كلم يكلم تكليم الله تفعل من التكليم ، ثم أخرجوا مصدر الرباعي على مخرج اسم هذا الحدث ، فقالوا : « كلم يكلم كلاماً » ،

فإن قال قائل: فما أنت قائل في بيت لبيد بن ربيعة :

إِلَى الحَوْلِ ، ثُمَ اللهُ السَّلامِ عليكُمَا، ومن يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فَقَد اعتَذَر (١) فقد تأوله مُقد م في العلم بلغة العرب، أنه معنى به : ثم السلام عليكما ، وأن السلام هو السلام ؟ (٢)

قيل له: لوجاز ذلك وصع تأويله فيه على ما تأوّل ، لجاز أن يقال : رأيتُ اسم زيد ، وأكلتُ اسم الطعام ، وشربتُ اسم الشراب؛ وفي إجماع جميع العرب على إحالة ذلك، ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول لبيد : «ثم اسم السلام

فكذلك فعلوا في قوطم «سمى يسمى تسمية» : أخرجوا لهذا الرباعى مصدراً على مخرج اسم الحدث وهو «اسم» ، فقالوا : «سمى يسمى يسمى اسماً» ؛ بمعنى «سمى يسمى تسمية» . فقولك «كلام» بمعنى «تكليم» وقولك «اسم» بمعنى «تسمية» صدراً على خارج أسماء الأحداث . وإذن فالمضاف إلى اسمه تعلى في قولك «بسم الله» وأشباهها ، إنما هو مصدر صدر على مخرج اسم الحدث ، وهو اسم ، من فعل رباعى هو «سمى يسمى» ، فكان بمعنى مصدره وهو «تسمية» . وهو في هذا المكان وأمثاله بمعنى المصدر «تسمية» ، وهو في هذا المكان وأمثاله بمعنى وهذا الذي قاله أبو جعفر رضى الله عنه أبرع ما قيل في شرح هذا الحرف من كلام العرب . وقد أحسن النظر وأدقه ، حتى خنى على جلة العلماء الذين تكلموا في شرح معنى «اسم» في «بسم الله» وأشباهها ، وأحسن النظر وأدقه ، حتى خنى على جلة العلماء الذين تكلموا في شرح معنى «اسم» في «بسم الله» وأشباهها ، فأغفلوه إغفالا لحفائه ووعورة مأتاه ، وإلفهم الكلام في الذي افتتحوه من القول في «الاسم» ، أهو المسمى أم غيره ، أم هو صفة له ، وما رسمه وما حده ؟ وهذا باب غير الذي نحن فيه ، فخلطوا فيه خلطاً ، فجاء الطبرى فحص الحق تمحيصاً ، وهو أرجح الآراء عندنا وأولاها بالتقديم ، لمن وفق لفهمه ، كل يقول أبو جعفر غفرالله له . وسيذكر بعد من الحجة ما يزيد المعنى وضوحاً وبياناً . ولولا خوف كل يقول أبو جعفر غفرالله له . وسيذكر بعد من الحجة ما يزيد المعنى وضوحاً وبياناً . ولولا خوف الإطالة ، لأتيت بالشواهد على ترجيح قول الطبرى الذي أغفلوه ، على كل رأى سبقه أو أتى بعده .

(١) ديوانه، القصيدة رقم: ٢١، والحزانة ٢: ٢١٧ ، ثم يأتى في تفسير آية سورة التوبة: ٩٠ (١٠: ١٤٤ بولاق) ، وآية سورة الرعد: ٣٥ (١٣: ١٠٥). والشعر يقوله لابنتيه ، إذ قال :

تَمَنَّى ابْنَتَاىَ أَن يعيشَ أَبُوها وهَلْ أَنَا إِلاَّ مِن ربيعة أَو مُضَرُ ! ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيت الشاهه :

فَقُوماً فَقُولاً بِالذِي قد علمتُما ولا تَخْمِشا وجْهاً ولا تَحْلَقا شَعَرْ وقولاً: هو المرءُ الّذي لا خليلَه أضاعَ ، ولا خانَ الصديقَ ، ولا غَدَرْ

فقوله « إلى الحول . . . » أى افعلا ذلك إلى أن يحول الحول . والحول : السنة كاملة بأسرها . وقوله « اعتذر » هنا بمعنى أعذر : أى بلغ أقصى الغاية في العذر .

( ٢ ) هذا المقدم في العلم بلغة العرب ، هو أبو عبنيدة معمر بن المثنى ، في كتابه مجاز القرآن : ١٦ . وقد وقع بين ماضغي أسد ! وهذا الذي يأتي كله تقريع مرير من أبي جعفر لأبي عبيدة . عليكما »، أنه أراد: ثم السلام عليكما، وادِّعائه أن إدخال الاسم في ذلك وإضافته إلى السلام إنما/جاز، إذ° كان اسم المسمَّى هو المسمَّى بعينه.

ويُسأل القائلون قول من حكينا قوله هذا، فيقال لهم : أتستجيزون فى العربية أن يقال : « أكلت العسل ، كما جاز عندكم : العسل ، كما جاز عندكم : السلام عليك ، وأنتم تريدون : السلام عليك ؟

فإن قالوا: نعم ! خرجوا من لسان العرب، وأجازوا فى لغتها ما تخطِّئه جميع العرب فى لغتها . وإن قالوا: لا، سئلوا الفرق بينهما: فلن يقولوا فى أحدهما قولاً إلا الزموا فى الآخر مثله .

فإن قال لنا قائل: فما معنى قول لبيد هذا عندك؟

قيل له : يحتمل ذلك وجهين ، كلاهما غير الذي قاله من حكينا قوله .

أحدُ هما : أن « السلام » اسم من أسماء الله ، فجائز أن يكون لبيد عنى بقوله: « ثم اسم السلام عليكما »، ثم الزما اسم الله وذكرة بعد ذلك، و دعا ذكرى والبكاء على "، على وجه الإغراء. فرفع الاسم ، إذ أخر الحرف الذي يأتي بمعنى الإغراء. (١) وقد تفعل العرب ذلك، إذا أخرت الإغراء وقدمت المُغرى به، وإن كانت قد تنصب به وهو مؤخر . ومن ذلك قول الشاعر :

يَا أَيُّهَا المَائِحُ دَلُوِى دُونَكَ ! إنى رأيتُ النَّاسِ يَحْمَدُونَكَا ! (٢) فأغرى بر « دونك وهي مؤخرة ، وإنما معناه : دونك دلوى. فكذلك قول لبيد:

\* إلى الحوال ، ثمَّ اسمُ السَّلامُ عَلَيْكُمَا \*

یعنی : علیکما اسم السلام ، أی الزما ذكر الله ودعا ذكری والوجد بی ، لأن من بكی حوالاً علی امرئ میت فقد اعتذر . فهذا أحد وجهیه .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : « إذا وأخر » . وقوله « فرفع الاسم » ، يعنى ما في قول لبيه « ثم اسم » ، وكان حقه أن ينصب على الإغراء لو قال : « ثم عليكما اسم السلام » بتقديم الإغراء .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا رجز فى خبر طويل ، الخزانة ٣ : ١٧ قيل هزءًا برجل ألقوه فى بئر ثم رجزوا به . والماتح : هو الرجل الذى ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها ، فيلقى الدلاء فيملؤها بيده و يميح لأصحابه .

والوجه الآخر منهما: ثم تسميتي الله عليكما ، كما يقول القائل للشيء يراه فيعجبه: «اسم الله عليك» يعوده، بذلك من السوء، فكأنه قال: ثم اسم الله عليكما من السوء ، وكأن الوجه الأول أشبه المعنيين بقول لبيد (١).

ويقال لمن وجه بيت لبيد هذا إلى أن معناه: ثم السلام عليكما، أتركى ما قلنا \_ من هذين الوجهين \_ جائزًا ، أو أحدهما ، أو غير ما قلت فيه ؟

فإن قال : لا! \_ أبان مقدار من العلم بتصاريف و جوه كلام العرب، وأغنى خصمه عن مناظرته .

وإن قال : تبلي !

قيل له : فما برهانك على صحة ما ادَّعيت من التأويل أنه الصوابُ ، دون الذى ذكرت أنه محتملُه ــ من الوجه الذى يلزمنا تسليمه لك ؟ ولا سبيل إلى ذلك .

وأما الخبر الذي: -

ابن الضحاك [ وهو يلقب بزبريق ] قال : حدثنا إبراهيم بن العلاء ابن الضحاك [ وهو يلقب بزبريق ] قال : حدثنا إسمعيل بن عياش ، عن إسمعيل بن يحيى ، عن ابن أبى مليكة ، عن حدثه ، عن ابن مسعود – ومسعور ابن كدام ، عن عطية ، عن أبي سعيد – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عيسى بن مريم أسلمت أمته إلى الكتاب ليعلمه ، فقال له المعلم : اكتب «بسم » فقال له عيسى : وما « بسم » ؟ فقال له المعلم : ما أدرى ! فقال عيسى : الباء بهاء الله ، والسين سناؤه ، والميم مملكته (٢) .

<sup>(</sup>۱) الأول بغير شك أولى الأقوال بالصواب . فإنه كان قد أمر ابنتيه - كما قدمنا في أبياته السالفة ، أن تقوما لتنوحا عليه بما أمرهما من ندبه وتأبينه و رثائه ، وأن تفعلا ذلك منذ يموت إلى أن يحول عليه الحول ، فلا معنى بعد أن يلق السلام عليهما ، أى تحية المفارق ، بعد الحول ، فقد فارقهما منذ حول كامل . وأولى به أن يدعو لهما ، أو يستكفهما عما أمرهما به ، إذ قضتا ما أمرهما على الوجه الذى أحب ، « ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر » ، كأنه قال : كفا عند ثذ عما أمرتكما ، فإن من بكى حولا فقد بلغ أقصى ما يسعه العذر ، فسياق الشعر يقطع بترجيح ما ذهب إليه الطبرى عامة ، وإلى الحزم بأن معنى «ثم اسم السلام عليكما » هو : الزما ذكر الله ، ودعا ذكرى ، والبكاء على ، والوجد بي .

<sup>(</sup>۲) الحديث ، أنج ۱ – هذا حديث موضوع ، لا أصل له . وهو أطول من هذا ، وسيأتى بعضه برقمى ١٤٥ ، ١٤٧ ، فصل الطبرى كل قسم منه فى موضعه ، وفيه زيادة أخرى ، فى تفسير كلمات

- فأخشى أن يكون علطاً من المحدّث ، وأن يكون أراد [ ب س م ] ، على سبيل ما يعلم المبتدئ من الصبيان في الكتّاب حروف أبي جاد ، فغلط بذلك فوصله ، فقال : « بسم » ، لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا تلى « بسم الله الرحمن الرحمي » ، على ما يتلوه القارئ في كتاب الله ، لاستحالة معناه عن المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانها ، إذا تُحمِل تأويله على ذلك .

# القول في تأويل قول الله : ﴿ اللهِ ﴾ .

قال أبوجعفر: وأما تأويل قول الله تعالى ذكره «الله»، فإنه على معنى ما رُوى لنا عن عبد الله بن عباس ــ: هو الذي يَأْلَهه كل شيء، ويعبده كل خلْقٍ.

«أبجد هوز » ، إلخ . رواه بطوله ابن حبان الحافظ ، في كتاب المجروحين ، في ترجمة إسميل بن يحيى ابن عبد الله التيمى ، رقم : ٤٤ ص ٥٥ ، وقال في إسميل هذا : «كان نمن يروى الموضوعات عن الثقات ، وما لا أصل له عن الأثبات ، لا تحل الرواية عنه ، ولا الاحتجاج به بحال » . ثم ضرب مثلا من أكاذيبه ، فروى الحديث بطوله ، عن محمد بن يحيى بن رزين العطار عن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك ، بالإسناد الثانى الذي هنا ، من حديث أبي سعيد الحدرى . وذكره ابن كثير في التفسير ١ : ٣٥ نقلا عن ابن مردويه ، من حديث أبي سعيد وحده ، جمع فيه الأقسام الثلاثة التي فرقت هنا . ثم أشار إلى رواية الطبرى إياه . ثم قال : «وهذا غريب جدا ، وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات »! وما أدرى كيف فات الحافظ ابن كثير أن في إسناده هذا الكذاب ، فتسقط روايته بمرة ، ولا يحتاج إلى هذا التردد . وأما السيوطي ، فقد ذكره في الدر المنثور ١ : ٨ ، ونسبه لابن جرير وابن عدى في الكامل وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق والثعلبي ، ولم يغفل عن علته ؛ فذكر أفه « بسنه ضعيف جدا » . وترجم الذهبي في الميزان ١ : ١ ٤ ٤ - ٢ ٤ ٤ لإسميل بن يحيي هذا ، وفي ترجته : «قال صالح بن محمد جزرة : كان يضع الحديث . وقال الأزدى : ركن من أركان الكذب ، لا تحل الرواية عنه . . . وقال أبو على النيسابورى الحافظ والدراقطني والحاكم : كذاب » . وقال ابن حجر : الرواية عنه . . . وقال أبو على النيسابورى الحافظ والدراقطني والحاكم : كذاب » . وقال ابن حجر :

ثم إن إسناده الأول ، الذي رواه إسمميل بن يحيى عن أبى مليكة ، فيه أيضاً راو مجهول ، وهو « من حدثه عن ابن مسعود » . و إسناده الثانى ، الذي رواه إسمعيل هذا عن مسعر بن كدام ، فيه أيضاً « عطية ابن سعد بن جنادة العوفى » ، وهو ضعيف ، ضعفه أحمد وأبو حاتم وغيرهما .

والزيادة بين قوسين ، في لقب إبراهيم بن العلاء من المحطوطة . و « زبريق » : بكسر الزاى والراء بيهما باء موحدة ساكنة . وهو لقب إبراهيم ، فيا قيل . والصحيح أنه لقب أبيه ، فقد قال البخارى في ترجمته في الكبير ٢٠٧/١/١ : « زعم إبراهيم أن أباه كان يدعى زبريق » . وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/١/١/١ : « إبراهيم بن العلاء . . . يعرف بابن الزبريق » .

١٤١ \_ وذلك أن أبا كريب حدثنا ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشرين عُمارة ، قال : حدثنا أبو روْق ، عن الضحاك ، عن عبد الله ابن عباس ، قال : « الله » ذو الأاوهية والمتعربودية على خلقه أجمعين (١) .

\ فإن قال لنا قائل: فهل لذلك في «فعل ويفغل» أصل كان منه بناء مذا الاسم؟ فيل: أمَّا سماعاً من العرب فلا ، ولكن استدلالاً.

فإن قال : وما دل على أن الألوهية هي العبادة ، وأن الإله هو المعبود ، وأن له أصلا في « فعل ويفعل »؟

قيل: لاتمانع بين العرب في الحكم لقول القائل(٢) \_ يصف رجلا بعبادة ، و بطلب ما عند الله جل ذكره : « تألُّه فلان » - بالصحة ولاخلاف . ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج:

للهِ دَرُّ الغانيات المُدَّهِ سَبَّحْنَ واسْتَرْجَعْنَ مِن تَأَلُّهِي (٣) يعنى : من تعبدى وطلبي الله َ بعملي .

ولا شك أن « التألُّه » ، التفعُّل من « أله يأله » ، وأن معنى « أله » - إذا 'نطق به : \_ عبد الله . وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه ب « فعل يفعل » ، بغير زيادة .

١٤٢ \_ وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن نافع ابن مُحمر ، عن عَمرو بن دينار ، عن ابن عباس : أنه قرأ ﴿ وَ يَذَرَكَ وَ إِلاَّهَتَكَ ﴾ ٢/١ [ سورة الأعراف : ١٢٧ ] قال : عبادتك ، ويقال : إنه كان يُعبَد ولا يتعبد .

(١) الحديث ١٤١ – إسناد هذا الحبر ضعيف ، كما فصلنا القول فيه ، في إسناد الحبر ١٣٧ . وهذا الذي هنا نقله السيوطي في الدر المنثور ١ : ٨ مع باقيه الآتي برقم ١٤٨ بالإسناد نفسه . ونسبه السيوطي لابن جرير (وكتب فيه : ابن جريج ، خطأ مطبعيا ) ، وابن أبي حاتم .

( ٢ ) قوله " لا تمانع » ، أي لا اختلاف بينهم ، يدعو بعضهم إلى دفع مايقوله الآخر . وسيأتى مثله في ص : ١٢٦ .

(٣) ديوانه : ١٦٥ . المده : جمع ماده . ومده فلاناً يمدهه مدهاً : نعت هيئته و جماله وأثنى عليه ومدحه . و « استرجعن » : قان : إنا لله وإنا إليه راجعون . يقلنها حسرة عليه كيف تنسك وهجر الدنيا ، بعد الذي كان من شبابه و حماله وصبوته!

الله عن عمرو بن الحسن ، عن ابن عباس : ﴿ وَ يَذَرَكَ وَ إِلاَهَتَكَ ﴾ ، قال : عمد بن عمرو بن الحسن ، عن ابن عباس : ﴿ وَ يَذَرَكَ وَ إِلاَهَتَكَ ﴾ ، قال : إنما كان فرعون مُ يُعبَدُ ولا يَعبُد (١) .

وكذلك كان عبد ُ الله يقرؤها ومجاهد.

184 — حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: أخبرنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: قوله «ويذرك وإلاهتك» قال: وعبادتك (٢). ولا شك أن الإلاهة على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر من قول القائل: أله الله فلان للاهة ، كما يقال: عبد الله فلان عبادة ، وعبر الرؤيا عبارة . فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا: أن «أله » عبد، وأن «الإلاهة » مصدر ه.

فإن قال : فإن كان جائزاً أن يقال لمن عبد الله : ألهه ـ على تأويل قول ابن عباس ومجاهد ـ فكيف الواجبُ في ذلك أن يقال ، إذا أراد المخبر الخبر عن استيجاب الله ذلك على عبده ؟

<sup>(</sup>۱) الحبران ۱۶۳،۱۶۲ – إسناداهما ضعيفان ، من أجل «سفيان بن وكيع بن الجراح » ، شيخ الطبرى فيهما ، وسفيان هذا : ضعيف ، كان أبوه إماماً حجة ، وكان هو رجلا صالحاً ، ولكن و راقه أفسد عليه حديثه ، وأدخل عليه ما ليس من روايته . ونصحه العلماء أن يدعه فلم يفعل ، فن أجل ذلك تركوه . قال ابن حبان في كتاب المجروحين ، رقم ٤٧٠ ص ٢٣٨ – ٢٣٩ : « فن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك » .

وهذان الحبران ، سيذكرهما الطبرى فى تفسير آية سورة الأعراف : ١٢٧ ( ٩ : ١٨ بولاق ) ، وهناك شيء من التحريف فى أحدهما . ونقل معناهما السيوطي فى الدر المنشور ٣ : ١٠٧ .

والقراءة الصحيحة المعروفة : (ويذرك وآلمتك). وأما هذه القراءة «وإلاهتك» ، فقد نقلها صاحب إتحاف البشر : ٢٢٩ عن ابن محيصن والحسن. ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة : ٥٤ عن على وابن مسعود وابن عباس. وذكرها أبو حيان في البحر ٤ : ٣٦٧ عن هؤلاء الثلاثة «وأنس وجماعة غيرهم».

<sup>(</sup>٢) ألحبر ١٤٤ – الحسين بن داود: اسمه «الحسين» ولقبه «سنيد»، بضم السين المهملة وفتح النون. واشتهر بهذا اللقب، وترجم به فى التهذيب ١٤٤ - ٢٤٥ ، وفى الجرح والتعديل ٢٢/١/٢ . وحجاج: هو ابن محمد المصيصى، من شيوخ الإمام أحمد. وهذا الأثر عن مجاهد، سيرويه الطبرى فى تفسير آية الأعراف (١٤٠ به ١٨ بولاق) – بإسناد آخر.

قيل : أما الرواية ُ فلا رواية فيه عندنا، ولكن الواجب ــ على قياس ما جاء به الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى : ــ

150 — حدثنابه إسمعيل بن الفضل، حدثنا إبراهيم بن العلاء، قال: حدثنا إسمعيل بن عياش، عن إسمعيل بن يحيى، عن ابن أبي مليكة ، عمن حدثه عن ابن مسعود — ومسعّر ابن كدام ، عن عطية العرّفي ، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتّاب ليعلّمه فقال له المعلم اكتب « الله » فقال له عيسى : « أتدرى ما الله ؟ الله إله الآلهة (١) » .

- أن يقال (٢): اللهُ جل جلاله أله العبد ، والعبد ُ ألهه . وأن ْ يكون قول ُ القائل « الله » - من كلام العرب أصله « الإله » .

فإن قال : وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك ، مع اختلاف لفظيهما ؟ قيل : كما جاز أن يكون قوله : ﴿ لَكِنَّ هُوَ اللهُ رَبِّي ﴾ [سورة الكهف : ٣٨] أصله : لكن أنا ، هو الله ربى ، كما قال الشاعر :

وَتَرْمِينَنَى بِالطَّرْف، أَىٰ أَنتَ مُذْنبٌ، و تَقْليلَني ، لَكِنَّ إِياكِ لَا أَقْلِي (٢)

يريد: لكن أنا إياك لا أقلى، فحذ ف الهمزة من «أنا » فالتقت نون «أنا » ونون «لكن » وهي ساكنة، فأدغمت في نون «أنا » فصارتا نوناً مشددة. فكذلك «الله» أصله «الإله»، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم، واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في

<sup>(</sup>١) الحديث ١٤٥ – هو حديث لا أصل له . وهو جزء من الحديث الموضوع الذي روى الطبرى بعضه فيها مضى ١٤٠ ، صدا الإسناد . وفصلنا القول فيه هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « أن يقال » •ن تمام قوله في السطر الثالث « ولكن الواجب – » خبر لكن .

<sup>(</sup>٣) الأضداد لابن الأنبارى : ١٦٣ ، والخزانة ؛ : ٩٠ ؛ ، وقال: « لم أقف على تتمته وقائله، مع أنه مشهور ، قلما خلا منه كتاب نحوى ، والله أعلم » .

الأخرى التي هي عين الاسم ، فصارتا في اللفظ لاماً واحدة مشددة ، كما وصفنا من قول الله « لكن مو الله ركي » .

## القول في تأويل قوله : ﴿ الرَّ عُمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ .

قال أبو جعفر: وأما «الرحمن»، فهو قعلان، من رحم، و «الرحم» فعيل منه. والعرب كثيراً ما تبنى الأسماء من «فَحِل يفْعَلَ » على «فعلان» كقولهم من عَضِب: عَضِبان، ومن سكر: سكران، ومن عطش: عطشان. فكذلك قولهم «رحمن »من رحيم، لأن «فعيل» منه: رحم يرْحم. وقيل «رحيم» وإن كانت عين «فعيل» منها مكسورة، لأنه مدح. ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية الأسماء \_ إذا كان فيها مدح أو ذم \_ على «فعيل»، وإن كانت عين «فعل» منها مكسورة أو مفتوحة ، كما قالوا من «علم » عالم وعليم، ومن «قدر» قادر وقدير. وليس ذلك منها بناء على أفعالها، لأن البناء من «فعيل يفعيل» و «فعيل يفعيل» و «فعيل يفعيل» فاعل «فاوكان «الرحمن والرحم» خارجين على بناء أفعالها، لكانت صورتهما «الراحم». فإن قال قائل: فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة ، فما وجه وهه أون قال قائل: فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة ، فما وجه أون قال قائل: فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة ، فما وجه أونه قال قائل: فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة ، فما وجه أ

فإن قال قائل : فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة ، فما وجه ُ تكرير ذلك ، وأحدهما مؤدٍّ عن معنى الآخر ؟

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت ، بل لكل كلمة منهما معنى لا تؤدى الأخرى منهما عنها .

فإن قال : وما المعنى الذى انفردت به كل واحدة منهما ، فصارت إحداهما غير مؤدية المعنى عن الأخرى ؟

قيل: أما من جهة العربية فلا تمانع (١) بين أهل المعرفة بلغات العرب ، أن " قول القائل: «الرحمن» -عن أبنية الأسماء من «فَعل يفعل» -أشد عدولا من قوله «الرحم». ولاخلاف مع ذلك بينهم ، أن "كل اسم له أصل في «فعل يفعل يفعل - ثم كان عن أصله (١) لا تمانع: أي لا اختلاف بينهم ، يدعو بعضهم إلى دفع ما يقوله الآخر.

من « فَعَلِ يفعَلُ » أشد عدولا أن الموصوف به مفضَّل على الموصوف بالا سم المبنى ١٣/١ على أصله من « فَعَلِ يفعل يفعل» ، إذا كانت التسمية به مدحاً أو ذمًّا . فهذا ما فى قول القائل « الرحن » ، من زيادة المعنى على قوله « الرحم » فى اللغة .

وأما من جهة الأثر والخبر ، ففيه بين أهل التأويل اختلاف: ـــ

157 فحد ثنى السرى بن يحيى التميمى ، قال : حدثنا عنمان بن زفر ، قال : سمعت العر و تر ترمن الرحم ، قال : بالمؤمنين (١) .

العلاء ، عد العلاء ، عد الفضل ، قال : حدثنا إبراهيم بن العلاء ، قال : حدثنا إسمعيل بن عياش ، عن إسمعيل بن يحيى ، عن ابن أبى مليكة ، عن عدله ، عن ابن مسعود – ومسعر بن كدام ، عن عطية العوفى ، عن أبى سعيد يعنى الخدري – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عيسى بن مريم قال : الرحمن رحمن الآخرة والدنيا ، والرحيم رحيم الآخرة (٢) .

فهذان الخبران قد أنبآ عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذي هو «رحمن»، وتسميته باسمه الذي هو «رحم»، واختلاف معنى ذلك الفرق، فدل أحدهما على أن ذلك في الدنيا، ودل الآخر على أنه في الآخرة.

فإن قال : فأى هذين التأويلين أولى عندك بالصحة ؟

<sup>(</sup>١) الأثر ١٤٦ - نقله ابن كثير في التفسير ١: ٠٠ عن هذا الموضع . و « السرى بن يحيى ابن السرى التميمي الكوفي » ، شيخ الطبرى ، لم نجد له ترجمة إلا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/١/٥ ، وقال : « لم يقض لنا السماع منه ، وكتب إلينا بشيء من حديثه ، وكان صدوقاً » . و « العرزى » المروى عنه هذا الكلام هنا : ضعيف جدا ، قال الإمام أحمد في المسند ٢٩٣٨ : « لا يساوى حديثه شيئاً » : وهو « محمد بن عبيد الله بن أبي سليان العرزى » . وأما عمه « عبد الملك بن أبي سليان العرزى » . وأما عمه « عبد الملك بن أبي سليان العرزى » ، فإنه تابعي ثقة ، ولكنه قديم ، مات سنة ١٤٥ ، قلم يدركه « عثمان بن زفر » المتوفى سنة ٢١٨ . و « العرزى » بفتح العين المهملة وسكون الراء و بعدها زاى ، نسبة إلى « عرزم » . وقع هنا في الطبرى وابن كثير « العزرى » ، بتقديم الزاى على الراء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث ١٤٧ – هذا إسناد ضعيف ، بل إسنادان ضعيفان ، كما فصلنا فيها مضى : ١٤٥ ، ١٤٥ .

قيل: لجميعهما عندنا في الصحة مخرج، فلا وجه لقول قائل: أيتهما أولى بالصحة ؟ وذلك أن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن، دون الذي في تسمية بالرحم : هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه، وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه، إما في كل الأحوال، وإما في بعض الأحوال. فلا شك \_ إذ كان ذلك كذلك \_ أن ذلك الخصوص الذي في وصفه بالرحم، لا يستحيل عن معناه، في الدنيا كان ذلك أو في الآخرة، أو فيهما جميعاً.

فإذ كان صحيحاً ما قلنا من ذلك – وكان الله جل ثناؤه قد خص عباده المؤمنين في عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته ، والإيمان به وبرسله ، واتباع أمره واجتناب معاصيه ، مما خُذ ل عنه من أشرك به ، وكفر ، وخالف ماأمره به ، وركب معاصية ، وكان مع ذلك قد جعل ، جل ثناؤه ، ما أعد في آجل الآخرة في جناته من النعيم المقيم والفوز المبين ، لمن آمن به ، وصد قي رسله ، وعمل بطاعته ، خالصاً ، دون من أشرك وكفر به –(1) كان بيناً أن الله قد خص المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة ، مع ما قد عملهم به والكفار في الدنيا من الإفضال والإحسان إلى جميعهم في البسط في الرزق ، وتسخير السحاب بالغيث ، وإخراج النبات من الأرض ، وصحة الأجسام والعقول ، وسائر النعم التي لاتُحصي ، التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون .

فربتُنا جل ثناؤه رحمن ُجميع خلقه في الدنيا والآخرة ، ورحيم ُ المؤمنين خاصة ً في الدنيا والآخرة . فأما الذي عم جميعتهم به في الدنيا من رحمته فكان رحماناً لهم به ، في الدنيا من رحمته فكان رحماناً لهم به ، فا ذكرنا مع نظائره التي لاسبيل إلى إحصائها لأحد من خلقه ، كما قال جل ثناؤه : فأ ذكرنا مع نظائره التي لاسبيل إلى إحصائها لأحد من خلقه ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لاَ تُحصُوها ﴾ [سررة إبراهيم: ٣٤ ، وسورة النحل : ١٨] . وأما في الآخرة ، فالذي عم جميعهم به فيها من رحمته ، فكان لهم رحماناً ، في تسويته

<sup>( 1 )</sup> جواب قوله « فإذ كان صحيحاً . . . » . وما بينهما فصل .

بين جميعهم جل ذكرُه في عدله وقضائه ، فلا يظلم أحداً منهم مشقال آذرة ، وإن تلك حسنة يُضاعفها ويُؤت من للدُنه أجراً عظيما ، وتوفقَى كُلُ نَفْس ماكسَبَتْ. فذلك معنى عمومه في الآخرة جميعتهم برحمته ، الذي كان به رحماناً في الآخرة.

وأما ما خص به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته ، الذي كان به رحيا لهم فيها ، كما قال جل ذكره : ﴿ وَكَانَ بِالْمُونُمِنِينَ رَحِيًا ﴾ [سورة الأحزاب : ٤٣] - فيها ، كما قال جل ذكره : ﴿ وَكَانَ بِالْمُونُمِنِينَ رَحِيًا ﴾ [سورة الأحزاب : ٤٣] - فا وصفنا من اللطف لهم في دينهم ، فخصهم به ، دون من خذكه من أهل الكفر به . ١/ وأمًّا ما خصهم به في الآخرة ، فكان به رحيا لهم دون الكافرين ، فما وصفنا آنفاً مما أعدً لهم دون غيرهم من النعيم ، والكرامة التي تقصر عنها الأماني .

وأما القول الآخر في تأويله فهو ما : ــ

١٤٨ حدثنا به أبوكريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر ابن عمارة ، قال: حدثنا ببر عباس، قال: ابن عمارة ، قال: حدثنا أبو روق ، عن الضحاك ، عن عبد الله بن عباس، قال: الرحمن ، الفعلان من الرحمة ، وهو من كلام العرب. قال: الرحمن الرحمي : الرقيق الرفيق بمن أحب أن يعننف عليه (١). وكأ لك أسماؤه كلها . أحب أن يرحمه ، والبعيد الشديد على من أحب أن يعننف عليه (١). وكأ لك أسماؤه كلها . وهذا التأويل من ابن عباس يدل على أن الذي به ربتنا رحمن ، هو الذي به رحمي ، وإن كان لقوله « الرحمن » من المعنى ، ما ليس لقوله « الرحمي ». لأنه جعل معنى « الرحمن » بمعنى الرفيق بمن « الرحم » بمعنى الرفيق بمن دق عليه ، ومعنى « الرحم » بمعنى الرفيق بمن

والقول الذي رويناه في تأويل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه عن العرْزَى (٢٠) ، أشبه بتأويله من هذا القول الذي رويناه عن ابن عباس . وإن

<sup>(</sup>١) الحديث ١٤٨ - نقله ابن كثير في التفسير ١ : ١٤ عن هذا الموضع ، وقد مضى الكلام في هذا الإسناد ، وبيان ضعفه : ١٣٧ ، ١٤١ . والذي في الدر المنثور ١ : ٨ -- ٩ « على من أحب أن يضعف عليه المذاب » ، والظاهر أنه تصرف من ناسخ أو طابع .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى ما مضى: ١٤٦، ووقع في الأصول هنا «العزري» أيضاً، بتقديم الزاي، وهو خطأ ، كا بينا من قبل.

كان هذا القول موافقاً معناه معنى ذلك ، فى أن للرحمن من المعنى ما ليس للرحيم ، وأن للرحيم تأويلا غير تأويل الرحمن .

والقول الثالث في تأويل ذلك ما : \_

189 — حدثنى به عمران بن بكّار الكلاعى ، قال : حدثنا يحيى بن صالح ، قال : حدثنا أبو الأزهر نصر بن عمر و اللّخمى من أهل فلسّطين ، قال : سمعت عطاء الخراسانى يقول : كان الرحمن ، فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحمم (۱).

والذي أراد ، إن شاء الله ، عطاء " بقوله هذا : أن الرحمن كان من أسماء الله التي لا يتسمتّى بها أحد من خلفه ، فلما تسمتّى به الكذاب مسيلمة – وهو اختزاله إياه ، يعنى اقتطاعه من أسمائه لنفسه – أخبر الله جل " ثناؤه أن اسمه «الرحمن الرحيم " ليفصل بذلك لعباده اسمة من اسم من قد تسمتّى بأسمائه ، إذ كان لا يسمتّى أحد «الرحمن الرحيم » ، فيجتمع له هذان الإسمان ، غيره جل " ذكره . وإنما يتسمتّى بعض تخلقه إما رحيا ، أو يتسمتّى رحمن . فأما « رحمن رحيم » ، فلم يجمعا قط لأحد سواه ، ولا يجمعان لأحد غيره . فكأن " معنى قول عطاء هذا : أن الله جل ثناؤه إنما قصل بتكرير الرحيم على الرحمن ، بين اسمه واسم غيره من خلقيه ، اختلف معناهما أو اتفقا .

والذى قال عطاء من ذلك غير فاسد المعنى ، بل جائز أن يكون جل ثناؤه خص نفسه بالتسمية بهما معاً مجتمعين ، إبانة لها من خلقه ، ليعرف عباد و بذكرهما مجموعين أنه المقصود بذكرهما دون من سواه من خلقه ، مع ما في تأويل كل واحد منهما من المعنى الذي ليس في الآخر منهما .

<sup>(</sup>۱) الأثر ۱؛۹ – نقله السيوطى فى الدر المنثور ۱: ۹ ونسبه الطبرى وحده : وعطاء الحراسانى هو عطاء بن أبى مسلم ، وهو ثقة ، وضعفه بعض الأئمة . وهو كثير الرواية عن التابعين، وكثير الإرسال عن الصحابة ، فى سماعه منهم خلاف . وأما الراوى عنه «أبو الأزهر نصر بن عمرو اللخمى » ، فإنى لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من المراجع ، إلا قول اللولابى فى الكنى والأسماء ١: ١١٠: «أبو الأزهر الفلسطينى نصر بن عمرو اللخمى ، روى عنه يحيى بن صالح الوحاظى » .

وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف « الرحمن » ولم يكن ذلك في لغتها (١) ، ولذلك قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لَمِا تَأْمُرُ نَا ﴾ [سورة الفرقان : ٢٠] ، إنكاراً منهم لهذا الاسم . كأنه كان محالاً عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته ، أو " : لا ، وكأنه لم يتل من كتاب الله قول الله ﴿ الَّذِينَ آ تَيْنَاهُمُ الكِتابَ يَعْرِ فُونَهُ ﴾ \_ يعني محمداً ﴿ كَمَا يَعْرِ فُونَ الْبَاعَهُمُ ﴾ [سورة البقرة : ١٤٦] ، وهم مع ذلك به مكذ بون ، ولنبوته جاحدون! فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته ، واستحكمت فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته ، واستحكمت لديهم معرفته ، وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء :

أَلاَ ضربَتْ تلكَ الفتاةُ هَجِينَهَا أَلَا قَضَبَ الرحْمَنُ رَبِّي يَمِينَهَا (٢) وقال سلامة بن تجندل السَّعْدى (٣) : عَجِلْتُمْ عَلَيْنَا عَجْلَتْيْناً عَلَيْكُمُ وَمَا يَشَإِ الرحْمَنُ يَعْقَدْ ويُطْلِقِ (١)

(١) لا يزال أهل الغباء في عصرنا يكتبونه ، ويتبجحون بذكره في محاضراتهم وكتبهم ، نقلا عن الذين يتتبعون ما سقط من الأقوال ، وهم الأعاجم الذين يؤلفون فيها لا يحسنون باسم الاستشراق . ورد الطبرى مفحم لمن كان له عن الجهل والخطأ ردة تنهاه عن المكابرة .

( ٢ ) لم أجد قائل البيت . واستشهد به ابن سيدة في المخصص ١٠ : ١٥٢ ، وعلق على البيت محمد محمود التركزي الشنقيطي ، وادعى أن البيت مصنوع ، وأن « بعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم المجردة ، صنعه ولفقه ، وأن الوضع والصنعة ظاهران فيه ظهور شمس الضحى ، و ركاكته تنادى جهاراً بصحة وضعه وصنعته ، والصواب وهو الحق المجمع عليه ، أن الشاعر الجاهل المشار إليه ، هو الشنفري الأزدى ، وهذا البيت ليس في شعره »، وأنه ملفق من قول الشنفري :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى ، والتلَهُّفُ ضَلَّةٌ عَا ضَرَبَتْ كَفُّ الفَتَاةِ هَجِينَهَا

والشنقيطى رحمه الله كان كثير الاستطالة ، سريعاً إلى المباهاة بعلمه و روايته . والذي قاله من إدعاء الصنعة لا يقوم . وكنى بالبيت الذي يليه دليلا على فساد زعمه أن الدافع لصنعته : إيجاد الشواهد المعدومة ، لدعاوى مجردة . وليس في البيت ركاكة ولا صنعة .

- (٣) في المخطوطة والمطبوعة : « الطهوى » مكان السعدى ، وهو خطأ . ليس سلامة طهويا .
- ( ؛ ) ديوانه : ١٩ ، وقد جاء في طبقات فحول الشعراء : ١٣١ في نسب الشاعر : سلامة بن جندل بن عبد الرحمن » ، وهذه رواية ابن سلام ، وغيره يقول : « ابن عبد » ، فإن صحت رواية ابن سلام ، فهي دليل آخر قوى على فساد دعوى الشنقيطي .

وقد زعم أيضاً بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل ، وقلت روايته ١/٥٤ لأقوال السلف من أهل التفسير ، أن « الرحمن » مجازه: ذو الرحمة ، « والرحيم » مجازه: الرّاحم (١١) . ثم قال : قد يقد رون اللفظين من لفظ والمعنى واحد، وذلك لاتساع الكلام عندهم . قال : وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان و نديم ، ثم استشهد ببيت رُبرجبن مسهر الطائى :

وَنَدْمَانِ ، يزيدُ الكائس طِيباً ، سَقَيْتُ وَقَدْ تَعَوَّرَتِ النَّجُومُ (٢) واستشهد بأبياتٍ نظائرِه في النَّديم والنَّدمان ، ففرق بين معنى الرحمن والرحيم في التأويل لقوله : الرحمن ذو الرحمة ، والرحيم الراحم ، وإن كان قد ترك بيان تأويل معنييَهما على صحته. ثم مثل ذلك باللَّفظين بأتيان بمعنى واحد ، فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين ، فجعله مثال ما هو بمعنى واحد مع اختلاف الألفاظ .

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذي تُبت أن له الرحمة، وصحَّ أنها له صفة ؛ وأن الراحم هو الموصوف بأنه سيرحم ، أو قد رحم فانقضى ذلك منه ، أو هو فيه . ولا دلالة له فيه حينئذ أن الرحمة له صفة، كالدلالة على أنها له صفة، إذا وصف بأنه ذو الرحمة . فأين معنى «الرحمن الرحيم » على تأويله ، من معنى الكلمتين تأتيان مقد رين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى ؟ ولكن القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه ، كان واضحاً عواره .

وإن قال لنا قائل : ولم قد م اسم َ الله الذي هو « الله » ، على اسمه الذي هو « الرحم » ، واسمه الذي هو « الرحم » ، على اسمه الذي هو « الرحم » ،

قيل : لأن من شأن العرب ، إذا أرادوا الخبر عن مُخبَر عنه ، أن يقد موا اسمه ، ثم يتبعونه صفاتيه ونعوته . وهذا هو الواجب في اللحكم : أن يكون الاسم مقد ما قبل نعته وصفته ، ليعلم السامع الخبر ، عمن الخبر . فإذا كان ذلك كذلك \_

<sup>(</sup>١) الذي عناه الطبرى ، هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه « مجاز القرآن » : ٣١ ، وقد نقل أكثر كلامه الآتى بنصه .

<sup>(</sup>٢) حماسة أبي تمام ٣ : ١٣٥ ، والمؤتلف والمختلف للآمدى : ٦٢ .

وكان لله جل ذكره أسماء قد حرم على خلقه أن يتسمّوا بها، خص بها نفسه دونهم، وذلك مثل و الله» و «الرحمن» و «الخالق»؛ وأسماء أباح لهم أن يسمّى بعضهم بعضاً بها ، وذلك : كالرحيم والسميع والبصير والكريم، وما أشبه ذلك من الأسماء كان الواجب أن تقد م أسماؤه التي هي له خاصة دون جميع خلقه ، ليعرف السامع ذلك من توجّه إليه الحمد والتمجيد ، ثم يتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمى بها غيره، بعد علم المخاطب أو السامع من توجّه إليه ما يتلو ذلك من المعاني . فبدأ الله جل ذكره باسمه الذي هو «الله» ، لأن الألوهية ليست لغيره جل ثناؤه من وجه من الوجوه ، لامن جهة السمّى به ، ولا من جهة المعنى . وذلك أنا قد بينا أن معنى «الله» تعالى ذكره معنى المعبود أن ولا معبود غيره بحل جلاله ، وأن التسمّى به قد حرّمه الله جل ثناؤه ، وإن قصد المتسمّى به ما يقصد المتسمّى بسعيد وهو شقى ، وبحسن وهو قبيح .

أوّلا ترى أن الله جل جلاله قال في غير آية من كتابه: ﴿ أَ إِلّهُ مَعَ اللهِ كَ فَاسِتَكْبَرُ ذَلْكُ مِنَ المَقرِّ بِه ، وقال تعالى في خصوصه تفسه بالله وبالرحمن : ﴿ قُلِ الْمُعُوا اللهُ أَوِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ [سورة الإسراء : 11]. ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَن ، أَذِ كَان قد مَنع أيضاً خلقه التسمى به ، وإن ثم ثنتى باسمه الذي هو « الرحمن » ، إذ كان قد مَنع أيضاً خلقه التسمى به ، وإن كان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه. وذلك أنه قد يجوز وصْف كثير ممن هو دون الله من خلقه ، ببعض صفات الرحمة . وغير جائز أن كثير ممن هو « الله ». يستحق بعض الألوهية أحد دونه . فلذلك جاء الرحمن ثانياً لاسمه الذي هو « الله ». والرحمة وأما اسمه الذي هو « الرحم » فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وصْف غيره به . والرحمة من صفاته جل ذكره ، فكان \_ إذ كان الأمرُ على ما وصفنا \_ واقعاً مواقع نعوت الأسماء اللوائي هن توابعهها ، بعد تقدم الأسماء عليها . فهذا وجه تقديم اسم الله الأسماء اللوائي هن توابعهها ، بعد تقدم الأسماء عليها . فهذا وجه تقديم اسم الله

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أن معنى الله هو المعبود » .

الذي هو « الله » ، على اسمه الذي هو « الرحمن » ، واسمه الذي هو « الرحمن » ، على اسمه الذي هو « الرحم »  $^{(1)}$  .

التي منع التسمى بها العباد (١) . « الرحمن » مثل ما قلنا ، أنه من أسماء الله التي منع التسمى بها العباد (١) .

• ١٥٠ حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا حماد بن مسعدة ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : « الرحمن » اسم " ممنوع (٣) .

مع أن في إجماع الأمة من منع التسميّ به جميع الناس، ما يُغنى عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بقول الحسن وغيره .

<sup>(</sup>١) هذا الاحتجاج من أجود ما قيل ، ودقته تدل على حسن نظر أبى جعفر فيها يعرض له . وتفسيره كله شاهد على ذلك . رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>٢) غيروه في المطبوعة : « لعباده » .

<sup>(</sup>٣) الأثر ١٥٠ – نقله ابن كثير فى التفسير ١ : ٢١ – ٢٢ عن هذا الموضع . والسيوطى فى الدر المنثور ١ : ٩ ، ونسبه للطبرى وحده . و «عوف » الراويه عن الحسن : هوعوف بن أبى جميلة المبدى ، الممروف بابن الأعرابي ، وهو ثقة ثبت .

#### ﴿ القول في تأويل فاتحة الكتاب ﴾

#### ﴿ اَلْحَدُ لِنَّهِ ﴾ :

قال أبو جعفر: ومعنى ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ ﴾: الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر ما يُعبد من دونه ، ودون كل ما بَراً من خلقه (١) ، بما أنعم على عباده من النّعم التي لا يُحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غيره أحد " ، في تصحيح الآلات لطاعته ، وتمكين جوارح أجسام المكلّفين لأداء فرائضه ، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق ، وغذاهم به من نعيم العيش ، من غير استحقاق منهم ذلك عليه ، ومع ما نبّعهم عليه ودعاهم إليه ، من الأسباب المؤدّية إلى دوام الخلود في دار المُقام في النعيم المقيم . فلرّبنا الحمد على ذلك كله أولا وآخراً .

و بما ذكرنا من تأويل قول ربنا جلّ ذكره وتقدَّست أسماؤه ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ ، جاء الخبرُ عن ابن عباس وغيره : —

ا ۱۵۱ حدثنا محمد بن العلاء ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن مُحارة : ، قال : حدثنا أبو رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : قال جبريل لمحمد صلى الله عليهما : قل يا محمد «الحمد لله » قال ابن عباس : « الحمد لله » : هو الشكر لله ، والاستخداء لله ، والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه ، وغير ذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « ما يرى » ، والصواب من المخطوطة وابن كثير ١: ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الحديث ١٥١ — هذا الإسناد سبق بيان ضعفه في ١٣٧. و «محمد بن العلام» شيخ الطبرى: هو «أبو كريب» نفسه في الإسناد السابق، مرة يسميه ومرة يكنيه. وهذا الحديث نقله ابن كثير في التفسير ١: ٣٠، والسيوطي في الدر المنثور ١: ١١، والشوكاني في تفسيره الذي سماه فتح القدير ١: ١٠، ونسبوه أيضاً لابن أبي حاتم في تفسيره.

۱۰۲ - حدثنى سعيد بن عمر الستكُونى ، قال : حدثنا بقية بن الوليد ، قال : حدثنى عيسى بن إبراهيم ، عن موسى بن أبى حبيب ، عن الحكم بن تُمير - وكانت له صحبة - قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قلت « الحمد لله ربّ العالمين » ، فقد شكرت الله ، فزادك (١) .

(۱) الحديث ۱۰۲ – نقله ابن كثير ۱ : ۴٪ بإسناد الطبرى هذا ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور ۱ : ۱۱ ونسبه للطبرى والحاكم فى تاريخ نيسابور والديلمى « بسنه ضعيف » . و إسناده ضعيف حقاً ، بل هو إسناد لا تقوم له قائمة ، كما سنذكر :

أما بقية بن الوليد ، فالحق أنه ثقة ، وإنما نعوا عليه التدليس ، ولا موضع له هنا ، فإنه صرح

بالتحديث .

ولكن عيسى بن إبراهيم ، وهو القرشى الهاشمى ، كل البلاء منه فى هذا الحديث ، وفى أحاديث من نحوه ، رواها بهذا الإسناد ، وقد قال فيه البخارى فى الضعفاء: ٢٧: « منكر الحديث » ، وكذلك النسائى : ٢٢ . وترجم له ابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل ٣ / ١ / ٢٧١ – ٢٧٢ ، وروى عن أبيه قال : « متروك الحديث » ، وعن ابن معين : « ليس بشىء » ، وقال ابن حبان فى الضعفاء ، الورقة أبيه قال : « لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » . وترجمته فى الميزان ولسان الميزان فيها العجب .

وشيخه « موسى بن أبي حبيب » مثله : ضعيف تالف ، وقال الذهبي في الميزان : « ضعفه أبوحاتم ، وخبره ساقط . وله عن الحكم بن عمير ، رجل قيل : له صحبة . والذي أراه أنه لم يلقه. ودوسي حمع ضعفه –

فتأخر عن لتي صحابي كبير » . فالبلاء من هذين أو من أحدهما .

حتى لقد شاك بعض الحفاظ في وجود الصحابي نفسه «الحكم بن عمير » ، من أجلهما ! فترجم له ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل ١/ ٢ / ١٢٥ ، قال : «الحكم بن عمير : روى عن الذي صلى الله عليه وسلم ، لا يذكر الساع ولا لقاء ، أحاديث منكرة ، من رواية ابن أخيه موسى بن أبي حبيب ، وهو ذاهب الحديث ، وهو شيخ ضميف الحديث ، ويروى عن موسى بن أبي حبيب عيسى بن إبراهيم ، وهو ذاهب الحديث ، سممت أبي يقول ذلك » .

وحتى إن الذهبي أذكر صحبته وترجم له في الميزان ، وأخطأ في النقل فيه عن أبي حاتم ، ذكر أنه ضعف الحكم ! وكلام أبي حاتم – كما ترى – غير ذلك . وتعقبه الحافظ في لسان الميزان ٢ : ٣٣٧ وأثبت أنه صحابي ، بما ذكره ابن عبد البر وابن مندة وأبو نعيم والترمذي وغيرهم ، وأن الدارقطني قال :

« كان بدرياً ».

وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات (ص ع ه ) في طبقة الصحابة ، وقال : «يقال إن له صحبة » . ونقل الحافظ هذا في اللسان عن ابن حبان ، ولكن سها فزع أنه ذكره « في ثقات التابعين » . صحبة » . ونقل الحافظ هذا في اللسان عن ابن حبان ، ولكن سها فزع أنه ذكره « في ثقات التابعين » .

وترجمه ابن عبد البر في الاستيعاب ، رقم ٢٧٦ : باسم «الحكم بن عمرو الثمالي ، وثمالة في الأزد ، شهد بدراً ، ورويت عنه أحاديث مناكير من أحاديث أهل الشأم ، لا تصح » . وتسمية أبيه باسم «عمرو » خطأ قديم في نسخ الاستيعاب ، لأن ابن الأثير تبعه في أسد الغابة ١ : ٢٦ ، وأشار إلى الغلط فيه ، ثم ترجمه على الصواب : «الحكم بن عمير » ١ : ٧٧ ، وترجمه ابن سعد في الطبقات الغلط فيه ، ثم ترجمه على الصواب : «الحكم بن عمير الثمالي ، من الأزد ، وكان يسكن حمص » . وحقق الحافظ ترجمه في الإصابة ٢ : ٣٠ تحقيقاً جيداً .

قال : وقد قيل : إن قول القائل « الحمد لله »، ثناء على الله بأسمائه وصفاته الحُسني ، وقوله : « الشكر لله » ، ثناء عليه بنعمه وأياديه .

وقد رُوى عن كعب الأحبار أنه قال : «الحمدُ لله »، ثناءٌ على الله. ولم يبينن في الرواية عنه ، من أى معنبي الثناء اللذين ذكرنا ذلك .

المسكر المسكر المسكر الأعلى المسكر ا

10٤ حدثنى على بن الحسن الخرّاز، قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرّهي، قال : حدثنا محمد بن مصعب القير قُسانى ، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن ، عن الأسود بن سريع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحبّ إليه الحمد ، من الله تعالى ، ولذلك أثنى على تفسه فقال: « الحمد لله »(٢) .

<sup>(</sup>١) الخبر ١٥٣ - هذا الإسناد صحيح ، وسواء صح أم ضعف ، فلا قيمة له ، إذ منهاه إلى كعب الأحبار . وما كان كلام كعب حجة قط ، في التفسير وغيره . و « الصدف» : بفتح الصاد وللدال المهملتين ، نسبة إلى « الصدف » بفتح الصاد وكسر الدال ، وهي قبياة من حمير ، نزلت مصر . و « السلولي » ، هو : عبد الله بن ضمرة السلولي ، تابعي ثقة .

وهذا الحبر – عن كعب – ذكره ابن كثير ۱ : ۴۳ دون إسناد ولا نسبة . وذكر السيوطى ١٠٠٠ ١٠٠٠ ونسبه للطبرى وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) الحديث ١٥٤ - إسناده صحيح . على بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن الحراز ، شيخ الطبرى : ثقة ، مترجم في تاريخ بغداد ١١ : ٣٧٤ - ٣٧٥ . و « الحراز » : ثبت في الطبرى بالخاء والراء وآخره زاى . وفي تاريخ بغداد « الحزاز » بزاءين ، ولم نستطع الترجيح بينهما . مسلم بن عبد الرحمن الجرى : مترجم في لسان الميزان ٢ : ٣٣ بامم « مسلم بن أبي مسلم » فلم يذكر اسم أبيه ، وهو هو . ترجمه الحطيب في تاريخ بغداد ١٠٠ : ١٠ ، قال : « مسلم بن أبي مسلم الحرى ، وهو مسلم بن عبد الرحمن » ، وقال : « كان ثقة ، فزل طرسوس ، و بها كانت وفاته » . و « الحرى » : رسمت في عبد الرحمن » ، وقال : « كان ثقة ، فزل طرسوس ، و بها كانت وفاته » . و « الحرى » : رسمت في أسول الطبرى ولسان الميزان « الحرى » بدون نقط . ولكنهم لم ينصوا على ضبطه ، وعادتهم في مثل هذا أن ينصوا على ضبط القليل والشاذ ، وأن يدعوا الكثير الذي يأتى على الحادة في الضبط ، والحادة في أن ينصوا على ضبط القليل والشاذ ، وأن يدعوا الكثير الذي يأتى على الحادة في الضبط ، والحادة في مصعب القرقساني » و « مبارك بن فضالة » : محتاف فيهما . وقد رجحنا توثيقهما في شرح المسند : هو البصرى ، وقد أثبتنا في شرح صحيح ابن حسيد ان ، في الحديث ٢٠١٢ أنه سمع من الأسود بن سريع .

قال أبو جعفر: ولا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب من الحُكم (۱) - لقول القائل: «الحمد لله شكراً» - بالصحة. فقد تبيّن - إذ كان ذلك عند جميعهم صحيحاً - أن الحمد لله قد ينطق به في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد. لأن ذلك لو لم يكن كذلك، لما جاز أن يقال «الحمد لله شكراً»، فيتُخر جمن قول القائل «الحمد لله» مصد رد «أشكر »، لأن الشكر لولم يكن بمعنى الحمد، كان خطأ أن يصدر من الحمد غير معناه وغير لفظه (۱).

فإن قال لنا قائل : وما وجه إدخال الألف واللام في الحمد ؟ وهلاً قيل : حمداً لله رب العالمين ؟

قيل: إن لدخول الألف واللام في الحمد ، معنى لا يؤديه قول القائل حَمْدًا » بإسقاط الألف واللام . وذلك أن دخولهما في الحمد مُنْسِيٌّ عن أن معناه (٣): جميع المحامد والشكر الكامل لله . ولو أسقطتا منه لما دَلَّ إلا على أن حَمْد قائل ذلك لله ، دون المحامد كلها . إذ كان معنى قول القائل : «حمداً لله » أو «حمد الله»:

وقد ذكر السيوطى هذا الحديث فى الدر المنثور 1: ١٢ عن تفسير الطبرى . و رواه أحمد فى المسند بمعناه مختصراً ٥٩٥٠ (٣: ٣٥٥ حلبى) عن روح بن عبادة عن عوف بن أبى جميلة عن الحسن عن الأسود بن سريع ، قال : «قلت : يا رسول الله ، ألا أنشدك محامد محمدت بها ربى ؟ قال : أما إن ربك يحب الحمد ». وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات أثبات . وذكره ابن كثير فى التفسير 1: ٣٤ عن المسند. وكذلك ذكره السيوطى ، ونسبه أيضاً للنسائى والحاكم وغيرهما .

و رواه أحمد أيضاً £ه١٥٦٥ ، والبخارى فى الأدب المفرد : ١٥ ، بنحوه ، فى قصة مطولة ، من رواية عبد الرحمن بن أبى بكرة عن الأسود بن سريع .

ومعناه ثابت صحيح ، من حديث ابن مسعود ، في المسند ٢٥٥٣ : « لا أحد أغير من الله ، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه ». ورواه أيضاً البخاري ومسلم وغيرهما .

(١) انظر ما كتبناه آنفاً : ١٢٦ عن معني « لا تمانع » .

( ٢ ) تكلم العلماء في نقض ، ا ذهب إليه أبو جعفر من أن «الحمد والشكر» بمعنى ، وأن أحدهما يوضع موضع الآخر ، وهو ما ذهب إليه المبرد أيضاً . انظر القرطبي ١ : ١١٦ ، وابن كثير ١ : ٤٦ ، وأخطأ النقل عن القرطبي ، فظنه استدل لصحة قول الطبرى ، وهو وهم . والذي قاله الطبرى أقوى حجة وأعرق عربية من الذين فاقضوه . وقوله « مصدر أشكر » ، وقوله « أن يصدر من الحمد » ، يعنى به المفعول المطلق . وإنظر ما مضى : ١١٧ ، تعليق : ١ .

( ٣ ) في المطبوعة : « مبنى على أن معناه » ، أدخلوا عليه التبديل .

أحمد الله حمداً ، و ليس التأويل في قول القائل: ﴿ الحمدُ لِللهِ رَبِّ العالمين ﴾ ، تالياً سورة أم القرآن : أحمدُ الله ، بل التأويلُ في ذلك ما وصفنا قبلُ ، من أن جميع المحامد لله بألوهيته وإنعامه على خلقه بما أنعم عليهم به من النعم ، التي لا كيفاء لها ١٧/١ في الدين والدنيا ، والعاجل والآجل .

ولذلك من المعنى ، تتابعت قراءة القرّاء وعلماء الأمة على رَفع الحمد من المعنى أله رَبِّ العالَمِينَ ﴾ دون نصبها ، الذى يؤدى إلى الدلالة على أن معنى تاليه كذلك : أحمد لله حمداً . ولو قرأ قارئ ذلك بالنصب ، لكان عندى معيلاً معناه ، ومستحقًا العقوبة على قراءته إياه كذلك ، إذا تعميد قراءته كذلك ، وهو عالم بخطئه وفساد تأويله .

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله « الحمد لله »؟ أَحمد الله نفسه جل " ثناؤه فأثنى عليها ، ثم علم مناه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه ؟ فإن كان ذلك كذلك، فما وجه قوله تعالى ذكره إذاً ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ ، وهوعز ذكر ه معبود " لا عابد "؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاماً .

قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه ، ولكنه جل ذكره حميد نفسه وأثنى عليها بما هو له أهل ، ثم علم ذلك عباده ، وفرض عليهم تلاوته ، اختباراً منه لهم وابتلاء ، فقال لهم قولوا: ﴿ الحمدُ لِللهُ رَبِ العالَمِينَ ﴾ ، وقولوا: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلِهِ الله وَلِهِ وَيَدينُوا له وَإِيَّاكَ نَعْبُد ﴾ مما علمهم جل ذكره أن يقولوه ويديننُوا له بمعناه ، وذلك موصول بقوله : ﴿ الحمد للله رب العالمين ﴾ ، وكأنه قال : قولوا هذا وهذا .

فإن قال : وأين قوله : « قولوا » ، فيكون تأويل ُ ذلك ما ادَّ عَيْت ؟ قيل : قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها \_ إذا عرفت مكان الكلمة ،

ولم تَشكَّكُ أَنَّ سامعها يعرف ، بما أظهرت من منطقها ، ما حذفت \_ (١) حذفُ ما كنى منه الظاهرُ من منطقها ، ولا سيا إن كانت تلك الكلمة التي ُحذفت ، قولاً ، أو تأويل قول من ما قال الشاعر :

وأَعْلَمُ أَنَّنِي سَأَكُونُ رَمْساً إِذَا سَارَ النَّوَاعِجُ لا يَسِيرُ (٢) فَقَالَ النَّوْاعِجُ لا يَسِيرُ (٢) فَقَالَ النَّخْيرُ وَن لَهُمْ : وزيرُ (٣)

قال أبو جعفر : يريد بذلك ، فقال المخبرون لهم : الميِّتُ وزيرٌ ، فأسقط الميت ، إذ كان قد أتى من الكلام بما دلّ على ذلك . وكذلك قول الآخر :

وَرأَيتِ زَوْجَكِ فِي الوغَى مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ورُمْحَالًا

وقد علم أن الرمح لا ُ يتقللًد به ، وأنه إنما أراد: وحاملار محاً ، ولكن لما كان معلوماً معناه ، اكتبى بما قد ظهر من كلامه ، عن إظهار ما حذف منه . وقد يقولون للمسافر إذا و دعوه: « مصاحباً معافى ً » ، يخذفون « سر ، واخرج » ، إذ كان معلوماً معناه ، وإن أسقط ذكره .

فكذلك ما تُحذف من قول الله تعالى ذكره : ﴿ الحَدُ الله رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ ، لمَّاعُلُم بقوله جل وعز ﴿ إِيَّاكَ نَعبُد ﴾ ما أراد بقوله : ﴿ الحَدُ الله رب العالمين ﴾ ،

<sup>(1)</sup> سياق الكلام: «أن العرب من شأنها . . . حذف » وما بينهما فصل .

<sup>(</sup>۲) تأتى فى تفسير آية سورة المؤينون : ۸۷ ( ۱۸ : ۳۷ بولاق) .، ونسهما لبعض بنى عامر ، وكذلك فى معافى القرآن الفراء ١ : ۱۰ وهما فى البيان والتبيين ٣ : ١٨٤ منسوبان الوزيرى ، ولم أعرفه، وفيها اختلاف فى الرواية . الرمس : القبر المسوى عليه التراب . يقول : أصبح قبرا يزار أو يناح عليه . ورواه الجاحظ : « سأصير ميتاً » ، وهى لا شىء . والنواعج جمع ناعجة : وهى الإبل السراع ، نعجت فى سيرها ، أى سارت فى كل وجه من نشاطها . وفى البيان ومعانى الفراء « النواجم » ، وليست بشىء .

<sup>(</sup>٣) رواية الجاحظ : « فقال السائلون : من المسجى » . وفى المعانى « السائرون » .

<sup>( ؛ )</sup> يأتى فى تفسير آيات سورة البقرة : ٧ / وسورة آل عمران : ٩٩ / وسورة المائدة : ٣٥ / وسورة الأنمام : ٩٩ / وسورة الأنفال : ١٤ / وسورة يونس : ٧١ / وسورة الرحمن : ٣٢ . وهو بيت مستشهد به فى كل كتاب .

من معنى أمره عباد ، أغنت دلالة ما طهر عليه من القول عن إبداء ما حذف .

وقد روينا الخبر الذى قدمنا ذكره مبتدأ فى تأويل قول الله (۱): ﴿ الحمد يله رب المالمين ﴾ ، عن ابن عباس ، وأنه كان يقول : إن جبريل قال لحمد : قل يا محمد : « الحمد لله رب العالمين » ، وبيتنا أن جبريل إنما علم محمداً صلى الله عليه وسلم ما أمر بتعليمه إياه (۲). وهذا الخبر أينبي عن صحة ما قلنا فى تأويل ذلك .

\* \* \*

#### القول في تأويل قول الله ﴿ رَبِّ ﴾ .

قال أبوجعفر: قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو « الله » ، في « بسم الله » ، فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع.

وأما تأويل قوله ﴿ رَبِّ ﴾ ، فإن الرّب في كلام العرب منصرفٌ على معان . فالسيد المطاع فيهم يدعم ربيًا ، ومن ذلك قول السيد بن ربيعة :

وأَهْلَكُنْ يوماً ربَّ كُنْدَة وأبنَه وربَّ مَعدً ، بين خَبْت وعَرْعَوِ (٣) يعنى بربِّ كندة : سيِّد كندة . ومنه قول نابغة بني "ذبيان :

تَخُبُ إلى النَّعْمَانِ حَتَّى تَنالَهُ فِدَّى لكَ مَن رَبِّ طَرِينِي وَتَالِدِى (١) ١٨١٠ والرجل المصلح للشيء يُدعى ربًا ، ومنه قول الفرزدق بن غالب :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في تنزيل قول الله » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما مضى آنفاً الحديث رقم : ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه القصيدة : ١٥ / ٣٢ . وسيد كندة هو حجر أبو امرىء القيس . ورب معد : حذيفة بن بدر ، كما يقول شارح ديوانه ، وأنا فى شك منه ، فإن حذيفة بن بدر قتل بالهباءة . ولبيد يذكر خبتاً وعرعراً ، وهما موضمان غيره .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٨٩، والمخصص ٧ : ١٥٤. الطريف والطارف: المال المستحدث، خلاف التليد والتالد : وهو العتيق الذي ولد عندك .

كَانُوا كَسَالِيْمَةً حَمْقَاءً إِذْ حَقَنت سِلَاءِها فِي أَدِيم غَيْرِ مَرْ بُوبِ (١)
يعنى بذلك : في أديم غير مصلت . ومن ذلك قيل : إن فلاناً يربُ صنيعته
عند فلان ؛ إذا كان يحاول إصلاحها و إدامتها ، ومن ذلك قول علقمة بن عبدة :
فكنت امراً أَفْضَت ْ إليك رِباً بَتِي وَقَبْلكَ رَبَّدْني، فَضِعْتُ، رُبُوبُ (٢)

يعنى بقوله: «أفضت إليك »أى وصلت إليك رَبابتى ، فصرت أنت الذى تربُ أمرى فتصلحه ، لمّا خرجت من ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك على (٣) ، فضيّعوا أمرى وتركوا تفقيّده – وهم الرّبوب: واحدهم ربّ . والمالك للشيء يدعى ربّة . وقد يتصرف أيضاً معنى «الربّ » في وجوه غير ذلك ، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة .

فرّ بنا جلّ ثناؤه: السيد الذي لا شِبْه له ، ولامثل في مثل مُسودده ، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه ، والمالك الذي له الخلق والأمر .

وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله جلّ ثناؤه ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، جاءت الرواية عن ابن عباس : –

١٥٥ \_ حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٢٥. سلأ السمن يسلؤه: طبخه وعالجه فأذاب زبده. والسلام، بكسر السين: السمن. وحقن اللبن في الوطب، والماء في السقاء: حبسه فيه وعبأه. رب نحى السمن يربه: دهنه بالرب وهو دبس كل ثمرة، وكانوا يدهنون أديم النحى بالرب حتى يمتنوه ويصلحوه، فتطيب رائحته، ويمنع السمن أن يرشح، من غير أن يفسد طعمه أو ريحه، وإذا لم يفعلوا ذلك بالنحى فسد السمن. وأديم مربوب: جلد قد أصلح بالرب. يقول: فعلوا فعل هذه الحمقاء، ففسد ما جهدوا في تدبيره وعمله.

<sup>(</sup>۲) ديوانه: ۲۹، ويأتى فى تفسير آية سورة آل عمران: ۲۹، (۳ ت ۲۳۳ بولاق) والمخصص ١٧٠ : ١٥ ، والشعر يقوله للحارث بن أبى شمر الغسانى ملك غسان ، وهو الحارث الأعرج المشهور . قال ابن سيدة : «ربوب : جمع رب ، أى الملوك الذين كانوا قبلك ضيعوا أمرى ، وقد صارت الآن ربابى إليك — أى تدبير أمرى و إصلاحه — فهذا رب بمعى مالك ، كأنه قال : الذين كانوا يملكون أورى قبلك ضيعوه » . وقال الطبرى فيها سأتى : «يعنى بقوله : ربتى : ولى أمرى والقيام به قبلك من يربه و يصلحه فلم يصلحوه ، ولكنهم أضاعوني فضعت » . والربابة : المملكة ، وهي أيضاً الميثاق والعهد . و بها فسر هذا البيت ، وأيدوه برواية من روى بدل «ربابتى » ، «أمانتى » . والأول أجود .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « من الملوك الذين كانوا » ، غير وه ليوافق ما ألفوا من العبارة .

بشربن عمارة ، قال: حدثنا أبو رَوْق ، عن الضحّاك ، عن ابن عباس ، قال : قال جبريل لمحمد : «يا محمد قل : ﴿ الحمد لله الذي له الخلق كله – السموات كلهن ومن فيهن " ، والأرضون كلُّهن ومن فيهن " وما بينهن ، مما يعلم ومما لا يعلم . يقول : اعلم يا محمد أن ربَّك هذا لا يشبهه شيء (١) .

\* \* \*

### القول في تأويل قوله ﴿ الْمَالَمِينَ ﴾ .

قال أبو جعفر: والعالم ونحو خلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماع من لفظه ، كالأنام والرهط والجيش ، ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد له من لفظه .

والعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالم "، وأهل كل تون من كل صنف منها عالم "، وأهل كل تون من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان . فالإنس عالم ، وكل أهل زمان منها عالم أذلك الزمان . والجن عالم ، وكذلك سائر أجناس الخلق ، كل "جنس منها عالم أزمانه . ولذلك أجمع فقيل : عالمون ، وواحده جمع " ، لكون عالم كل "زمان من ذلك عالم ذلك الزمان . ومن ذلك قول العجاج :

### \* فَخُنْدِفْ هَامَةُ هَذَا العَاكِمِ \* (٢)

فجعلهم عالم زمانه . وهذا القول الذي قلناه ، قول ُ ابن عباس وسعيد بن جبير ، وهو معنى قول عامّة المفسرين .

<sup>(</sup>١) الحديث ١٥٥ – سبق الكلام مفصلا في ضعف هذا الإسناد ، برقم ١٣٧ . وهذا الحديث في ابن كثير ١ : ٤٤ ، والدر المنشور ١ : ١٣ ، والشوكاني ١:١١ . ونسبه الأخيران أيضاً لابن أبي حاتم . وفي المطبوع وابن كثير « والأرض ومن فيهن » .

<sup>(</sup> ۲ ) ديوانه : ۲۰ ، وطبقات فحول الشعراء : ۲۶ ، وخندف : أم بني اليأس بن مضر ، مدركة وطابخة ، وتشعبت مهم قواعد العرب الكبرى .

107 حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن محمارة ، قال : حدثنا أبو روَّق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : ﴿ الحمد لله الذي له الخلق كله : السموات والأرضون وَمَن فيهن ، وما بينهن ، مما يُعلم ولا يعلم (١) .

١٥٧ - حدثني محمد بن سنان القرَّاز، قال : حدثنا أبو عاصم، عن شبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ : الجن والإنس (٢).

10∧ — حدثنى على بن الحسن ، قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن مصعب ، عن قيس بن الربيع ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن تُجبير ، عن ابن عباس ، فى قول الله جل وعز ﴿ رَبِّ العالمين ﴾ ، قال : رب ً الحن والإنس (٣) .

109 — حدثنا أحمد بن إسحق بن عيسى الأهوازى ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، قال : حدثنا قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير : قوله: ﴿ رَبِّ العالمين ﴾ ، قال : الجن والإنس (١٠) .

<sup>(</sup>١) الحديث ١٥٦ – هو مختصر مما قبله : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الحبر ١٥٧ - إسناده صحيح . محمد بن سنان القزاز ، شيخ الطبرى : تكلموا فيه من أجل حديث واحد . والحق أنه لا بأس به ، كما قال الدارقطنى . وهو مترجم في التهذيب ، وله ترجمة جيدة في تاريخ بغداد ه : ٣٤٣ - ٣٤٣ . أبو عاصم : هو النبيل ، الضحاك بن مخلد ، الحافظ الحجة . شبيب : هو ابن بشر البجلي ، ووقع في التهذيب ۽ : ٣٠٦ « الحلبي » ، وهو خطأ مطبعي صوابه في التاريخ الكبير للبخارى ٢ / ٢ / ٢٣٢ / ٣٣٣ والحرح والتعديل لابن أبي حاتم عوابه في التاريخ الكبير للبخارى ١ / ٢ / ٢ / ٢٣٢ مين .

<sup>(</sup>٣) الحبر ١٥٨ - إسناده حسن على الأقل ، لأن عطاء بن السائب تغير حفظه في آخر عمره ، وقيس بن الربيع قديم ، لعله سمع منه قبل الاختلاط ، ولكن لم نتبين ذلك بدليل صريح . ووقع في هذا الإسناد خطأ في المطبوع « حدثنا مصعب » ، وصوابه من المخطوطة « حدثنا محمد بن مصعب » ، وهو القرقساني ، كما مضي في الإسناد ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الحبر ١٥٩ - إسناده حسن كالذى قبله. وأبو أحمد الزبيرى : هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الأسدى ، من الثقات الكبار ، من شيوخ أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ. وقيس : هو ابن الربيع . وهذه الأخبار الثلاثة ١٥٩ - ١٥٩ ، ولفظها واحد ، ذكرها ابن كثير ١ : ٤٤ خبراً واحداً دون إسناد. وذكرها السيوطى فى الدر المنشور ١ : ٢٣ خبراً واحداً ونسبه إلى «الفرياني، وعبد بن حميد، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم وصححه ، عن ابن عباس ».

١٦٠ حدثني أحمد بن عبد الرحيم البراقى ، قال: حدثني ابن أبي مريم ،
 عن ابن لَهيعة ، عن عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: ﴿ رَبِّ العالمين ﴾ ،
 قال: ابن آدم والجن والإنس ، كل أمة منهم عالم على حيد ته(١) .

( الحمد لله رب العالمين ﴾ ، قال : الإنس والجن (٢٠) .

الربيرى ، عن المحد بن إسحق الأهوازى ، قال حدثنا أبو أحمد الربيرى ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد بمثله (٣) .

١٦٣ حدثنا بشر بن معاذ العَلَقَدى ، قال: حدثنا يزيد بن زُريع ، عن سعيد ، عن قتادة : ﴿ رَبِّ العالمين ﴾ ، قال : كل صنف عالم (٤) .

(١) الأثر ١٦٠ – أحمد بن عبد الرحيم البرق : اشهر بهذا ، منسوباً إلى جده ، وكذلك أخوه «محمد» . وهو : أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم . وقد مضت رواية الطبرى عنه أيضاً برقم ٢٢ باسم «ابن البرق» . ابن أبي مريم : هو سميد . ابن لهيمة : هو عبد الله . عطاء بن دينار المصرى : ثقة ، وثقه أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهنا ، وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣ / ١ / ٣ وفي المراسيل : ٨٥ عن أحمد بن صالح ، قال : «عطاء بن دينار ، هو من ثقات أهل مصر ، وتفسيره سويا يروى عن سميد بن جبير : صحيفة ، وليست له دلالة على أنه سمع من سميد بن جبير » . وروى في الجرح عن أبيه أبي حاتم ، قال : «هو صالح الحديث ، إلا أن التفسير أخذه من الديوان ، فإن عبدالملك ابن مروان كتب يسأل سميد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن ، فكتب سميد بن جبير بهذا التفسير إليه ، فوجده عطاء بن دينار في الديوان ، فأخذه فأرسله عن سميد بن جبير ».

(٢) الأثر ١٦١ – إسناده إلى مجاهد ضعيف . لأن سفيان ، وهو الثورى ، لم يسمع من مجاهد . لأن الثورى ولد سنة ٩٠ ، ومجاهد مات سنة ١٠٠ أو بعدها بقليل ، والظاهر عندى أن هذه الرواية من أغلاط مهران بن أبي عمر ، راويها عن الثورى فإن رواياته عن الثورى فيها اضطراب ، كما بينا في إسناد الحديث الماضي ١١.

وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١ : ٤٤ دون نسبة ولا إسناد . وذكره السيوطي في الدر المنثور ١ : ١٣ ، ونسبه أيضاً لعبد بن جميد .

(٣) الأثر ١٦٢ – إسناده ضعيف ، لإبهام الرجل راويه عن مجاهد. وهو يدل على غلط مهران في الإسناد قبله ، إذ جُعله عن الثورى عن مجاهد مباشرة ، دون واسطة .

(؛) الأثر ١٦٣ – سعيد : هو ابن أبى عروبة . وقد مضى أثر آخر عن قتادة بهذا الإسناد ١١٩ . وهذا الأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١ : ١٣ ، وفى نسبته هناك خطأ مطبعى : «ابن جريج » بدل «ابن جرير » . وكلام ابن جريج سيأتى ١٦٥ مرويا عنه لا راوياً . 17٤ - حدثنى أحمد بن حازم الغيفارى ، قال حدثنا أعبيد الله بن موسى ، عن أبي جعفر ، عن ربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، في قوله : ﴿ رَبِّ العالمين ﴾ ، قال : الإنس عالم "، والجن " عالم ، وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم ، أو أربعة عشر ألف عالم - هو يشك " - من الملائكة على الأرض . وللأرض أربع زوايا ، في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم ، وخسمائة عالم "، خلقهم لعبادته (۱).

170 - حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثنا حدثنا حجاج، عن ابن مُجريج، في قوله: ﴿ رَبِّ العالمين ﴾ قال : الجن والإنس (٢) .

# القول في تأويل قوله ﴿ الرَّ مُمَّنِّ الرَّحِيم ِ ﴾ .

قال أبو جعفر : قد مضى البيان عن تأويل قوله « الرحمن الرحيم » في تأويل ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع .

ولم نتحتج إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك في هذا الموضع ، إذ كنا لا نرى أن السيم الله الرحمن الرحيم ، من فاتحة الكتاب – آية " ، فيكون علينا لسائل مسئلة " بأن يقول : ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع ، وقد مضى وصف الله عز وجل به نفسه في قوله « بسم الله الرحمن الرحيم » ، مع قرب مكان إحدى الآيتين من الأخرى ، ومجاورتها صاحبتها ؟ بل ذلك لنا حدم على خطأ دعوى من اد عى أن

<sup>(</sup>١) الأثر ١٦٤ – أبو جعفر: هو الرازى التميمى ، وهو ثقة ، تكلم فيه بعضهم ، وقال ابن عبد البر: «هو عندهم ثقة ، عالم بتفسير القرآن ». وله ترجمة وافية فى تاريخ بغداد ١١: ٣٠ – ١٤٣ – ١٤٧ . وهذا الأثر عن أبى العالية ذكره ابن كثير ١: ٥٤ والسيوطى ١: ١٣ بأطول مما هنا قليلا ، ونسباه أيضاً لابن أبى حاتم ، وقال ابن كثير : «وهذا كلام غريب ، يحتاج مثله إلى دليل صحيح » . وهذا حق .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر ١٦٥ - سبق الكلام على هذا الإسناد ١٤٤ . وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١ : ٤٤ دون نسبة ولا إسناد .

« بسم الله الرحمن الرحيم » من فاتحة الكتاب آية. إذ لو كان ذلك كذلك، لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحد مرتين من غير قصل يفصل بينهما . وغير موجود في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكر رتان بلفظ واحد ومعنى واحد، لا فصل بينهما من كلام يخالف معناه معناهما . وإنما يؤتى بتكرير آية بكالها في السورة الواحدة ، مع فصول تفصل بين ذلك ، وكلام يدعترض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير ألفاظها ، ولا فاصل بين قول الله تبارك وتعالى اسمه « الرحمن الرحيم » من « بسم الله الرحمن الرحيم » ، وقول الله: « الرحمن الرحيم » من « بسم الله الرحمن الرحيم » ، وقول الله: « الرحمن الرحيم » من « العالمين » .

فإن قال : فإن ﴿ الحَدُ يِنَّهُ رِبِّ العالَمين ﴾ فاصل من ذلك (١) .

قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل ، وقالوا : إن ذلك من المؤخر الذى معناه التقديم ، وإنما هو : الحمد لله الرحمن الرحيم رّب العالمين ملك يوم الدين . واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله «ملك يوم الدين» ، فقالوا : إن قوله «ملك يوم الدين» ، فقالوا : إن قوله «ملك يوم الدين» تعليم من الله عبد ، أن يصفه بالمُللك في قراءة من قرأ «ملك» وبالملكك في قراءة من قرأ «مالك» . قالوا: فالذي هو أولى أن يكون مجاور وصفه بالمُلك أو المملك أو المملك ، ما كان نظير ذلك من الوصف ، وذلك هو قوله : «رب العالمين» ، الذي هو خبر عن ملكه جميع أجناس الحلق ؛ وأن يكون مجاور وصفه بالعظمة والألوهة ، ما كان له نظيراً في المعنى من الثناء عليه ، وذلك قوله : «الرحمن الرحيم » . فزعموا أن ذلك لهم دليل على أن قوله «الرحمن الرحيم » ، بمعنى التقديم قبل «رب العالمين» ، وإن كان في الظاهر مؤخراً . وقالوا : نظائر ذلك – من التقديم الذي هو بمعنى التقديم - في كلام العرب أفشى ، وفي منطقها أكثر ، من أن يُحصى . من ذلك قول جرير بن عطية :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فاصل بين ذلك » ، والذي في المخطوطة عربية جيدة .

## القول في تأويل قوله ﴿ مَالِكِ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ .

قال أبو جعفر : القرّاء مختلفون في تلاوة ﴿ ملك يَوْم ِ الدِّين ﴾ . فبعضهم يتلوه ﴿ ملك يَوْم ِ الدِّين ﴾ ، وبعضهم يتلوه ﴿ ملك يَوْم ِ الدِّين ﴾ ، وبعضهم يتلوه ﴿ ملك يَوْم ِ الدِّين ﴾ ، وبعضهم يتلوه ﴿ ملك يَوْم ِ الدِّين ﴾ ، وبعضهم يتلوه ﴿ ملك يَوْم ِ الدِّين ﴾ ، وبعضهم يتلوه في ذلك قواءة في «كتاب القراآت » ، وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه ، والعلة الموجبة صحة ما اخترنا من القراءة فيه . فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع ، إذكان الذي قصد أنا له ، في كتابنا هذا ، البيان عن وجوه تأويل آي القرآن ، دون وجوه قراء تها . ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب ، أن المكيك من « المُلك »

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٤١، ٥ ، والنقائض: ٣٨. طاف الحيال: ألم بك فى الليل، واللهام: اللقاء اليسير. والزور: الزائر، يقال للواحد والمثنى والجمع: زور. « فارجع لزورك »، يقول: رد عليه السلام كما سلم عليك.

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « المعنى : الحمد لله . . . »

<sup>(</sup>٣) وهكذا ذهب أبو جعفر رحمه إلى أن «بسم الله الرحمن الرحيم » ليست آية من الفاتحة ، واحتج لقوله بما ترى . وليس هذا موضع بسط الخلاف فيه ، والدلالة على خلاف ما قال ابن جرير . وقد حققت هذه المسئلة ، وأقمت الدلائل الصحاح – في نظري وفقهي – على أنها آية من الفاتحة – : في شرحي لسنن الترمذي ٢ ، ١٦ - ٢٥ . وفي الإشارة إليه غنية هنا . أحمد محمد شاكر .

مشتق، وأن المالك من « الميلنك » مأخوذ . فتأويل قراءة من قرأ ذلك ﴿ مَلِك يَوْمِ الدينِ ﴾ ، أن لله المُلك يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه ، الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه الملك ، ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية (۱) . فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصَّغَرة الأذ لـ (۱۲) ، وأن له حسن دُونهم ، ودون غيرهم – المُلك والكبرياء ، والعزة والبهاء ، كما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله : ﴿ يَوْمَ هُمْ وَارْ وَنَ لا يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَي عُولَ لَمَنَ الْمُلكُ اليَوْمَ ، للهِ الوَاحِدِ القَهَارِ ﴾ [سورة عافر: ١٦] . فأخبر تعالى ذكره أنه المنفرد يومئذ بالمُلك دون ملوك الدنيا ، الذين صاروا يوم الدين من من ملكهم إلى ذكرة ذكة وصغار ، ومن دنياهم في المعاد إلى خسار .

وأما تأويل تواءة من قرأ « مالك يوم الدين » ، فما : ـــ

177 - حدثنا أبورَوْق، عن الضحاك، عن عبد الله بن عباس : ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ، قال: حدثنا أبورَوْق، عن الضحاك، عن عبد الله بن عباس : ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ، يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه مُحكماً كم لمك بهم في الدنيا. ثم قال: ﴿ لاَ يَتَكَلَّمُونَ يَقُول : لا يملك أحد في ذلك اليوم معه مُحكماً كم لمك بهم في الدنيا. ثم قال: ﴿ لاَ يَتَكَلَّمُونَ إلَّا مَن وَقَال : ﴿ وَخَشَعَت اللَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰن وَقَالَ صَوَاباً ﴾ [سورة النبا: ٢٨] . وقال: ﴿ وَخَشَعَت اللَّوْمُواتُ الرَّحْمَٰن ﴾ [سورة الأنبياء : ٢٨] . وقال : ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلَّا لِمَنِ الرَّفَى ﴾ (٣) [سورة الأنبياء : ٢٨] .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالآية ، وأصحُّ القراءتين في التلاوة عندي ،

<sup>(</sup>١) الجبرية والجبروت واحد ، وهومن صفات الله العلى . الجبار : القاهر فوق عباده ، يقهرهم على ما أراد من أمر ونهى ، سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٢) الصغرة جمع صاغر : وهوالراضي بالذل المقر به . والأذلة جمع ذليل .

<sup>(</sup>٣) الحبر ١٦٦ – سبق الكلام مفصلاً في ضعف هذا الإسناد ١٣٧. وهذا الحبر ، مع باقيه الآنى ١٦٧ نقله ابن كثير ١ : ٣٤ دون إسناد ولا نسبة ، ونقله السيوطي ١ : ١٤ ونسبه أيضاً لابن أبي حاتم . وقال ابن كثير : «وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف . وهو ظاهر».

التأويلُ الأول، وهي قراءةُ من قرأ ﴿ مَلِكِ ﴾ بمعنى المُلك. لأن في الإقرار له بالانفراد بالمُلك ، إيجاباً لانفراده بالمَلك، وفضيلة زيادة الملَيك على المالك(١)، إذ كان معلوماً أن لا ملك إلا وهو مالك"، وقد يكون المالكُ لا ملكاً.

وبعد ، فإن الله جل " ذكره ، قد أخبر عباد ، في الآية التي قبل قوله ﴿ ملكِ يوم الدين ﴾ أنه مالك مجميع العالمين ، وسيستدهم ، ومصلحهم ، والناظر لهم ، والرحيم بهم في الدنيا والآخرة ، بقوله : ﴿ الحمد لله ربِّ العالمين ، الرحمٰن الرحيم ﴾ . وإذ "كان جل " ذكره قد أنبأهم عن ملكه إياهم كذلك بقوله ﴿ ربِّ العالمين ﴾ ، فأولى الصفات من صفاته جل ذكره أن يَتبع ذلك ، ما لم يحوه قوله ﴿ ربِّ العالمين الرَّحمٰن الرحيم ﴾ ، مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة ، إذ "كانت حكمته الرّحمٰة التي لا تشبهها حكمة "، وكان في إعادة وصفه جل " ذكره بأنه ﴿ مالكِ يوم الدين ﴾ ، إعادة من ما عند من وصفه به في قوله ﴿ ربِّ العالمين ﴾ ، مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين . وكان في إعادة ذلك تكرار ألفاظ مختلفة بمعان متفقة ، لا تفيد سامع ما كر رّ منه فائدة " به إليها حاجة . والذي لم يحدوه من صفاته جل ذكره ما قبل قوله « مالك يوم الدين » ، المعنى الذي في قوله « مَلَكُ يوم الدين » ، المعنى الذي في قوله « مَلَكُ يوم الدين » ، المعنى الذي في قوله « مَلَكُ يوم الدين » ، المعنى الذي في قوله « مَلَكُ يوم الدين » ، المعنى الذي في قوله « مَلَكُ يوم الدين » . المعنى الذي في قوله « مَلَكُ يوم الدين » . وهو وصفه بأنه المالك .

فبين إذاً أن أولى القراءتين بالصواب، وأحق التأويلين بالكتاب، قراءة من من قرأه ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، بمعنى إخلاص المُلك له يوم الدين، دون قراءة من قرأ « مالك يوم الدين» الذي بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء، متفرداً به دون سائر خلقه .

فإنظن ظان أن قوله ﴿ رَبِ الْهَالَمِينَ ﴾ نبأ عن ملكه إياهم في الدنيادون الآخرة، يوجب ُ وصْل َ ذلك بالنبأ عن نفسه أنه : مَن ْ مَلكهم في الآخرة على نحو مِلْكه

01/1

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « الملك على الملك » ، وهما سواء . أ

إياهم في الدنيا بقوله « مالك يوم الدين » — َفقد أغفل َ وظن ۖ خطأ(١) .

وذلك أنه لوجاز ليظان أن يظن أن قوله ﴿ رَبّ العالمين ﴾ محصور معناه على الخبر عن ربوبيية عالم الدنيا دون عالم الآخرة ، مع عدم الدلالة على أن معنى ذلك كذلك فى ظاهر التنزيل ، أو فى خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم به منقول ، أو بحجة موجودة فى المعقول – لجاز لآخر أن يظن أن ذلك محصور على عالم الزمان الذى فيه تزل قوله ﴿ رب العالمين ﴾ ، دون سائر ما يحدث بعد و فى الأزمنة الحادثة من العالمين . إذ كان صحيحاً بما قد قد منا من البيان ، أن عالم كل زمان غير عالم الزمان الذى بعده .

فإن غبي — عن علم صحة ذلك بما قد قدمنا — ذو غباء، فإن في قول الله جل ثناؤه: 
﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَا يُلِلَ الكِتَابِ وَالحُكُمُ وَالنَّبُوّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطّليّباتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى العالَمين ﴾ [سورة الحائية : ١٦] دلالة واضحة على أن علم كل زمان ، غير عالم الزمان الذي كان قبله ، وعالم الزمان الذي بعده ، اذ كل زمان ، غير عالم الزمان الذي كان قبله ، وعالم الزمان الذي بعده ، إذ كان الله جل ثناؤه قد فضل أمّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم الخالية ، وأخبرهم بذلك في قوله : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ الآية [سورة آل عران: ١١]. فعلوم " بذلك أن بني إسرائيل في عصر نبينا لم يكونوا الآية [سورة آل عران: ١١]. فعلوم " بذلك أن بني إسرائيل في عصر نبينا لم يكونوا في ذلك العصر و بعد و إلى قيام الساعة ، المؤمنون به المتبيعون منهاجه ، دون من سواهم من الأمم المكذبة الضالة عن منهاجه .

وَإِذْ كَانَ بِيِّناً فَسَادَ تَأُويلُ مِتَأُوِّلَ لِو تَأُوِّلَ قُولُهُ ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أنه معني " به

<sup>(</sup>۱) قوله «أغفل» ، فعل لازم غير متعد . ومعناه : دخل فى الغفلة والنسيان و وقع فيهما ، وهى عربية معرقة ، وإن لم توجد فى المعاجم ، وهى كقولهم : أفجد ، دخل فجداً ، وأشباهها . وحسبك بها عربية أنها لغة الشافعى ، أكثر من استعالها فى الرسالة والأم . من ذلك قوله فى الرسالة : ٢٤ رقم : ١٣٦ : « و بالتقليد أغفل من أغفل منهم » .

أن الله ربُّ عالمي زمن نبيتنا محمد صلى الله عليه وسلم ، دون عالمي سائر الأزمنة غيره - كان واضحاً فساد قول من زعم أن تأويله : ربُّ عالم الدنيا دون عالم الآخرة ، وأن « مالك يوم الدين » استحق الوصل به ليم المعلم أنه في الآخرة من ملكهم وربُوبيتهم بمثل الذي كان عليه في الدنيا .

وُيسْأَل زاعم ذلك، الفرق بينه وبين متحكم مثله في تأويل قوله ﴿ رَبِ العالمين ﴾ ، تحكم مثله على الله عليه ، دون تحكم فقال : إنه إنما عنى بذلك أنه ربّ عالمي زمان محمد صلى الله عليه ، دون عالمي غيره من الأزمان الماضية قبله ، والحادثة بعد ه ، كالذي زعم قائل هذا القول : أنه عني به عالمي الدنيا دُون عالمي الآخرة — من أصل أو دلالة (١). فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزم في الآخر مثله .

وأما الزاعم أن تأويل قوله ﴿ مالك يوم الدين ﴾ أنه الذي يملك أوامة يوم الدين، فإن الذي أن تأويل قوله ﴿ مالك يوم الدين، فإن الذي ألزمْنا قائل هذا القول الذي قبله — له لازم ". إذ كانت إقامة القيامة، إنما هي إعادة الخلق الذين قد بادوا لهيئاتهم التي كانوا عليها قبل الهلاك، في الدارالتي أعد لم فيها ما أعد ". وُهم العالك الذين قد أخبر جل " ذكره عنهم أنه ربّهم في قوله ﴿ ربّ العالمين ﴾ .

وأما تأويل ذلك في قراءة من قرأ ﴿ مَالِكَ يَوَمِ الدِّينَ ﴾ ، فإنه أراد : يا مالك يوم الدين ، فنصبه بنيّة النداء والدعاء ، كما قال جلّ ثناؤه : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هُذَا ﴾ [سورة يرسف : ٢٩] بتأويل : يا يوسف أعرض عن هذا ، وكما قال الشاعر من بني أسد ، وهو شعر — فيا يقال — جاهلي :

إِنْ كُنْتَ أَزْ نَنْتَنِي بِهَا كَذِبًا جَزْءُ ، فَالْقَيْتَ مِثْلَهَا عَجِلًا (٢)

<sup>(</sup>١) سياق العبارة: « ويسأل زاعم ذلك، الفرق .... من أصل أو دلالة » ، وما بينهما فصل .

<sup>(</sup> ٧ ) الشعر لحاهل مخضر م هو حضرى بن عامر الأسدى ، وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من بنى أسد فأسلموا جميعاً. وسبب قوله هذا الشعر: أن إخوته كانوا تسعة ، فجلسوا على بئر فانخسفت بهم ، فورثهم ، فحسده ابن عنه جزه بن مالك بن مجمع ، وقال له : من مثلك ؟ مات إخوتك فورثهم ، فأصبحت ناعماً جذلا. وما كاد ، حتى جلس جزه و إخوة له تسعة على بئر فانخسفت بإخوته

يريد: يا جزءُ ، وكما قال الآخر:

كَذَبْتُمْ وييتِ الله لا تَنْكِحُونَهَا، بني شاب قَرْ ناها تَصُرُ وتَحْلُ (١) يريد : يا بني شاب قرناها . وإنما أورطه في قراءة ذلك - بنصب الكاف من « مالك » ، على المعنى الذي وصفتُ \_ حيرته ُ في توجيه ۖ قوله : ﴿ إِياكَ نَعْبِدُ و إيَّاك نَسْتَعِين ﴾ وجـُهـته، مع جر ﴿ مالك يوم الدين ﴾ وخفضيه . فظن أنَّه لا يصح معنى ذلك بعد جرِّه ﴿ مالك يوم الدين ﴾ ، فنصب « مالك يوم الدين » ليكون «إياك نعبد » له خطاباً . كأنه أراد : يا مالك يوم الدين ، إياك نعبد وإياك تستعين . ولو كان علم تأويل أول السورة ، وأن « الحمدُ لله ربّ العالمين » ٢/١ه أمرٌ من الله عبد و بقيل ذلك - كما ذكرنا قبل من الخبر عن ابن عباس: أن جبريل والله على الله عليهما وسلم عن الله تعالى ذكره: قل يا محمد، « الحمدُ لله رب العالمين الرحم الرحم مالك يوم الدين »، وقل أيضاً يا محمد: «إياك تعبد وإياك تستعين (٢)» - وكان عَقَل (٣)عن العرب أن من شأنها إذا حكت أو أمرت بحكاية خبر يتلو القول ، أن تخاطب ثم تخبر عن غائب ، وتخبر عن غائب ثم تعود َ إلى الخطاب ، لما في الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب ، كقولهم للرجل: قد قلتُ لأخيك: لوقمتَ لقمتُ ، وقد قلتُ لأخيك: لوقام لقمتُ -(٤) لسَهُلُ عليه مخرجُ ما استصعب عليه وجهتُه من جر « مالك يوم الدين » .

ونجا هو ، فبلغ ذلك حضرمياً فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، كلمة وافقت قدراً وأبقت حقداً . يعنى قوله لجزه : « فلاقيت مثلها عجلا » . وأزننته بشيء : اتهمته به . انظر أمالى القالى ١ : ٢٧ ، والكامل ١ : ٤١ - ٢٤ وغرهما .

<sup>(</sup>١) نسبه في اللسان (قرن) ومجاز القرآن: ١٠٠ إلى رجل من بني أسد والبيت في سيبويه ١: ٩٥ ٢ / ٢ : ٧، ٥٥ ، وهو شاهد مشهور . « و بني شاب قرناها ، أي يقول : بني التي يقال لها : شاب قرناها ، أي يا بني العجوز الراعية ، لا هم لها إلا أن تصر ، أي تشد الصرار على الضرع حتى تجمتع الدرة ، ثم تحلب . وذلك ذم لها . والقرن : الضفيرة .

<sup>(</sup>٢) انظر : ١٥١، ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) عطف على قوله : « ولو كان علم . . . » .

<sup>(</sup> ٤ ) جواب « لو كان علم . . . وكان عقل » .

ومن نظير «مالك يوم الدين » مجرو رآ ، ثم عوده إلى الخطاب بـ «إياك نعبد» ، كما ذكرنا قبل – البيتُ السائرُ من شعر أبي كبير الهُذكى :

يَا لَهُفَ نَفْسَى كَانَ جِـدَّةُ خَالِدٍ وَبَيَاضُ وَجْهِكَ للتُّرَابِ الأَعْفَرِ (١) فرجع إلى الخطاب بقوله « وبياض ُ وَجَهْك » ، بعد ما قد مضى الخبر ُ عن خالد على معنى الخبر عن الغائب.

ومنه قول لبيد بن ربيعة :

بَاتَتْ تَشَكَّى إلى النَّفْسُ مُجْهِشَةً وقد حَمَّلْتُكِ سَبْعاً بَعْدَ سَبْعِيناً (٢) فرجع إلى مخاطبة نفسه ، وقد تقدم الخبر عنها على وجه الخبر عن الغائب .

ومنه قول الله ، وهو أصدق قيل وأثبتُ حجة : ﴿ حَتَى إِذَا كُنْتُم ۚ فِي الْفُلْكِ وَحَرَيْنَ بِهِم ْ بِرِيح ٍ طَيِّبة ﴾ [سورة يونس: ٢٢] ، فخاطب ثم رجع إلى الخبر عن الغائب ، ولم يقل : وَجَرَيْن بكم . والشواهد من الشعر وكلام العرب في ذلك أكثر من أن تُحصي ، وفيا ذكرنا كفاية لمن وُفِّق لفهمه .

فقراءة « مالك َ يوم الدين » محظورة غير جائزة ، لإجماع جميع الحجة من القرّاء وعلماء الأمة على رَفض القراءة بها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين ٢: ١٠١. في المطبوعة : «جلدة» وهو خطأ وقوله «جدة» يعني شبابه الجديد . والجدة : نقيض البلى . والتراب الأعفر : الأبيض، قل أن يطأه الناس لجديد . وخالد: صديق له من قومه ، يرثيه .

<sup>(</sup>٢) القسم الثانى من ديوانه : ٤٦ ، وقال ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء : ص ٥٠ وذكر البيت وبيتاً معه ، أنهما قد رويا عن الشعبى ( ابن سعد ٢ : ١٧٨ ) ، وهما يحملان على لبيد، ثم قال : «ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث ، ويستعان به على السهر عند الملوك ، والملوك لا تستقصى » . أجهش بالبكاء : تهيأ له وخنقه بكاؤه .

## القول في تأويل قوله ﴿ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ .

قال أبو جعفر : والدين في هذا الموضع ، بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال ، كما قال كعب بن تُجعيّل :

إِذَا مَا رَمَوْنَا رَمَيْنَاهُم ودِنَّاهُمُ مِثْلَ مَا يُقْرِضُونَا () وَكَا قَالَ الآخر:

وَاعْلَمْ وَأَيْقِنْ أَنَّ مُلْكُكُ زَائُلْ وَاعْلِمْ بِأَنَّكَ مَا تَدِينُ تُدَانُ (٢) يعنى: مَا تَجْزِي تُجَازِي.

ومن ذلك قول الله جل ثناؤه ﴿ كَلاَّ بَلْ أَتَكَدَّبُونَ بِالدِّين ﴾ \_ يعنى : بالجزاء \_ ﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظين ﴾ [ سورة الانفطار : ١٠٠٥] يُحصون ما تعملون من الأعمال ، وقوله تعالى ﴿ فَلُو لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ [ سورة الواقعة : ٨٦] ، يعنى غير مجزيتين بأعمالكم ولا محاسبين .

وللدين معان في كلام العرب ، غير معنى الحساب والجزاء ، سنذكرها في أماكنها إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ١ : ١٩١ ، ووقعة صفين لنصر بن مزاحم ١ : ٥٢ ، المخصص ١٠:٥٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل ١ : ١٩٣ منسوباً إلى يزيد بن الصعق الكلابي ، وكذلك في جهرة الأمثال للعسكرى: (٢) الكامل ١ : ١٩٥ ، وفي اللسان (زناً) و (دان) منسوبين إلى خويلد بن نوفل الكلابي ، وفي الخزافة ٤ : ٢٣٠ إلى بعض الكلابيين. يقولون: إن الحارث بن أبي شمر الغساني كان إذا أعجبته امرأة من قيس عيلان بعث إليها واغتصبها ، فأخذ بنت يزيد بن الصعق الكلابي ، وكان أبرها غائباً ، فلما قدم أخبر . فوفد إليه فوقف بين يديه وقال :

و بما ُقلنا فى تأويل قوله « يوم الدين » ، جاءت الآثار عن السلف من المفسِّرين ، مع تصحيح الشواهد تأويلـَهم الذى تأوّلوه فى ذلك .

الله عنه الله الموكريب محمد بن العلاء ، قال : حدثنا عنمان بن سعيد ، قال : حدثنا بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، قال حدثنا أبو رَوَق ، عن الضحاك ، عن عبد الله ابن عباس : ﴿ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ، قال : يوم حساب الحلائق ، وهو يوم القيامة ، يدينهم بأعمالهم ، إن خيراً فخيراً ، وإن شراً فشراً ، إلا من عفا عنه ، فالأمر أمر ه ، قال : ﴿ أَلَا لَهُ الخَلْقُ والْأَمْرُ ﴾ [سورة الأعراف : ٤٥] (١) .

17۸ - حدثنى موسى بن هرون الهَمدُ آنى ، قال : حدثناعمر وبن حماد القَناّد ، قال : حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى ، عن إسمعيل بن عبد الرحمن السنّد من عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود – وعن ناس أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَلكِ يَوْم ِ الدِّين ﴾ ، هو يوم الحساب (٢) . وعن ناس أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَلكِ يَوْم ِ الدِّين ﴾ ، هو يوم الحساب (٢) .

<sup>(</sup>١) الخبر ١٦٧ – سبق تخريجه في الخبر ١٦٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) الخبر ١٦٨ – هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دو راناً في تفسير الطبرى ، إن لم يكن أكثرها ، فلا يكاد يخلو تفسير آية من رواية بهذا الإسناد . وقد عرض الطبرى نفسه في ( ص ١٢١ بولاق ، سطر : ٢ موا بعده ) ، فقال ، وقد ذكر الحبر عن ابن مسعود وابن عباس بهذا الإسناد : « فإن كان ذلك صحيحاً ، ولست أعلمه صحيحاً ، إذ كنت بإسناده مرتاباً . . . . » . و لم يبين علة ارتيابه في إسناده ، وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به . ولكنه لم يجعلها حجة قط .

بيد أنى أراه إسنادا يحتاج إلى بحث دقيق . ولأ ممة الحديثكلام فيه وفى بعض رجاله . وقد تتبعت ما قالوا وما يدعو إليه بحثه ، ما استطعت ، وبدا لى فيه رأى ، أرجو أن يكون صواباً ، إن شاء الله . وما توفيق إلا بالله :

أما شيخ الطبرى ، وهو « موسى بن هرون الهمدانى » : فما وجدت له ترجمة ، ولا ذكراً فى شيء مما بين يدى من المراجع ، إلا ما يرويه عنه الطبرى أيضاً فى تاريخه ، وهو أكثر من خمسن موضعاً فى الجزءين الأول والثانى منه . وما بنا من حاجة إلى ترجمته من جهة الجرح والتعديل ، فإن هذا التفسير الذى يرويه عن عمرو بن حماد ، معروف عند أهل العلم بالحديث . وما هو إلا رواية كتاب ، لا رواية حديث بعينه .

و «عمرو بن حماد » : هو عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، وقد ينسب إلى جده ، فيقال «عمرو بن طلحة » ، وهو ثقة ، روى عنه مسلم في صحيحه ، وترجمه ابن سعد في الطبقات ٢ : ٢٨٥ ، وقال :

« وكان ثقة إن شاء الله » . مات سنة ٢٢٢ . وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٣ / ١ / ٢٢٨ ، وروى عن أبيه و يحيى بن معبن أنهما قالا فيه : « صدوق » .

أسباط بن نصر الهمدانى : مختلف فيه ، وضعفه أحمد ، وذكره ابن حبان فى الثقات : ١٠٤، وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل وترجمه البن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١ / ١ / ٣٣٣ ، و ووى عن يحيى بن معين قال : «أسباط بن نصر ثقة » . وقد رجحنا توثيقه فى شرح المسنه ، فى الحديث ١٢٨٦ .

إسمعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدى : هو السدى الكبير ، قرشى بالولاء ، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة ، من بنى عبد مناف ، كما نص على ذلك البخارى في تاريخيه ؛ الصغير : ١٤١ - ١٤٢ ، والكبير ١ / ١ / ٣٦١ ، وهو تابعى ، سمع أنساً ، كما نص على ذلك البخارى أيضاً ، وروى عن غيره من الصحابة ، وعن كثير من التابعين . وهو ثقة . أخرج له مسلم في صحيحه ، وثقه أحمد بن حنبل ، فيها روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١ / ١ / ١ / ١ ، ١٨٤ ، وروى أيضاً عن أحمد ، قال : «قال لي يحيى بن معين يوماً عند عبد الرحمن بن مهدى : السدى ضعيف ، فغضب عبد الرحمن ، وكره ما قال » وفي الميزان والتهذيب «أن الشعبي قيل له : إن السدى قد أعطى حظاً من علم القرآن ، فقال : قد أعطى عظاً من جهل بالقرآن ! » . وعندى أن هذه الكلمة من الشعبي قد تكون أساساً لقول كل من تكلم في السدى بغير حق . ولذلك لم يعبأ البخارى بهذا القول من الشعبي ، و لم يروه ، بل روى في الكبير عن مسدد عن يحيي قال : « سمعت ابن أبي خالد يقول : السدى أعلم بالقرآن من الشعبي » . وروى في تركم عن مسدد عن يحيي قال : « سمعت ابن أبي خالد يقول : السدى أعلم بالقرآن من الشعبي » . وروى في تركم أحد » . وفي التهذيب : «قال العجلي : ثقة عالم بالتفسير راوية له » . وقد رجحنا توثيقه في شرح تركه أحد » . وفي السدى سنة ١٢٧ .

و « السدى » : بضم السين وتشديد الدال المهملتين ، نسبة إلى « السدة » ، وهي الباب ، لأنه كان يجلس إلى سدة الجامع بالكوفة ، ويبيع بها المقانع .

أبو مالك : هو الغفارى ، واسمه غزوان . وهو تابعى كوفى ثقة . ترجمه البخارى فى الكبير ؛ / ١ / ١ ، ١٠٨ ، وابن سعد فى الطبقات ٢ : ٢٠٦ ، وابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل ٣ / ٢ / ٥٥ ، وروى توثيقه عن يحى بن معين .

أبو صالح : هو مولى أم هانى، بنت أبى طالب ، واسمه باذام ، ويقال باذان . وهو تابعى ثقة ، رجحنا توثيقه فى شرح المسند ٣٠٠ ، وترجمه البخارى فى الكبير ١ / ٢ / ١٤٤ ، و روى عن محمد ابن بشار ، قال : « ترك ابن مهدى حديث أبى صالح » . وكذلك روى ابن أبى حاتم فى ترجمته فى الحرح والتعديل ١/١/١ ٣٤ – ٣٣ ؛ عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدى . ولكنه روى أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان ، قال : « لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانى ، وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً ، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبدالله بن عثمان » . و روى أيضاً عن يحيى بن معين ، قال : « أبو صالح مولى أم هانى ، و إذا روى عنه غير الكلى فليس به بأس ، فإذا روى عنه الكلى فليس بشى ، وإذا روى عنه غير الكلى فليس به بأس ، فإذا روى عنه أبى صالح ، ومرة عن أبى صالح عن ابن عباس » . يعنى مهذا أن الطعن فيا يروى عنه إبر هو وروية الكلى ، كا هو ظاهر .

هذا عن القسم الأول من هذا الإسناد . فإنه في حقيقته إسنادان أو ثلاثة . أولهما هذا المتصل بابن عباس .

والقسم الثانى ، أو الإسناد الثانى : « وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود » . والذى يروى عن مرة الهمدانى : هو السدى نفسه .

ومرة : هو ابن شراحيل الهمدانى الكوفى ، وهو تابعى ثقة ، من كبار التابعين ، ليس فيه خلاف بينهم .

والقسم الثالث ، أو الإسناد الثالث : « وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسام » . وهذا أيضاً من رواية السدى نفسه عن ناس من الصحابة .

فالسدى يروى هذه التفاسير لآيات من القرآن : عن اثنين من التابعين عن ابن عباس ، وعن تابعي واحد عن ابن مسعود ، ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابة .

وللعلماء الأثمة الأقدمين كلام في هذا التفسير ، جذه الأسانيد ، قد يوهم أنه من تأليف من دون السدى من الرواة عنه ، إلا أبي استيقنت بعد أ ، أنه كتاب ألفه السدى .

ولكن الذي يرجح أنه كتاب ألفه السدى ، جمع فيه التفسير ، بهذه الطرق الثلاث ، قول أحمد بن حنبل في التهذيب ١ : ١ ٤ ٣ ، في ترجمة السدى : « إنه ليحسن الحديث ، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به ، قد جعل له إسناداً ، واستكلفه » . وقول الحافظ في التهذيب أيضاً ١ : ٣١٥ : « قد أخرج الطبرى وابن أبي حاتم وغيرهما ، في تفاسيرهم ، تفسير السدى ، مفرقاً في السور ، من طريق أسباط ابن نصر عنه » . وقول السيوطي في الإتقان ٢ : ٢٢ فيها نقل عن الحليل في الإرشاد : « وتفسير إسمعيل السدى ، يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس . و روى عن السدى الأثمة ، مثل الشورى وشعبة . واكن التفسير الذي جمه ، رواه أسباط بن نصر . وأسباط لم يتفقوا عليه . غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى » . ثم قال السيوطي : « وتفسير السدى » [ الذي ] أشار إليه ، يورد منه ابن جرير كثيراً ، من طريق السدى عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن مسعود ، و [ عن ] ناس من الصحابة . هكذا . ولم يورد منه ابن أبي حاتم شيئاً ، لأنه النزم أن يخرج أصح ما ورد . والحل كم يخرج منه في مستدركه أشياء ، ويصححه ، لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس ، فقط ، والحل كم يخرج منه في مستدركه أشياء ، ويصححه ، لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس ، فقط ، واله يق الأول ، وقد قال ابن كثير : إن هذا الإسناد يروى به السدى أشياء فيها غوابة » .

وأول ١٠ نشير إليه في هذه الأقوال: التناقض بين قولي الحافظ ابن حجر والسيوطي ، في أن ابن أبي حاتم أخرج تفسير السدى مفرقاً في تفسيره ، كما صنع الطبرى ، في نقل الحافظ ، وأنه أعرض عنه ، في نقل السيوطي . ولست أستطيع الحزم في ذلك بشيء ، إذ لم أر تفسير ابن أبي حاتم . ولكني أميل إلى ترجيح نقل ابن حجر ، بأنه أكثر تثبتاً ودقة في النقل من السيوطي .

ثُم قد صدق السيوطي فيما نقل عن الحاكم . فإنه يروى بعض هذا التفسير في المستدرك ، بإسناده ،

إلى أحمد بن نصر: «حدثنا عمر و بن طلحة القناد حدثنا أسباط بن نصر ، عن إسمعيل بن عبد الرحمن السدى ، عن مرة الهمدانى ، عن عبد الله بن مسعود ، وعن أفاس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » . ثم يصححه على شرط مسلم ، ويوافقه الذهبي في تلخيصه . من ذلك في المستدرك ٢ : ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٧٣، ٣٢١. والحاكم في ذلك على صواب ، فإن مسلماً أخرج لجميع رجال هذا الإسناد . من عمر و بن حماد بن طلحة القناد إلى مرة الهمدانى . ولم يخرج لأبي صالح باذام ولا لأبي مالك الغفارى ، في القسم الأول من الإسناد الذي روى به السدى تفاسيره .

أما كلمة الإمام أحمد بن حنبل في السدى « إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به ، قد جعل له إسناداً واستكلفه » – فإنه لا يريد بها ما قد يفهم من ظاهرها : أنه اصطنع إسناداً لا أصل له ؛ إذ لو كان ذلك ، لكان – عنده – كذاباً وضاعاً للرواية. ولكنه يريد – فيما أرى ، والله أعلم – أنه جمع هذه التفاسير ، من روايته عن هؤلاء الناس : عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن مسعود ، وعن ناس من الصحابة ، ثم ساقها كلها مفصلة ، على الآيات التي ورد فيها شيء من التفسير ، عن هذا أو ذاك أو أولئك ، وجعل لها كلها هذا الإسناد ، وتكلف أن يسوقها به مساقاً واحداً .

أعنى : أنه جمع مفرق هذه التفاسير في كتاب واحد ، جعل له في أوله هذه الأسانيد . يريد بها أن ما رواه من التفاسير في هذا الكتاب ، لا يخرج عن هذه الأسانيد . ولا أكاد أعقل أنه يروى كل حرف من هذه التفاسير عهم جميعاً . فهو كتاب مؤلف في التفسير ، مرجع ما فيه إلى الرواية عن هؤلاء ، في الخملة ، لا في التفصيل .

إنما الذي أوقع الناس في هذه الشبهة، تفريق هذه التفاسير في مواضعها ، مثل صنيع الطبرى بين أيدينا ، ومثل صنيع ابن أبي حاتم ، فيها نقل الحافظ ابن حجر ، ومثل صنيع الحاكم في المستدرك . فأنا أكاد أجزم أن هذا التفريق خطأ منهم ، لأنه يوهم القارئ، أن كل حرف من هذه التفاسير مروى بهذه الأسانيد كلها ، لأنهم يسوقونها كاملة عند كل إسناد ، والحاكم يختار منها إسناداً واحداً يذكره عند كل تفسير منها يريد روايته . وقد يكون ما رواه الحاكم – مثلا – بالإسناد إلى ابن مسعود ، ليس مما روى السدى عن ابن مسعود نصاً . بل لعله مما رواه من تفسير ابن عباس ، أو مما رواه عن ناس من الصحابة ، روى عن كل واحد منهم شيئاً ، فأسند الحملة ، ولم يسند التفاصيل .

ولم يكن السدى ببدع فى ذلك ، ولا يكون هذا جرحاً فيه ولا قدحاً . إنما يريد إسناد هذه التفاسير إلى الصحابة ، بعضها عن ابن عباس ، وبعضها عن ابن مسعود ، وبعضها عن غيرهما مهم . وقد صنع غيره من حفاظ الحديث وأثمته نحواً مما صنع ، فاكان ذلك بمطعن فيهم ، بل تقبلها الحفاظ بعدهم ، وأخرجوها في دواويهم . ويحضرنى الآن من ذلك صنيع معاصره : ابن شهاب الزهرى الإمام . فقد روى قصة حديث الإفلك ، فقال : « أخبرفى سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود ، عن حديث عائشة زوج الذي صلى الله عليه وسلم ، حين قال لها أهل الإفلك ، فا قالوا ، فبرأها الله مما قالوا . وكلهم حدثى طائفة من حديثها ، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً ، وقد وعيت عن كل واحد مهم الحديث الذي حدثى ، و بعض حديثهم يصدق بعضاً » الخ. فذكر الحديث بطوله . وهو في صحيح مسلم ٢ : ٣٣٣ – ٣٣٥ . وسيأتى في تفسير الطبرى ( ١٨ : فذكر الحديث بطوله . وهو في صحيح مسلم ٢ : ٣٣٣ – ٣٥٥ . وسيأتى في تفسير الطبرى ( ١٨ : مدل ٢ - ٢٨ – ٧٠٠ وحدثى . وحدثى يحيى بن عباد الله مقال ابن كثير ٢ : ١٨ – ٧٠٠ مقال ابن كثير ت باد بن عبد الله مقال ابن كثير : « وهكذا رواه الإمام أحد والبخارى في صحيحه ، كما في تفسير ابن كثير ت به ماد بن عبد الله مقال ابن كثير : « وهكذا رواه الإمام أحد والبخارى في صحيحه ، كما في تفسير ابن كثير ت نهاد بن عبد الله مقال ابن كثير : « وهكذا رواه ابن إسحق عن الزهرى كذلك ، قال : « وحدثى يحيى بن عباد بن عبد الله

معمر، عن قتادة فى قوله ﴿ مَالِكِ يَوْم ِ الدِّينِ ﴾ قال: يوم يَدين ُ الله العباد َ بأعمالهم (١).

١٧٠ حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين بن داود، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، « مالك يوم الدين » قال : يوم يُدان الناس بالحسا ب (٢) .

泰 垛 垛

### القول في تأويل قوله ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ ﴾ .

قال أبوجعفر : وتأويل قوله ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ : لكاللهم َنخشعُ ونـَذ ِل ُونستكينُ ، إقراراً لك يا رَبنا بالرُّبوبية لا لغيرك .

الا \_ كما حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة قال : حدثنا أبو رَوق ، عن الضحاك ، عن عبد الله بن عباس ، قال : قال جبر يل محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُد ﴾ ، إياك أنوحً و ونخاف ونرجو يا ربَّنا لا غيرك (٣) .

ابن الزبير عن أبيه عن عائشة ، وحدثني عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة » . و إسناد ابن إسحق الأخير فى الطبرى أيضاً . والإسنادان كلاهما رواهما ابن إسحق عن الزهرى ، فى السيرة (ص ٣١٧ من سيرة ابن هشام) .

والمثل على ذلك كثيرة ، يعسر الآن تتبعها .

وقد أفادنا هذا البحث أن تفسير السدى من أوائل الكتب التي ألفت في رواية الأحاديث والآثار . وهو من طبقة عالية ، من طبقة شيوخ مالك من التابعين .

وبعد : فأما هذا الحبر بمينه ، فقد رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٢٥٨ ، بالإسناد الذي أشرنا إليه، من رواية السدى عن مرة عن ابن مسعود، وعن أناس من الصحابة . وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه » . وافقه الذهبي . ونقله السيوطي في الدر المنثور ١ : ١٤٤عن « ابن جرير والحاكم ، وصححه ، عن ابن مسعود وناس من الصحابة » .

( ۱ ) الأثر ۱۳۹ - نقله السيوطي ۱ :۱٤٠ ، ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد . وهو ظاهر فى رواية الطنرى هذه – أنه من مصنف عبد الرزاق . ونسبه الشوكاني ۱ : ۱۲ لحما وللطبرى .

(٢) الأثر ١٧٠ – مضى الكلام على هذا الإسناد: ١٤٤. وأما لفظه فلم يذكره أحد منهم .

(٣) الحبر ١٧١ - إسناده ضعيف ، بيناه في : ١٣٧ . وهذا الخبر والذي بعده ١٧٢ جمهما السيوطي ١ : ١٤ ، ونسبهما أيضاً لابن أبي حاتم .

وذلك من قول ابن عباس بمعنى ما قلنا . وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى نخشع ونذل ونستكين ، دون البيان عنه بأنه بمعنى نرجو ونتخاف – وإن كان الرّجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة – لأن ّ العبودية ، عند جميع العرب ، أصلُها الذلة ، وأنها تسمى الطريق المذلل الذي قد وطيئته الأقدام ، وذللته السابلة : معبداً . ومن ذلك قول طرّفة بن العبد :

تُبَارِي عِتَاقًا نَاجِياتٍ ، وأَتْبَعَت ﴿ وَظِيفًا وَظَيفًا فُوقَ مَوْرٍ مُعَبَّدِ (١)

يعنى بالموْر: الطريق. وبالمعبَّد: المذلِّل الموطوء (٢). ومن ذلك قيل للبعير المذلِّل بالركوب في الحوائج: معبَّد. ومنه سمى العبُّدُ عبداً لذلِّته لمولاه. والشواهد على ذلك – من أشعار العرب وكلامها – أكثرُ من أن تُتحصى ، وفيا ذكرناه كفاية لمن وُفيِّق لفهمه إن شاء الله تعالى .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ .

قال أبو جعفر : ومعنى قوله ﴿ و إِياك نستعين ﴾ : و إياك ربنا نستعين على عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك في أمورنا كلها – لا أحداً سواك ، إذ كان من يكفير بك يستعين في أموره معبود و الذي يعبدُ و من الأوثان دونك، ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة .

١٧٢ - كالذي حدثنا أبو كريب ، قال : حد ثنا عنان بن سعيد ، قال :

<sup>(</sup>١) ديوان الستة الحاهليين: ٣١. يصف ناقته . تبارى : تجاريها وتسابقها . والمتاق جمع عتيق : وهو الكريم المعرق في كرم الأصل . وناجيات : مسرعات في السير . من النجاء ، وهو سرعة السير . والوظيف : من رسنى البعير إلى ركبتيه في يديه ، وأما في رجليه فن رسنيه إلى عرقوبيه . وعي بالوظيف هنا : الحف .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المخطوطة : « الموطن » ، وهو قريب المعنى .

حدثنى بشر بن مُعارة ، قال : حدثنا أبو رَوْق ، عن الضحاك ، عن عبد الله ابن عباس : ﴿ و إِيَّاكَ نَستعين ﴾ ، قال : إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها(١) .

فإن قال قائل : وما معنى أمرِ الله عباد م بأن يسألوه المعونة على طاعته ؟ أو جائز "، وقد أمرهم بطاعته ، أن لا يعينهم عليها ؟ أم هل يقول قائل لربه : إياك نستعين على طاعتك ، إلا وهو على قوله ذلك معان "؟ وذلك هو الطاعة . فما وجه مسألة العبد ربّه ما قد أعطاه إياه ؟

قيل: إن تأويل ذلك على غير الوجه الذى ذهبت إليه ، وإنما الداعى ربّه من المؤمنين أن يعينه على طاعته إياه ، داع أن يعينه فيا بتى من عُمره على ما كلّفه من طاعته ، دون ما قد تقضّى ومضى من أعماله الصالحة فيا خلا من عمره . وجازت مسألة العبد ربّه ذلك ، لأن إعطاء الله عبد وذلك – مع تمكينه جوارحه لأداء ما كلّفه من طاعته ، وافترض عليه من فرائضه – فضل منه جل ثناؤه تفضل به عليه ، ولطف منه لكطف له فيه . وليس فى تركه التفضّل على بعض عبيده بالتوفيق – مع اشتغال عبده بمعصيته ، وانصرافه عن محبته ، ولا فى بسطه فضله على بعضهم ، مع إجهاد العبد نفسه فى تحبته ، ومسارعته إلى طاعته – فساد "فى تدبير ، ولا تجور فى حكم ، فيجوز أن يجهل جاهل موضع حكم الله فى أمره عبد و بمسألته تعونه على طاعته ()

وفى أمر الله جل ثناؤه عباد ه أن يقولوا: ﴿ إِيَّاكُ نَمْبُدُ و إِياكُ نَسْتُعِينَ ﴾ ، بمعنى مسألتهم إياه المعونة على العبادة ، أدل الدليل على فساد قول القائلين بالتَّفويض من أهل القدر (٣) ، الذين أحالوا أن يأمر الله أحداً من عباده بأمر ، أو يكلّفه

( 1 ) الخبر ١٧٢ – هو بالإسناد الضعيف قبله . وأشرنا إليه هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « حكم الله وأمره عبده » ، وفي المخطوطة : «حكم الله أمره» بغير واو . والذي الثبتناه أصوب . والحكم : الحكمة ، كما مر مراراً .

<sup>(</sup>٣) أهل القدر : هم نفاة القدر لا مثبتوه . والقائلون بالتفويض هم القدرية والمعتزلة والإمامية .

وفى إجماع أهل الإسلام جميعاً على تصويب قول القائل: «اللهم إنا نستعينك »، وتخطئتهم قول القائل: «اللهم لا تَجُرُ علينا الله واضح على خطأ ما قال الذين وصفت قولم. إذ كان تأويل ولل القائل عندهم: اللهم إنا نستعينك للهم لا تترك معونتنا التي ترككها جور منك.

فإن قال قائل: وكيف قيل: «إياك نعبد وإياك نستعين »، فقد م الخبر عن العيادة، وأخرَّت مسألة المعونة عليها بعد ها؟ وإنما تكون العيادة بالمعونة، فسألة المعونة كانت أحق بالتقديم قبل المعان عليه من العمل ، والعبادة بها .

قيل: لمّا كان معلوماً أن العبادة لا سبيل العبد إليها إلا بمعونة من الله جل " ثناؤه ، وكان محالاً أن يكون العبد عابداً إلا وهو على العبادة معان ، وأن يكون معاناً عليها إلا وهو لها فاعل كان سواء تقديم ما تقدم منهما على صاحبه . كما سواء قولك للرجل إذا قضى حاجتك فأحسن إليك في قضائها: «قضيت حاجتي فأحسنت إلى " ، فقد مت ذكر قضائه حاجتك ، أو قلت : «أحسنت إلى فقضيت حاجتي » ، فقد مت ذكر الإحسان على ذكر قضاء الحاجة . لأنه لا يكون قاضياً حاجتك إلا وهو لحاجتك قاض . قاضياً حاجتك إلا وهو اللهم قوله: اللهم فكذلك سواء قول القائل: اللهم إنّا إياك نعبد فأعيناً على عبادتك ، وقوله: اللهم أعناً على عبادتك فإنّا إياك نعبد أ

يزعمون أن الأمر فوض إلى الإنسان (أى رد إليه) ، فإرادته كافية فى إيجاد فعله ، طاعة كان أو معصية ، وهو خالق لأفعاله ، والانحتيار بيده .

قال أبو جعفر : وقد ظن " بعض أهل الغفلة أن " ذلك من المقد م الذي معناه التأخير " كما قال امرؤ القيس :

ولَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةً كَفَانَى، ولم أَطلُبْ، قليلُ من المالِ (١)

يريد بذلك : كفانى قليل من المال ولم أطلب كثيراً . وذلك - من معنى التقديم والتأخير ، ومن مشابهة بيت امرئ القيس - بمعزل . من أجل أنه قد يكفيه القليل من المال ويطلب الكثير ، فليس وجود ما يكفيه منه بموجب له ترك طلب الكثير ، فيكون نظير العبادة التي بوجودها وجود المعونة عليها ، وبوجود المعونة عليها وجود المعونة عليها وبوجود المعونة عليها مؤجودها، فيكون ذكر أحد هما دالا على الآخر ، فيعتدل في صحة الكلام تقديم ما قدً منهما قبل صاحبه ، أن يكون موضوعاً في درجته ومرتباً في مرتبته .

فإن قال : فما وجمُّه تكراره « إياك » مع قوله : , نستعين » ، وقد تقداً م ذلك قبَلُ «نعبد »؟ وهلا قيل: « إياك نعبُدُ ونستعين » ، إذ كان المخبرُ عنه أنه المعبودُ ، هو المخبر عنه أنه المستعان ُ ؟

قيل له: إن الكاف التي مع «إيّاً »، هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل أعنى بقوله « نعبد » – لو كانت مؤخرة بعد الفعل . وهي كناية اسم المخاطب المنصوب بالفعل فكنُشِّرت بد «إيّا» متقدِّمة ، إذ "كانت الأسماء إذا انفردت بأنفسها لاتكون في كلام العرب على حرف واحد .

فلماً كانت الكاف من «إياك ً» هي كناية اسم المخاطب التي كانت تكون كافاً وحدها متصلة ً بالفعل إذا كانت بعد الفعل، ثم كان حظّها أن تعاد مع كل فعل اتصلت به ، فيقال : «اللهم إنا نعبدك ونستعينك ونحمدك ونشكرك» ، وكان ذلك أفصح في كلام العرب ، من أن يقال : «اللهم إنا نعبدك ونستعين ونحمد» –كان كذلك ، إذا قد مت كناية اسم المخاطب قبل الفعل موصولة ً به «إياً»، ونحمد» كان كذلك ، إذا قد مت كناية كما كان الفصيح من الكلام إعادتها مع

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱: ۷۱.

كل فعل ، إذا كانت بعد الفعل متصلة ً به ، وإن كان ترك ُ إعادتها جائزاً . وقد ظن بعض ُ من لم يُنعم النظر (١) أن إعادة «إياك» مع «نستعين» ، بعد تقد مها في قوله «إياك نعبد » ، بمعنى قول عدى بن زيد العبادي :

وجَاعِل الشَّمس مِصْراً لاَ خَفَاء بهِ بَيْن النَّهَارِ وَبَيْنَ اللَّيل قد فَصَلَا (٢) وكقول أعشى همدان:

رَيْنَ الْأَشَجِ وَبَيْنَ قَيْسٍ بِاذَخْ مَ بَخْ فَوَالِدِهِ وَالْمَوَلُودِ اللّهِ وَلِلْوَ مَعَ كُلّ وَلِكُ من قائله جهل ، من أجل أن حظ «إيبّاك» أن تكون مكررة مع كل فعل ، لما وصفنا آنفاً من العلة ، وليس ذلك مُحكم «بين» ، لأنها لاتكون \_ إذ اقتضت اثنين \_ إلا تكريراً إذا أعيدت ، إذْ كانت لا تنفرد بالواحد . وأنها لو أفردت بأحد الاسمين ، في حال اقتضائها اثنين ، كان الكلام كالمستحيل . وذلك أن قائلا لوقال : « الشمس قد قصلت بين النهار » ، لكان من الكلام خلفاً (٤) ، لنقصان الكلام عما به الحاجة إليه ، من تمامه الذي يقتضيه «بين» .

ولو قال القائل: « اللهم " إياك نعبد » ، لكان ذلك كلاماً تاماً . فكان معلوماً بذلك أن " حاجة كل " كلمة \_ كانت نظيرة " إياك نعبد » \_ إلى « إياك » كحاجة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لم يمعن النظر » ، بدلوها ، كما فعلوا في ص :. ٥٥ ، تعليق : ٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى اللسان ( مصر ) منسوباً إلى أمية بن أبى الصلت . واستدركه ابن برى ونسبه لعدى بن زيداً . والمصر : الحاجز والحد بين الشيئين . يقول : جمل الشمس جدا وعلامة بين الليل والنهار .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشين: ٣٢٣، والأغانى ٢: ٢٤، وأعشى همدان هو عبد الرحمن بن عبد الله الهمدانى أبو مصبح، كان أحد الفقهاء القراء، ثم ترك ذلك وقال الشعر. يمدح عبد الرحن بن الأشعث ابن قيس الكندى، وكان خرج على الحجاج، فخرج معه الفقهاء والقراء، فلما أسر الحجاج الأعشى، قال له: ألست القائل: وأنشده البيت والله لا تبخيخ بعدها أبداً! وقتله الأشج: هو الأشعث والدعبد الرحن، وقيس جنه. و بغ بغ : كلمة التعظيم والتفخيم . وهذا البيت والذى سبقه شاهدان على صعة تكراد «بين»، مع غير الضمير المتصل، ومثلهما كثير، وأهل عصرنا يخطئون من يقوله، وهم في شرك الحطأ.

<sup>( ؛ )</sup> الخلف ( بفتح فسكون ): الردى من القول . يقال: هذا خلف من القول، أى ردى . وفي المثل: « سكت ألفاً ونطق خلفاً » ، يقال الرجل يطيل الصمت ، فإذا تكلم تكلم بالحطأ . أى سكت دهراً طويلا ، ثم تكلم بخطأ . كنى بالألف عن الزمن الطويل ، ألف ساعة مثلا .

« تعبد » إليها (١) ، وأن الصواب أن تكون معها « إياك » ، إذ كانت كل كلمة منها جملة خبر مبتدأ ، وبيناً وكم مخالفة ذلك وحكم « بين » ، فيا وقت بينهما الذي وصفنا قوله .

#### القول في تأويل قوله ﴿ اهْدِناً ﴾.

قال أبو جعفر : ومعنى قوله ﴿ اهدِنا الصراطَ المستقيم ﴾ ، في هذا الموضع عندنا : وَقُمَّتْنا للثبات عليه ، كما رُوي ذلك عن ابن عباس : -

ابن عمارة ، قال حدثنا أبو كُريب ، قال: حدثنا عثمان بن سعيد ، قال حدثنا بشر ابن عمارة ، قال حدثنا أبو رَوْق ، عن الضحاك ، عن عبد الله بن عباس ، قال : قال جبريل لمحمد صلى الله عليه: «قل، يا محمد، اهدنا الصراط المستقيم ». يقول: ألهمنا الطريق الهادى (٢).

وإلهامه إياه ذلك ، هو توفيقه له ، كالذى قلنا فى تأويله . ومعناه نظير معنى قوله « إياك نستعين» ، فى أنه مَسألة العبد ربّه التوفيق للثبات على العمل بطاعته ، وإصابة الحق والصواب فيما أمرة به ونهاه عنه ، فيما يستقبل من عُمره ، دون ما قد مضى من أعماله ، وتقضّى فيما سلف من عُمره . كما قوله « إياك نستعين » ، مسألة منه ربّه المعونة على أداء ما قد كلّفه من طاعته ، فيما بقى من عمره .

فكان معنى الكلام: اللهم إياك نعبد ُ وحد ك لا شريك لك، مخلصين لك العبادة ون ما سيوك من الآلهة والأوثان ، فأعيناً على عبادتك ، ووفِّقنا لما

<sup>(</sup>١) يعنى أن حاجة الأولى منها كحاجة الثانية ، فلذلك وجب تكرارها . سياق العبارة : « فكان معلوماً أن حاجة كل كلمة . . . وكان معلوماً أن الصواب أن تكون معها . . . وكان بيئاً . . . » إلى آخر الفقرة .

<sup>(</sup> ٢ ) يأتى بتهامه وتخريجه برقيم ١٧٩ .

وفيَّقت له من أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك ، من السبيل والمنهاج . فإن قال قائل : وأنَّى وَجدت الهداية في كلام العرب بمعنى التَّوفيق ؟ قيل له : ذلك في كلامها أكثر وأظهر من أن يُحصى عدد ما جاء عنهم في ذلك من الشواهد . فمن ذلك قول الشاعر :

لاَ تَحْرِمَنِّى ، هَدَاكَ الله ، مَسْأَلَـتِى وَلاَ أَكُونَنْ كَمْن أُوْدَى بِهِ السَّفَرُ (١) يعنى به : وفَقك الله لقضاء حاجتي . ومنه قول الآخر :

ولا تُعْجِلِنِّي هَدَاك المليك ، فإن لكل مقام مَقَالًا (٣) فعلوم أنه إنما أراد: وفقك الله لإصابة الحق في أمرى.

ومنه قول الله جل ثناؤه : ﴿ وَاللهُ لاَ يَهُدِى القَوْمَ الظَّالَمِينَ ﴾ في غير آية من تنزيله . وقد ُعلم بذلك، أنه لم يعنْ أنه لا يُبينِّنُ للظالمين الواجب عليهم من فرائضه . وكيف يجوزُ أن يكون ذلك معناه ، وقد عمَّ بالبيان جميع المكلَّفين من خلقه ؟ ولكنه عنى جل وعز أنه لا يوفعهم ، ولايشرَحُ للحق والإيمان صدورَهم . ١٠٥٥ وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله ﴿ اهدِنا ﴾ : زد ْنا هداية .

وليس يخلُو هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكون ظن قائلُه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بمسألة ربع الزيادة في البيان، أو الزيادة في المعونة والتوفيق. فإن كان ظن أنه أمر بمسألة الزيادة في البيان، فذلك مالا وجه له. لأن الله جل ثناؤه لا يكلف عبداً فرضاً من فرائضه، إلا بعد تبيينه له وإقامة الحجة عليه به. ولو كان معنى ذلك معنى مسألته البيان، لكان قد أمر أن يدعو ربة أن يبين له ما فرض عليه، وذلك من الدعاء تخلف "(٣)، لأنه لا يفرض فرضاً إلا مبيناً

<sup>(</sup>١) لم أعرف نسبة البيت ، وأخشى أن يكون من أبيات ودقة الأسدى يقولها لمعن بن زائدة . أمالى المرتضى ١ : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) نسبه المفضل بن سلمة في الفاخر: ٢٥٣، وقال: «أول من قال ذلك طرفة بن العبد، في شعر يعتذر فيه إلى عمروبن هند»، وليس في ديوانه، وانظر أمثال الميداني ٢: ١٢٥. (٣) أي رديء من القول. انظر ما سلف ص ١٦٥ رقم: ١.

لمن فرضَه عليه. أو يكون أمر أن يدعو ربَّه أن يفرض عليه الفرائض التي لم يفرضها. وفي فساد وَجه مسألة العبد ربَّه ذلك ، ما يوضِّح عن أن معنى ﴿ اهدِنا الصِّراط المستقيم ﴾ ، غير معنى : بيتن لنا فرائضك وحدود ك .

أو يكون ظن "أنه أمر بمسألة ربه الزيادة في المعونة والتوفيق. فإن كان ذلك كذلك ، فلن تخلو مسألتُه تلك الزيادة من أن تكون مسألة للزيادة في المعونة على ما قد مضى من عمله ، أو على ما يحد ث . وفي ارتفاع حاجة العبد إلى المعونة على ما قد تقضي من عمله (١) ، ما يعلم أن معنى مسألة تلك الزيادة إنما هو مسألتُه الزيادة لل يحدث من عمله . وإذ "كان ذلك كذلك ، صار الأمر إلى ما وصفنا وقلنا في ذلك : من أنه مسألة العبد ربّة التوفيق لأداء ما كلّف من فرائضه ، فيما يستقبل من عميه .

وفي صحة ذلك، فسادُ قول أهل القدر الزاعمين أن كل مأمور بأمر أو مكلفً فرضاً، فقد أعطى من المعونة عليه، ما قد ارتفعت معه في ذلك الفرض حاجته إلى ربّه (٢). لأنه لوكان الأمرُ على ما قالوا في ذلك، لبطل معنى قول الله جل ثناؤه ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهْدِنَا الصّراط المُسْتَقِيم ﴾. وفي صحة معنى ذلك، على ما بيّنا، فسادُ قولهم.

وقد زعم بعضُهم أن معنى قوله ﴿ اهدنا الصّراطَ المستقيم ﴾ : أسلّكنا طريق الجنة في المعاد ، أيْ قدّ منا له وامض بنا إليه ، كما قال جلّ ثناؤه : ﴿ فَا هُدُوهُم ْ إِلَى صِرَاطِ الجَحِيمِ ﴾ [سورة الصافات : ٢٣] ، أي أدخلوهم النار ، كما تهدّى المرأة إلى زوجها ، يُعنى بذلك أنها تدخل إليه ، وكما تهدّى الهديّة إلى الرجل ، وكما تهدي الساق القدم ، نظير قول طرفة بن العبد :

<sup>(</sup>١) ارتفع الأمر : زال وذهب ، كأنه كان موضوعاً حاضراً ثم ارتفع . ومنه : ارتفع الحلاف

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص : ١٦٢ التعليق رقم : ٢ .

لَعبت بَعْدِى السُّيُولُ بِهِ وَجَرَى فَى رَوْنَقَ رِهَمُهُ (۱) لِعبت بَعْدِى السُّيُولُ بِهِ وَجَرَى فَى رَوْنَقَ رِهَمُهُ (۲) لِلفَـتَى عَقْبَ لُ يَعِيشُ بِهِ حَيْثُ تَهْدِى سَاقَهُ قَدَمُهُ (۲) أَي عِيشُ بِهِ حَيْثُ تَهْدِى سَاقَهُ قَدَمُهُ (۲) أَي عَشْبَ لِهِ عَيْثُ تَهْدِى سَاقَهُ قَدَمُهُ (۲) أَي عِيشُ بِهِ حَيْثُ تَهْدِى سَاقَهُ قَدَمُهُ أَنْ الله الموارد .

وفي قول الله جل ثناؤه ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكُ نَسْتَعِينَ ﴾ ما ينبيء عن خطأ هذا التأويل ، مع شهادة الحجة من المفسّرين على تخطئته . وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجميعُون على أن معنى « الصراط » في هذا الموضع ، غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول ، وأن قوله: « إياك نستعين أن مسألة العبد ربّه المعونة على عبادته . فكذلك قوله « اهد نا » إنما هو مسألة الثبات على الهدى فيا بقي من محمره .

والعربُ تقول: هديتُ فلاناً الطريق ، و هديتُه للطريق ، وهديتُه إلى الطريق ، والعربُ تقول: هديتُه إلى الطريق ، والعربُ تقول: إذا أرشدتَه إليه وسد دته له . وبكل ذلك جاء القرآن ، قال الله جل ثناؤه : ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِللهِ اللَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ﴾ [سورة الأعراف: ٣:] ، وقال في موضع آخر: ﴿ أُجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة النحل: ١٢١] ، وقال : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ .

وكل ذلك فاش في منطقها ، موجود في كلامها ، من ذلك قول الشاعر : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيّهُ ، "رَبَّ العِباد ، إليه الوّجْهُ والعَمَلُ (٣)

<sup>(</sup>١) ديوان الستة الحاهلين : ٢٣٤ ، ٢٣٧ ، والبيت الأول في فاتحة الشعر ، والأخير خاتمته . والضمير في قوله : « لعبت » للربع ، في أبيات سلفت . و روذق السيف والشباب والنبات : صفاؤه وحسنه وماؤه . ويروى : « في ريق » . و ريق الشباب : أوله والتماعه ونضرته . وعنى نباتاً نضيراً كأنه يقول : في ذي رونق ، أو في ذي ريق . والرهم – بكسر الراء – جمع رهمة : وهي المطرة الضميفة المتنابعة ، وهي مكرمة للنبات . يقول : أعشبت الأرض ، وجرى ماء الساء في النبت يترقرق . والضمير في « رهمه » عائد على الغيث ، غائب كذكور .

<sup>(</sup> ٢ ) يقول : حيث سار الفتي عاش بعقله وتدبيره واجتهاده .

<sup>(</sup>٣) يأتى فى تفسير آية سورة آل عمران : ١٢١ ، وآية سورة القصص : ٨٨ ، وسيبويه ١ : ١٧ ، والخزانة ١ : ٤٨٩ ، وهو من أبيات سيبويه الحمسين التي لا يعرف قائلها . قال الشنتمرى :

يريد: أستغفر الله لذنب، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وأَسْتَغْفِر ۚ لِذَنْبِك ﴾ [سورة غافر : ٥٠].

ومنه قول نابغة بني ذُ بُيَّان :

٥٧/٥ فَيَصِيدُنَا العَـيْرَ اللَّدِلَ بِحُضْرِهِ قَبْلَ الوَنَى، وَالأَشْعَبَ النَبَّاحَا(١) يُحُضْرِهِ يَعْمِدُ لنا . وذلك كثير في أشعارهم وكلامهم ، وفيها ذكرنا منه كفاية .

# القول في تأويل قوله (الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ).

قال أبو جعفر : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن « الصراط المستقيم » ، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه . وكذلك ذلك في لغة جميع العرب ، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطَفى :

أميرُ المؤمنين عَلَى صِرَاطِ - إذا أُعوَجَ المُوَارِدُ مُسْتَقَيمِ (٢) يريد: على طريق الحق. ومنه قول الهُنْدَل أَبِي ذُوَّيَّب:

صَبَحْنَا أَرْضَهُمْ بِالخَيْلِ حَتَّى تَركْناَها أَدَقٌّ مِنَ الصِّرَاطِ (٣)

« أراد من ذنب ، فحذف الحار وأوصل الفعل فنصب . والذنب هنا اسم جنس بمعنى الحميع . فلذلك قال : « لست محصيه » . والوجه : القصد والمراد ، وهو بمعنى التوجه » .

(١) البيت ليس في ديوانه . ومن القصيدة أبيات فيه : ٣٣ ، (مطبوعة محمد جمال) ، والمجتنى لابن دريد: ٣٣ ، يصف فرساً . والدير ؛ حمار الوحش . والحضر : العدو الشديد، وحمار الوحش شديد العدو . والوفى : التعب والفترة في العدو أو العمل . والأشعب : الظبي تفرق قرناه فانشعبا وتباينا بينونة شديدة . ونبح الكلب والظبي والتيس يثبح نباحاً ، فهو نباح ، إذا كثر صياحه ، من المرح والنشاط . والظبي إذا أسن ونبت لقرونه شعب ، نبح ( الحيوان ١ : ٣٤٩ ) . يصف فرسه بشدة العدو ، يلحق العير المدل بحضره ، والظبي المستحكم السريع ، فيصيدها قبل أن يناله تعب .

ر ٢ ) ديوانه: ٧ · ه ، يمدح هشام بن عبد الملك . والموارد جمع موردة : وهي الطرق إلى الماء . يريد الطرق التي يسلكها الناس إلى أغراضهم وحاجاتهم ، كما يسلكون الموارد إلى الماء .

(٣) ليس في ديوانه ، ونسبه القرطبي في تفسيره ١ : ١٢٨ لعامر بن الطفيل ، وليس في ديوانه ،

ومنه قول الراجز:

\* فَصُدَّ عَنْ نَهُم ِ الصِّراطِ القاصد (١) \*

والشواهد على ذلك أكثر ُ من أن ُتحصى ، وفيها ذكرنا غنتَّى عما تركنا . ثم تستعيرُ العرب « الصراط » فتستعمله فى كل قول ٍ وعمل وُصِف باستقامة أو اعوجاج ، فتصفُ المستقيمَ باستقامته ، والمعوجَّ باعوجاجه .

والذى هوأولى بتأويل هذه الآية عندى، أعنى: ﴿ اهدِنا الصِّراط المستقيم ﴾ ، أن يكون معنيًا به: وَفَقنا للثبات على ما ارتضيتَه و وَفَقتَ له مَن أنعمت عليه من عباد ك، من قول وعمل ، وذلك هو الصِّراط المستقيم . لأن من وُفق لما وُفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء، فقد وُفق للإسلام ، وتصديق الرسل ، والتمسك بالكتاب ، والعمل بما أمر الله به ، والانزجار عمّا زَجره عنه ، واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنهاج أبى بكر وعمر وعمان وعلى . وكل عبد لله صالح ، وكل ذلك من الصراط المستقيم .

وقد اختلفَتْ تراجمة ُ القرآن في المعنى ِ بالصراط المستقيم (٢) . يشمل ُ معانى جميعهم في ذلك ، ما اخترنا من التأويل فيه .

ومما قالته فى ذلك ، ما رُوى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال ، وذكر القرآن، فقال : هو الصراط المستقيم .

174 حدثنا بدلك موسى بن عبد الرحمن المسروق ، قال : حدثنا حسين الحين عن حزة الزيات ، عن أبي المختار الطائى ، عن ابن أخى الحارث ، عن الخارث ، عن على " ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) .

فإن يكن هذليا ، فاله من شعر المتنخل ، وله قصيدة في ديوان الهذليين ٢ ٪ ١٨ – ٢٨ ، على هذه القافية . وللممروبن معد يكرب أبيات مثلها رواها القالي في النوادر ٣ : ١٩١ .

<sup>(</sup>١) رواه القرطي في تفسيره ١ : ١٢٨ « الصراط الواضح » .

<sup>(</sup>٢) تراجمة القرآن ، جمع ترجمان : وأراد المفسرين ، وانظر ما مضى : ٧٠ تعليق : ١

<sup>(</sup>٣) الحديث ١٧٤ - إسناده ضميف جدا . موسى بن عبد الرحمن المسروق : ثقة ، روى عنه

الله الله الله على الله عليه وسلم ، مثله (١) عن المبخ ترى ، عن الحارث ، عن الحارث ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، مثله (١) ,

الترمذى ، والنسائى ، وابن خزيمه ، وغيرهم . مات سنة ٢٥٨ ، مترجم فى التهذيب . حسين الجمعى : هو حسين بن على بن الوليد ، ثقة مروف ، روى عنه أحمد ، وابن معين ، وغيرهم ، بل روى عنه ابن عينية وهو أكبر منه . وأخرج له أصحاب الكتب الستة . حمزة الزيات : هو حمزة بن حبيب ، القارى المعروف . وتكلم فى روايته بعضهم ، والحق أنه ثقة ، وأخرج له مسلم فى صحيحه . أبو المحتار الطائب : قيل اسمه : سعد ، وهو مجهول ، جهله المديني وأبو زرعة . ابن أخى الحارث الأعور : أشد جهالة من ذاك ، لم يسم هو ولا أبوه . عمه الحارث : هو ابن عبد الله الأعور الهمدانى ، وهو ضعيف جدا . وقد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً ، حتى وصفه الشعبي وغيره بأنه «كان كذاباً » ، وقد رجحت فى شرح الحديث ٥٥٥ وغيره من المسند أنه ضعيف جدا .

وأما متن الحديث: فقد رواه - بمعناه - ابن أبى حاتم ، عن الحسن بن عرفة عن يحيى بن يمان عن حمزة الزيات ، بهذا الإسناد ، فيها نقل ابن كثير ١: ٥٠ و وقع فيه تحريف في الإسناد هناك. وهو جزء من حديث طويل ، في فضل القرآن - رواه الترمذى (٤: ١٥ - ٢٠ من تحفة الأحوذى ) ، عن عبد بن حميه عن حسين الحميى ، بهذا الإسناد . وقال الترمذى : «هذا حديث غريب ، لا نمرفه إلا من حديث حمزة الزيات ، و إسناده مجهول ، وفي حديث الحارث مقال » . كذلك رواه الدارى في سننه ٢ : ٥٣ عن محمد بن يزيد الرفاعي عن حسين الحميى . ونقله السيوطي ١ : ١٥ ونسبه أيضاً لابن أبي شيبة وابن الأنبارى في المصاحف والبيهي في شعب الإيمان . وأشار إليه الذهبي في الميزان ٣ : ٣٠٠ في ترجمة أبي المختار الطائى ، قال : « حديثه في فضائل القرآن منكر » . ونقله ابن كثير في الفضائل : ١٤ - ١٥ عن الترمذي ، ونقل تضميفه إياه ، ثم قال : « لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات ، بل قد رواه محمد ابن إسحق عن محمد بن كمب القرظي عن الحارث الأعور . فبرئ حمزة من عهدته ، على أنه و إن كان ضعيف الحديث ، فإنه إمام في القراءة . والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور ، وقد تكاموا فيه ، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده ، أما أنه تعمد الكذب في الحديث - فلا . وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضي الله عنه ، وقد وهم بعضهم في رفعه ، وهو كلام حسن صحيح » . أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضي الله عنه ، وقد وهم بعضهم في رفعه ، وهو كلام حسن صحيح » . وسيأتي ٥٧ ، ٢٠ الم باسنادين آخرين ، موقوفاً ، من كلام على رضي الله عنه .

و رواية ابن إسحق – التي أشار إليها ابن كثير – هي حديث أحمد في المسند: ٥٦٥. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق . وقد ضعفنا إسناده هناك ، بالحارث الأعور ، و بانقطاعه بين ابن إسحق ومحمد بن كعب . وليس فيه الحرف الذي هنا ، في تفسير « الصراط المستقيم » .

(١) الحديث ١٧٥ – هو الحديث السابق بإسناد آخر . وهذا الإسناد جيد إلى الحارث الأعور ، ثم يضعف به الحديث جدا ، كما قلنا من قبل .

ومحمد بن سلمة : هو الباهلي الحراني ، وهو ثقة ، روى عنه أخمد بن حنبل وغيره ، وأخرج له مسلم في صحيحه ، مات سنة ١٩١٦ . وشيخه أبو سنان : وهو سعيد بن سنان الشيباني ، وهو ثقة ، ومن تكلم فيه إنما يكون من جهة خطئه بعض الخطأ ، وقال أبو داود : « ثقة من رفعاء الناس » ، وأخرج له مسلم في الصحيح . وعمر و بن مرة : هو المرادي الجملي ، ثقة مأمون بلا خلاف ، قال مسعر : « عمر و

الرّا حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى ، قال : حدثنا أبو أحمد الزُّبيرى ، قال : حدثنا حزة الزيات ، عن أبى المختار الطائى ، عن ابن أخى الحارث الأعور ، عن الحارث ، عن على " ، قال : الصِّراطُ المستقيم : كتاب الله تعالى ذكره (١١) .

الأهوازى ، قال : حدثنا أجمد بن إسحق الأهوازى ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، قال : حدثنا سفيان – ح وحدثنا محمد بن مُحميد الرازى ، قال : حدثنا مهدران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبى وائل ، قال : قال عبدالله: «الصِّراطُ المستقيم » كتابُ الله (٢) .

الرُّوَّاسِي ، قال : حدثنى محمود بن حدالله إلى الطالقانى ، قال : حدثنا محمد الله بن محمد الرُّوَّاسِي ، قال : حدثنا على والحسن ابنا صالح ، جميعاً ، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل ، عن جابر بن عبد الله: «اهدنا الصراط المستقيم » قال : الإسلام ، قال : هو أوسع مما بين السماء والأرض (٣) .

من معادن الصدق » . وأبو البخترى – بفتح الباء الموحدة والتاء المثناة بينهما خاء معجمة ساكنه : هو سعيد بن فير و ز الطائى الكوفى ، تابعى ثقة معروف .

(١) الحبر ١٧٦ – هو الحديث السابق بالإسنادين قبله ، بمعناه . ولكنه هنا موقوف على على ابن أبى طالب . والإسناد إليه منهار انهيار الإسناد ١٧٤ ، من أجل الحارث الأعور وابن أخيه . أما من دونهما ، فأبو المحتار الطائى وحمزة مضيا في ١٧٩ ، وأبو أحمد الزبيرى وأحمد بن إسحق مضيا في ١٥٩ .

(۲) الحبر ۱۷۷ – هذا موقوف من كلام عبد الله بن مسعود . وقد رواه الطبرى بإسنادين إلى سفيان ، وهو الثورى . أما أولها : أحمد بن إسحق عن أبى أحمد الزبيرى عن سفيان الثورى – فإسناده صحيح ، لاكلام فيه . وأما ثانيهما : محمد بن حميد الرازى عن مهران ، وهو ابن أبى عمر العطار – فقد بينا في الإسناد ۱۱ أن في رواية مهران عن الثورى اضطراباً ، ولكنه هنا تابعه عن روايته حافظ ثقة ، هو أبو أحمد الزبيرى . وقد رواه الشورى عن منصور ، وهو ابن المعتمر الكوفى ، وهو ثقة ثبت حجة ، لا يختلف فيه أحد . وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة الأسدى ، من كبار التابعين الثقات ، قال ابن معين : و ثقة لا يسأل عن مثله » .

وهذا الخبر ، رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٢٥٨ من طريق عمر بن سعد أبي داود الحضري عن الشورى ، مهذا الإسناد . وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي ١ : ١٥ ، والشوكاني ١ : ١٣ .

(٣) الحبر ١٧٨ – وهذا موقوف على جابر بن عبد الله . وإسناده صحيح : محمود بن خداش بكسر الحاء المعجمة وفتح الدال المهملة وآخره شين معجمة – الطالقانى : ثقة من أهل الصدق ، مات يوم الأربعاء ١٤ شعبان سنة ، ٢٩ ، كما فى التاريخ الصغير للبخارى : ٢٤٧ . وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسى:

۱۷۹ – حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال ! حدثنا بشر بن محمّارة ، قال : حدثنا أبو رَوق ، عن الضحّاك ، عن عبد الله بن عباس ، قال : قال : حدثنا أبو رَوق ، عن الضحّاك ، عن عبد الله بن عباس ، قال : قال جبريل لمحمد : قل يا محمد ﴿ اهدِنا الصراط المستقيم ﴾ يقول : ألهمنا الطريق الهادى ، وهو دين الله الذي لا عوج له (١١) .

9

۱۸۰ حدثنا موسى بن سهل الرازى ، قال : حدثنا يحيى بن عوف ، عن الفرات بن السائب ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، فى قوله :
 ( اهدنا الصراط المُستقيم ﴾ قال : ذلك الإسلام (۲) .

۱۸۱ – حدثني محمود بن خيد آش، قال: حدثنا محمد بن ربيعة الكيلابي، عن إسمعيل الأزرق ، عن أبي عُمر البزار ، عن ابن الحنفية ، في قوله

ثقة ثبت عاقل ، روى عنه أخمه وغيره من الحفاظ . والحسن وعلى ابنا صالح بن صالح بن حى : ثقتان ، وهما أخوان توأم . ومن تكلم فى الحسن تكلم بغير حجة ، وقد وثقناه فى المسند : ٣٠٠٣ . وأخاه فيه : ٢٢٠ . وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب ، وأمه زينب الصغرى بنت على بن أبى طالب : تابعى ثقة ، ولا حجة لمن تكلم فيه .

والحبر رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٢٥٨ – ٢٥٩ ، من طريق أبي نعيم عن الحسن بن صالح – وحده – بهذا الإسناد . وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . و وافقه الذهبي . وذكره ابن كثير ١ : ٥٠ ، والسيوطي ١ : ١٥ ، والشوكاني ١ : ٣٠ .

(۱) الحديث ۱۷۹ – إسناده ضعيف ، سبق بيان ضعفه : ۱۳۷ . وهذا اللفظ نقله ابن كثير ا : ۰ ه دون إسناد ولا نسبة . ونقله السيوطي ١ : ١٤ مختصراً ، ونسبه للطبرى فقط .

(٢) الحبر ١٨٠ - إسناده ضعيف جاها ، على ما فيه من جهلنا بحال بعض رجاله : فوسى ابن سهل الرازى، شيخ الطبرى: لم نجزم بأى الرجال هو ؟ ولعله « موسى بن سهل بن قادم، ويقال ابن صوسى ، أبو عمر الرملى ، نسانى الأصل » . فهو شيخ للطبرى مترجم فى النهذيب ١٠ : ٣٤٧ ، ولكنه لم ينسب « رازيا » . وكتب فى المخطوطة : « سهل بن موسى » ! و لم نجه هذه الترجة أيضاً ، ونرجح أنه خطأ من الناسخ . . و يحى بن عوف : لم نجد ترجمة بهذا الاسم قط فيها لدينا من مراجع . وأما علة الإسناد، فهو « الفرات بن السائب الحزرى » ، وهو ضعيف جدا ، قال البخارى فى الكبير ؛ / ١ / ١٠ : « تركوه ، منكر الحديث » ، وكذلك قال الأعمة فيه ، وقال ابن حبان فى المجروحين ( فى الورقة ١٨٧ ) : « كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات ، ويأتى بالمعضلات عن الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه ، ولا كتبة حديثه إلا على سبيل الاختبار » . وأما ميمون بن مهران فتابعى ثقة معروف ، فقيه حجة .

وهذا الخبر نقله ابن كثير ١: ٥٠ مجهلا بلفظ «وقيل: هو الإسلام ». ونقله السيوطي ١: ١٥ منسوباً لابن جرير فقط ، على خطأ مطبعي فيه « ابن جريج »!

﴿ اهدنا الصراطَ المستقيم ﴾ قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيرَه (١).

القناد ، قال : حدثنى موسى بن هرون الهمدانى ، قال : حد ثنا عمرو بن طلحة القناد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدِّى \_ فى خبر ذكره \_ عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مرة الهمدانى ، عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ قال : هو الإسلام (٢) .

1۸٣ حدثنا القاسم بن الحسن، قال : حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن تجريج ، قال : قال ابن عباس فى قوله : ﴿ اهدنا الصراطَ المستقيم ﴾ ، قال : الطريق (٣) .

1/4 حدثنا عبد الله بن كثير أبو صديف الآملى ، قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا حرة بن المغيرة ، عن عاصم ، عن أبى العالية ، فى قوله : « اهدنا الصراط المستقيم » ، قال : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصاحباه من بعد ه أبو بكر وعمر . قال : فذ كرتُ ذلك للحسن فقال : صد ق أبو العالية وضح ( ع ) .

<sup>(1)</sup> الأثر  $1 \wedge 1_{1}$  ابن الحنفية : هو محمد بن على بن أبى طالب ، والحنفية أمه ، وهى خولة بنت جعفر من بنى حنيفة ، عرف بالنسبة إليها . وهذا الإسناد إليه ضعيف : محمد بن ربيعة الكلابى الرؤاسى : ثقة من شيوخ أحمد وابن معين . وإسمعيل الأزرق : هو إسمعيل بن سلمان ، وهو ضعيف ، قال ابن معين : «ليس حديثه بشيء» ، وقال ابن ممير والنسائى : « متروك » ، وقال ابن حبان في كتاب الحجروحين ( ص  $1 \wedge 1$  رقم  $1 \wedge 1$  ) : «ينفرد بمناكير يرويها عن المشاهير » . وأبو عمر البزار : هو دينار بن عمر الأسدى الكوفي الأعمى ، وهو ثقة . والأثر ذكره ابن كثير  $1 \cdot 1$  ، دون نسبة ولا إسناد .

<sup>(</sup>۲) الحبر ۱۸۲ – هذا من تفسير السدى، وقد سبق شرح إسناده ۱۳۸ . وقد نقله ابن كثير ۱ : ۰ و السيوطي ۱ : ۱۵ .

<sup>(</sup>٣) الحبر ١٨٣ – نقله السيوطى ١ : ١٤ منسوباً للطبرى وابن المنذر . وقد سبق أول هذا الإسناد : ١٤٤ ، وهو هنا منقطع ، لأن ابن جريج لم يدرك ابن عباس ، إنما يروى عن الرواة عنه .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر ؛ ١٨ – عبد الله بن كثير أبو صديف الآملي ، شيخ الطبرى ؛ لم أعرف من هو ، ولم أجد له ذكراً ، وأخشى أن يكون فيه تحريف . هاشم بن القاسم : هو أبو النضر – بالنون والضاد

مالح، أن عبد الرحمن بن جُبير حد ثه، عن أبيه، عن نواس بن سمعان الأنصارى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ضرب الله مثلاصراطاً مستقياً، والصّراط: الإسلام .

المن المنتى قال: حدثنا آدم العسقلانى ، قال: حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن أنفير ، عن أبيه ، عن نواس ابن سمعان الأنصارى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بمثله (٢) .

المعجمة - الحافظ الحراساني الإمام ، شيخ الأثمة : أحمد وابن راهويه وابن المديني وابن معين وغيرهم . حزة بن المغيرة بن نشيط - بفتح النون وكسر الشين المعجمة - الكوفي العابد : ثقة ، مترجم في انتهذيب ، وترجمه البخاري في الكبير ٢/١/٤٤ ، وابن أبي حاتم ١/٢/ ٢/٤ - ٢١٥ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤٤٣ ، قال : «حزة بن المغيرة العابد ، من أهل الكوفة . يروى عن عاصم الأحول عن أبي العالية ( اهدنا الصراط المستقيم ) ، قال : هو الذي صلى الله عليه وسلم وصاحباد . روى عنه أبو النضر هاشم بن القاسم » . ووقع هنا : في الأصول «حزة بن أبي المغيرة » . وهو خطأ من الناسخين . عاصم : هو ابن سلمان الأحول ، تابعي ثقة ثبت . أبو العالية : هو الرياحي - بكسر الراء وتخفيف الياء ، واسمه : رفيع - بالتصغير - بن مهران ، من كبار التابعين الثقات ، مجمع على توثيقه .

وهذا الأثر ذكره أبن كثير ١: ١ و ونسبه أيضاً لابن أبى حاتم . والسيوطى ١: ١٥ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن عدى وابن عساكر . وأبو العالية لم يقله من قبل نفسه : فقد رواه الحاكم في المستدرك ٢: ٩٥ من طريق أبى النضر مهذا الإسناد إلى «أبى العالية عن ابن عباس » . وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . واختصره السيوطي ونسبه للحاكم فقط .

(۱) الأثر ۱۸۵ – هذا من كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقد نُقله ابن كثير ۱: ۱ه دون نسبة . وعبد الرحمن بن زيد : متأخر ، من أتباع التابعين ، مات سنة ۱۸۷ . وهوضعيف جدا ، بينت ضعفه في حديث المسند : ٣٧٧٣ ، ويكني منه قول ابن خزيمة : « ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه ، لسوه حفظه ، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف ، ليس من أحلاس الحديث » .

(٢) الحديث ١٨٦ ، ١٨٧٠ – رواه الطبرى عن شيخه « المثنى » بإسنادين ، أولها أعلى من الثانى درجة : بين المثنى و بين معاوية بن صالح فى أولها شيخ واحد ، وفى ثانيهما شيخان .

أما المثنى شيخ الطبرى : فهو المثنى بن إبراهيم الآملى ، يروى عنه الطبرى كثيراً في التفسير والتاريخ . وأبو صالح ، في الإسناد الأول : هو عبد الله بن صالح المصرى ، كاتب الليث بن سعد ، صحبه عشرين سنة . وهو ثقة ، ومن تكلم فيه ، في بعض حديثه عن الليث ، تكلم بغير حجة . وله ترجمة في

قال أبو جعفر : وإنما وصفه الله بالاستقامة ، لأنه صواب لا خطأ فيه . وقد زعم بعض أهل الخباء، أنه سمّاه الله مستقياً ، لاستقامته بأهله إلى الجنة . وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف ، وكنى بإجماع جميعهم على خلافه دليلا على خطئه .

## القول في تأويل قوله: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمَ ﴾ .

أيضاً للحاكم « وصححه » ، ولغيره .

التهذيب جيدة ، وكذلك في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/٢/٣ م ٧٠ ، وتذكرة الحفاظ ١ : ٢٥ - ٣٥٣ . ولد عبد الله بن صالح سنة ١٣٧ وومات سنة ٢٢٢ . ووقع تاريخ مولده في التهذيب (١٧٣) وهو خطأ مطبعي ، صوابه في تذكرة الحفاظ . وآدم العسقلاني ، في الإسناد الثاني : هو ابن سعد ، ابن أبي إياس ، وهو ثقة مأمون متعبد ، من خيار عباد الله ، كما قال أبو حاتم . الليث : هو ابن سعد ، إما أهل مصر . معاوية بن صالح ، في الإسنادين : هو الحمصي ، أحد الأعلام وقاضي الأندلس ، فقة ، من تكلم فيه أحد الأعلام وقاضي الأندلس ، نقة ، من تكلم فيه أخطأ . عبد الرحمن بن جبير بن نفير - بالتصغير فيهما - الحضري الحمصي : تابعي ثقة . وأبوه : من كبار التابعين ، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وهو ثقة ،شهور بالعلم ، وذكره الطبرى في طبقات الفقهاء . النواس - بفتح النون وتشديد الواو - بن سمعان الكلابي : صحابي محروف . وهذا الحديث محتصر من حديث طويل ، رواه أحمد في المسند : ١٢٧١١ (ج ٤ ص ١٨٢ حابي) عن الحسن بن سوار عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح ، به . ونقله ابن كثير ١ : ١ ه من رواية المسند ، قال : « وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد ، به . و رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن على بن حجر عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان ، به . وهو إسناد حسن صحيح » . ونسبه السيوطي ١ : ١٥ ، والشوكاني ١ : ١٥ ، والشوكاني ١ : ١٥ ا والشوكاني ١ : ١٠ و المن و و و المناس به السيوطي ١ : ١٥ ا والشوكاني ١ : ١٠ و و و و المناس به و و و المناس به و و و و المناس به و و و و الشوكاني و به و و و و الشوكاني ١ : ١٥ ا و و و و المناس به و و و المناس به و و و المناس به و و و و المناس به و و و ال

صِرَاطاً مُسْتَقِيماً \* وَمَنْ يُطِعِ اللهَ والرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّدِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ ﴾ [سورة النساء: ٦٦ – ٦٩] .

قال أبو جعفر: فالذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمتتُه أن يسألوا ربّهم من الهداية للطريق المستقيم، هي الهداية للطريق الذي وصف الله جل ثناؤه صفته . وذلك الطريق، هو طريق الذين وصفهم الله بما وصفهم به في تنزيله، ووعد من سلكه فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، أن يُورده مواردهم، والله لا يخلف الميعاد.

وبنحو ما قلنا فى ذلك رُوى الخبر عن ابن عباس وغيره : ــ

۱۸۸ حدثنا محمد بن العلاء، قال : حدثنا عثمان بن سعید ، قال : حدثنا عثمان بن سعید ، قال : حدثنا بشر بن محمارة ، قال : حدثنا أبو روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : «مراط الذین أنعمت علیهم » یقول : طریق من أنعمت علیهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبیين والصدیقین والشهداء والصالحین ، الذین أطاعوك وعبد وك (۱) .

۱۸۹ حدثنی أحمد بن حازم الغفاری ، قال: أخبرنا عبید الله بن موسی ، عن أبی جعفر ، عن ربیع: «صراط الذين أنعمت عليهم » ، قال: النبيتون (٢٠) .

• ١٩٠ حدثني القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس: « أنعمت عليهم » قال : المؤمنين (٣) .

۱۹۱ - حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : قال وكيع : « أنعمت عليهم » ، المسلمين (٤) .

<sup>(</sup>١) الحبر ١٨٨ – ضعف هذا الإسناد مفصل في : ١٣٧ . وهذا الحبر نقله ابن كثير ١ : ٢٥ . وانظر أيضاً : ١٧٩ .

<sup>(</sup>۲) الأثر ۱۸۹ – ربیع : هو ابن أنس البكری . وسبق شرح هذا الإسناد إليه : ۱٦٤ . والأثر نقله ابن كثير ۱ : ۵۳ ، والسيوطی ۱ : ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) الخبر ١٩٠ -- هذا كالخبر ١٨٣ منقطع بين ابن جريج وابن عباس . وقد نقله ابن كثير ١ : ٣ ه ، والسيوطي ١ : ٢ ، ولكن وقع فيه « ابن حميد » بدل « ابن جرير » .

<sup>(</sup>٤) الأثر ١٩١ – وهذا نقله ابن كثير أيضاً ١ : ٣٠ .

197 — حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا إبن وهب ، قال : قال عبد الرحمن بن زيد فى قول الله « صراط الذين أنعمت عليهم » ، قال : النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه (١) .

قال أبو جعفر: وفي هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه، لا ينالها المُطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم، وتوفيقه إياهم لها. أو لا يسمعونه يقول: «صراط الذين أنعمت عليهم»، فأضاف كل ما كان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم ؟

فإن قال قائل : وأين تمام هذ الخبر ؟ وقد علمت أن قول القائل لآخر : « أنعمت عليك » مقتض الخبر عماً أنعم به عليه ، فأين ذلك الخبر أفي قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » ؟ وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم ؟

قيل له: قد قد قد منا البيان - فيا مضى من كتابنا هذا - عن اجتزاء العرب في منطقها ببعض من بعض ، إذا كان البعض الظاهر دالاً على البعض الباطن وكافياً منه . فقوله « صراط الذين أنعمت عليهم » من ذلك . لأن أمر الله جل ثناؤه عباد و بمسألته المعونة ، وطلبهم منه الهداية للصراط المستقيم، لما كان متقد ما قول و صراط الذين أنعمت عليهم » ، الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم وإبدال منه - كان معلوماً أن النعمة التي أنعم الله بها على من أمرنا بمسألته الهداية لطريقهم ، هو المنهاج القويم والصراط المستقيم ، الذي قد قد منا البيان عن تأويله آنها . فكان ظاهر من ذلك - مع قرب تجاور الكلمتين - مغنياً عن تكراره .

كما قال نابغة بني ذبيان:

كَأُنَّكَ مِن جِمَالِ بَنِي أَقَيْشٍ مُنْقَعْتُهُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ "(٢)

<sup>(</sup>١) الأثر ١٩٢ — مضى هذا الإسناد : ١٨٥ . وأما نص الأثر ، فهو عنه ابن كثير ١: ٥٣. وقال بعد هذه الروايات : « والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل » . يعنى الحبر ١٨٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ٨ ه ، سيبويه ١ : ٣٧٥ ، مجاز القرآن : ١٠١ الخزانة ٢ ؛ ٣١٤ ، وهذا الشعر يقوله النابغة لمبينة بن حصن الفزارى . بنو أقيش : هم بنو أقيش بن منقر بن عبيد . وقيل : .

يريد: كأنك من جمال أقيش ، جمل " يُقعقع خلف رجليه بشن " ، فاكتفى على على على على الحال على المحال الله الله وكما قال الفرزدق بن غالب :

تَرَى أَرْباقَهُمْ مُتَقَلِّدِهِا إِذَا صَدِئَ الحَديدُ عَلَى الكُمَاةِ (١) يريد: متقلديها هم، فحذف «هم»، إذ كان الظاهرُ من قوله أرباقههم، دالاً عليها. والشواهد على ذلك من شعر العرب وكلامها أكثر من أن تحصى. فكذلك ذلك في قوله «صراط الذين أنعمت عليهم».

# القول في تأويل قوله: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾.

قال أبو جعفر : والقرآة مجمعة على قراءة «غير » بجر الراء منها (٢) . والخفض يأتيها من وجهين :

أحدهما: أن يكون «غير » صفة لـ « الذين » ونعتاً لهم فتخفضها . إذكان (الذين ؛ خفضاً ، وهي لهم نعت وصفة " . وإنما جاز أن يكون «غير » نعتاً لـ « الذين » ، و «الذين » ، معرفة و «غير » نكرة ، لأن « الذين » بصلتها ليست بالمعرفة الموقتة كالأسماء

فخذ من أشجع . وقيل : حى من اليمن فى إبلهم نفار شديد . وقيل : هم حى من الجن يزعمون . وقعقع : حرك شيئاً يابساً فتسمع له صوت . والشن : القربة البالية . يصف عيينة بالجبن والخور وشدة الفزع ، كأنه جمل شديد النفار ، إذا سم صوت شن يقعقم به .

(١) ديوانه: ١٣١ والنقائض: ٧٧٣، ويأتى فى تفسير آيه سورة الشمراء: ٤ (١٩: ٣٨ بولاق)، وهو هناك «على الكتاب»، وهو خطأ. يهجو جريراً وقوبه بنى كليب بن يربوع. الأرباق: جمع ربق، والربق جمع ربقة: وهو الحبل تشد به الغم الصغار لئلا ترضع. وتقلد السيف: وضع نجاده على منكبه. والكاة، جمع كمى: وهو البطل الشديد البأس. يصف بنى كايب بأنهم رعاء أخساء بخلاء، لا هم لحم إلا رعية الغنم، والأبطال فى الحرب يصلون حرها الأيام الطوال حتى يصدأ حديد الدروع على أبدانهم من العرق.

( ٢ ) في المطبوعة « والقراء مجمعة » ، والقرأة : جمع قارئ . انظر ما مضى : ١ ه في التعليق ، و ٦٤ تعليق : ١ ه في التعليق ، و ٦٤ تعليق : ٤ و : ١ ٠ تعليق : ١ .

التي هي أمارات بين الناس ، مثل زيد وعمر و وما أشبه ذلك (١) ، وإنما هي كالنكرات المجهولات ، مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك . فلما كان « الذين » كذلك صفته ا وكانت « غير » مضافة الى مجهول من الأسماء ، نظير « الذين » ، في أنه معرفة غير موقتة ، كما « الذين » معرفة غير موقتة — جاز من أجل ذلك أن يكون « غير المغضوب عليهم » نعتاً له « الذين أنعمت عليهم » كما يقال : « لا أجلس إلا إلى العالم غير الحاهل » ، يراد : لا أجلس إلا إلى من يعلم . لا إلى من يجهل . ولو كان « الذين أنعمت عليهم » معرفة موقتة ، كان غير جائز أن يكون « غير المغضوب عليهم » لما نعتاً . وذلك أنه خطأ في كلام العرب — إذا وصفت معرفة معرفة موقتة بنكرة — أن تُلثر م نعتها النكرة إعراب المعرفة المنعوت بها » إلا على نية تكرير ما أعرب المنعوت بها » إلا على نية تكرير الباء التي أعربت بعبد الله غير العالم » ، فتخفض « غير » ، إلا على نية تكرير الباء التي أعربت عبد الله . فهاءا أحد وجهى ذلك لو قيل كادلك : " مررت بعبد الله ، مررت بغير العالم . فهاءا أحد وجهى الخفض في « غير المغضوب عليهم » .

والوجه الآخر من وجهى الخفض فيها: أن يكون « الذين » بمعنى المعرفة الموقتة. وإذا وُجّة إلى ذلك ، كانت « غير » محفوضة " بنية تكرير «الصراط» الذي خُفيض «الذين» عليها ، فكأنك قلت : صراط الذين أنعمت عليهم ، صراط غير المغضوب عليهم . وإن اختلفا في اختلاف وهذان التأويلان في « غير المغضوب عليهم » ، وإن اختلفا في اختلاف معربينهما ، فإنهما يتقارب معناهما . من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه لدينه الحق ، فقد سلم من غضب ربه ، ونجا من الضلال في دينه .

فسواء ما أن كان سامع قوله « اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت

<sup>(</sup>١) يعنى بقوله « المعرفة الموقتة » ، المعرفة المحددة ، وهو العلم الشخصى الذى يعين مسماه تعييناً مطلقاً غير متيد . فقولك « زيد » يعين مسماه تعييناً مطلقاً أو محدداً . والمعرف بالألف واللام إنما يعين مسماه ما دامت فيه « أل » ، فإذا فارقته فارقه التعيين . وانظر معانى الفراء ١ : ٧ .

عليهم » غير جائز أن يرتاب ، مع سماعه ذلك من تاليه ، في أن النين أنعم الله عليهم بالهداية للصّراط غير عاضب ربّهم عليهم ، مع النعمة التي قد عظمت منتّه بها عليهم في دينهم ؛ ولا أن يكونوا ضلا لا وقد هداهم الحق ربّهم . إذ كان مستحيلا في فيطرهم اجتماع الرضي من الله جل ثناؤه عن شخص والغضب عليه في حال واحدة ، واجتماع الهدى والضلال له في وقت واحد – أوصف (۱) القوم ، مع وصف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم ، وإنعامه عليهم به عليهم ولا هم ضالتُون ؛ عليهم بما أنعم الله به عليهم في دينهم . بأنهم غير مغضوب عليهم ولا هم ضالتُون ؛ أم لم يوصفوا بذلك . لأن الصّفة الظاهرة التي وصفوا بها ، قد أنبأت عنهم أنهم كذلك ، وإن لم يصرّح وصفة مه به .

هذا، إذا وجتّهنا «غير » إلى أنها مخفوضة على نية تكرير « الصراط » الخافض و الله الله نجعل «غير المغضوب عليهم ولا الضالين » من صفة « الله ن أنعمت عليهم » ، بل إذا جعلناهم غيرتهم . وإن كان الفريقان لا شك مُنعَماً عليهما في أد يانهما .

فأما إذا وجهنا «غير المغضوب عليهم ولا الضالين » إلى أنها من تعت ، « الذين أنعمت عليهم » ، فلا حاجة بسامعه إلى الاستدلال ، إذ كان الصريح من معناه قد أغنى عن الدليل .

وقد يجوز نصب «غير » في «غير المغضوب عليهم » ، وإن كنتُ للقراءة بها كارهاً لشذوذها عن قراءة القير العضوب عليهم » ، وإن كنتُ للقراة بها كارهاً لشذوذها عن قراءة القير اء . وإن ما شذ من القراآت عما جاءت به الأمة نقلا ظاهراً مستفيضاً ، فرأى للحق مخالف ، وعن سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المسلمين متجانف . وإن كان له – لوكان جائزاً القراءة به (٢) - في الصواب مخرج .

<sup>(</sup>١) سياق العبارة : « سواء . . . أوصف القوم . . . أم لم يوصفوا » ، وما بين هذين فصل طويل كدأب أبي جمفر في بيانه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لو كانت القراءة جائزة به » ، بدلوه ليوافق عبارتهم ، دون عبارة الطبرى .

وتأويل وجه صوابه إذا نصبت: أن يوجة إلى أن يكون صفة لهاء والميم اللتين في هي على «عليهم » العائدة على « الذين ». لأنها و إن كانت محفوضة بـ «على» فهى في محل نصب بقوله « أنعمت » . فكان تأويل الكلام – إذا نصبت «غير » التي مع « المغضوب عليهم » – : صراط الذين هند يتهم إنعاماً منك عليهم ، غير معضوب عليهم ، أي لا مغضوباً عليهم ولاضالين . فيكون النصب في ذلك حينئذ، كالنصب في عليهم ، أي لا مغضوباً عليهم ولاضالين . فيكون النصب في ذلك حينئذ، كالنصب في من «غير » الكريم » «غير » أي قولك: مررت بعبد الله غير الكريم ولا الرشيد ، فتقطع «غير الكريم » من «عبد الله » ، إذ "كان «عبد الله » معرفة موقتة ، و «غير الكريم » نكرة مجهولة . «غير المغضوب عليهم » ، على وجه استثناء «غير المغضوب عليهم » من معاني صفة « الذين أنعمت عليهم » ، كأنه كان يرى أن معني الذين قرأوا ذلك نصباً : «الذين أنعمت عليهم » ، كأنه كان يرى أن معني الذين قرأوا ذلك نصباً : اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، إلا المغضوب عليهم وه أديانهم ولم تهدهم للحق فلا تجعلنا منهم . وكما قال نابغة الذين لم تنعم عليهم في أديانهم ولم تهدهم للحق فلا تجعلنا منهم . وكما قال نابغة بني ذبيان :

وَقَفْتُ فِيهَا أَصَيْلاً أَسَائِلُهَا عَيَّت جَوَابًا، ومَا بالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ (١/١ أَبْعِ مِنْ أَحَدِ (١/١ أَلَا فَفُتُ وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ (١/١ أَلَا فَالْوَافِي اللَّهُ الْمُعَلِّوْمَةِ الْجَلَدِ (١/١ إِلاَّ أَوَادِي لَا لَا أَبِيْنُهَا والنَّوْنَى كَالْحُوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ (١/١) إلاَّ أَوَادِي لَا لَا يَا أَبِيْنُهَا والنَّوْنَى كَالْحُوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ (١/١)

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٣٣، ويأتى في تفسير آية البقرة: ٣٥ (١: ١٨٦ بولاق) ، وآية النساء: ١١٤ (٥: ١٧٨) ، وآية يونس: ٩٨ (١١: ١١٧) وآية سورة الليل: ٢٠ (٣٠: ١٤٦). يقال: لقيته أصيلالا وأصيلاناً، إذا لقيته بالعشى . وذلك أن الأصيل هو العشى، وجمعه أصل (بضمتين) وأصلان (بضم فسكون) ، ثم صغروا الجمع فقالوا : أصيلان ، ثم أبدلوا من النون لاماً . فعلوا ذلك اقتداراً على عربيتهم ، ولكثرة استمالهم له حتى قل من يجهل أصله ومعناه . وعى في منطقه : عجز عن الكلام .

<sup>(</sup>٢) أوارى جمع آرى (مشدد الياء): وهو محبس الدابة ومأواها ومربطها، من قولهم: تأرى بالمكان أقام وتحبس. ولأيا: بعد جهد ومشقة وإبطاء. والنؤى: حفرة حول الحباء تعلى جوانبها بالتراب، فتحجز الماء لا يدخل الحباء، والمظلومة: يعنى أرضاً مروا بها فى برية فتحوضوا حوضاً سقوا قيه إبلهم، وليس بموضع تحويض لبعدها عن مواطىء السابلة. فلذلك سماها مظلومة، والظلم: وضع الشيء فى غير موضعه. والحلد: الأرض الصلبة، يعنى أنها لا تنبت شيئاً فلا يرعاها أحد.

والأوارئ معلوم أنها ليست من عداد «أحد» في شيء. فكذلك عنده، استثنى «غير المغضوب عليهم» من «الذين أنعمت عليهم»، وإن لم يكونوا من معانيهم في الدين في شيء.

وأما نحويتُّو الكوفيين، فأنكر وا هذا التأويل واستخفَّوه (۱). وزعموا أن ذلك لو كان كما قاله الزاعم من أهل البصرة، لكان خطأ أن يقال « ولا الضالين »، لأن « لا » ننى وجحد، ولا يعطف بجحد إلا على جحد. وقالوا: لم نجد فى شيء من كلام العرب استثناء يُعطف عليه بجحد، وإنما وجدناهم يعطفون على الاستثناء بالاستثناء وبالجحد على الجحد، فيقولون فى الاستثناء: قام القوم ولا أخاك وإلا أباك. وفى الجحد: ما قام أخوك ولا أبوك. وأما: قام القوم ولا أباك ولا أخاك. فلم نجده فى كلام العرب، قالوا: فلما كان ذلك معدوماً من كلام العرب، وكان القرآن بأفصح لسان العرب نُزولُه ، علمنا - إذ كان قولُه « ولا الضالين » معطوفاً على. قوله « غير المغضوب عليهم » - أن « غير » بمعنى الجحد لا بمعنى الاستثناء، وأن تأويل من وجهها إلى الاستثناء خطأ.

فهذه أوجه تأويل « غير المغضوب عليهم » ، باختلاف أوجه إعراب ذلك .

وإنما اعترضنا بما اعترضنا فى ذلك من تبيان وُجوه إعرابه – وإن كان قصد ُنا فى هذا الكتاب الكشف عن تأويل آى القرآن – لما فى اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله . فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه ، لمننكشف لطالب تأويله وُجوه تأويله ، على قدر اختلاف المختلفة فى تأويله وقراءته .

والصّوابُ من القول في تأويله وقراءته عندنا ، القول الأول ، وهو قراءة و غير المغضوب عليهم و بخفض الراء من «غير » ، بتأويل أنها صفة لـ « الذين أنعمت عليهم ونعت لم لم لل قد قدمنا من البيان ـ إن شئت ، وإن شئت فبتأويل تكرير « صراط » . كل خلك صواب حسن " .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: « واستخطئوه » ، واستخفوه : رأوه خفيفاً لا و زن له .

فإن قال لنا قائل : فمن هؤلاء المغضوبُ عليهم ، الذين أمرنا الله جل ثناؤه بمسألته أن لا يجعلنا منهم ؟

قيل: هم الذين وصفهم الله تجل ثناؤه في تنزيله فقال: ﴿ قُلْ هَلْ أَنْكُمُ مُمْ اللّهِ يَهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القَرِدَةَ بِشَرّ مِنْ ذُلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ الله ، مَنْ لَعَنَهُ الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القَرِدَةَ وَالخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرَ مَكَا نَا وأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ والخنازير وعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُ مَكَا نَا وأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ [سورة المائلة : ٢٠] . فأعلمنا جل ذكره مُعَلَّة (١) ، ما أحل بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه . ثم علمنا ، منة منه علينا ، وجه السبيل إلى النجاة من أن يَحِلَ بنا مثل الذي حل بهم من المَثلات ، ورأفة منه بنا (٢) .

فإن قال : وما الدليل ُ على أنهم أولاء الناءين وصفهَهم الله وذكر نبأهم في تنزيله، على ما وصفت ؟

#### قيل:

19٣ - حدثنى أحمد بن الوليد الرملي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرق ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسمعيل بن أبي خالد، عن الشعبي ، عن عدى ابن حاتم ، قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم ، اليهود (٣).

198-حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا معبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت عبّاد بن تحبيش يحدث ، عن عدى ابن حاتم ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّ المغضوب عليهم المهود (٤) .

(٣) الحديث ١٩٣ – هذا إسناد صحيح ، وسيأتى بعض هذا الحديث أيضاً بهذا الإسناد ٢٠٧ . وتخريجه سيأتى في ١٩٥ .

<sup>(</sup>١) بدلوها فى المطبوعة إلى « بمنه » ؛ وثم وثمة ( بفتح الثاء ) : إشارة للبعيد بمنزلة « هنا » للقريب (٢) المثلات جمع مثلة ( بفتح فضم ففتح ) : وهى العقوبة والثنكيل .

<sup>(</sup>٤) الحديث ١٩٤ – وهذا إسناد صحيح أيضاً . عباد بن حبيش ، بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وآخره شين معجمة ، الكوفى ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وابن أبى حاتم ٣/١/٣ . وبمض الحديث سيأتى أيضاً ٢٠٨ بهذا الإسناد .

190 حدثنى على بن الحسن، قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن مصعب ، عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن مرًى ابن قطري ، عن عدى بن حاتم ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعز «غير المغضوب عليهم » قال : هم اليهود (١) .

۱۹۶ حدثنا بشر بن المفضّل ، قال : حدثنا بشر بن المفضّل ، مدانا بشر بن المفضّل ، على : حدثنا الجُرَيْري ، عن عبد الله بن شقيق : أن ّ رُجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر وادى القرري ، فقال : من هؤلاء الذين تحاصر يا رسول الله ؟ قال : هؤلاء المغضوب عليهم ، اليهود (٢) .

(۱) الحديث ۱۹۵ – وهذا إسناد صحيح أيضاً . مرى بن قطرى الكوفى : ذكره ابن حبان فى الثقات ، وترجمه البخارى فى الكبير ٤/٢/٤ ، وقال : «سمع عدى بن حاتم ، روى عنه سماك بن حرب ، يعد فى الكوفيين » . و «مرى » : بضم الميم وتشديد الراء المكسورة مع تشديد الياء . و «قطرى » : بفتح القاف والطاء و بعد الراء ياء مشددة . و بعضه سيأتى أيضاً بالإسناد نفسه ٢٠٩ .

وهذا الحديث عن عدى بن حاتم : أصله قصة مطولة في إسلامه . فرواه - بطوله - أحمد في المسند \$ : ٧٧ - ٣٧٩ عن محمد بن جعفر عن شعبة ، بالإسناد السابق ؟ ٩ ! . . و رواه الترمذي ؟ : ٧٧ من طريق عمر و بن أبي قيس عن سماك عن عباد بن حبيش عن عدى . وقال : « هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب . و روى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث بطوله » . و روى بعضه العليالسي في مسنده : ٠٤٠١ عن عمرو بن ثابت « عن سمع عدى بن حاتم » . وقد تبين لنا من روايات الطبرى هنا أن سماك بن حرب سمعه من عباد بن حبيش ومن مرى بن قطرى ، كلاهما عن عدى ، وأن سماك بن حرب لم ينفرد بروايته أيضاً ، إذ رواه إسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدى . وأن لم يعرفه الترمذي إلا من حديث سماك - لا ينفي أن يعرفه غيره من وجه آخر . وذكره ابن كثير ١ : ٤٥ من رواية أحمد في المسند ، وأشار إلى ينفي أن يعرفه غيره من وجه آخر . وذكره ابن كثير ١ : ٤٥ من رواية أحمد في المسند ، وأشار إلى كثيرة يطول ذكرها » . وذكره الحافظ في الإصابة ، في ترجمة عدى ٢ : ٢٦٩ من رواية أحمد والترمذي . وذكر السيوطي منه ١ : ٢٦ تفسير الحرفين ، ونسبه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه . وكذلك صنع الشوكاني ١ : ١٥ .

(٢) الحديث ١٩٦ - حميد بن مسعدة السامى ، شيخ الطبرى : هو « السامى » بالسين المهملة ، نص على ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب . وهو نسبة إلى « سامة بن لؤى بن غالب » . ووقع في نسخ الطبرى -- هنا وفيا يأتى ١٩٠ - « الشامى » بالمعجمة ، وهو تصحيف . و « الجريرى » ، بضم الجيم : هو سعيد بن إياس البصرى . و « عبد الله بن شقيق العقيلي » ، بضم العين وفتح القاف : تابعى كبير ثقة . وهذا الإسناد مرسل ، لقول عبد الله بن شقيق : « أن رجلا » . وسيأتي مرسلا أيضاً ١٩٧ ، ١٩٩ ، ولكنه سيأتي موصولا ١٩٨ .

الجُرَيْرى، عن عروة ، عن عبد الله بن تشقيق : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه .

194 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أنبأنا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن بد يشل العقيلي ، قال : أخبرنى عبد الله بن شقيق : أنه أخبره من سمع النبى صلى الله عليه وسلم - وهو بوادى القدر كى ، وهو على قرسه ، وسأله رجل من بنى القين فقال : يا رسول الله ، من هؤلاء ؟ - قال : المغضوب عليهم . وأشار إلى اليهود (١) .

199- حدثنا القاسم بن الحسن، قال : حدثنا الحسين، قال حدثنا خالد الواسطى، عن خالد الحلَه أء ، عن عبد الله بن شقيق : أن وجلاسأل النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه .

• ٢٠٠ حدثنا أبو كريب ، قال حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر ابن عمارة ، قال : حدثنا أبو رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : «غير المغضوب عليهم » ، يعنى اليهود الذين عضب الله عليهم (٢).

(۱) الحديث ١٩٨ — بديل ، بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة : هو ابن ميسرة العقيلي ، وهو تابعي ثقة . وهذه الرواية متصلة بإسناد صحيح . لأن عبد الله بن شقيق صرح فيها بأنه أخبره «من سمع النبي صلى الله عليه وسلم » ، وجهالة الصحافي لا تضر ، كما هو معروف . والوصل بذكر الصحافي المبهم – زيادة من الثقة ، فهي مقبولة .

وقد ذكر ابن كثير 1: \$ ٥ - ٥ ٥ هذه الرواية الموصولة ، ثم أشار إلى الروايات الثلاث المرسلة ، ثم قال : « ووقع فى رواية عروة تسمية : عبد الله بن عمرو ، فالله أعلم » . ولكنه لم يذكر من حرج رواية عروة التى يشير إليها . ثم قال ابن كثير : « وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبى ذر ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم ، قال : اليهود ، قلت : الضالين ؟ فال : النصارى » . وأشار الحافظ فى الفتح ١ ، ١٢٢ ، ١٢٢ إلى رواية ابن مردويه هذه عن أبى ذر « بإسناد حسن» . وذكر أيضاً أن رواية عبد الله بن شقيق الموصولة الله أن رواية عبد الله بن شقيق الموصولة المأ أنه أخبره من سمع النبى صلى الله عليه وسلم » - رواها أحمد . وهذه الروايات أيضاً عند السيوطى ١ : ٢٠ ، واشوكانى ١ : ١٤ - ١٥ . وسيأتى تفسير ( الضالين ) بهذه الأسانيد ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ،

(٢) الأثر ٢٠٠ – أثر الضحاك عن ابن عباس لم يخرجوه . وسيأتى باقيه ٢١٥ .

البي صلى الله عليه وسلم : «غير المغضوب عليهم » ، هم اليهود (١) .

۲۰۲ حدثنا ابن حميد الرازى ، قال: حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن عجاهد ، قال: «غير المغضوب عليهم » قال: هم اليهود .

٢٠٣ حدثنا أحمد بن حازم الغفارى ، قال : حدثنا عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن ربيع : « غير المغضوب عليهم » ، قال : اليهود .

٢٠٤ - حدثنا القاسم ، قال: حدثنا الحسين ، قال: حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال: قال ابن عباس: « غير المغضوب عليهم » قال: اليهود .

٢٠٥ - حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : « غير المغضوب عليهم » ، اليهود .

۲۰۶ حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني ابن زيد ، عن أبيه ، قال : المغضوب عليهم ، اليهود (۲) .

قال أبو جعفر : واختُـلفِ في صفة الغضب من الله جلَّ ذكره :

فقال بعضهم : غضبُ الله على من غضب عليه من خلقه ، إحلالُ عقوبته عن غضب عليه من خلقه ، إحلالُ عقوبته عن غضب عليه، إمّا في دنياه وإمّا في آخرته، كما وصف به نفسه جلّ ذكره في كتابه فقال : ﴿ فَلَمَّ السَّفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قْنَاهُمْ أَ جَمَعِينَ ﴾ [سورة الزخرف : ٥٠]. وكما قال : ﴿ قُلْ هَلْ أُللَّهُ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ مَنْ لَعَنّهُ اللهُ اللهُ مَنْ لَعَنّهُ اللهُ مَنْ لَعَنّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) الخبر ۲۰۱ – ابن کثیر ۱ : ۵۰ ، والدر المنثور ۱ : ۱٦ ، والشوکانی ۱ : ۱۵ . وسیأتی باقیه : ۲۱۷ .

 <sup>(</sup>۲) الآثار ۲۰۲ - ۲۰۰ : في ابن كثير ، والدر المنثور ، الشوكاني كالذي مضى .
 وسيأتي باقیها : ۲۱۶ ، ۲۱۲ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ .

مَا كَانَ يَرْضَى رَسُولُ اللهِ فعلَهُمُ والطَّيِّبان أَبُو بَكْرٍ ولا مُعَرَّ<sup>(۱)</sup> فجازَ ذلك ، إذ كان قد تقد م الجحدُ في أوّل الكلام.

قال أبو جعفر: وهذا القول الآخر أولى بالصواب من الأول ، إذ كان غير موجود في كلام العرب ابتداء الكلام من غير جحد تقد مه بد « لا » التي معناها الحذف ، ولا جائز العطف بها على «سوى» ، ولا على حرف الاستثناء . وإنما له «غير» في كلام العرب معان ثلاثة ، أحدها : الاستثناء ، والآخر : الجحد ، والثالث : سوى . فإذا ثبت خطأ أن تكون «لا» بمعنى الإلغاء مبتدأ (٢) ، وفسد أن يكون عطفاً على «غير» التي مع « المغضوب عليهم » ، لو كانت بمعنى « إلا » التي هي استثناء ، ولم يجز أيضاً أن يكون عطفاً عليها لو كانت بمعنى « سوى » ، وكانت « لا » موجودة عطفاً بالواو التي هي عاطفة لها على ما قبلها — صح (٣) وثبت أن لا وجه موجودة عطفاً بالواو التي مع « المغضوب عليهم » ، يجوز توجيهها إليه على صحة ، إلا بمعنى الجحد لو شغير » ، التي مع « المغضوب عليهم » ، يجوز توجيهها إليه على صحة ، إلا بمعنى الجحد والنفي ، وأن لا وجه لقوله « ولا الضالين » إلا العطف على «غير المغضوب عليهم » .

فتأويل ُ الكلام إذاً \_ إذ ُ كان صحيحاً ما قلنا بالذي عليه استشهدنا \_ اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، لا المغضوب عليهم ولا الضالين .

فإن قال لنا قائل: ومن هؤلاء الضَّالتُون الذين أمرنا الله على بالاستعادة بالله أن يسلئك بنا سبيلهم ونضل صلالهم ؟

قيل : هم الذين وصّفهم الله في تنزيله فقال : ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتِبَابِ لاَ تَعْلُوا الْكَتِبَابِ لاَ تَعْلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اللهِ في دينِكُم عَيْرَ اللهِ وَلاَ تَدَبَّهِمُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وأَضَلُّوا كَثِيرًا

<sup>(</sup>۱) الشعر لحرير يهجو الأخطل ، ديوانه: ۲۲۳، ونقائض جرير والأخطل : ۱۷٤، وأضداد ابن الأنبارى : ۱۸۳، ثم تفسير آية سورة البقرة : ۱۵۸.

<sup>(</sup> ٧ ) فى المخطوطة : أو فإذا سب حط أن لا يكون بمعنى الإلفاء » غير منقوطة ، ولم يحسن طابعو المطبوعة قراءتها فيجعلوها : وفإذا بطل حظ لا أن تكون بمعنى الإلغاء » . وقد صححنا ما فى المخطوطة من تقديم و لا » على و يكون » .

<sup>(</sup> ٣ ) جواب قوله « فإذا ثبت خطأ . . . » .

وَضَلُّوا عَنْ سَوَاء السَّبِيل ﴾ [سورة المائدة : ٧٧] . فإن قال : وما برهانك على أنهم أولاء ؟ قيل :

٢٠٧ - حدثنا أحمد بن الوليد الرملي ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إسمعيل بن أبي خالد ، عن الشّعبي ، عن عدى بن حاتم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولا الضالين » ، قال : النصاري (١) .

۲۰۸ حدثنا محمد بن المثنى ، أنبأنا محمد بن جعفر ، أنبأنا شعبة ، عن سماك ، قال : سمعت عبّاد بن حبيش يحدث ، عن عدى بن حاتم ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الضّالين ، النّصارى .

۱۰۹ حدثنا على بن الحسن ، قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن مصعب ، عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن مرتى ابن قطرى ، عن عدى بن حاتم ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله : « ولا الضالين » ، قال : النصارى هم الضالون .

• ٢١- حدثنا بشر بن المفضّل، قال: حدثنا بشر بن المفضّل، قال: حدثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر وادى القدري، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الضّالون، النصاري.

٢١١ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عليّة، عن سعيد الحُريرى، عن عروة - يعنى ابن عبد الله بن قيس - ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بنحوه (٢) .

<sup>(</sup>۱) هذه الأحاديث والأخبار والآثار ۲۰۷ -- ۲۲۰، ق تفسير (الضالين)، سبقت أوائلها في تفسير (الضالين)، سبقت أوائلها في تفسير (المغضوب عليهم)، مع تخريجها، في الأرقام ۱۹۳ – ۲۰۲، مع شيء من التقديم والتأخير. (۲) الحديث ۲۱۱ – سبق هذا الإسناد ۱۹۷ و لم ينسب فيه «عروة» هذا، وفي التعليق على الحديث ۱۹۸ إشارة ابن كثير إلى رواية «عروة»، ولم يذكر نسبه أيضاً. وقد بين العلبرى هنا أنه (۱۳)

۲۱۲ حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر ، عن بـُد يَــُل العُـُقــَيلى ، قال : أخبرنى عبد الله بن شقيق : أنه أخبره من سمع النبى صلى الله عليه وسلم – وهو بوادى القرى ، وهو على فرسه ، وسأله رجل من بنى القين ، فقال : يارسول الله ، من هؤلاء ؟ – قال : هؤلاء الضّالون ، يعنى النصارى .

٣١٣ حدثنا القاسم ، قال حدثنا الحسين ، قال : حدثنا خالد الواسطى ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله بن شقيق : أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم وهو محاصِر وادى القرى ، وهو على فرس : من هؤلاء ؟ قال : الضالون . يعنى النصارى .

٣١٤ حدثنا محمد بن حميد: قال: حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن مجاهد: «ولا الضالين » ، قال : النصارى .

حدثنا أبو روْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : « ولا الضالين » قال : حدثنا أبو روْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : « ولا الضالين » قال : وغير طريق النيّصارى الذين أضليّهم الله بفرْيتهم عليه . قال : يقول : فأله منا دينك الحق ، وهو لا إله إلا الله وحد ولا شريك له ، حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود ، ولا تضلّنا كما أضللت النصارى ، فتعذ بنا بما تعذ بهم به . يقول : امنعنا من ذلك بوفْقك ورجمتك وقدرتك .

۲۱٦ حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس : الضالين ، النصارى .

ه عروة بن عبد الله بن قيس » . وأنا أرجح أن كلمة «قيس » محرفة من الناسخين عن كلمة «قشير » . فإنى لم أجد في التراجم قط من يسمى «عروة بن عبد الله بن قيس » ، ويبعد جدا أن لا يذكروه ، وهو يروى عن رجل من كبار التابعين . والذي في هذه الطبقة ، هو «عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل الكوفي » ، مترجم في التهذيب ٧ : ١٨٦ ، والتاريخ الكبير البخارى ٤/١/٤٣ ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣ / ١/٤٣ ، والثقات لابن حبان : ٧٤ ، والكبي الدولاني ٢ : ١٣٥ . وذكر الأخيران قولا آخر في امم جده ، أنه «بشير » . و «أبو مهل » : بفتح الميم والهاه ، كما ذكره الذهبي في المشتبه :

المدانى عوسى بن هرون الهمدانى ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط بن نصر ، عن إسمعيل السد "ى فى خبر ذكره عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الهمدانى ، عن ابن مسعود – وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « ولا الضالين » ، هم النصارى .

۲۱۸ حدثنی أحمد بن حازم الغیفاری ، قال: أخبرنا عبید الله بن موسی ، عن أبی جعفر ، عن ربیع : « ولا الضائین » ، النصاری .

۲۱۹ – حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: قال عبد الرحن بن زيد: « ولا الضالين » ، النصارى .

۲۲۰ حدثنا عبد الرحمن ابن وهب، قال : حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ، عن أبيه ، قال : الضالين ، النصاري .

\* \* \*

قال أبو جعفر: فكل حائد عن قصد السبيل، وسالك غير المنهج القويم، فضاً عند العرب، لإضلاله وَجه الطريق. فلذلك سمى الله جل ذكره النصارى ضُلاً لاً. لخطئهم في الحق منهج السبيل. وأخذهم من الله ين في غير الطريق المستقيم. فإن قال قائل: أو ليس ذلك أيضاً من صفة اليهود ؟

قيل: بلي!

فإن قال : كيف خص النصارى بهذه الصفة ، وَخص اليهود بما وصفهم ٢٥/١ به من أنهم مغضوب عليهم ؟

قيل: كلا الفريقين ضُلاً ل مغضوب عليهم ، غير أن الله جل ثناؤه وسم كل فريق منهم من صفيته لعباده بما يعرفونه به ، إذا ذكره لهم أو أخبرهم عنه . ولم يسم واحداً من الفريقين إلا بما هو له صفة على حقيقته ، وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه .

فيظن معض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصاري

بالضّلال، بقوله « ولا الضالين » ، وإضافته الضّلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه ، وتركه وصفهم بأنهم المضلّلون ، كالذى وصف به اليهود أنهم المغضوب عليهم — دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية ، جهلا منه بسّعة كلام العرب وتصاريف و جوهه .

ولو كان الأمر على ما طنته الغبى الذى وصفنا شأنه ، لوجب أن يكون شأن كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل ، لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره ، وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك لغيره سبب ، فالحق فيه أن يكون مضافاً إلى مسبب ، فالحق فيه أن يكون مضافاً إلى مسبب ، ولو وجب ذلك ، لوجب أن يكون خطأ قول القائل: «تحركت الشجرة »، إذ حر كتها الريح ؛ و « اضطربت الأرض » ، إذ حر كتها الزلزلة ، وما أشبه ذلك من الكلام الذى يطول بإحصائه الكتاب .

وفى قول الله جل ثناؤه : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُم وَ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [سررة يونس: ٢٢] - بإضافته الجرى إلى الفلك، وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها المصالب » ، حمادل على خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله «ولا الضالبن» ، واد عائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصاري، تصحيحاً لما اد عي المنكرون : أن يكون لله جل ثناؤه في أفعال خلقه سبب من أجله و بجدت أفعالهم ، مع إبانة الله عز ذكره نصاً في آي كثيرة من تنزيله، أنه المضل الهادي، فن ذلك قوله جل ثناؤه : ﴿ أَفَرَ أَيْتَ مَنِ انَّخَذَ إلها هُ هَوَاه و أَضَلَّه الله عَلَى عَلْم و خَمَّل عَلَى سَمْعِه و قَلْبِه و جَمَل عَلَى بَصرِه غِشَاوَةً فَمَنْ يَهُدِيهِ مِن الله عَلَى عَلْم و خَمَّل عَلَى بَصرِه غِشَاوَةً فَمَنْ يَهُدِيهِ مِن الله عَلَى الله عَلْم الله الله الله الله الله المضل الهادي دون غيره .

ولكن " القرآن نزل ملسان العرب على ما قد منا البيان عنه في أول الكتاب، ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من و جد منه وإن كان مسبّب عير الذي و جد

منه \_ أحياناً ، وأحياناً إلى مسبّبه ، وإن كان الذى وجد منه الفعل غيره . فكيف بالفعل الذى يكتسبه العبد كسباً ، ويُوجيده الله جلّ ثناؤه عيناً مُننشاًة ؟ بل ذلك أحرى أن يُضاف إلى مكتسبه ؛ كسباً له ، بالقوة منه عليه ، والاختيار منه له وإلى الله جلّ ثناؤه ، بإيجاد عينه وإنشائها تدبيراً .

### ﴿ مسألة يَسأل عنها أهل الإلحاد الطَّاعنون في القرآن ﴾

إن سألنا منهم سائل فقال: إنك قد قد مّت في أول كتابك هذا في وصف البيان: بأن أعلاه درجة وأشرفكه مرتبة ، أبلغه في الإبانة عن حاجة المئين به عن نفسه ، وأبينه عن مُراد قائله ، وأقربه من فهم سامعه . وقلت ، مع ذلك : إن أولى البيان بأن يكون كذلك ، كلام الله جل ثناؤه ، لفيضله على سائر الكلام بارتفاع درجته على أعلى درجات البيان (١) ، فما الوجه - إذ كان الأمر على ما وصفت - في إطالة الكلام بمثل سورة أم القرآن بسبع آيات؟ وقد حوت معانى جميعها منها آيتان ، وذلك قوله ﴿ ملك يوم الدين إياك تعبد وإياك تستعين ، إذ كان لا شك أن من عرف ملك يوم الدين ، فقد عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المشئى. وأن من كان لله مطبعاً ، فلا شك أنه لسبيل من أنعم الله عليه في دينه مُتبع ، وعن سبيل من غضب عليه وضل أمن عمد ل . فما في زيادة الآيات الخمس الباقية ، من الحكمة التي لم تحوها الآيتان اللتان ذكرنا ؟

قيل له : إن الله تعالى ذكر و جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته 

- بما أنزل إليه من كتابه - معانى لم يجمع همن بكتاب أنزله إلى نبى قبله ، ولا لأمة 
من الأمم قبلهم . وذلك أن كُل كتاب أنزله جل ذكر و على نبى من أنبيائه قبله ، 
١٦/١ فإنما أنزله ببعض المعانى التي يحوى جميع ها كتاب ه الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . كالتوراة التي هي مواعظ وتفصيل ، والزّبور الذي هو تحميد وتمجيد ، 
والإنجيل الذي هو مواعظ وتله كير - لا معجزة في واحد منها تشهد لمن أنزل إليه 
بالتصديق . والكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، يحوى 
معانى ذلك كله ، ويزيد عليه كثيراً من المعانى التي سائر الكتب غيره منها خال .

<sup>(</sup>١) انظر ما مضي : ٩ – ١١ .

وقد قد منا ذكرها فيا مضى من هذا الكتاب (١).

ومن أشرف تلك المعانى التى قضل بها كتابنا سائر الكتب قبله، نظمه العجيب ورصْفُه الغريب (٢) وتأليفُه البديع ؛ الذى عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء ، وكلت عن وصْف شكل بعضه البلغاء ، وتحيرت في تأليفه الشعراء ، وتبلدت وصورًا عن أن تأتى بمثله لديه أفهام الفهماء، فلم يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من عند الواحد القهار . مع ما يحوى ، مع ذلك ، من المعانى التي هي ترغيب وترهيب ، وأمر وزجر ، وقصص وجد ل ومشل ، وما أشبه ذلك من المعانى التي المعانى التي المعانى التي المعانى التي التي المعانى التي التي المعانى التي المن كتاب أنزل إلى الأرض من السهاء .

فهما يكن فيه من إطالة ، على نحو ما في أم القرآن (٣) ، فلما وصفت قبل من أن الله جل ذكره أراد أن يجمع – برصفه العجيب ونظمه الغريب ، المنعدل عن أوزان الأشعار وسجع الكهان وخطب الخطباء ورسائل البلغاء ، العاجز عن رصف مثله جميع الأنام ، وعن نظم نظيره كل العباد – الدلالة (٤) على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ و بما فيه من تحميد وتمجيد وثناء عليه – تنبيه (٥) العباد على عمائه ، عظمته وسلطانه وقدرته وعظم مملكته ، ليذكروه بآلائه ، ويحمدوه على نعمائه ، فيستحقو به منه المزيد ، ويستوجبوا عليه الثواب الجزيل ؛ و بما فيه من نعث من أنعم عليه بمعرفته ، وتفضل عليه بتوفيقه لطاعته – تعريف (٥) عباده أن كل ما بمم من نعمة ، في دينهم ودنياهم ، فمنه ، ليصرفوا رغبتهم إليه ، ويبتغوا حاجاتهم من عنده دون ما سواه من الآلمة والأنداد ؛ و بما فيه من ذكره ما أحل بمن عصاه من عنده دون ما سواه من خالف أمره من عقوباته – ترهيب (٥) عباده عن ركوب من من من من خالف أمره من عقوباته – ترهيب (٥) عباده عن ركوب

<sup>(</sup>١) انظر ما مضى : ٧١ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة «و وصفه». و رصف الشي وضم بعضه إلى بعض ونظمه حتى يكون مستوياً محكاً منضداً.

<sup>(</sup> ٣ ) في المخطوطة : « آنه القرآن » غير منقوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) « الدلالة » مفعول « أن يجمع . . . » ، ثم عطف عليها بعد ، ما سننبه له .

<sup>(</sup> ه ) هذه جميعاً معطوفة على قوله « الدلالة » ، كما ذكرنا آنفاً .

معاصيه، والتعرُّض لما لاقبدَل لهم به من سخطه، فيسلك بهم فى النكال والنَّقيمات سبيل من ركب ذلك من الهُلاك .

فا الله وَجُه إطالة البيان في سورة أم القرآن ، وفيا كان نظيراً لها من سائر سور الفرقان . وذلك هو الحكمة البالغة والحجة الكاملة .

\* \* \*

۲۲۷ - حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا عبدة ، عن ابن إسحق، عن العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبي السائب ، عن أبي هريرة ، قال: إذا قال العبد: « الحمد لله » ، فذكر نحوه ، ولم يرفعه (٢) .

۲۲۳ ـ حدثنا أبوكريب، قال : حدثنا أبوأسامة، قال : حدثنا الوليد بن كتير، قال : حدثنا الوليد بن كتير، قال : حدثنى العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرقة ، عن أبى السائب، عن أبى هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله (٣).

۲۲٤ – حدثني صالح بن مسهار المروزي . قال: حدثنا زيد بن الْحباب،

(۱) الحديث ۲۲۱ – المحاربي : هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد ، وهو ثقة ، أخرج له الجاعة. محمد بن إسحق : هو ابن يسار ، صاحب السيرة ، ثقة معروف ، تكلم فيه بعضهم بغير حجة و بغير وجه . العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة – بضم الحاء وفتح الراء – : تابعي ثقة ، أبو السائب مولى زهرة : تابعي ثقة ، قال ابن عبد البر : « أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل » . والحديث رواه العلبرى بعد هذا موقوفاً بإسنادين . وسنذكر تخريجه في آخرهما : ٣٢٣ .

(٢) الحديث ٢٢٢ – عبدة : هو ابن سايان الكلابى ، من شيوخ أحمد وإسحق ، قال أحمد : ، « ثقة ثقة وزيادة ، مع صلاح في بدنه » .

(٣) الحديث ٢٢٣ – أبو أسامة : هو حماد بن أسامة . الوليد بن كثير المخزومى : ثقة ثبت أخرج له الجماعة .

قال : حدثنا عَنْبُسة بن سعيد ، عن مُطرِّف بن طريف ، عن سعد بن إسحق ابن كعب بن عُجمْرة ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل : «قَسَمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وله ما سَأَل». فإذا قال العبد: « الحمد لله ربّ العالمين» قال الله: «حمد في عبدي»، وإذا قال : « الرحمن الرحيم» ، قال : « أثنى على تعبدى » وإذا قال : « مالك ٢٧/١ يُومِ الدين » قال : « مُجَّدني عبدي » قال : « هذا ني ، وله ما بتي » (١) .

### « آخرُ تفسير سُورَة فَأْتِحِةُ الكتاب »

وهذا الحديث – بإسناديه الموقوفين – مرفوع حكمًا ، و إن كان في هاتين الروايتين موقوفًا لفظًا . فإن هذا مما لا يعلم بالرأي ، ولا يدخل فيه مناط الاجتهاد .

ثم إن الرفع زيادة من الثقة ، وهي مقبولة . وفوق هذا كله ، فإنه لم ينفرد برفعه راويه في الإسناد الأول ، وهو المحاربي ، بل و رد بأسانيه أخر مرفوعاً .

وهو قطعة من حديث طويل ، رواه مالك في الموطأ : ٨٤ –٨٥ عن العلاء بن عبد الرحمن ، مهذا الإسناد ، مرفوعاً . وكني بمالك حجة في التوثق ،ن رفعه لفظاً فوق رفعه حكماً . وكذلك رواه مسلم ١ : ١٦٦ (٤ : ١٠١ – ١٠٤ من شرح النووي ) ، من طريق مالك ، ومن طريق سفيان بن عيينة ، ومن طريق ابن جريج ، ومن طريق أبي أويس – كلهم عن العلاء عن أبي السائب ، به مرفوعًا . وزاد أبو أويس عن العلاء قال : « سمعت من أبي ومن أبي السائب ، وكانا جليسي أبي هريرة . . . » ، فذكره مرفوعاً .

ونسبه السيوطي ١ : ٦ لسفيان بن عيينة في تفسيره ، وأبي عبيدة في فضائله ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري في جزء القراءة ، وأصحاب السنن الأربعة ، وابن حبان ، وغيرهم . وذكر ابن كثير ١ - ٢٤٠ –

٥ ٢ بعض طرقه مفصلة.

(١) الحديث ٢٢٤ – هذا إسناد جيد صحيح . صالح بن مسهار السلمي المروزي : ثقة ، روى عنه مسلم في صحيحه ، وقال أبو حاتم : « صدوق » ، كما في كتاب ابنه ٢ / ١ / ٥ ، وذكره ابن حبان في الثقات . عنبسة بن سعيد بن الضريس الرازي قاضي الري : ثقة ، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم ، وصرح البخاري في الكبير ؛ / ١ / ٣٥ بأنه يروى عن مطرف . و « الضريس » : بضم الضاد المعجمة وآخره سين مهملة ، كما ضبطه الحافظ في التقريب . مطرف بن طريف : ثقة ثبت ، أخرج له الجاعة . سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة : ثقة لا يختلف فيه ، كما قال ابن عبد البر ، وهو من شيوخ مالك . وروايته عن جابر متصلة ، لأنه يروى عن أبيه « إسحق بن كعب » المقتول يوم الحرة سنة ٣٣ ، وقد عاش جابر بعدها أكثر من عشر سنين .

والحديث ذكره السيوطي ١ : ٦ ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير يهما . وذكره ابن كثير ۱ : ۲۰ عن هذا الموضع من الطبرى – ووقع في إسناده غلط مطبعي – وقال : « وهذا غريب من هذا الوجه »! ولعاه يريد أنه لم يروه أحد من حديث جابر إلا بهذا الإسناد . وليس من ذلك بأس ، وقد ثبت معناه من حديث أبي هريرة، ، فهو شاهد قوى لصحته .

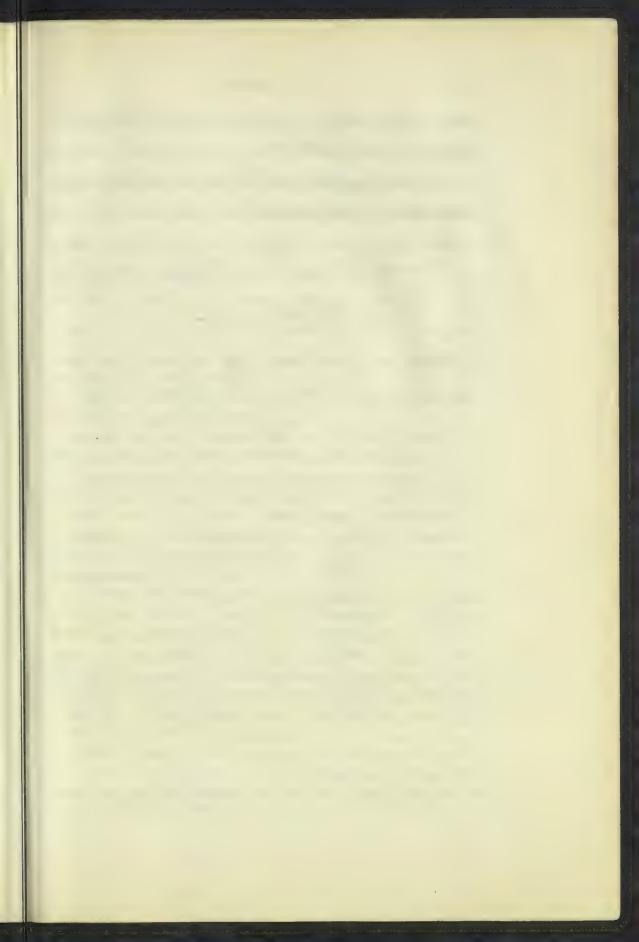

تفسِين سُورة البقرة



# 

﴿ القول في تفسير السورة التي يُذْكر فيها البقرة ﴾ القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿ أَلَم ﴾

قال أبوجعفر : اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره (١٠) : « ألم » فقال َ بعضُهم : هو اسم من أسماء القرآن. ذكرُ من قال ذلك :

٢٢٥ - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزّاق ، قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « ألم » ، قال : اسم من أسماء القرآن .

مسعود ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : « ألم » ، مسعود ، قال : « ألم » ، اسم من أسماء القرآن .

۲۲۷ - خدثنا القاسم بن الحسن ، قال: حدثنا الحسين بن داود ، قال :
 حدثنی حجاج ، عن ابن تُجريج ، قال : « ألم » ، اسم من أسماء القرآن .

وقال بعضُهم في هو قواتح يفتح الله بها القرآن. ذكر من قال ذلك: ۲۲۸ - حدثنى هرون بن إدريس الأصم الكوفى ، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربى ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال: « ألم » ، فواتح يفتح الله بها القرآن .

<sup>(</sup>۱) تراجمة القرآن ۽ مفسروه ، کما مر آنفاً : ۱۷۰ ، تعليق : ٤ وما قبلها ٧٠ ، تعليق : ١٠

٣٢٩ ـ حدثنا أحمد بن حازم الغيفاري ، قال: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا سفيان ، عن مجاهد ، قال : « ألم » ، فواتح .

۲۳۰ حدثنی المثنی بن إبراهیم قال: حدثنا إسحق بن الحجاج، عن یحیی ابن آدم، عن سفیان، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، قال: « ألم »، و «حم»، و «ألمص »، و «ص »، فواتح افتتح الله بها(۱).

۲۳۱ - حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جریج ، عن مجاهد ، مثل حدیث هرون بن إدریس .

وقال آخرون : هو اسم للسورة . ذكرُ من قال ذلك :

۲۳۷ — حدثنی یونس بن عبد الأعلی ، قال : أنبأنا عبدالله بن وهب ، قال : سألت عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن قول الله : « ألم ذلك الكتاب » ، و « ألم تَنزيل » ، و « ألمر تلك » ، فقال : قال أبى : إنما هي أسهاء السُّور .

وقال بعضهم : (هو اسم الله الأعظم) ذكر من قال ذلك :

۲۳۳ - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سألت السُّدِّى عن «حم » و « طسم » و « ألم » ، فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم .

۲۳٤ – حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنى أبو النعمان. قال : حدثنا شعبة ، عن إسمعيل السُّدّى ، عن مُرّة الهمدانى ، قال : قال عبد الله : فذكر نحوه .

موسى ، عن إسمعيل ، عن الشعبى ، قال : فواتح السور من أسماء الله .

وقال بعضهم : (هو قسم الله به ) وهو من أسمائه ، ذكر من قال ذلك :

(١) الأثر ٢٣٠ – إسحق بن الحجاج : هو الطاحوني المقرئ ، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/١/١/ ، وقال : « سمعت أبا زرعة يقول : كتب عبد الرحمن الدشتكي تفسير عبد الرزاق عن إسحق بن الحجاج » .

٢٣٦ - حدثنى يحيى بن عثمان بن صالح السهمى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قال : هو قَسَمَ أَقسَمَ الله به ، وهو من أسماء الله .

٢٣٧ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عليّة ، قال: حدثنا خالد الحذّاء ، عن عكرمة ، قال: « ألم » ، قسم (١) .

وقال بعضهم : هو ُحرُوف مقطَّعة ُ من أسماءٍ وأفعالٍ ، كل ُ حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر . ذكر من قال ذلك :

٢٣٨ – حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع – وحدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبى عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبى الضَّحتَى، عن ابن عباس: « ألم » قال: أنا الله أعلم (٢).

٢٣٩ – حُدِّثتُ عن أبي عبيد ، قال : حدثنا أبو اليقظان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، قال : قوله : « ألم » ، قال : أنا الله أعلم .

۲٤٠ حدثنى موسى بن هرون الهمدانى ، قال : حدثنا عمرو بن حماد القناد ،
 قال : حدثنا أسباط بن نصر ، عن إسمعيل السنّد تى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مُراّة الهمدانى ، عن ابن مسعود –
 وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : «ألم » قال : أما «ألم » فهو صحرف اشتئق من حروف هجاء أسماء الله جل ثناؤه .

۲٤۱ — حدثنا محمد بن معمّر، قال: حدثنا عباس بن زیاد الباهلی، قال: حدثنا شعبة ، عن أبی بشر ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس فی قوله: «أَلَم » و «حم » و «ن » ، قال: اسم مُقطّع (۳).

(۱) الأثر ۲۳۷ – يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح: هو الدورق الحافظ البغدادي. (۲) الحبر ۲۳۸ – رواه الطبری عن شيخين عن وكيع: عن أبى كريب، وعن سفيان بن وكيع، كلاهما عن وكيع عن شريك، وهو ابن عبد الله النخعى القاضى. وجاء الإسناد الثانى منهما فى مطبوعة بولاق محرفاً: «سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن أبى شريك». وصحح من المخطوطة.

(٣) الحبر ٢٤١ – محمد بن معمر بن ربعي ، شيخ الطبرى : هو المعروف بالبحراني ، وهو

وقال بعضهم هي حروفُ هجاء موضوع . ذكر من قال ذلك : ٢٤٧ – حُدِّ ثَتُ عن منصور بن أبي نُويرة ، قال : حدثنا أبوسعيد المؤدِّ ب ، عن مجاهد ، قال : فواتح السور كلها « ق » و « ص » و « حم » و « طسم » و « ألر » وغير ذلك ، هجاء موضوع .

وقال بعضهم : هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة . ذكر من قال ذلك :

75٣ - حدثنى المثنى بن إبراهيم الطبرى ، قال: حدثنا إسحق بن الحجاج ، عن عبد الله بن أبى جعفر الرازى ، قال: حدثنى أبى ، عن الربيع بن أنس ، فى قول الله تعالى ذكره: «ألم» ، قال: هذه الأحرف ، من التسعة والعشرين حرفاً ، دارت فيها الألسنن كلها. ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه ، وليس منها حرف إلا وهو فى مدة قوم منها حرف إلا وهو فى مدة قوم وآجالهم . وقال عيسى بن مريم : « وعجيب ينطقون فى أسمائه ، ويعيشون فى رزقه ، فكيف يكفرون؟» . قال : الألف مفتاح اسمه : « الله » ، واللام مفتاح اسمه : « لطيف » ، والملام لطفه ، والميم عبده . الألف سنة " ، واللام ثلاثون سنة ، والميم أربعون سنة .

٢٤٤ - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكام، عن أبي جعفر، عن الربيع بنحوه (١١).

وقال بعضهما: هي ُحروف من حساب الحُمثَّل - كرهنا ذكْر الذي حُكى ذلك عنه ، إذْ كان الذي رواه ممن لا ُيعتماد على روايته ونقله . وقد مضت الرواية ُ بنظير ذلك من القول عن الربيع بن أنس (٢).

ثقة ، روى عنه البخارى ومسلم فى الصحيحين ، وهو متأخر الوفاة ، مات فى العام الذى مات فيه البخارى منة ٢٥٦ ، كما ذكر الذهبى فى تذكرة الحفاظ ٢ : ١٢٩ ، وأما شيخه « عباس بن زياد الباهلي » فلم أجد له ترجمة قط .

(١) الأخبار ٢٢٥ - ٢٤٤ : ذكرها ابن كثير ١ : ٣٥ - ٣٦ ، بعضها بالإسناد ، وبعضها دون إسناد ، وسردها السيوطى ١ : ٢١ - ٣٣ مع غيرها من الروايات . ونقل الشوكانى بعضها ١ : ٢١ . (٢) يشير إلى الروايتين السابقتين : ٣٤٣ ، ٢٤٤ .

# وقال بعضهم : لكل كتاب سرٌّ ، وسرُّ القرآن فواتحه .

وأماً أهل العربية ، فإنهم اختلفوا في معنى ذلك . فقال بعضهم : هي حروف من 'حر وف المعجم ، استُعْنى بذكر ما 'ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها ، التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاً ؛ كما استغنى المخبر – عمن أخبر عنه أنه في حروف المعجم الثمانية والعشرين حرفاً – بذكر « أ ب ت ث » ، عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة الثمانية والعشرين : قال . ولذلك رفع في في الكلام : الألف واللام والميم من الحروف المقطعة ، ذلك الكتاب الذي أنزلته إليك مجموعاً لا ريب فيه .

فإن قال قائل: فإن « أ ب ت ث » ، قد صارت كالاسم فى حروف الهجاء، كما كان « الحمد ُ » اسماً لفاتحة الكتاب .

قيل له: لما كان جائزاً أن يقول القائل: ابنى فى «طظ»، وكان معلوماً بقيله ذلك لو قاله أنَّه يريد الخبر عن ابنه أنَّه فى الحروف المقطَّعة – علم بذلك أنَّ «أب ت ث » ليس لها باسم ، وإن كان ذلك آثر فى الذكر من سائرها (١).

قال : وإنما تُحولف بين ذكر حرُوف المعجم في فواتح السور ، فأن كوت في أوائلها مختلفة ، وذكرها إذا ذكرت بأوائلها التي هي « أبت ث» ، مؤتلفة ، ليفصل بين الخبر عنها إذا أريد – بذكر ماذكر منها مختلفاً – الدلالة على الكلام المتصل ؛ وإذا أريد – بذكر ما ذكر منها مؤتلفاً – الدلالة على الحروف المقطعة بأعيانها . واستشهدوا – لإجازة قول القائل : اپني في « ط ظ » وما أشبه ذلك ، من الخبر عنه أنه في حرُوف المعجم ، وأن ذلك من قيله في البيان يقوم مقام قوله : ابني في « أب ت ث » – برجز بعض الرُّجاز من بني أسد :

لَمَّا رَأَيْتُ أُمرَهَا فِي حُطِّي وَفَيَكَتْ فِي كَذِب ولَطِّ

<sup>(</sup> ١ ) في المطبوعة: « يؤثر في الذكر » . وآثر : يؤثره الناس و يقدمونه .

# أَخذْتُ منها بَقُرُون مُشمَطِ فلم يَزَلُ صَوْبِي بها ومَعْطِي حَدِّتُ منها بقُرُون مُشمَطِي الرَّاسَ دَمْ مُنْ يُعَطِّي (١)

۱۹/۱ فزعم أنه أراد بذلك الخبر عن المرأة أنها في « أبي جاد » ، فأقام قوله : « لما رأيت أمرها في 'حطلي » مقام خبره عنها أنها في « أبي جاد » ، إذ كان ذاك من قوله ، يدل سامع على ما يدلله عليه قوله : لما رأيت أمرها في « أبي جاد » .

وقال آخرون: بل ابتدئت بذلك أوائل السنّور ليفتح لاستماعه أسماع المشركين إذ تواصّو ا بالإعراض عن القرآن – حتى إذا استمعوا له، تلى عليهم المؤلّف منه. وقال بعضهم: الحروف التي هي فواتح السنّور حروف يستفتح الله بها كلامه. فإن قيل: هل يكون من القرآن ما ليس له معنى ؟

قيل (٢) : معنى هذا أنه افتتح بها ليُعلم أن السورة التي قبلها قد انقضت ، وأنه قد أخذ في أخرى ، فجعل هذا علامة انقطاع ما بينهما . وذلك في كلام العرب ، ينشد الرجل منهم الشعر فيقول :

بل « وبلدة مَا الإنسُ من آهَالِها<sup>(٢)</sup>

ويقول:

لا بَل ﴿ مَا هَاجِ أَحْزَاناً وَشَجُواً قَدْ شَجَا ( ) و ﴿ بَل ﴾ ليست من البيت ولا تعد ۖ في وزنه ، ولكن يقطع بها كلاماً ويستأنفُ لآخر .

<sup>(</sup>١) أولها في اللسان (فنك ). فنك في الكذب: مضى فيه ولج ومحك. ولط الحق: جحده ومنعه وخاصم فأحمى الحصومة. والقرون ، جمع قرن : وهو الضفيرة. وشمط ، جمع أشمط : وهو الذي اشتعل رأسه شيباً . صاب يصوب صوباً : انحدر من علو إلى سفل . وفي المطبوعة: «ضرفي » . والمعط : المد والحذب ، وعي بذلك إصعاده بها وهو يجذب ضفائرها ، وذلك في انحداره بها وصعوده .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة: « فإن قيل : هل يكون من القرآن ما ليس له معنى ؟ فإن معنى هذا ...»، وهو كلام مضطرب ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) اللسان (أهل) غير منسوب ، وكأنه لأبى النجير فيها أذكر .

<sup>(</sup> ٤ ) هو للعجاج ، ديوانه : ٧ ، ويأتى بعد قليل في : ٢١٢ أيضاً و : ٢٢٣ .

قال أبو جعفر : ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك ، وجه "معروف".

فأما الذين قالوا: « ألم » ، اسم من أسماء القرآن ، فلقولم ذلك وجهان :

أحدهما: أن يكونوا أرادوا أن « ألم » اسم للقرآن ، كما الفُرقان اسم له . وإذا كان معنى قائل ذلك كذلك ، كان تأويل قوله ﴿ أَلَمْ ذَلْكُ الْكَتَابُ ﴾ ، على معنى القسم. كأنه قال : والقرآن ، هذا الكتابُ لا ريب فيه .

والآخر منهما: أن يكونوا أرادوا أنه اسم من أسماء السورة التي تعرف به ، كما تعرف ساثر الأشياء بأسمائها التي هي لها أمارات تعرف بها ، فيتفهم السامع من القائل يقول: -قرأت اليوم « ألمص » و « ن » - ، أي السور التي قرأهامن سور القرآن (١) ، كما يفهم عنه - إذا قال: لقيتُ اليوم عمراً وزيداً ، وهما بزيد وعمر وعارفان - من الذي لتي من الناس .

وإن أشكل معنى ذلك على امرئ فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك كذلك ، ونظائر «ألم » «ألر » في القرآن جماعة من السور ؟ وإنما تكون الأسماء أمارات إذا كانت مميزة بين الأشخاص ، فأما إذا كانت غير مميزة فليست أمارات .

قيل: إن الأسماء - وإن كانت قد صارت ، لاشتراك كثير من الناس في الواحد منها ، غير ممينزة إلا بمعان أخر معها من ضم نسبة المسمى بها إليها أو نعته أو صفته ، بما يفرق بينه وبين غيره من أشكالها - فإنها و ضعت ابتداء للتمييز لاشك . ثم احتيج ، عند الاشتراك ، إلى المعانى المفرقة بين المسمى به المسور . معل كل اسم - في قول قائل هذه المقالة - أمارة للمسمى به من السور . فلما شارك المسمى به فيه غيرة من سور القرآن ، احتاج المخبر عن به من السور . فلما شارك المسمى به فيه غيرة من سور القرآن ، احتاج المخبر عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « أي السورة التي قرأها . . . » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « بين المسمى بها » .

سورة منها أن يضم إلى اسمها المسمتى به من ذلك ، ما يفرق به السامع بين الخبر عنها وعن غيرها ، من نعت وصفة أو غير ذلك . فيقول المخبر عن نفسه أنه تلا سورة البقرة ، إذا سماها باسمها الله يه هو «ألم» : قرأتُ «ألم البقرة» . وفي آل عمران : قرأت «ألم البقرة» ، و «ألم الله آل عمران : قرأت «ألم آل عمران» ، و «ألم ذلك الكتاب» ، و «ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» . كما لو أراد الخبر عن رَجلين ، اسم كل واحد منهما «عمرو» ، غير أن أحدهما تميمي والآخر أزدي ، للزمه أن يقول لمن أراد إخباره عنهما : لقيت عمراً التميمي وعمراً الأزدي ، إذ كان لا يفرُق بينهما وبين غيرهما ممن يشاركهما في أسمائهما ، إلا نسبتهما كذلك . فكذلك ذلك في قول من تأول في الحروف المقطعة أنها أسماء للستور .>

وأما الذين قالوا: ذلك فواتح من يفتتح الله عز وجل بها كلامه ، فإنهم وجهوا ذلك إلى نحو المعنى الذى حكينا عمن حكينا ذلك عنه من أهل العربية ، أنه قال: ذلك أد لله على انقضاء سورة وابتداء في أخرى ، وعلامة لانقطاع ما بينهما ، كما جعلت « بل » في ابتداء قصيدة دلالة على ابتداء فيها ، وانقضاء أخرى قبلها . كما ذكرنا عن العرب إذا أرادوا الابتداء في إنشاد قصيدة قالوا :

بل \* ما هاجَ أَحْزَانًا وشجوًا قد شَجا

٧٠/١ و « بل » ليست من البيت ولا داخلة ً في وزنه ، ولكن ليك ُل ً به على قطع كلام وابتداء آخر .

وأما الذين قالوا: ذلك حروف مقطّعة بعضها من أسماء الله عز وجل ، وبعضُها من صفاته ، ولكل حرف من ذلك معنى غير معنى الحرف الآخر ، فإنهم نـَحـوا بتأويلهم ذلك نحو قول الشاعر :

قُلْنَا لَهَا: قِفِي لنا ، قالت : قاف \* لَا تَحْسَبَي أَنَّا نَسِينا الإيجاف (١)

<sup>(</sup>١) الرجز للوليد بن عقبة. الأغاني ٥: ١٣١، شرح شواهد الشافية : ٢٧١، ومشكل القرآن : ٢٣٨. الإيجاف : حيث الدابة على سرعة السير ، وهو الوجيف.

يعنى بقوله ; «قالت قاف » ، قالت : قد وقفت أ . فدلت بإظهار القاف من « وقفت » ، على مرادها من تمام الكلمة التي هي « وقفت » . فصرفوا قوله « ألم » وما أشبه ذلك ، إلى نحو هذا المعنى . فقال بعضهم : الألف ألف « أنا » ، واللام لام «الله» ، والميم ميم « أعلم » ، وكل مرف منها دال على كلمة تامة . قالوا : فجملة هذه الحروف المقطعة إذا ظهر مع كل حرف منهن تمام حروف الكلمة ، « أنا الله أعلم » . قالوا : وكذلك سائر جميع ما في أوائل أسور القرآن من ذلك ، فعلى هذا المعنى و بهذا التأويل . قالوا : ومستفيض طاهر في كلام العرب أن ينقص فعلى هذا المعنى و بهذا التأويل . قالوا : ومستفيض طاهر في يق دلالة على ما حذف منها ويزيد قيها ما ليس منها ، إذا لم تكن الزيادة ملبسة معناها على سامعها كحدفهم في الترخيم من «حارث » الذائ ، فيقولون : يا حار ، ومن «مالك » في النقص في الترخيم من «حارث » الثاء ، فيقولون : يا حار ، ومن «مالك » الكاف ، فيقولون : يا مال ، وما أشبه ذلك ، وكقول راجزهم :

مَا لِلِظليمِ عَالَ ؟ كَيْفَ لا يَا يَنْقَدُّ عنه جِلْدُه إذا يَا (١)

كأنه أراد أن يقول: إذا يَفعل كذا وكذا ، فاكتنى بالياء من « يفعل » ، وكما قال آخر منهم:

#### بالخيرِ خيرات و إنْ شرًّا فَا

يريد: فشرًّا.

#### ولَا أُرِيد الشرَّ إلَّا أَنْ تَأَ(٢)

يريد: إلا أن تشاء ، فاكتنى بالتاء والفاء في الكلمتين جميعاً ، من سائر حروفهما ، وما أشبه ذلك من الشواهد التي يطول الكتاب باستيعابه .

<sup>(</sup>۱) شرح شواهد الشافية : ۲۹۷. عال : دعاء عليه ، من قولم «عال عوله » أى ثكلته أمه ، فاختصر . و «يا » في البيت الأول كأنه أراد أن يقول « ينقد عنه . . . » فوقف ، ثم عاد يقول : «ينقد » و «يا » في الآخر : أي إذا يعدر هذا العدو .

<sup>(</sup>۲) سيبويه ۲: ۲۲ ، الكامل ۲: ۲۶۰، والموشح : ۱۲۰، وشرح شواهد الشافية : ۲۹۲، ونسبه في ۲۹٤ للقيم بن أوس .

٧٤٥ – وكما حدثنى يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عليّة، عن أيوب، وابن عون ، عن محمد ، قال : لما مات يزيد بن معاوية قال لى عبدة : إنى لاأراها إلا كائنة فتنة ، فافزع من ضيعتيك والحق بأهلك قلت: فما تأمرنى ؟ قال: أحب إلى لك أن تا – قال أيوب وابن عون بيده تحت خد م الأيمن ، يصف الاضطجاع – حتى ترى أمراً تعوفه (١) .

قال أبو جعفر : يعنى بـ « تا » تضطجع ، كاجتزأ بالتاء من تضطجع . وكما قال الآخر في الزيادة على الكلام (٢) ، على النحو الذي وصفت :

أَقُول إِذْ خَرَّتُ على الكَلكالِ يَا نَاقَتِي مَا جُلْتِ مِن مَجَالِ (٣) يريد: الكَلككل، وكما قال الآخر:

إِنَّ شَكْلِي وَإِن شَكْلَك شَتَّى قَالْزَمِي الخُصَّ وَاخْفِضِي تَبْيضِضِّي الْأَنْ فَالْزَمِي الخُصَّ وَاخْفِضِي تَبْيضِضِّي الْأَنْ فَالْدُ فَادَ ضَاداً ، وليست في الكلمة .

قالوا: فكذلك ما نقص من تمام أحروف كل كلمة من هذه الكلمات التي ذكرنا أنها تتمة حروف «ألم» ونظائرها - نظير ما نقص من الكلام الذي حكيناه عن العرب في أشعارها وكلامها.

وأما الذين قالوا: كل حرف من « ألم » ونظائرها ، دال على معان شتى –

<sup>(</sup>١) الأثر ٢٤٥ – محمد : لهو ابن سيرين . وعبدة : لم أوقن من هو ولم أرجح . بل أكاد أوقن أن هذا تحريف ، صوابه « عبيدة » بفتح العين وكسر الباء الموحدة وآخره ها . وهو عبيدة بن عمر و أو ابن قيس – السلمانى ، من كبار التابعين ، من طبقة الصحابة ، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، و لم يلقه . وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه . وهو مترجم في التهذيب ، وفي ابن سعد ٦ : ٢٠ – ٢٤ ، وعند ابن أبي حاتم ٣/١/١ . وأما يزيد : فهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، مات سنة ٢٠ . وقوله : « قال أيوب . . . » ، أي أشار .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « في الكلام » .

<sup>(</sup>٣) اللسان (كلل)، ومشكل القرآن : ٢٣٥. والكلكل : الصدر من البعير وغيره .

<sup>(</sup> ٤ ) اللسان (بيض) (خفض)، ومشكل القرآن : ٢٣٤ . يقوله لامرأته . والحص : البيت من قصب . وقوله « اخفضى » من الحفض : وهو الدعة ولين الهيش . يقول لها : نحن مختلفان ، فالزمى بيتك وعيشى في دعة وخفض ، يزدك لين العيش بياضاً ونعمة . أما أنا فالرحلة دأبي ، تشقيني وتلوحي .

نحو الذيذكرنا عن الربيع بن أنس – فإنهم وجَّهوا ذلك إلى مثل الذي له وجَّهه إليه من قال : هو بتأويل « أنا الله أعلم » ، في أن كلَّ حرف منه بعض ُ حروف كلمة تامة، استُغنْني بدلالته على تمامه عن ذكر تمامه - وإن كانوا له مخالفين في كلِّ حرف من ذلك : أهو من الكلمة التي ادُّعي أنه منها قائلو القول الأول، أم من غيرها ؟ فقالوا : بل الألف من «ألم » من كلمات شتى ، هي دالة " على معانى جميع ذلك وعلى تمامه . قالوا : وإنما أفرد كل محرف من ذلك ، وقصَّر به عن تمام حروف الكلمة ، أن جميع ُ حروف الكلمة لو أظهرت ، لم تدلُّ الكلمة ١١/١ التي تظهر – التي بعض منه الحروف المقطعة بعض لها ــ إلا على معني واحد لا على معنيين وأكثر منهما . قالوا : وإذ كان لا دلالة في ذلك ، لو أظهر جميعها ، إلا على معناها الذي هو معنى واحد" ، وكان الله جل ثناؤه قد أراد الدلالة بكل " حرف منها على معان كثيرة لشيء واحد - لم يجنّز إلا "أن رُيفر د الحرف الدال على تلك المعاني ، ليعلم المخاطبون به أن الله عز وجل لم يقصد قصد معنى واحد ودلالة على شيء واحد بما خاطبهم به ، وأنه إنما قصد الدلالة به على أشياء كثيرة . قالوا : فالألف من « ألم » مقتضية " معانى كثيرة " ، منها تمام الرب الذي هو « الله » ، وتمامُ اسم نعماء الله التي هي آلاء الله ، والدلالة َ على أجل قوم أنه سنة ، إذ كانت الألف في حساب الحُمتَل واحداً. واللام مقتضية " تمام اسم الله الذي هو لطيف ، وتمام َ اسم َ فَضَّلُه الذي هو لُـُطفٌ ، والدلالة على أجـَل ِ قوم أنه ثلاثون سنة. والميم مقتضية " تمام اسم لله الذي هو مجيد ، وتمام اسم عظمته التي هي مجد ، والدلالة على أجل قوم أنه أربعون سنة . فكان معنى الكلام - في تأويل قائلي القول الأول -أنَّ الله جل ثناؤه افتتحكلامه بوَصْف نفسه بأنه العالمُ الذي لا يخفي عليه شيء ، وَجعل ذلك لعباده منهجاً يسلكونه في مفتتح خطبهم ورسائلهم ومهيم أمورهم ، وابتلاءً منه لهم به ليستوجبوا به عظيمَ الثواب في دار الجزاء ، كما افتتح بـ ﴿ الحمدُ لِلَّهُ رَبِّ العالمين ﴾، و ﴿ الحمدُ لِلهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ ، [سورة الأنعام: ١] وما أشبه ذلك من السور التي جعل مفاتحها الحمد لنفسه ، وكما جعل مفاتح بعضها تعظيم نفسه وإجلالها بالتسبيح ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بَعْبُدِهِ لَيْدُلا بَهِ السورة الإسراء : ١] ، وما أشبه ذلك من سائر سور القرآن ، التي جعل مفاتح بعضها تحميد نفسه ، ومفاتح بعضها تمجيد ها ، ومفاتح بعضها تعظيمها وتنزيهها . فكذلك تجعل مفاتح السور الأخر التي أوائلها بعض حروف تعظيمها وتنزيهها . فكذلك تجعل مفاتح السور الأخر التي أوائلها بعض حروف المعجم ، مدائح نفسه ، أحياناً بالعلم ، وأحياناً بالعدل والإنصاف ، وأحياناً بالإفضال والإحسان ، بإيجاز واختصار ، ثم اقتصاص الأمور بعد ذلك .

وعلى هذا التأويل يجبُ أن يكون الألف واللام والميم فى أماكن الرفع ، مرفوعاً بعض ، دون قوله ﴿ ذلك الكتاب ﴾ ، ويكون « ذلك الكتاب » خبراً مبتدأ منقطعاً عن معنى « ألم ». وكذلك « ذلك » فى تأويل قول قائل هذا القول الثانى ، مرفوع " بعضه ببعض ، وإن كان مخالفاً معناه معنى قول قائلى القول الأول .

وأما الذين قالوا: هن حروف من حروف حساب الجُمل دون ما خالف ذلك من المعانى، فإنهم قالوا: لا نعرف للحروف المقطّعة معنى يفهم سوى حساب الجُملَ ، وسوى تهمجي قول القائل: «ألم ». قالوا: وغير جائز أن يخاطب الله جل ثناؤه عباد و إلا بما يفهمون و يعقلون عنه . فلما كان ذلك كذلك – وكان قوله «ألم » لا يُعقل لها وجه توجية إليه ، إلا أحد الوجهين اللذين ذكرنا ، فبطل أحد وجهيه ، وهو أن يكون مراداً بها تهجي «ألم » – صح قبت أنه مراد به الوجه الثانى ، وهو حساب الحُمل ، لأن قول القائل: «ألم » لا يجوز أن يلية من الكلام «ذلك الكتاب» ، الحستحالة معنى الكلام وخروجه عن المعقول ، إن وكي «ألم » «ذلك الكتاب» . واحتجوا لقولم ذلك أيضاً بما : –

۲٤٦ ـ حدثنا به محمد بن مُعيد الرازى ، قال : حدثنا سَلَمة بن الفضل ، قال : حدثنى محمد بن إسحق ، قال : حدثنى الكلبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، عن جابر بن عبد الله بن رئاب ، قال : مرَّ

أبو ياسر بن أخْطب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة وْأَلَمْ ذَٰلِكَ الكِتابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ، فأتى أَخاه حيني بن أخطب من يهود فقال: تعلمون والله (١) ، لقد سمعتُ محمداً يتلوفها أنزل الله عز وجل عليه ﴿ أَلَمْ ذَلْكُ الْكُتَابِ ﴾ فقالوا : أنت سمعته ؟ قال : نعم ! قال : فهشي رُحيي بن أخطب في أولئك النَّفر من يهود َ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا محمد، ألم ْ يذكر ْ لنا ٧٢/١ أنك تتلو فيما أنزِل عليك « ألم ذلك الكتاب» ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلي ! فقالوا : أجاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ (٢) قال : نعم ! قالوا : لقد بعث الله جل ثناؤه قبلك أنبياء ، ما نعلمه بيَّن لنبي " منهم ، ما مدَّة ملكه وما أكثل أمَّته غيرَك! (٣) فقال: حُدِيّ بن أخطب، وأقبلَ على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة، واللام ثلاثون، والمم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة . أفتدخلون في دين نبيّ إنمامد"ة مُملكه وأكثل أمّته إحدى وسبعون سنة (٤٠؟ قال : ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، هل مع هذا غيرُه ؟ قال : نعم ! قال : ماذا؟ قال: ﴿ أَلْمِسَ ﴾ قال: هذه أثقل وأطول ما الألف واحدة ، واللام ثلاثون، والميم أربعون ، والصاد تسعون ، فهذه مئة وإحدى وستون سنة . هل مَع هذا يا محمَّد غيره، قال: نعيم! قال: ماذا ؟ قال: ﴿ أَلُو ﴾ . قال : هذه والله أثقلُ ُ وأطول . الألف واحدة ، واللام ثلاثون ، والراء مئتان ، فهذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة ، فقال : هل مع هذا غيرُه يا محمد؟ قال : نعم ، ﴿ أَلْمِ ﴾ ، قال : فهذه

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة والمخطوطة: «تعلمون» ، ونص محمد بن إسحاق، سيرة ابن هشام ٢: ١٩٤. « تعلموا » بتشديد اللام ، أى اعلموا . وهي كثيرة الورود في سيرة ابن هشام وغيره .

<sup>(</sup> ٢ ) الذي في سيرة ابن هشام : « أُجاءك بها جبريل من عند الله » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، وفي سائر الكتب التي خرجت الخبر عن الطبرى : « ما أجل » .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة « قال ، فقال لهم : أتدخلون . . . » و « أجل أمته » والتصحيح من المخطوطة وابن هشام . والأكل ( بضم فسكون ) : الرزق . يقال : هو عظيم الأكل في الدنيا ، أي واسع الرزق ، وهو الحظ من الدنيا ، كأنه يؤكل . ويراد به : مدة العمر التي يعيشها ألناس في الدنيا يأكلون نما رزقهم الله . فيقال الميت : انقطع أكله ، بمعنى : انقضى عمره .

والله أثقل وأطول مثال واحدة ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والراء مئتان ، فهذه إحدى وسبعون ومئتا سنة . ثم قال : لقد لبس علينا أمرك يامحمل ، حتى ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيراً ؟ ثم قاموا عنه . فقال أبو ياسر لأخيه حيى بن أخطب ، ولمن معه من الأحبار : ما يند ريكم لعله قد بعم هذا كله لمحمد ، إحدى وسبعون ، وإحدى وستون ومئة ، ومئتان وإحدى وثلاثون ، ومئتان وإحدى وسبعون ، فذلك سبعمئة سنة وأربع وثلاثون ! فقالوا : لقد تشابه علينا أمره ! ويزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : ﴿ هُو الّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابِ مِنهُ أَيْنَاتُ مِنهُ الكِتَابِ مِنهُ أَيْنَاتُ المِنهِ المَاتِ مِنهُ الكِتَابِ مِنهُ الكِتَابِ وأَخْرُ مُتَشَابِهَات ﴾ [سورة آل عران : ٧] .

(١) الحديث ٢٤٦ – هذا حديث ضعيف الإسناد ، رواه محمه بن إسحق مهذا الإسناد الضعيف ، وبأسانيد أخر ضعاف :

فرواه فى السيرة ، التى هذبها عبد الملك بن هشام النحوى البصرى ، ورواها عن زياد بن عبد الله البكائى عن ابن إسحق ، وعرفت واشهرت بأنها «سيرة ابن هشام » . وابن هشام هذا : ثقة ، وثقه ابن يونس وغيره ، مات سنة ٢١٨ . وشيخه زياد البكائى : ثقة ، من شيوخ أحمد . و«البكائى » ، بفتح الباء وتشديد الكاف : نسبة إلى « البكاء » ، وهو : ربيعة بن عامر بن صعصعة .

فقال ابن هشام ۲ : ۱۹۹ - ۱۹۹ ( ۲ : ۳۵ - ۳۷ من الروض الأنف شرح السيرة ) : قال ابن إسحق : وكان ممن نزل فيه القرآن بخاصة من الأحبار وكفار يهود ، الذين كانوا يسألونه ويتعنتونه ، ليبسوا الحق بالباطل ، فيها ذكر لى عن عبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله بن رئاب : أن أبا ياسر ابن أخطب مر برسول الله عليه وسلم . . . » .

به معلقاً إسناد ضعيف ، جهله ابن إسحق ، فجاء به معلقاً بصيغة التمريض . وقيه أن الرواية عن ابن عباس وجابر ، معاً .

و رواه البخارى فى التاريخ الكبير ، فى ترحمة « جابر بن عبد الله بن رئاب » ١ / ٢ / ٢٠٧ --٢٠٨ بثلاثة أسانيد ، بعادته الدقيقة المتقنة ، فى الإيجاز والإشارة إلى الأسانيد وعللها :

وأولها : « حدثني عمرو بن زرارة ، قال : حدثنا زياد : قال ابن إسحق : حدثني مولى لزيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة ، عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله : أن أبا ياسر بن أخطب مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو ( ألم . ذلك الكتاب ) » .

. فهذه هي إشارة البخارى إلى الإسناد الأول من الثلاثة الأسانيه .

و « زياد » في هذا الإسناد : هو البكائي . فهذا إسناد صحيح إلى ابن إسحق . ولكن فيه الضعف مجهالة أحد رواته « مولى لزيد بن ثابت » . وهو كإسناد السيرة : عن ابن عباس وجابر معاً . ولمل عمر و ابن زرارة – شيخ البخارى – روى السيرة عن البكائي ، كما رواها عنه ابن هشام .

وثانيها : « وقال سلمة : حدثني ابن إسحق ، قال : حدثني محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، أو

سعيه ، عن ابن عباس : (ألم . ذلك الكتاب) - بطوله » .

وهذه إشارة البخارى إلى الإسناد الثانى . يريد أنه رواه سلمة -- وهو ابن الفضل الذى فى إسناد العابرى هنا -- عن ابن إسحق . و لم يذكر لفظ الحديث ، اكتفاء جذه الإشارة إليه .

وابن إسحق - في هذا الإسناد - يرويه عن « محمد بن أبي محمد » ، وهو الأنصاري المدنى ، مولى زيد بن ثابت . زيم الذهبي في الميزان أنه « لا يعرف » ! وهو معروف ، ترجمه البخاري في الكبير ١ / ١ / ٢٥ فلم يذكر فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات . وكني بذلك معرفة وتوثيقاً . ولمله هو « مولى زيد بن ثابت » الذي أبهم في الإسناد الأول . ولكن اضطرب هذا الإسناد على ابن إسحق ، أو على سلمة بن الفضل - فكانت الرواية فيه : عن عكرمة ، أو سعيد ، يعنى ابن جبير ، على الشك . ثم كانت عن ابن عباس ، دون ذكر « جابر بن عبدالله بن رئاب » .

ثالثها: « وعن ابن إسحق: كان مما نزل فيه القرآن من الأحبار ، قيما حدثى الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن جابر بن عبد الله بن رئاب: • ر أبو ياسر بن أخطب بالذي صلى الله عليه وسلم وهر يتلو (ألم) ، بطوله – في الحساب » .

وهذه الرواية الثالثة ، بالإسناد الذي عند الطبرى هنا . تابعة للرواية الثانية ، عن سلمة بن الفضل ، عطفها عليها بقوله « وعن ابن إسحق » ، ليست تعليقاً جديداً .

وأشار البخارى -- بصنيعه هذا - إلى اضطراب الرواية على سلمة بن الفضل ، بين هذا وذاك . ولذلك ذهب إلى جرح « سلمة » بهذا الاضطراب ، فقال عقب ذلك : « قال على [ يريد به شيخه على بن المديني ، إمام الجرح والتعديل ] : ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة » .

وقال فى ترجمة سلمة ٢ / ٢ / ٨٠ : « صامة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازى الأنصارى ، سمع محمد بن إسحق ، روى عنه عبد الله بن محمد الجعنى . عنده مناكبر . يقال : مولاهم . مات بعد انتسمين . وهنه على » ، يعنى شيخه ابن المدينى . ويعنى أن سلمة مات بعد سنة ١٩٠ . وقال فى التاريخ الصغير ص ٢١٧ : « مات سلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازى الأنصارى بعد تسمين ومائة . قال على ص ٢١٧ : « مات سلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازى الأنصارى بعد تسمين ومائة . قال على أي ابن المدينى ] : رمينا بجديثه قبل أن نخرج من الرى . وضعفه إسحق بن إبراهيم » . وقال فى ترجمته أيضاً ، فى كتاب الضعفاء ( ص ٢١) : « سمع محمد بن إسمق ، روى عنه عبد لله بن عمر بن أبان ومحمد بن هميد . ولكن عنده مناكير . وفيه نظر » .

وأنا أذهب إلى توثيق سلمة بن الفضل ، فقد وثقه ابن معين ، فيما رواه ابن أبى حاتم فى كتابه ، وله عنده ترجمة جيدة وافية ٢/١/٨١ – ١٦٩ . وروى أيضاً عن جرير ، قال : « ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت فى ابن إسحق – من سلمة بن الفضل » . وقد رجحت توثيقه أيضاً فى شرح المسند:

وعندى أن هذا الاضطراب إنما هو من ابن إسحق ، أو لعله رواه بهذه الأسانيد كما سمعهُ . وكلها ضعيف مضطرب . وأشدها ضعفاً الرواية التي هنا ، والتي أشار إليها البخارى : من رواية الكلبي عن أبي صالح .

ولله در الحافظ ابن كثير ، فقد وضع الحق موضعه ، حين قال فى التفسير ١ : ٢٩ - ٧٠ : « وأما من زعم أنها دالة على مغرفة المدد ، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفن والملاحم – فقد ادعى ما ليس له ، وطار فى غير مطاره ! وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف ، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا

قالوا: فقد صرّح هذا الخبر بصحة ما قلنا فى ذلك من التأويل ، وفساد ما قاله عنالفونا فيه .

والصواب من القول عندى فى تأويل مفاتيح السور ، التى هى حروف المعجم: أن الله جل ثناؤه جعلها حروفاً مقطعة ولم يصل بعضها ببعض – فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف – لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة ، لا على معنى واحد ، كما قال الربيع بن أنس . وإن كان الربيع قد اقتصر به على معان ثلاثة ، دون ما زاد عليها .

والصوابُ في تأويلُ ذلكُ عندى : أن كل حرف منه يحوى ما قاله الربيع ، وما قاله سائر المفسرين غيرُه فيه – سوى ما ذكرتُ من القول عَمَّن ذكرت عنه من أهل العربية : أنه كان يوجِّه تأويل ذلك إلى أنه حروف هجاء ، استُغنى

المسلك من التمسك به على صحته » . ثم نقل هذا الحديث من هذا الموضع من الطبرى – ثم قال : « فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبى ، وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ، ثم كان مقتضى هذا المسلك – إن كان صحيحاً : أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها . وذلك يبلغ منه جملة كثيرة . وإن حسبت مع التكرار ، فأطم وأعظم !! » .

ومحمد بن السائب الكلبي: ضعيف جدا ، رمى بالكذب، بل روى ابن أبى حاتم فى الحرح ١/٣ / ١/٣ فى در جمته ، عن أبى عاصم النبيل ، قال : « زعم لى سفيان الثورى قال : قال لنا الكلبي : ما حدثت عنى عن أبى صالح عن ابن عباس ، فهو كذب ، فلا تروه » . وقال أبو حاتم : « الناس مجتمعين على ترك حديثه ، لا يشتغل به ، هو ذاهب الحديث » .

والطبرى نفسه قد ضعفه جدا ، فيها مضى : ٣٦ إذ أشار إلى رواية عن ابن عباس : « روى جميع ذلك عن ابن عباس ، وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله » ، ثم ذكر أن الذى روى ذلك « الكلبى عن أبى صالح » . ووصف الحديث : ٧٢ الذى رواه من طريقه ، بأنه « خبر في إسناده نظ » .

فكان عجباً منه بعد هذا، أن يحتج بهذه الروايات المتهافتة ، ويرضى هذا التأويل المستنكر ، بحساب الحمل ! إذ يختار فيها سيأق ( هذه الصفحة سطر : ٨ وما بعدها ) ، أن هذه الأحرف تحوي سائر المعانى التي حكاها إلا قولا واحداً غير هذا المعنى المنكر . بل هو يصرح بعد ذلك ص : ٢٢٢ سطر : ٨ أن من المعانى التي ارتضاها : أنهن « من حروف حساب الجمل » !!

وقد نقل السيوطي هذا الحديث في الدر المنثور ١ : ٢٢ ، و ٢ : ٤ – ٥ ، ووصفه في الموضع الأول بالضمف . وكذلك نقله الشوكاني ١ : • ٢ ، وضعفه .

وقوله في آخره : « و يزعمون أن هؤلاء الآيات . . . » - هو من تتمة الرواية . وهو من كلام أبن اسحق حكاية عمن روى عنهم .

پذكر ما دكر منه في مفاتيح السور ، عن ذكر يتمه الثمانية والعشرون حرفاً من حروف المعجم ، بتأويل: أن هذه الحروف ، ذلك الكتاب ، مجموعة ، لاريب فيه وانه قول خطأ فاسد " ، لحروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعبن ومن بعد هم من الخالفين من أهل التفسير والتأويل (١) . فكني دلالة على خطئة ، شهادة الحجة عليه بالخطأ ، مع إبطال قائل ذلك قوله الذي حكينا عنه إذ صار إلى البيان عن رفع «ذلك الكتاب » بقوله مرة إنه مرفوع كل واحد منهما بصاحبه ، ومرة أخرى إنه مرفوع "كل واحد منهما بصاحبه ، ومرة أخرى إنه مرفوع " بالر اجع من ذكره في قوله « لا ريب فيه » ، ومرة بقوله « هدى المتقين » . وذلك ترك منه لقوله : إن « ألم » رافعة " «ذلك الكتاب » ، وخروج " من القول الذي اد عاه في تأويل « الم ذلك الكتاب » ، وأن تأويل ذلك : هذه الحروف ذلك الكتاب » ، وأن تأويل ذلك .

فإن قال لنا قائل : وكيفَ يجوز أن يكون حرفٌ واحدٌ شاملاً الدلالة على معان كثيرة مختلفة ؟

قيل: كما جاز أن تكون كلمة واحدة "تشتمل على معان كثيرة مختلفة ، المحتلفة ، المحتلفة ، المحتلفة ، وللجماعة من الناس: أمنة ، وللحين من الزمان: أمنة ، وللرجل المتعبلة المطبع لله : أمنة ، وللدين والملة : أمنة . وكقولهم للجزاء والقصاص: دين ، وللسلطان والطاعة : دين ، وللتأملل: دين ، وللحساب: دين "، في أشباه للملك كثيرة يطول الكتاب بإحصائها – مما يكون من الكلام بلفظ واحد ، وهو مشتمل على معان كثيرة . وكذلك قول الله جل ثناؤه : «ألم » و «ألر » و «ألمص » وما أشبه ذلك من حروف المعجم التي هي فواتح أوائل السور ، كل "حرف منها دال على معان شتى ، شامل "جميعها من أسماء الله عز وجل وصفاته ما قاله المفسر ون من الأقوال التي ذكرنا عنهم . وهن " ، مع ذلك ، فواتح السور ، كما قاله من قال ذلك . وليس ذكرنا عنهم . وهن " ، مع ذلك ، فواتح السور ، كما قاله من قال ذلك . وليس

<sup>(</sup>١) الخالفين جمع خالف . خلف قوم بعد قوم يخلفون خلفاً فهم خالفون : جاءوا بمدهم وتبعوهم على آثارهم . تقول : أنا خارِ لفه وخارِ لفته : أى جئت بعده .

كون ُ ذلك من مُحروف أسماء الله جل ثناؤه وصفاته ، بمانعها أن تكون السور فواتح . لأن الله جل ثناؤه قد افتتح كثيراً من سور القرآن بالحمد لنفسه والثناء عليها ، وكثيراً منها بتمجيدها وتعظيمها ، فغير مستحيل أن يبتدئ بعض ذلك بالقسم بها .

والتي ابتد عن أوائلها بحرُوف المعجم، أحد معانى أوائلها: أنهن واتح ما افتت بهن من سور القرآن. وهن مما أقسم بهن ، لأن أحد معانيهن أنهن من حروف أسماء الله تعالى ذكر وصفاته، على ما قد منا البيان عنها ، ولا شك في صحة معنى القسم بالله وأسمائه وصفاته . وهن من حروف حساب الجدم ل . وهن السور التي افتتحت بهن شعار وأسماء . فألك يحوى معانى جميع ما وصفنا ، مما بينا ، من وجوهه . لأن الله جل ثناؤه لو أراد بذلك ، أو بشيء منه ، الدلالة على معنى واحد مما يحتمله ذلك (١) ، دون سائر المعانى غيره ، لأبان ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبانة غير مشكلة . إذ كان جل ثناؤه إنما أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما اختلفوا فيه . وفي تركه صلى الله عليه وسلم إبانة ذلك – أنه مراد به من وجوهه التي هو لها محتمل . إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجه منها أن يكون من تأويله ومعناه ، كما كان غير مستحيل اجتماع المعانى الكثيرة للكلمة أن يكون من تأويله ومعناه ، كما كان غير مستحيل اجتماع المعانى الكثيرة للكلمة الواحدة ، باللفظ الواحد ، في كلام واحد .

ومن أبي ما قلناه في ذلك ، 'سئيل النمرق بين ذلك ، وبين سائر الحروف التي تأتى بلفظ واحد ، مع اشتمالها على المعانى الكثيرة المختلفة ، كالأمة والدين وما أشبه ذلك من الأسماء والأفعال . فلن يقول في واحد من فلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله .

وكالملك أيسأل كلّ من تأوّل شيئاً من ذلك ـعلى وجه م دون الأوجه الأخر

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « مما لا يحتمله ذلك » ، وهو محيل لمعناه .

التى وصفنا — عن البرهان على دَعُواه، من الوَجه الذى يجبُ التسليم له. ثم يُعارَض بقول مُخالفه فى ذلك ، ويسأل الفرق بينه وبينه : من أصْل ، أو مما يدل عليه أصْل . فلن يقول فى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله .

وأما الذي زعم من النحويين : أن ذلك نظير ُ « بل » في قول المنشد شعراً : بل \* ما هَاج أحزاناً وشجواً قد شَجَا

وأنه لا معنى له ، وإنما هو زيادة فى الكلام معناه الطَّرْح ـ فإنه أخطأ من وُجوه تَشتَّى (١) :

أحدها : أنه وَصفَ الله تعالى ذكره بأنه خاطب العرب بغير ما هوَ من لغتها ، وغير ما هو في لغة أحد من الآدميين . إذ ْ كانت العرُّب \_ وإن كانت قد كانت ْ تفتتح أوائل إنشادها ما أنشدت من الشعر بـ « بل » - فإنه معلوم منها أنها لم تكن تبتدئ ُ شيئاً من كلامها بـ « ألم » و « ألر » و « ألمص » ، بمعنى ابتدائها ذلك ب- «بل». وإد ° كان دلك ليس من ابتدائها - وكان الله جل ثناؤه إنما خاطهم بما خاطبهم من القرآن ، بما يعرفون من لغاتهم ، ويستعملون بينهم من منطقهم ، في جميع آييه -فلا شك أن سبيل ما وصفنا من حروف المعجم ، التي افتُتيحت بها أوائل السور ، التي هن لها فواتح ، تسبيل ُ سائر القرآن ، في أنه لم يعدل ْ بها عن لغاتِهم التي كانوا بها عارفین ، ولها بینهم فی منطقهم مستعملین . لأن ذلك لو كان معدولاً به عن سبيل لغاتيهم ومنطقهم ، كان خارجاً عن معنى الإبانة التي وصف الله عز وجل ٧٤/١ بها القرآن ، فقال تعالى ذكره : ﴿ نَزُلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ \* عَلَى قُلْبِكَ لِتَكُونَ منَ المنذِرين \* بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِين ﴾ [سورة الشعراء: ١٩٣ – ١٩٥] . وأنتَى يكون مبيناً ما لا يعقله ولا يفهمه أحد من العالمين (٢) ، في قول قائل هذه المقالة ، ولا يُعْرَف في منطق أحد من المخلوقين ، في قوله ؟ وفي إخبار الله حجل ثناؤه عنه أنه عربي مبين، ما يُكا. ب هذه المقالة ، وينبيء عنه أنَّ العرب كانوا به

<sup>(</sup>١) انظر ما مضى: ٢١٠ . (٢) في المطبوعة : « ما لا يعقله ولا يفقهه » .

عالمين ، وهو لها مُستبينٌ . فذلك أحدُ أوجه خطئه .

والوجه الثانى من خطئه فى ذلك : إضافته إلى الله جل تناؤه أنه خاطب عباده بما لافائدة لهم فيه ولامعنى له، من الكلام الذى سواء الخطاب فيه به وترك الخطاب به . وذلك إضافة العبث الذى هومنني أن فى قول جميع الموحمة بين عن الله - إلى الله تعالى ذكره .

والوجه ُ الثالث من خطئه: أن «بل» في كلام العرب مفهوم ٌ تأويلها ومعناها ، وأنها تُد ْخلها في كلامها رجوعاً عن كلام لها قد تقضي ، كقولهم : ما جاءني أخوك بل أبوك ، وما رأيت عمراً بل عبد الله ، وما أشبه ذلك من الكلام ، كما قال أعشى بنى ثعلبة :

وَلأَشْرَبَنَ آمَانِياً وَثَمَانِياً وَثَلاثَ عَشْرَةً وَأَثْلَتَيْنِ وَأَرْبَعَا(') وَلأَشْرَبَنَ عَشْرَةً وَأَثْلَتَيْنِ وَأَرْبَعَا(') ومضى في كلمته حتى بلغ قوله:

بالجُلَّسَانِ ، وطَيِّبُ أَرْدَانُهُ بِالوَنِّ يَضْرِبُ لِي يَكُنُ الإِصْبَعَا<sup>(٢)</sup> مُعَالًا يَضْرِبُ لِي يَكُنُ الإِصْبَعَا المَّ

آبل عد الخليقة أروعا فكر من عَيْرِهِ وَاذْكُر فَتَى سَمْحَ الْخَلِيقة أَرُوعا فكأنه قال : دع هذا وخذ في قريض غيره . فر ابل » إنما يأتى في كلام العرب على هذا النحو من الكلام ، فأما افتتاحاً لكلامها مبتدأ بمعنى التطوّل والحذف (٣) ، من غير أن يدل على معنى ، فذلك مما لا نعلم أحداً ادعاه من أهل المعرفة بلسان العرب ومنطقها ، سوى الذى ذكرت قوله ، فيكون ذلك أصلا يشبّه به حر وف المعجم التي هي فواتح سور القرآن التي افتتحت بها – لو كانت له مشبهة ً – فكيف وهي من الشبه به بعيد ؟

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ، زيادات : ٢٤٨ ، باختلاف في الرواية . وانظر مراجعه هناك .

<sup>(</sup>٢) الحلسان : قبة أو بيت ينثر فيه الورد والريحان الشرب . وقوله : « وطيب أردانه » يعنى قينة تغنيهم وتعزف لهم ، طيبة الريح ، تضمخت وتزينت . والأردان جمع ردن ( بضم فسكون ) : وهو مقدم كم القميص . والون : صنج يضرب بالأصابع . وقوله « يكر » أى يرد إصبعه مرة بعد مرة فى ضربه بالصنج ، وأواد به سرعة حركة أصابعها بالصنج . وفي المطبوعة « يكد » بالدال ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما مضى : ١٨ تعليق : ٢، وعنى بالتطول : الزيادة .

\* \* \*

## القول في تأويل قوله جَلَّ ثناؤه : ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ﴾

قال عامّة المفسرين: تأويل قول الله تعالى ﴿ ذلك الكتاب ﴾ : هذا الكتاب . ذكر من قال ذلك :

۲٤٧ - حدثنا عبد الرحمن بن عمد الأصم الكوفي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن ابن مُجريج ، عن مجاهد : «ذلك الكتاب » قال : هو هذا الكتاب . ٢٤٨ - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : أخبرنا خالد الحذاء ، عن عكرمة ، قال : «ذلك الكتاب» : هذا الكتاب .

٢٤٩ - حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري،
 قال: حدثنا الحكم بن 'ظهر، عن السندِّي، في قوله « ذلك الكتاب » قال:
 هذا الكتاب (١).

• ٢٥٠ - حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين بن داود . قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جُريج ، قوله : «ذلك الكتاب» : هذا الكتاب . قال : قال ابن عباس : «ذلك الكتاب» : هذا الكتاب (٢) .

فإن قال قائل : وكيف يجوزُ أن يكون « ذلك » بمعنى « هذا » ؟ و « هذا » لا شك" إشارة إلى خائب غير حاضر ولا معايتن ؟

<sup>(</sup>۱) الأثر ۲۶۹ – الحكم بن ظهير – بضم الظاء المعجمة – الفزارى ، أبو محمد بن أبي ليلى الكوفى : ضعيف جداً ، رمى بوضع الحديث . قال البخارى فى الكبير ١ /٣٤٢ – ٣٤٣ : « تركوه منكر الحديث » . وقال ابن أبي حاتم فى الحرح ١/ // ١١٨ – ١١٩ عن أبي زرعة : « واهى الحديث » . وقال ابن حبان فى كتاب المجروحين ، رقم ٢٣٩ : « كان يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، يروى عن الثقات الأشياء الموضوعات » .

<sup>(</sup>۲) هذه الآثار. جميعاً ۲۶۷ – ۲۵۰ ذكرها ابن كثير في تفسيره ۱ : ۷۰ ، والدر المنثور ۱ : ۲۶ ، والشوكاني ۱ : ۲۱ .

قيل: جاز ذلك ، لأن كل ما تقضَّى ، بقُرْب تقضِّيه من الإخبار (١١) ، فهو ــ وإن صار بمعنى غير الحاضر ــ فكالحاضر عند المخاطب. وذلك كالرجل يحدِّث الرجل َ الحديثَ فيقول السامع : « إن ذلك والله لكما قلت » ، و « هذا والله كما قلتَ » ، و « هُو والله كما ذكرت » ، فيخبرُ عنه مَرَّة بمعنى الغائب ، إذ ْكأن قد تَقضَّى ومضى ، ومرة بمعنى الحاضر ، لقُدر ب جوابه من كلام مخبره ، كأنه غير مُنْقَض . فكأ لك «ذلك» في قوله ﴿ ذلك الكتاب ﴾ لأنه جل " ذكره لما قدم قبل -« ذلك الكتاب » « ألم » ، التي ذكرنا تصرُّفَها في وجُوهها من المعاني على ما وصفنا ، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد ، هذا الذي ذكرته وبيَّنتُه لك، الكتابُ. ولذلك حسن وضع «ذلك» في مكان «هذا»، لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمَّنهُ قوله « ألم » من المعانى ، بعد تقضيّى الخبر عنه بـ « ألم » ، فصار لقرب الخبر عنه من تقضّيه ، كالحاضر المشار إليه ، فأخبر به بـ « ذلك » لانقضائه ، ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب، وترجمه المفسرِّ ون (٢): أنه بمعنى «هذا» ، لقرب الخبر عنه من انقضائه ، فكان كالمشاهد المشار إليه بد « هذا » ، نحو الذي وصفناه من الكلام الجارى بين الناس في محاوراتهم ، وكما قال جل ذكره : ﴿ وَاذْ كُرْ وَاسْمُميلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلُ وَكُلُّ مِنَ الْأُخْيَارِ \* لهٰذَا ذِكْرْ ﴾ [ سورة ص : ٨١ ، ١٩] فهذا ما في « ذلك » إذا عني بها « هذا » .

وقد يحتمل قوله جل ذكره ﴿ ذلك الكتاب ﴾ ، أن يكون معنيًا به السُّورُ التى نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة ، فكأنه قال جل " ثناؤه لنبيه محمد صلى لله عليه وسلم : يا محمد ، اعلم أن ما تضمَّنتُه سُورُ الكتاب التي قد أنزلتها إليك ، هو الكتابُ الذي لا ريب فيه. ثم ترجمه المفسرون (٢) بأن معنى « ذلك » « هذ الكتاب» ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «وقرب تقضيه». يريد: أن ذكر ما انقضي، وانقضاؤه قريب من إخبارك عنه .

<sup>(</sup> ۲ ) ترجمه : أى فسره المفسرون و بينوه بوضع حزف مكان حرف . انظر ما مضى ٧٠ تعليق ١ / ٩٣ : ٤ / ومواضع أخر .

إذ ْ كانت تلك السُّور التي نزلت قبل سورة البقرة ، من جملة جميع كتابنا هذا ، الذي أنزله الله عز " وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

وكان التأويل الأول أولى بما قاله المفسرون ، لأن ذلك أظهرُ معانى قولهم الذى قالوه فى « ذلك » .

وقد وَجَّه معنى « ذلك » بعضُهم ، إلى نظير معنى بيت خُفاف بن نُدبة السُّلميّ :

فَإِن تَكُ خَيْلَى قد أُصِيبَ صَمِيمُها فَعَمْدًا على عَيْنِ تَيَمَّمْتُ مَالِكا (١) أَقُولُ له، والرُّمحُ يأطِرُ مَتْنَهُ، : تأمَّل خَفَافاً ، إنني أَنا ذلِكا (٢) أقولُ له، والرُّمحُ يأطِرُ مَتْنَهُ، :

كأنه أراد: تأملني أنا ذلك . فزعم أن « ذلك الكتاب » بمعنى « هذا » ، نظير ه ( " ) . أظهر خفاف من اسمه على وجه الخبر عن الغائب ، وهو مخبر عن نفسه . فكذلك أظهر « ذلك » بمعنى الخبر عن الغائب ( عن الغائب ( المعنى فيه الإشارة إلى الحاضر المشاهك .

والقول الأول أولى بتأويل الكتاب ، لماذا ذكرنا من العلل .

وقد قال بعضهم : ﴿ ذلك الكتاب ﴾. يعني به التوراة والإنجيل ، وإذا وُجَّه

<sup>(</sup>۱) الأغانى ٢: ١٣/٣٢٩: ١٣٤، ١٣٥، ١٣٤: ١٣٤، والخزانة ٢: ٧٠، وعيرهما، ويأتى فى الطبرى ١: ١٣٤، ١٣٧، يقول الشعر فى مقتل ابن عمه معاوية بن عمر و أخى الحنساء . ومالك ، هو مالك بن حمار الشمخى الفزارى . والحيل هنا: هم فرسان الغارة ، وكان معاوية وخفاف غزوا بنى مرة وفزارة . والصميم : الحالص المحض من كل شيء . وأراد معاوية ومقتله يومئذ . ويقال: « فعلت هذا الأدر عمد عين ، وعمداً على عين » ، إذا تعمدته مواجهة بجد ويقين . وتيمم : قصند وأم ...

<sup>(</sup>۲) «أقول له » ، يعنى لمالك بن حمّار . وأطر الشيء يأطره أطراً : هو أن تقبض على أحد طرفى الشيء ثم تعوجه وتعطفه وتثنيه . وأراد أن حر الطعنة جعله يتثنى من ألمها، ثم ينحنى ليهوى صريعاً إذ أصاب الرمح مقته . وأرى أن الإشارة في هذا البيت إلى معنى غائب، كأنه قال : « أنا ذلك الذي سمعت به و ببأسه». وهذا المعنى يخرج البيت عن أن يكون شاهداً على ما أراد الطعرى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « كأنه أراد : تأملني أنا ذلك ، فرأى أن « ذلك الكتاب » بمعني « هذا » نظير ما أظهر خفاف من اسمه . . . . » ، وهو تغيير لا خبر فيه .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « فلذلك أظهر ذلك . . . . .

تأويل « ذلك » إلى هذا الوجه ، فلا مؤونة فيه على متأوِّله كادلك ، لأن « ذلك » يكون حينئذ إخباراً عن غائب على صحة ٍ .

#### القول في تأويل قوله : ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

وتأويل قوله: « لا ريب فيه » « لا شك فيه » . كما : -

عن ابن ُجريج ، عن مجاهد : لا ريب فيه، قال : لا شك فيه .

۲۰۲ — حدثنی سلاَّم بن سالم الخزاعی ، قال: حدثنا خلف بن یاسین الکوفی ، عن عبد العزیز بن أبی رَوَّاد ، عن عطاء ، « لاریب فیه »: قال : لا شك فیه (۱) .

۲۵۳ – حدثني أحمد بن إسحق الأهوازي ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا الحكم بن ظُهير ، عن السُّدِّيّ ، قال : «لاريب فيه» ، لا شك فيه.

۲۰۶ — حدثنی موسی بن هرون اله مدانی ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السند ی فی خبر ذکره ، عن أبی مالك ، وعن أبی صالح ، عن ابن عباس — وعن مر اله اله مدانی ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم : « لا ریب فیه » ، لا شك فیه .

٧٥٥ - حدثنا محمد بن حميد ، قال حدثنا سَلَمة بن الفضل ، عن محمد بن إستى ، عن محمد بن أبي م

<sup>(</sup>۱) الأثر ۲۵۲ - سلام ، شيخ الطبرى : لم أجد له ترجمة إلا فى تاريخ بغداد ٩ : ١٩٨ قال : « سلام بن سالم أبو مالك الخزاعى الضرير : حدث عن يزيد بن هرون ، وعمر بن سعيد التنوخى ، وموسى بن إبراهيم المروزى ، والفضل بن جبير الوراق . روى عنه الحسين بن إسمعيل المحاملى » . ليس غير . وأما شيخ سلام فى هذا الإسناد «خلف بن ياسين الكوفى» : فلم أجد إلا ترجمة فى الميزان ١ : ٢١١ ولسان الميزان ٢ : ٥٠٤ لراو اسمه «خلف بن ياسين بن معاذ الزيات » ، وهو رجل سحيف كذاب ، لا يشتغل به . لا أدرى أهو هذا أم غيره ؟

عن ابن عباس : « لا ريب فيه » ، قال : لا شك فيه .

٢٥٦ - حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: « لا ريب فيه »، يقول: لا شك فيه. عن ابن جريج، قال الحسن بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معنمسر، عن قتادة: « لا ريب فيه »، يقول: لا شك فيه.

٢٥٨ - تحد ثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر،
 عن أبيه، عن الربيع بن أنس: قوله « لا ريب فيه »، يقول: لا شك فيه (١).

وهو مصدر من قول القائل : رابني الشيء يريبني ريباً . ومن ذلك قول ٧٦/١ ساعدة بن جُوَيَّة الهذلي :

فقالوا: ترَكْنَاالَحَى قد حَصِرُوا به ، فلاَ رَيْبَ أَنْ قد كَان مُمَ لَحِيمِ (٢) ويروى: «حَصَرُوا» و« حَصِرُوا» والفتحُ أكثر، والكسر جائز . يعنى بقوله « حصروا به » : أطافوا به . ويعنى بقوله « لا ريب » . لا شك فيه . وبقوله « أن قد كان ثم ً لَحيم » ، يعنى قتيلا ، يقال : قد لُحيم ، إذ اقتُتل .

والهاء التي في « فيه » عائدة على الكتاب ، كأنه قال : لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هدًى للمتقين .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ مُدَّى ﴾

٢٥٩ - حدثني أحمد بن حازم الغفاري ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) هذه الآثار جميعاً ٢٥١ – ٢٥٨ ساقها ابن كثير ١ : ٧١ ، وبعضها في الدر المنثور ١: ٢٤، والشوكاني ١ : ٢٢ . وفال ابن كثير بعد سياقتها : «قال ابن أبي حاتم : لا أعلم في هذا خلافاً » .

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين ١ : ٢٣٢ ، واللسان (حصر ) .

سفيان ، عن بيان ، عن الشعبي ، « هُدُكَى » قال : مُهدِّى من الضلالة(١) .

۲۲۰ حدثنی موسی بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا مراط بن نصر ، عن إسمعيل السلّد تى ، فى خبر ذكره عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس وعن مر اله الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصاب النبى صلى لله عليه وسلم ، « هدى للمتقين » ، يقول : نور للمتقين (٢) .

والهدى في هذا الموضع مصدرٌ من قولك : هديتُ فلاناً الطريق - إذا أرشدتَه إليه ، ودللته عليه ، وبينتَه له - أهديه هداية .

فإن قال لنا قائل: أو ما كتاب الله نوراً إلا للمتقين، ولارتشاداً إلا للمؤمنين؟ قيل: ذلك كما وصفه ربنا عز وجل. ولو كان نوراً لغير المتقين ، ورشاداً لغير المؤمنين ، لم يخصص الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدًى ، بل كان يعم به لغير المؤمنين ، لم يخصص الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدًى ، بل كان يعم به جميع المذا رين . ولكنه هدًى للمتقين ، وشفاء لله في صدور المؤمنين ، ووقد في في المنافرين ، وعم لأبصار الجاحدين ، وحجة لله بالغة على الكافرين . فالمؤمن به مهتد ، والكافر به محجوج " (٣) .

وقوله « هدى » يحتمل أوجهاً من المعانى :

أحدُ ها : أن يكون نصباً ، لمعنى القطع من الكتاب ، لأنه نكرة والكتاب معرفة (١٠) . فيكون التأويل حينئذ : ألم ذلك الكتاب هادياً للمتقين . و « ذلك » مرفوع بـ « ألم » ، و « ألم » به ، والكتابُ نعت لـ « ذلك » .

وقد يحتدل أن يكون نصباً ، على القطع من رَاجع ذكر الكتاب الذي في

<sup>(</sup>١) الأثر ٢٥٩ – بيان ، بفتح الباء الموحدة والياء التحتية المحففة : هو ابن بشر الأحمى ، ثقة من الثقات ، كما قال أحد . وسفيان ، الراوي عنه : هو الثورى . وهذا الأثر نقله السيوطى ، ١ : ٢٤ ، ونسبه لوكيع والطبرى .

ر ۲ ) الحبر ۲۰۰ – نقله ابن كثير ۱ : ۷۱ ، ونقله السيوطي ۱ : ۲۰٪ ، والشوكانی ۱ : ۲۲ مع الحبر الآتی ۲۹۳ ، جملاه خبراً واحداً ، وذكراه عن ابن مسعود فقط .

<sup>(</sup>٣) حجه يحجه فهو محجوج : غلبه بالحجة فهو مغلوب .

<sup>( ؛ )</sup> يريد بقوله « لمنى القطع » ، أن يقطع عن نعت الكتاب ، ويصير حالا .

« فيه » ، فيكون معنى ذلك حينثذ : ألم الذي لا ريب فيه هادياً .

وقد يحتمل أن يكون أيضاً نصباً على هذين الوجهين ، أعنى على وجه القطع من الهاء التى فى « فيه »، ومن « الكتاب » ، على أن « ألم » كلام تام ، كما قال ابن عباس إن معناه : أنا الله أعلم . ثم يكون «ذلك الكتاب» خبراً مستأنفاً ، فيرفع حينئه «الكتاب» بـ «ذلك» ، و «ذلك» بـ «الكتاب» ، و يكون «هُدًى» قطعاً من «الكتاب» ، و على أن يرفع « ذلك » بالهاء العائدة عليه التى فى « فيه » ، و « الكتاب » نعت له ؛ والهدى قطع من الهاء التى فى « فيه » . وإن جُعلِ الهدى فى موضع رفع ، لم يجز أن والهدى قطع من الهاء التى فى « فيه » . وإن جُعلِ الهدى فى موضع رفع ، لم يجز أن يكون « ذلك الكتاب » إلا خبراً مستأنفاً ، و « ألم » كلاماً تاماً مكتفياً بنفسه ، إلا من وجه واحد ، وهو أن يرفع حيناً . «هُدًى ور همة المدح ، كما قال الله جل وعز : في قراءة من قرأ « رحمة " » . بالرفع ، على المدح للآيات .

والرفع فى «هدى » حيننا يجوز من ثلاثة أوجه : أحدُها ما ذكرنا من أنه مد على أن يجعل مرافع و « ذلك »، و « الكتاب » نعت « ذلك »، و « الكتاب » نعت « للدلك » . والثالث : أن يجعل تابعاً لموضع «لاريب فيه»، ويكون « ذلك الكتاب » مرفوعاً بالعائد فى « فيه » . فيكون كما قال تعالى ذكره : ﴿ وهٰذَ ا كِتَابِ \* أَنْزَ لْنَاهُ مُبَارَك \* ﴾ [سورة الأنعام : ٩٢].

وقد زعم بعض المتقد مين في العلم بالعربية من الكوفيين ، أن " «ألم» مرافع " « ذلك الكتاب » بمعنى : هذه الحروف من حروف المعجم ، ذلك الكتاب الذي وعدت ك أن أوحيه إليك (١) . ثم نقض ذلك من قوله فأسرع نقضة ، وهد م ما بني فأسرع هد مم ، فزعم أن الرفع في «هد كي» من وجهين ، والنصب من وجهين . وأن " أحد و جهي الرفع : أن يكون « الكتاب " نعتاً ل «ذلك» و «الهدى» في موضع رفع خبر "ل «ذلك» .

<sup>(</sup>١) يعنى بصاحب هذا القول ، الفراء في كتابه معانى القرآن ١٠:١٠

٧٧/١ كأنك قلت: ذلك هدًى لا شك فيه (١). قال: وإن جعلت ( لا ريب فيه » خبر ، رفعت أيضاً ( هدى » ، بجعله تابعاً لموضع ( لا ريب فيه » ، كما قال الله جل ثناؤه: ﴿ وَهٰذَا كِتَابِ ۗ أُنْ لَنَاهُ مُبَارِك ۗ ﴾ ، كأنه قال: وهذا كتاب ً هدًى من صفته كذا وكذا . قال: وأما أحد وجهى النَّصْب فأن تتجعل الكتاب خبراً لا «ذلك » ، وتنصب (هدى » على القطع ، لأن ( هدى » نكرة اتصلت بمعرفة ، وقد تم خبر ها فنصب تها (٢) ، لأن النكرة لا تكون دليلاعلى معرفة . وإن شئت نصبت ( هدى » على القطع من الهاء التي في ( فيه » كأنك قلت : لا شك فيه هادياً (٣) . قال أبو جعفر: فترك الأصل الذي أصله في ﴿ أَلم » وأنها مرفوعة بـ ( ذلك الكتاب » ، ونبذه وراء ظهره . واللازم كان له على الأصل الذي أصله ، أن لا يجيز الرَّفع في ( هدى » بحال إلامن وجه واحد ، وذلك من قبل الاستئناف ، إذ كان مت مد على المالزم له على وجه الجبر « لذلك » ، فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ . وذلك أن « ألم » إذا رافعت هذه » ، فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ . وذلك أن « ألم » إذا رافعت بمعنى المرافع له ، أو تابعاً لموضع ( لا ريب فيه » ، لأن موضعه حينئذ نصب ، بمعنى المرافع له ، أو تابعاً لموضع ( لا ريب فيه » ، لأن موضعه حينئذ نصب ، لهمام الحبر قبلة ، وانقطاعه – بمخالفته إياه – عنه .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ لِلمُتَّقِينَ ﴾ ن

٢٦١ - حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الحسن ، قوله : «للمتقين»قال : اتَّقَوْا ما حُرِّم عليهم ، وأدَّوا ما افترُ ضعليهم .

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة والمخطوطة « ذلك لا شك فيه » ، والتصحيح من معاني القرآن للفراء ١ : ١١ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة « فتنصبها » ، والتصحيح من المخطوطة ومعانى القرآن الفراء .

<sup>(</sup>٣) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ١١ -- ١٠ .

۲۹۲ – حدثنا محمد بن محمد ، قال : حدثنا سلّمة بن الفضل ، عن محمد ابن إسحق ، عن محمد ابن إسحق ، عن محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : «للمتقين » ، أى الذين يحذ رؤن من الله عز وجل عقوبته فى تر لك ما يعرفون من اله يك ويرجون رحمته بالتّصديق بما جاء به.

٣٦٧ – حدثنى موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمر و بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السُّه تى فى خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مُرَّة الهَـمـُدانى ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « هدًى للمتقين » ، قال : هم المؤمنون .

٢٦٤ - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش، قال: سألنى الأعش عن « المتقين »، قال: فأجبتُه، فقال لى: سل عنها الكلّبيّ . فسألتُه، فقال: الذين يَجتنبِون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش، فقال: أنرى أنه كذلك . ولم ينكره .

770 - حدثنى المثنى بن إبراهيم الطبرى ، قال : حدثنا إسحق بن الحجاج ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، قال حدثنا عمر أبو حفص ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة : « هدى للمتقين » ، هم من ن نعتهم ووصفهم فأثبت صفهم ، فقال : ﴿ الَّذِينَ يُونُمِنُونَ بِالْفَيْبِ و يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِاً رَزَقْنَاهُمْ أَينْفِقُونَ ﴾ . فقال : ﴿ الَّذِينَ يُونُمِنُونَ بِالْفَيْبِ و يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِاً رَزَقْنَاهُمْ أَينْفِقُونَ ﴾ .

۲۶۲ ـ حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن مُحمَّارة ، عن أبي رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : « للمتقين » قال : للمؤمنين الذين يتَّقُون الشَّرك بي ، ويعملون بطاعتي (١) .

وأوْلَى التأويلات بقول الله جل ثناؤه ﴿ هدى للمتقين ﴾ ، تأويل من وصَف القوم بأنهم الذين اتَّقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه ، فتجنبوا

<sup>(</sup>١) الآثار ٢٦١ – ٢٦٦ ساقها جميعاً ابن كثير في تفسيره ١ : ٧١ – ٧٧ ، وبعضما في الدر المنشور ١ : ٢٤ ، والشوكاني ١ : ٢٧ .

معاصية، واتقوّه فيا أمرهم به من فرائضه، فأطاعوه بأدائها . وذلك أن الله عز وجل وصفهم بالتقوّى ، فلم يحصُر تقواهم إياه على بعض ما هو أهل له منهم دون بعض (۱) .فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك ، على وَصفهم بشيء من تقوى الله عز وجل دون شيء ، إلا بحجة يجبُ التسليم لها . لأن ذلك من صفة القوم – لو كان محصوراً على خاص من معانى التقوى دون العام منها – لم يدع الله جل ثناؤه بيان ذلك لعباده : إما في كتابه ، وإما على لسان رسوله صلى الله الله عليه وسلم ، إذ لم يكن في العقل دليل على استحالة وصفهم بعموم التقوى . فقد تبين إذاً بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو : الذين اتقوى الشرك وبرئوا من النقاق . لأنه قد يكون كذلك ، وهو فاسق عير مستحق أن يكون من المتقين ، إلا أن يكون – عند قائل هذا القول – معنى النفاق : ركوبُ الفواحش من المتقين ، إلا أن يكون – عند قائل هذا القول – معنى النفاق : ركوبُ الفواحش التي حرّمها الله جل ثناؤه ، وتضييع فرائضه التي فرضها عليه . فإن جماعة من أهل العلم قد كانت تسمتي من كان يفعل ذلك منافقاً . فيكون – وإن كان مخالفاً العلم قد كانت تسمتي من كان يفعل ذلك منافقاً . فيكون – وإن كان مخالفاً

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ الَّذِين يُومْمِنُونَ ﴾

فى تسميته من كان كذلك بهذا الاسم ــ مصيباً تأويل ول الله عز وجل « للمتقين ».

۲۹۷ — حدثنا محمد بن محمد بن محمد الرازى ، قال : حدثنا سلّمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « الذين يؤمنون » ، قال : يصد قون . ٢٦٨ — حدثنى يحيى بن عثمان بن صالح السّهمي ، قال : حدثنا أبو صالح ،

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «وذلك أن الله عز وجل إنما وصفهم » ، ولا فائدة من زيادة «إنما » . ثم جاء فى المخطوطة والمطبوعة : « فلم يحصر تقواهم إياه على بعضها من أهل مهم دون بعض » ؛ وهو كلام مختلط ، وصوابه ما أثبته ، وهو معنى الكلام كما ترى بعد .

قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « يؤمنون » : يصد ِ قون (١٠ .

۲۲۹ - حدثنی المثنی بن إبراهیم ، قال : حدثنا إسحق بن الحجاج ، قال : حدثنا عبد الله بن أبی جعفر ، عن أبیه ، عن الربیع : « يؤمنون » : يخشون . ٢٧٠ - حدثنا محمد بن عبد الأعلی الصنعانی ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، قال : قال الزهری : الإیمان العمل (٢٠) .

٢٧١ - تحد ثّت عن عمّار بن الحسن قال: حدثنا ابن أبى جعفر، عن أبيه،
 عن العلاء بن المسيّب بن رافع، عن أبى إسحق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله،
 قال: الإيمان التّصديق (٣).

ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق، فيدُ عتى المصدِّق بالشيء قولا، مؤمناً به، ويدُ عي المصدِّق المصدِّق قولاً، مؤمناً. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَمَا أَنْتَ بَصِدُ قَ بِمُومِنِ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ ﴾ [سورة يوسف: ١٧]، يعنى: وما أنت بمصدِّق لنا في قولنا. وقد تدخل الحشية لله في معنى الإيمان، الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة الإقرار بالله وكتبه ورسله، وتصديق الإقرار بالفعل. وإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بتأويل الآية ، وأشبه بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقاداً وعملاً، إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى ، بل أجمل وصفهم به ، من غير تحصوص شيء من معانيه أخرجة من صفتهم بخبر ولا عقل .

<sup>(</sup>١) الأثر ٢٦٧ – سيأتي باقيه بهذا الإسناد : ٢٧٢ . ونقلهما ابن كثير ١ : ٧٣ مفرقين . ونقل ٢٦٨ مغر أولها . ونقل السيوطي ١ : ٢٥ الثلاثة مجتمعة .

<sup>(</sup>٢) الأثران ٢٦٩ - ٢٧٠ : ذكرهما ابن كثير ١ : ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الحبر ٢٧١ - عبد الله : هو ابن مسعود . وقد نقل ابن كثير هذا الحبر وخده ١ : ٧٧ ، ثم نقل الحبر الآق ٣٧٣ وحده . وقصل إسناد كل واحد منهما . أما السيوطى ١ : ٢٥ فقد جمع اللفظين دن بيان ، وأدخل معهما لفظ الحبر ٢٧٧ ! وهو تصرف غير سديد ، لاختلاف الإسنادين أولا ، ولأن ٣٧٣ ، ٧٧٧ ليسا عن ابن مسعود وحده ، كما ترى .

### القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾

۲۷۲ - حدثنا محمد بن محمد الرازى ، قال: حدثنا سلّمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن محرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « بالغيب » ، قال : بما جاء منه ، يعنى : من الله جل ثناؤه .

۲۷۳ - حدثنى موسى بن هرون ، قال : حدثناعمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السنّد ي في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، « بالغيب » : أما الغينب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار ، وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن . لم يكن تصديقه م بذلك - يعني المؤمنين من العرب - من قبل أصل كتاب أو عيلم كان عند هم .

٢٧٤ ـ حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازي، قال : حدثنا أبو أحمد الزّبيرى، قال : حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زرّر، قال : الغيبُ القرآن (١١).

٧٧٥ ـ حدثنا بشر بن مُعَاذ العَقَدَى، قال : حدثنا يزيد بن زُريَع، عن سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة في قوله « الذين يُؤمنون بالغيب » ، قال : آمنوا بالجنّة والنار ، والبَعَث بعد الموت ، وبيوم القيامة ، وكلُّ هٰذا غيبٌ (٢) .

٢٧٦ - تحد تت عن عمّار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ،

<sup>(</sup>۱) الأثر ۲۷۴ – سفيان : هوالثورى ، عاصم : هو ابن أبى النجود – بفشح النون – القارى. زر ، بكسر الزاى وتشديد الراء : هو ابن حبيش ، بضم الحاء . وهو تابعى كبير إمام . وهذا الأثر عند ابن كثير ۱ : ۷۲ – ۷۷ .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٢٧٥ – ذكره ابن كثير والسيوطي أيضاً .

عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، « الذين يؤمنون بالغيب » : آمنوا بالله و ملائكته ورسُله و الآخر ، وجمَنته وناره ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت . فهذا كله غيبً (١) .

وأصل الغيب : كُلِّ ما غاب عنك من شيءٍ . وهو من قولك : غابُ فلان يغيبُ غيباً .

وقد اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين الآيتين من أول هذه السورة فيهم ، وفي نعشهم وصفتهم التي وصفهم بها ، من إيمانهم بالغيب ، وسائر المعانى التي حوتها الآيتان من صفاتهم غيرة .

<sup>(</sup>١) الأثر ٢٧٦ - ذكره ابن كثير ١: ٧٣ هكذا: «قال أبو جعفر الرازى عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية . . . » . وذكره السيوطي ١: ٥٠ هكذا: «وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية . . . » . فأخشى أن يكون ذكر «عن أبي العالية » سقط من الإسناد من نسخ الطبرى ، للبوته عند هذين الناقلين عنه .

<sup>(</sup> ٧ ) في المخطوطة : « والآخر منهما على من قبله رسول الله » ، والظاهر أن صوابها : « على من قبل رسول الله » ، كما أثبتناها . وأما المطبوعة ففيها : « على من قبله من رسل الله تعالى ذكره » .

ذكر من قال ذلك:

۲۷۷ - حدثنى موسى بن هرون، قال: حدثنا عمرو بن حمّاد، قال: حدثنا السباط، عن السّدّى فى خبر ذكره، عن أبى مالك، وعن أبى صالح، عن ابن عباس وعن مُرّة الهمدانى، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: أما ﴿ الّذِينَ يُولِمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ ، فهم المؤمنون من العرب، ﴿ و يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَزَقُ نَاهُمُ مُ يُنفِقُونَ ﴾ . أما الغييب فما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار، وما ذكر الله فى القرآن. لم يكن تصديقهم بذلك من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم . ﴿ وَاللّهُ مِنُونَ مِمّا أَنْزِلَ اللّهُ مِنْ قَبْلِكَ وَبِاللّهُ حِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ . هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب (١) .

وقال بعضهم: بل نزكت هذه الآيات الأربع في مؤمني أهل الكتاب خاصّة . لإيمانهم بالقرآن عند إخبار الله جل ثناؤه إيّاهم فيه عن الغيوب التي كانوا يخفونها بينهم ويُسرُّونها ، فعلموا عند إظهار الله جل ثناؤه نبيّه صلى الله عليه وسلم على ذلك منهم في تنزيله ، أنه من عند الله جل وعز ، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وصد قوا بالقرآن وما فيه من الإخبار عن الغيوب التي لا علم لهم بها ، لمنا استقرَّ عندهم – بالحجة التي احتج الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتابه ، من الإخبار فيه عمًا كانوا يكتمونه من ضائرهم – أن جميع ذلك من عند الله .

<sup>(</sup>١) الحبر ٢٧٧ – سبق أوله بهذا الإسناد : ٣٧٣ . ولم يذكره ابن كثير بهذا اللفظ المطول . وقد مضى في شرح ٢٧١ أن السيوطي جمع الألفاظ الثلاثة : ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٧ في سياقة واحدة !

وقال بعضهم: بل الآيات الأربع من أول هذه السورة ، أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بوصف جميع المؤمنين الذين ذلك صفته من العرب والعجم ، وأهل الكتابين وسيواهم (١). وإنما هذه صفة صنف من الناس ، والمؤمن بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ، وما أنزل من قبله ، هو المؤمن بالغيب .

قالوا: وإنما وصفهم الله بالإيمان بما أنزل إلى محمد وبما أنزل إلى من قبله ، بعد تقضي وصفه إياهم بالإيمان بالغيب، لأن وصفه إياهم بما وصفهم به من الإيمان بالغيب، كان معنيا به أنهم يؤمنون بالجنة والنار والبعث وسائر الأمور التي كلفهم الله جل ثناؤه الإيمان بها، مما لم يتروه ولم يأت بعد مما هو آت ، دون الإخبار عنهم أنهم يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل ومن ١/١٨ الكتب.

قالوا: فلما كان معنى قوله تعالى ذكره: ﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ عِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ عير موجود فى قوله ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ كانت الحاجة من العباد إلى معرفتهم صفة تهم بذلك ليعرف وهم ، نظير حاجتهم إلى معرفتهم بالصفة التي وصفوا بها من إيمانهم بالغيب ، ليعلموا ما يتر ضى الله من أفعال عيباده ويُحيبه من صفاتهم ، فيكونوا به - إن وفقهم له ربشهم - [ مؤمنين ] (١) .

ذكر من قال ذلك:

۲۷۸ – حدثنی محمد بن عمرو بن العباس الباهلی ، قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن تخلد ، قال : حدثنا عبد الله الضحاك بن تخلد ، قال : حدثنا عبد الله ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، قال : أربع آیات من سورة البقرة فی نعت المؤمنین ،

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة « وأهل الكتابين سواهم » ، والصواب أن يقال « وسواهم » . فقد ذكر الطبرى ثلاثة أقوال: أما الأول: فهو أن المعنى به العرب خاصة ، والثانى: أن المعنى به أهل الكتاب خاصة ، فيكون الثالث : أن يعنى به الصنفين جميعاً وسواهم من الناس .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة بين القوسين واجبة لتمام المعنى . وليست فى المطبوعة ولا المخطوطة .

وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عَشْرَة في المنافقين(١) .

۲۷۹ ـ حدثنا سفیان بن وکیع ، قال : حدثنا أبی ، عن سفیان ، عن رجل ، عن مجاهد ، بمثله (۲) .

۲۸۰ — حدثنی المثنی بن إبراهیم ، قال : حدثنا موسی بن مسعود ، قال :
 حدثنا شبیل ، عن ابن أنی نکجیح ، عن مجاهد ، مثله (۳) .

٢٨١ – 'حد ثت عن عمّار بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس، قال : أربع أيات من فاتحة هذه السورة – يعنى سورة البقرة – في الذين آمنوا ، وآيتان في قادة الأحزاب .

وأو لل القولين عندى بالصواب ، وأشبههما بتأويل الكتاب ، القول الأول ، وهو : أن الذين وصفهم الله تعالى ذكره بالإيمان بالغيب ، وبما وصفهم به جل ثناؤه في الآيتين الأو لتين (ئ) ، غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد والذي أنزل على ممن قبله من الرسل ، لما ذكرت من العلل قبل لمن قال ذلك .

ومما يدل "أيضاً مع ذلك على صحة هذا القول، أنه جنس — بعد وصف المؤمنين بالصِّفتين اللتين و صَف ، وبعد تصنيفه كل صنف منهما على ما صنَّف الكفار —

<sup>(</sup>١) الأثر ٢٧٨ – أبو عاصم : هو النبيل ، الحافظ الكبير . عيسى بن ميمون المكى : هو المعروف بابن داية ، قال ابن عيينة : « كان قارئاً للقرآن . قرأ على ابن كثير » . وثقه أبو حاتم وغيره .

<sup>(</sup> ٣ ) الأثر ٢٧٩ – هذا إسناد ضعيف ، بضعف سفيان بن وكيع ، ولإبهام الرجل الذي روى عنه سفيان الشورى . ولكن الأثر موصول بالإسنادين اللذين قبله و بعده .

<sup>(</sup>٣) الأثر ٢٨٠ – موسى بن مسعود : هو أبوحذيفة النهدى ، وهو ثقة ، روى عنه البخارى في صحيحه ، و وثقه ابن سعد والعجل . وترجمه البخارى في الكبير ٤ / ١ / ٢٩٥ . شبل : هو ابن عباد المكي القارىء ، وهو ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما .

وهذا الأثر ، بأسانيده الثلاثة ، ذكره ابن كثير ١ : ٨٠ دون تفصيلها ، قال : « والظاهر قول مجاهد . أنه تجاهد ، أنه تجاهد ، في مجاهد ، أنه تجاهد ، أنه تعلقه ، أنه ، أ

<sup>( ؛ )</sup> الأولة : الأولى ، وليست خطأ .

جنسين (١١): فجعل أحدهما مطبوعاً على قلبه ، مختوماً عليه ، مأيوساً من إيابه (٢) ، والآخر منافقاً ، يُرائى بإظهار الإيمان فى الظاهر ، ويستسرُّ النفاق فى الباطن . فصبَّر الكفار جنسين ، كما صبَّر المؤمنين فى أول السورة جنسين . ثم عرّف عباده نعت كلِّ صنف منهم وصفتهم ، وما أعد لكل فريق منهم من ثواب أو عقاب ، ودم أهل الذه منهم ، وشكر سعى أهل الطاعة منهم .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ و يُقِيمُونَ ﴾

و إقامتُها: أداؤها \_ بحدودها وفروضها والواجب فيها \_على ما فُرِضَتْ عليهم. كما يقال : أقام القومُ سُوقَهم ، إذا لم يُعطّلوها من البّيع والشراء فيها ، وكما قال الشاعر :

أَفَهُنَا لِأَهْلِ العِرَاقَيْنِ سُوقَ الصِّرّابِ فَخَامُوا وَوَلَّوْا جَمِيعًا (٣)

۲۸۲ – وكما حدثنا محمد بن حميد، قال : حدثنا سكمة بن الفضل، عن محمد ابن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن محرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، « ويقيمون الصلاة » ، قال : الذين يقيمون الصلاة وضها .

٢٨٣ - حدثنا أبوكريب، قال : حدثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن محمارة، عن أبي رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، «ويقيمون الصلاة» قال : إقامة

<sup>(</sup>١) سياقه : « جنس . . . جنسين » ، وما بينهما فصل ، وجنس الشيء : جعله أجناساً ، كصنفه أصنافاً .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « إيمانه » ، وهي صحيحة المغني أيضاً . والإياب : الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابٌ ﴾

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة « فحاسوا » ، وفي المخطوطة « مجآمرا » . وخام في الحرب عن قرنه يخيم خيماً : جبن ونكس وانكسر . ولم أعرف قائل البيت .

الصلاة تمامُ الرُّكوع والسُّجود ، والتِّلاوةُ والحشوعُ ، والإقبالُ عليها فيها (١) .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ الصَّلُوةَ ﴾

٢٨٤ – حدثنى يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا جُوَيْبر ، عن الضحاك في قوله: «الذين يقيمون الصلاة»: يعنى الصلاة المفروضة (٢٠).

وأما الصلاة ُ فإنها في كلام العرب الدُّعاء ، كما قال الأعشى:

لَهَا حَارِسْ لَا يَبْرَحُ الدَّهْرَ بَيْنَهَا وَإِنْ ذُبِحَتْ صَلَّى عَلَيْهَا وزَّمْزَمَا (٣) ويغني بذلك : دعالها ، وكقول الأعشى أيضاً (١) :

وَقَا بَلَهَا الرِّيحَ فِي دَنَّهَا وصَلَّى عَلَى دَنَّهَا وَارْ تَسَمُ (٥)

(١) الخبران ٢٨٢ ، ٣٨٣ – في تفسير ابن كثير ١ : ٧٧ ، والدر المنثور ١ : ٢٧ ، والشوكاني ١ : ٢٠ .

(٢) الأثر ١٨٤ - إسناده ضعيف جداً. يحيى بن أبى طالب جعفر بن الزبرقان: قال الذهبى: «محدث مشهور . . . وثقه الدارقطنى وغيره . . . والدارقطنى من أخبر الناس به » . مات سنة ٢٧٥ عن ٥٩ سنة . يزيد : هو ابن هرون ، أحد الحفاظ الأعلام المشاهير ، من شيوخ الأثمة أحمد وابن معين وابن راهويه وابن المدينى . جويبر - بالتصغير : هو ابن سعيد الأزدى البلخى ، ضعيف جداً ، ضعفه يحيى القطان ، فيها روى عنه البخارى في الكبير ٢/٢/٣٥٢ ، والصغير : ١٧٦ ، وقال النسائى في الضعفاء : ٨ « متر وك الحديث » ، وفي التهذيب ٢ : ١٢٤ «قال أبو قدامة السرخسى : قال يحيى القطان: ساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث . ثم ذكر الضحاك وجويبراً ومحمد بن السائب . وقال : هؤلاء لا يحتمل حديثهم ، و يكتب التفسير عنهم » .

(٣) ديوانه : ٢٠٠ ، يذكر الخمر في دنها . و زمز م العلج من الفرس : إذا تكلف الكلام عند الأكل وهو مطبق فه بصوت خي لا يكاد يفهم . وفعلهم ذلك هو الزمزمة . « ذبحت » أي بزلت وأزيل ختمها . وعندئذ يدعو محافة أن تكون فاسدة ، فيخسر .

( ٤ ) في المطبوعة والمخطوطة : « وكقول الآخر أيضاً » ، والصواب أنه الأعشى ، وسبق قلم الناسخ .

( ٥ ) ديوان الأعشى : ٢٩ . وقوله « وقابلها الريح » أى جعلها قبالة مهب الريح ، وذلك عند بزلها و إزالة ختمها . ويروى : « فأقبلها الريح » وهو مثله . وارتسم الرجل : كبر ودعا وتعوذ ، مخافة أن يجدها قد فسدت ، فتبور تجارته .

وأرى أن الصلاة المفروضة 'سمِّيت «صلاة »، لأن المصلِّي متعرِّض لاستنجاح ١١/١ طلبِ بَته من ثواب الله بعمله، مع ما يسأل رَبَّه من حاجاته ، تعرُّض الداعى بدعائه ربَّه استنجاح حاجاته وسؤله .

### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ \* يُنْفِقُونَ ﴾ ﴿

اختلف المفسرون في تأويل ذلك ، فقالي بعضهم بما :-

۲۸٥ – حدثنا به ابن محمید ، قال : حدثنا سلکمة ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن أبی محمد مولی زید بن ثابت ، عن عکرمة ، أو عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، « ومما رزقناهم ینفقون » ، قال : یؤتون الزکاة احتساباً بها .

حلى بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، « ومما رزقناهم ينفقون » ، قال : زكاة أمواهم (١) . على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، « ومما رزقناهم ينفقون » ، قال : زكاة أمواهم (١) . ٢٨٧ — حد ثنى يحيى بن أبى طالب ، قال : حد ثنا يزيد ، قال : أخبرنا جُويْبر ، عن الضحاك ، «ومما رزقناهم ينفقون» ، قال : كانت النفقات قُرُبات يتقرَّبون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجُهُدهم ، حتى تزكت فوائض الصدقات : سبع آيات في سورة براءة ، مما يذكر فيهن الصدقات ، هن المُنْبتات الناسخات (١) ،

وقال بعضهم بما: -

۲۸۸ ـ حداثنی موسی بن هرون قال زر حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السلّه "ى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس ـ وعن مُراّة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب

<sup>(</sup>١) الخبر ٢٨٦ – في المخطوطة « ابن المثنى » ، وهو خطأ . والخبر ذكره ابن كثير ١ : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٢٨٧ – ذكره ابن كثير ١: ٧٧ ، والسيوطي ١: ٢٧ ، والشوكاني ١: ٢٥ . وقوله « المثبتات »: بفتح الباء ، أى التي أثبت حكمها ولم ينسخ ، ويجوز كسرها ، بمعني أنها أثبتت الفريضة بعد نسخها ما سبقها في النزول. و بدلها عند السيوطي والشوكاني « الناسخات المبينات ». وليس بشيء.

النبي صلى الله عليه وسلم ، « ومما رزقناهم ينفقون»: هي نفقية الرّجل على أهله. وهذا قبل أن تنزل الزكاة (١) .

وأو لل التأويلات بالآية وأحقّها بصفة القوم: أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم ، مئود ين ، زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته ، من أهل وعيال وغيرهم ، ممن تجب عليهم تفقته بالقرابة والملك وغير ذلك . لأن الله جل ثناؤه عم وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم ، فمدحهم بذلك من صفتهم فكان معلوماً أنه إذ لم يخصص مد حهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره – أنهم موصوفون بجميع معانى النفقات المحمود عليها عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربيهم من أموالهم وأملاكهم ، وذلك الحلال منه الذي لم يتشبه حرام .

\* \* \*

## القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَالَّذِينَ مُيوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِنَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت ، وأى أجناس الناس هم (٢) . غير أنَّا نذكر ما رُوى في ذلك عمن روى عنه في تأويله قول ":

۲۸۹ — فحد ثنا ابن محميد، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، « والذين يؤمنون بما أنز ل إليك وما أنزل من قبلك » : أى يصد قونك

<sup>(</sup>١) الخبر ٢٨٨ – نقله ابن كثير أيضاً . ونقله السيوطى مختصراً ، وجعله من كلام ابن مسعود وحده . وقلده الشوكانى دون بحث .

<sup>(</sup>٢) انظر ٢٣٧-٢٤١.

بما جئت به من الله جل وعز وما جاء به من قبلك من المرسلين ، لا يفر قون بينهم ، ولا يجنح من المرسلين ما جاؤهم به من عند ربهم (١) .

موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السُّد ّى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس — وعن مرّة الهَـمـُدانى ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون » : هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب (1).

### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوفِّنُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: أما الآخرة فإنها صفة للدار ، كما قال جل ثناؤه ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة المنكبوت: ١٤]. وإنما وصفت بذلك لمصيرها آخرة لأولى كانت قبلها ، كما تقول للرجل: «أنعمت عليك مرَّة بعد أخرى ، فلم تشكر لى الأولى ولا الآخرة » ، وإنما صارت آخرة للأولى ، لتقد م الأولى أمامها . فكذلك الدار الآخرة ، سمِّيت آخرة لتقد م الدار الأولى أمامها ، ١٨٢/١ فصارت التالية لها آخرة أل وقد يجوز أن تكون سمِّيت آخرة التأخرها عن الحلق ، كما سميت الدنيا « دنيا » ليد نُوها من الحلق .

<sup>(</sup>۱) الحبر ۲۸۹ –ذكره ابن كثير ۱: ۷۹ مع باقيه الآتى: ۳۹۱. وذكره السيوطى ۱: ۲۷، والشوكانى ۱: ۵۰ بريادة أخرى على الروايتين ، منسوباً لابن بإسحق وابن جرير وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٢) الخبر ٢٥٠ – وهذا ذكره ابن كثير أيضاً ، لكن بالإشارة إليه دون سياقة لفظه . وقلده الشوكاني . وعلى الأصل المخطوط بعد هذا ما نصه

سمع أحمد ومحمد والحسن ، بنوعبد الله بن أحمد الفرغاني جميعه .

سمع محمد بن محمد الطرسوسي والحسن بنو محمد بن عبدان، والحسن بن إبراهيم الحماس جميعه . والحمد لله كثيراً .

وأما الذى وصّف الله جل ثناؤه به المؤمنين ــ بما أنزل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله من المرسلين ــ من إيقانهم به من أمر الآخرة ، فهو إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين : من البَعث والنَّشور والثواب والعقاب والحساب والميزان ، وغير ذلك مما أعد الله لحلقه يوم القيامة . كما :-

اسعق ، عن محمد بن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن اسعيد اسعق ، عن محمد بن اسعيد اسعق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، ﴿ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ : أى بالبَعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان ، أي ، لا هؤلاء الذين يزعمون أنتهم آمنوا بما كان قبلك ، ويكفرون بما جاءك من ربك(١) .

وهذا التأويل من ابن عباس قد صرّح عن أن السورة من أولها - وإن كانت الآيات الى فى أولها من نعت المؤمنين - تعريض من الله عز وجل بذم كُفّار أهل الكتاب الذين زعوا أنهم - بما جاءت به رُسُل الله عز وجل الذين كانوا قبل عمد صلوات الله عليه مكذ بون ، ولما عمد صلوات الله عليه مكذ بون ، ولما عمد صلوات الله عليه مكذ بون ، ولما جاء به من التنزيل جاحدون ، ويد عون مع جحودهم ذلك أنهم مهتدون ، وأنه لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى . فأكذب الله جل ثناؤه ذلك من قيلهم بقوله : وألم ذلك الكياب ويقيمون ويقيمون ويقيمون ويالآخرة ومم الكياب ويقيمون والقين والدين يوفرنيون والمناب هدي والمناب هذي المناب هذي والمناب هذي المناب هذي المناب هذي والمناب هذي والمناب هذي المناب هذي والمناب هذي والمناب هذي المناب هذي المناب هذا الكتاب هذي والمناب هذي والمناب هذي المناب هذي المناب هذي المناب هذي المناب هذي المناب هذي المناب المناب والمناب والمن

<sup>(</sup>١) الخبر ٢٩١ – هو تشمة الخبر السابق ٢٨٩ وقد أشرنا إليه هناك .

و بما جاء به من الكتب. ثم أكد جل ثناؤه أمر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب المصد قين بمحمد صلى الله عليه وسلم و بما أنزل إليه و إلى من قبله من الرسل بقوله : ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ فأخبر أنهم هم أهل الفَلاح خاصة دون غيرهم ، وأن غيرهم هم أهل الفَلال والحسار.

\* \* \*

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّم ﴾

اختلف أهل ُ التأويل فيمن عنكي الله جل ثناؤه بقوله: «أولئك على هـُدًى من رتبهم »:

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أهل َ الصِّفتين المتقدمتين ، أعنى : المؤمنين بالغيب من العرب ، والمؤمنين بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم و إلى من قبله من الرسل . وإياهم جميعاً وصَف بأنهم على مُهدًى منه ، وأنهم هم المفلحون .

ذكر من قال ذلك من أهل التأويل:

۲۹۲ — حدثنی موسی بن هرون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّد ّی فی خبر ذكره، عن أبی مالك، وعن أبی صالح، عن ابن عباس — وعن مُر ّة الهَم دانی، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، أما «الذین یؤمنون بااغیب ،، فهم المؤمنون من العرب، «والذین یؤمنون بما أنزل إلیك »، المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفریقین فقال: «أولئك علی هدی من ربهم وأولئك هم المفلحون »(۱).

وقال بعضهم : بل عني بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب ، وهم الذين يؤمنون

<sup>(</sup>۱) الحبر ۲۹۲ – نقله ابن كثير ۱: ۸۱، والشوكانی ۱: ۲۲. ونقله السيوطی ۱: ۵۰ مطولا ، جمع معه الأخبار الماضية : ۲۷۳، ۲۷۷، ۲۸۱ ، جعلها سياقاً واحداً ، عن ابن مسعود وحده ، ونسبه للطبرى .

بما أنزل إلى محمد ، وبما أنزل إلى مَن° قبله من الرسل .

وقال آخرون: بل عنى بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، وبما أنزل إلى تمن قبله ، وهم مُؤمنو أهل الكتاب الذين صد قوا بمحمد ملى الله عليه وسلم وبما جاء به ، وكانوا مؤمنين من قبل بسائر الأنبياء والكُتُب . وعلى هذا التأويل الآخر يُعتمل أن يكون ﴿ الَّذِينَ يُونُمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ ﴾ وعلى هذا التأويل الآخر يُعتمل أن يكون ﴿ الَّذِينَ يُونُمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ ﴾ في محل خفض ، ومحل رفع .

فأما الرّفع فيه فإنه يأتيها من وجهين : أحدهما : من قبل العطف على ما فى « يؤمنون بالغيب » من ذكر « الذين » ، والثانى : أن يكون خبر مبتدأ ، أو يكون « أولئك على هدى من ربهم » ، مرافعها .

وأما الخفض فعلى العطف على « المتقين » ، وإذا كانت معطوفة على « الذين » اتسجه لها وجهان من المعنى : أحدهما : أن تكون هى و «الذين» الأولى ، من صفة المتسقين . وذلك على تأويل من رأى أن الآيات الأربع بعد «ألم» ، نزلت في صنف واحد من أصناف المؤمنين . والوجه الثاني : أن تكون « الذين » الثانية معطوفة في الإعراب على « المتقين » بمعنى الخفض ، وهم في المعنى صنف غير الصنف الأول . وذلك على مذهب من رأى أن الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان من المؤمنين بعد قوله « ألم » ، غير الذين نزلت فيهم الآيتان الآحرتان اللتان تليان الأوليين .

وقد ُ يحتمل أن تكون «الذين» الثانية مرفوعة ً في هذا الوجه بمعنى الائتناف (١)، إذ كانت مبتدأً بها بعد تمام آية ٍ وانقضاء قيصة ٍ . وقد يجوز الرفع فيها أيضاً بنية الائتناف ، إذ كانت في مبتدأ آية ، وإن كانت من صفة المتقين .

فالرفع إذاً يصحُّ فيها من أربعة ِ أوجه ، والخفضُ من وجهين .

وأولى التأويلات عندى بقوله ﴿ أُولَّمْكُ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ ما ذكرت من قول ابن مسعود وابن عباس ، وأن تكون « أولئك » إشارة ً إلى الفريقين ، أعنى :

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة : « الاستئناف » في هذا الموضع والذي يليه . وهما بمعني .

المتقين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وتكون «أولئك» مرفوعة بالعائد من ذكرهم في قوله «على هدى من رجهم »؛ وأن تكون «الذين » الثانية معطوفة على ما قبل من الكلام، على ما قد بيناه.

وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية ، لأن الله جل ثناؤه تعت الفريقين بالثناء ، بنعتهم المحمود ، ثم أثنى عليهم . فلم يكن عز وجل ليخص أحد الفريقين بالثناء ، مع تساويهما فيا استحقاً به الثناء من الصفات . كما غير جائز في عدله أن يتساويا فيا يستحقان به الجزاء من الأعمال ، فيخص أحد هما بالجزاء دون الآخر ، ويحرم الآخر جزاء عمله . فكذلك سبيل الثناء بالأعمال ، لأن الثناء أحد أقسام الجزاء . وأما معنى قوله ﴿ أُولئك عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهم ﴾ فإن معنى ذلك : أنهم على نور وأما معنى قوله ﴿ أُولئك عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهم ﴾ فإن معنى ذلك : أنهم على نور من ربّهم وبرهان واستقامة وسداد ، بتسديد الله إيناهم ، وتوفيقه لهم . كما : — من ربّهم وبرهان واستقامة وعمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن اسعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، «أولئك على هدى من ربهم » : أى على نور سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، «أولئك على هدى من ربهم » : أى على نور

\* \* \*

من ربِّهم ، واستقامة على ما جاءهم (١) .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ وَأُولَٰذِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ۞

وتأويل قوله: « وأولئك هم المفلحون» أى أولئك هم المُنهُ جِحُون المُدهُ رِكون ما طَلَبوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله، من الفور بالثواب، والحلود فى الجينان ، والنتجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب . كما: — والحلود فى الحينان ، والنتجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب . كما: — حدثنا ابن ميد ، قال : حدثنا ابن إسحق ،

<sup>(</sup>١) الخبر ٢٩٣ – ذكره ابن كثير ١ : ٨١ مع تتمته الآتية : ٢٩٤ .

عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جُبير ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس : ﴿ وَأُولُئْكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ أى الذين أد ركوا ما طلبوا ، ونجتوا من شر ما منه هر بُوا .

ومن الدلالة على أن أحد معانى الفلاح ، إدراك الطّليبة والظفر بالحاجة ، قول لبيد بن ربيعة :

اِعْقِلِي ، إِنْ كُنْتِ لَمَّا تَعْقِلِي ، وَلَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ عَقَلَ (١١) عَقَلَ (١١) عَقَلَ الراجز: ٨٤/

عَدِمتُ أَمَّا ولَدت ْ رِياحًا جَاءَت ْ بِهِ مُفَوْكُماً فِرْكَاحًا (٢)
تحْسِبُ أَنْ قد وَلَدَت ْ نَجَاحًا ! أَشْهَـدُ لَا يَزِيدُها فَلَاحًا
يعنى : خيراً وقرباً من حاجتها . والفلاح مصدر من قولك : أفلح فلان
يُفلح إفلاحاً وفلاحاً وفلكحاً . والفلاح أيضاً : البقاء ، ومنه قول لبيد :

نَحُـُلُ بلاداً ، كُلُّهاَ حُلَّ قَبْلَنا ونَرْ جُو الفَلَاح بَعْدَ عادٍ وحِمْيَرِ (٣) يريد: البقاء ، ومنه أيضاً قول عبيد:

أَفْلِحَ بِمَا شِئْتَ، فَقَدْ يُدْرَكُ بِالضَّ فَفِ ، وقد يُخْدَعُ الأريب (١٠) يبريد : عش وابق بما شئت ، وكذلك قول نابغة بني ذبيان :

وكُلُّ فَتَّى سَنَشْعَبُهُ شَعُوب وإن أَثْرَى ، وإن لَا قَى فَلَا حَا<sup>(٥)</sup> أَيْ نَجَاجَتُه وَبِقَاءً .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢ : ١٢ ، والحطاب في البيت لصاحبته .

<sup>(</sup> ٢ ) البيت الثانى فى اللسان (فركح) . والفركحة : تباعد ما بين الأليتين . والفركاح والمفركح منه ، يعنى به الذم وأنه لا يطيق حمل ما يحمل فى حرب أو مأثرة تبقى .

<sup>(</sup>٣) ديوإنه القصيدة رقم : ١٤، ، يرثى من هلك من قومه .

<sup>( £ )</sup> ديوانه : ٧ ، وفي المطبوعة والديوان « فقد يبلغ » ، وهما روايتان مشهورتان .

<sup>(</sup> o ) من قصيدة ليست في زيادات ديوانه منها إلا أبيات ثلاثة، ليس هذا أحدها . وشعوب : اسم للمنية والموت ، غير مصروف ، لأنها تشعب الناس ، أي تصدعهم وتفرقهم . وشعبته شعوب : أي حطمته من ألافه فذهبت به وهلك .

\* \* \*

## القول في تأويل قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَامِ عَلَيهِمْ اللَّهِ عَلَيهِمْ اللَّهِ عَلَيهِمْ اللَّهُ مُنُونَ ﴾ (٢) أَأَنْذَرْ تَهُمْ أَمْ لَمْ ثُنْذِرْهُمْ لايُؤْمِنُونَ ﴾ (٢)

اختلف أهل التأويل فيمن 'عنيي بهذه الآية ، وفيمن نزلت . فكان ابن عباس يقول ، كما: ــ

• ٢٩٥ حدثنا به محمد بن حميد ، قال حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد ابن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : «إن الذين كفروا» ، أى بما أنزِل إليك من ربتك ، وإن قالوا إنا قد آمنا بما قد جاءنا من قبلك (١) .

وكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توبيخاً لهم في جُحودهم نبوَّة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به ، مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة .

797 — وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلّمة، عن ابن إسحق، عن محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن صدر سورة البقرة إلى المئة منها، نزل في رجال سمّاهم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار يهود، من المنافقين من الأوس والخزرج، كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم (٢).

<sup>(</sup>١) الحبر ٢٩٥ – ذكره ابن كثير ١ : ٨٢ مع باقيه الآتى : ٢٩٩ . وساقه السيوطى ١ : ٢٩ بأطول من ذلك ، زاد فيه ما يأتى : ٣٠٧ ، ٣١١ ، ونسبه أيضاً لابن إسحق وابن أبي حاتم ، وكذلك نسبه الشوكانى ١ : ٨٨ دون الزيادة الأخيرة .

<sup>(</sup>٢) الحبر ٢٩٦ – ذكره ابن كثير ١: ٨٦ بنحوه ، من رواية ابن إسحق . ونقله السيوطى ١: ٢٩ بلغظ الطبرى ، عنه وعن ابن إسحق . ونقله الشوكانى موجزاً ١ : ٢٩ . ومن الواضح أن قوله

۲۹۷ — حدثنا به المثنى بن إبراهيم ، قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، عن على ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس، قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وا سَوَا لِا عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْ تَهُمْ أَمْ لَمَ ثُنَذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى ، فأخبره الله جل ثناؤه أنه لا يؤمن لا لا من سبق له من الله السعادة في الذ كثر الأول ، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذ كر الأول ، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذ كر الأول .

#### وقال آخرون بما :\_

٢٩٨ – مُحدِّثْت به عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، قال : آيتان في قادة الأحزاب : ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا سَوَالا عَلَيْهِمْ أَأَ نَذَرْ تَهُمْ أَمْ لَمْ ثَنْذَرْ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ \* خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴾ ، الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴾ ، قال : وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفُراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ \* دَارَ البَوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِئْسَ القَرَارُ ﴾ الله كُفُراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ \* دَارَ البَوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِئْسَ القَرَارُ ﴾ [سورة إبراهم : ٢٨ ، ٢٩ ] ، قال : فهم الذين تُقتلوا يوم بدر ٢٠ .

وأولى هذه التأويلات بالآية تأويل ُ ابن عباس الذي ذكره محمد بن أبي محمد، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير عنه . وإن ْ كان لكل ِ قول مما قاله الذين ذكرنا قولم في ذلك مذهب .

<sup>«</sup> كرهنا تطويل الكتاب . . . » من كلام الطبرى نفسه . وانظر ما يأتى : ٣١٢ .

<sup>(</sup>١) الخبر ٢٩٧ – هو فى ابن كثير ١ : ٨٢ ، والسيوطى ١ : ٢٨ – ٢٩ ، والشوكانى ١ : ٢٨ ، ونسباه أيضاً لابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردو يه والبيهتى .

<sup>(</sup>۲) الأثر ۲۹۸ – هكذا هو في الطبرى ، من قول الربيع بن أنس . وذكره ابن كثير ۱: ۸۲ – ۸۳ مختصراً من رواية الربيع بن أنس عن أبي العالية ، ولم يذكر من خرجه . ونقله السيوطي ۱: ۲۹ ، والشوكاني ۱: ۲۸ ، بأطول نما هنا بذكر الأثر : ۳۰۹ معه ، من قول أبي العالية أيضاً ، ونسباء لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . فالظاهر أن الطبرى قصر بإسناده أو قصر به شيخه المهم .

فأما مذهب من تأوّل فى ذلك ما قاله الربيع بن أنس ، فهو أنّ الله تعالى ذكره لمّا أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون ، وأن الإنذار غير نافعهم ، ١٥٨٨ ثم كان من الكُفّارمن قد نَفَعه الله بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إيّاه ، لإيمانه بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة (١١) – لم يَجُزُ أن تكون الآية نزلت إلا فى خاص من الكفار . وإذ كان ذلك كذلك – كم يَجُزُ أن تكون الآية نزلت إلا فى خاص من الكفار . وإذ كان ذلك كذلك على وكانت قادة الأحزاب لا شك أنهم ممن لم ينفعه الله عز وجل بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، حتى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدى المؤمنين يوم بدرٍ – علم أنهم عمن عنى الله جل ثناؤه بهذه الآية .

وأمنًا علنَّمْ الله على اختيارنا ما اخترنا من التأويل في ذلك، فهي أن قول اللهجل ثناؤه في الذين كَفَرُوا سَوَالا عَلَيْهِمْ أَأْنْذَرْتَهَمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُوثْمِنُونَ ﴾ عقيب خبر الله جل ثناؤه عن مؤمني أهل الكتاب ، وعقيب نعتهم وصفتهم وثنائه عليهم بإيمانهم به وبكتبه ورسله. فأولى الأمور بحكمة الله ، أن يُتليي ذلك الخبر عن كُفّارهم ونعُوتهم ، وذم أسبابهم وأحوالهم (٢) ، وإظهار شته مهم والبراءة منهم . لأن مؤمنيهم ومشركيهم – وإن اختلفت أحوالهم في اختلاف أديانهم – فإن الجنس يجمع جميعتهم بأنهم بنو إسرائيل .

وإنما احتج الله جل ثناؤه بأول هذه السورة لنبيته صلى الله عليه وسلم على مشركى اليهود من أحبار بنى إسرائيل، الذين كانوا مع علمهم بنبوته منكرين نبوته – بإظهار نبية صلى الله عليه وسلم على ماكانت تسيرته الأحبار منهم وتكتمه، فيجهله عظم اليهود وتعلمه الأحبار منهم (٣) – ليعلموا أن الذى أطلعه على علم ذلك، هو الذى أنزل الكتاب على موسى . إذ كان ذلك من الأمور التي لم يكن محمد

<sup>(</sup>١) سياق عبارته « فهو أن الله تعالى ذكره لما أخبر عن قوم . . . . لم يجز. . . »

<sup>(</sup>٢) الأسباب جمع سبب : وأراد بها الطرق والوسائل .

<sup>(</sup>٣) عظم اليهود : معظمهم وأكثرهم .

صلى الله عليه وسلم ولا قومه ولا عشيرته يعلمونه ولا يعرفونه من قبل نزول الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم، فيمكنهم اد عاء اللهبس في أمره عليه السلام أنه نبي ، وأن ما جاء به فن عند الله(١). وأنتى يُكن ُ اد عاء اللهبس في صدق أملي نشأ بين أميين لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب، فيقال قرأ الكتب فعلم، أو حسب(١) فنجم ؟ انبعث على أحسار وقراء كتبهة (٣) - قد درسوا الكتب ورأسوا الأم - يخبرهم عن مستور عيوبهم، ومصون علومهم، ومكتوم أخبارهم، وخفيات أمورهم التي جهلها من هو دونهم من أحبارهم. إن أمر من كان كذلك لغير ممشكل ، وإن صدقه لبين .

وهما ينبئ عن صحة ما أقلنا – من أن "الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ واسَواء عَلَيْهِم الْمُ الله تعالى ذكره أَمْ لَا يُواْمِنُونَ ﴾ أهم أحبار اليهود الذين أقتلوا على الكفر وما توا عليه – اقتصاص الله تعالى ذكره أنباهم ، وتذكير أه إياهم ما أخت عليهم من العهود والمواثيق في أمر محمد عليه السلام ، بعد اقتصاصه تعالى ذكر أه ما اقتص من أمر المنافقين ، واعتراضه بين ذلك بما اعترض به من الجبر عن البيس وآدم – في قوله: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْ كُرُوا نِعْمَتِي اللّهِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ ﴾ الآيات [سورة البقرة : ، ؛ وما بعدها] ، واحتجاجه لنبية عليهم ، بما احتج به عليهم فيها بعد جُحُودهم نبوته . فإذ كان الحبر أوّلاً عن مُؤمني أهل الكتاب ، وآخراً عن مشركيهم ، فأولى أن يكون وسطاً : – عنهم . إذ كان الكلام بعضه لبعض عن مشركيهم ، فأولى أن يكون وسطاً : – عنهم . إذ كان الكلام بعضه لبعض تبعيم ، إلا أن تأتيهم دلالة واضحة بعد والمحد بعض ذلك عما ابتدا به من معانيه ، فيكون مع وفاً حينئذ انصرافه عنه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من عند الله » .

<sup>(</sup> ٢ ) يعنى بالحساب هنا : حساب سير الكواكب و بروجها ، و بها يعرف المنجم أخبار مايدًعى من علم الغيب .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة: « وانبعث على أحبار »، كأنه معطوف على كلام سابق. وليس صحيحاً ، بل هو استثناف كلام جديد .

وأما معنى الكفر في قوله « إن الذين كفروا » فإنه الحُـُحـُود . وذلك أن الأحبار من مَهود المدينة تجحدوا نبوّة عمدصلى الله عليه وسلم، وستروه عن الناس وكتملُوا أمره ، وهمُ م يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .

وأصْلُ الكفر عند العرب: تَغطية الشيء، ولذلك سَمَّوُا الليل «كافراً »، لتغطية ظُلمته ما لبسته ، كما قال الشاعر:

فَتَذَكَّرًا ثَقَلاً رَثِيداً ، بَعْدَ مَا أَلْقَتْ ذُكاء يَمِينَهَا فَى كَافِرِ (١) وقال لبيد بن ربيعة :

\* فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النَّجُومَ عَمَامُهَا (١) \*

يعنى غَطَّاها. فكذلك الأحبار من اليهود عَطَّوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتَ مُوه الناس - مع علمهم بنبوته، ووُجُود هم صفتَه في كتُبُهم - فقال الله جل ثناؤه فيهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُ تُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مِلْ ثَنَاؤه فيهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُ تُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَنْفَهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله عَنُوا سَوَاءَ الله عَلَيْهِمْ أَأَنْ لَذَنْ تَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

يعني البقرة الرحشية ، قد و لحت كناسها في أصل شجرة ، والرمل يتساقط على ظهرها .

۸٦/١

<sup>(</sup>۱) الشعر لثعلبة بن صعير المازنى ، شرح المفضليات : ۲۵۷ . والضمير فى قوله « فتذكرا » المنعامة والظليم . والثقل : بيض النعام المصون ، والعرب تقول لكل شىء نفيس خطير مصون : ثقل . ورثد المتاع وغيره فهو مرثود و رثيد : وضع بعضه فوق بعض ونضده . وعى بيض النعام ، والنعام تنضده وتسويه بعضه إلى بعض . وذكاء : هى الشمس .

<sup>(</sup> ٢ ) معلقته المشهورة ، ويأتى فى تفسير آية سورة المائلة : ١٢ ( ٦ : ٩٨٠ بولاق ) . ويروى « ظلامها » . وصدره :

<sup>«</sup> يَعْلُو طَريقةً مَثْنِهِا مُتُوَاتِراً »

## القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ سَوَ الْهِ عَلَيْهِمْ أَأَ نُذَرَبَّهُمْ أَمْ لَمُ ۚ ثُنْذِرْهُمُ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (\*)

وتأويل «سواءً »: معتدل. مأخوذ من التساوى ، كقولك: «مُتساو هذان الأمران عندى » و «هما عيندى سواءً » » أى هما متعادلان عندى » ومنه قول الله جل ثناؤه: ﴿ فَانْ بِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً ﴾ [سورة الانفال : : ٥٥] ، يعنى : أعالمهم وآذ نهم بالحرب ، حتى يستوى علمك وعلمهم بما عليه كل فريق منهم للفريق الآخر . فكذلك قوله «سواء عليهم » : معتدل عندهم أى الأمرين كان منك إليهم ، الإنذار أم ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون (١) ، وقد تحتمت على قلوبهم وسمعهم . ومن ذلك قول عبد الله بن قيس الرُّقيَات :

تُغذُّ بِيَ الشَّهِبَاءِ نَحُو َ أَبِن جَعْفِرٍ سَوَاءُ عَلَيْهَا لَيْلُهَا وَهَهَارُهَا (٢) يعنى بذلك: معتدل عندها في السير الليل ُ والنهارُ ، لأنه لا فُتُورَ فيه. ومنه قول الآخر (٣):

وَلَيْلٍ كَفُولُ المَرْ \* مِنْ ظُلُمَاتِهِ سَوَاء صَحِيحَاتُ الغُيُونِ وَعُورُهَا لأن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصراً ضعيفاً من ظلمته .

وأما قوله: ﴿ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمَ ۚ تُنْذِرْهُمْ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، فإنه ظهر به الكلام ظهور الاستفهام وهو خبر " ، لأنه وقع موقع « أي » كما تقول : « لا نُسالى أقمت أم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «كانوا لا يؤمنون ».

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ١٦٣، والكامل للمبرد ١: ٣٩٨، ٣٩٨. يمدح عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . أغذ السير وأغذ فيه: أسرع . ورواية ديوانه ، والكامل «تقدت » . وتقدى به بعيره : أسرع على سنن الطريق . والشهباء : فرسه ، للونها الأشهب ، وهو أن يشق سوادها أو كمتها شعرات بيض حتى تكاد تغلب السواد أو الكتة .

<sup>(</sup>٣) الشعر لمضرس بن ربعي الفقعسي . حماسة ابن الشجري : ٢٠٤ .

قعدت »، وأنت مخبر "لا مستفهم ، لوقوع ذلك موقع «أى ». وذلك أن معناه إذا قلت ذلك : ما نبالى أى هذين كان منك . فكذلك ذلك فى قوله : «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم » ، لما كان معنى الكلام: سواء عليهم أى هذين كان منك اليهم — حسن فى موضعه مع سواء ": « أفعلت أم لم تفعل » .

وكان بعض ُ نحويتى البصرة يزعم ُ أن حرف الاستفهام إنما دَخل مع «سواء» ، وليس باستفهام ، لأن المستفهم إذا استفهم غيرة فقال : «أزيد عندك أم عرو؟» مستثبت صاحبه أيتهما عنده . فليس أحد ُهما أحق ً بالاستفهام من الآخر . فلما كان قوله : «سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم » بمعنى التسوية ، أشبه ذلك الاستفهام ، إذ أشبهه في التسوية . وقد بينا الصواب في ذلك .

فتأويل الكلام إذاً: معتدل " يامحمد على هؤلاء الذين جحدوا نبو تك من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بها ، وكتموا بيان أمرك للناس بأنك رسولي إلى خلتي ، وقد أخذت عليهم العهد والميثاق أن لا يكتموا ذلك، وأن يبينوه للناس، و يُخْبر وهم أنهم يجد ون صفتتك في كتبهم – أأنذرتهم أم لم تنذرهم ، فإنهم لا يؤمنون، ولا يرجعون إلى الحق ، ولا يصدقون بك و بما جئتهم به . كما : –

ابن إسحق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن ابن إسحق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿ سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمَ أُتُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾، أنذر هُم قد كفروا بما عندهم من العيلم من ذكر ، وجحدوا ما أخيذ عليهم من الميثاق لك، فقد كفروا بما جاءك، وبما عندهم ممن جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً ، وقد كفروا بما عندهم من علمك ؟(١)

<sup>(</sup>١) الخبر ٢٩٩ – سبق تخريجه مع الخبر ٢٩٥.

# القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ خَتَّمَ اللَّهُ عَلَى تُلُومِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾

قال أبو جعفر: وأصلُ الحتم: الطَّبع. والحاتم هو الطَّابع. يقال منه: ختمتُ الكتاب ، إذا طبَّعثم .

فإن قال لذا قائل: وكيف يختِمُ على القلوبِ، و إنما الحَمُ طبعٌ على الأوعية ٨٧/١ والظروف والغلف(١١) ؟

قيل: فإن قلوب العباد أوعية لل أود عت من العلوم ، وظروف لل أجعل فيها من المعارف بالأمور (٢). فعنى الحتم عليها وعلى الأسماع – التي بها تدرك المسموعات، ومن قببلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء عن المُغيَّبات – نظير معنى الحتم على سائر الأوعية والظروف.

فإن قال : فهل لذلك من صفة تصفُّها لنا فنفهمتها؟ أهي مثل الختم الذي يُعثَّرَفَ لما ظَهَرَ للأبصار ، أم هي بخلافٌ ذلك ؟

قيل : قد اختلف أهل التأويل في صفة ذلك ، وسنخبر بصفته بعد ذكرنا نولهم :

• • • • حدثنا يحيى بن عبان بن عيسى الرَّمْلى ، قال: حدثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، قال: أرانا مُجاهدٌ بيد و فقال: كانوا يُر وْنَ أَنَّ القلب في مثل هذا \_ يعنى الكف ّ \_ فإذا أذنب العبد ذنباً يُضم منه \_ وقال بإصبعه الحنصر هكذا (٣) \_ فإذا أذنب يُضم ّ \_ وقال بإصبع أخرى \_ فإذا أذنب يُضم ّ \_ وقال بإصبع أخرى هكذا ، حتى ضم أصابعته كلّها ، قال : ثم يُطبع عليه بطابع من قال . قال .

<sup>(</sup>١) الغلف جمع غلاف : وهو الصوان الذي يشتمل على ما أوعيت فيه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « من الممارف بالملوم » .

<sup>(</sup>٣) قال بإصبعه : أشار بإصبعه .

مُجاهد : وكانوا يُرون أن ذلك : الرَّيْن ُ (١).

٣٠١ – حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: القلبُ مثلُ الكفّ، فإذا أذنب ذنباً قبض أصبعاً حتى يقبض أصابعه كلها – وكان أصحابنا ُيرون أنه الرّان(٢).

٣٠٢ - حدثنا القاسم بن الحسن ، قال: حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثنى حجاج ، قال : حدثنى حجاج ، قال : حدثنا ابن جريج ، قال : قال مجاهد : نُبِسِّت أنَّ الذنوب على القلب تحنُف به من نواحيه حتى تلتقى عليه ، فالتقاؤها عليه ، الطلَّبع ، والطبع : الحتم ، الحتم على القلب والسمّع (٣) .

٣٠٣ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، عن ابن مُجريج، قال: حدثنى عبد الله بن كتثير، أنه سمع مجاهداً يقول: الرّانُ أيسررُ من الطّبّع، والطّبّع، والطّبّع أيسر من الأقفال ، والأقفال أشدُّ ذلك كله (٤).

(1) الأثر ٥٠٠ – عيسى بن عبّان بن عيسى بن عبد الرحن ، التميمى النهشلى : قال النسائى : «صالح » . وهومن شيوخ الترمذى وابن مندة وغيرهما ، مات سنة ٢٥١ ، و روى عنه البخارى أيضاً فى التاريخ الصغير : ٢٢٤ فى ترجمة عمه . وعمه « يحيى بن عيسى » . وثقه أحمد والعجلى وغيرهما ، وترجمه البخارى فى الصغير ، قال : «حدثى عيسى بن عبّان بن عيسى ، قال : مات يحيى بن عيسى أبو زكريا البخارى فى الصغير ، قال : «حدثى عيسى بن عبّان بن عيسى ، قال : مات يحيى بن عيسى أبو زكريا التحيى سنة ٢٠١ أو نحوها . كوفى الأصل ، وإنما قيل : الرملى ، لأنه حدث بالرملة ومات فيها » ، وترجمه فى الكبير أيضاً ٤/٢ : ٢٩٦ « يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الرملى ، سمع الأعش ، وهو التميمى أبو زكريا الكوفى ، سكن الرملة . . . » . ولم يذكر فيه جرحاً .

وهذا الأثر ، سيأتى بهذا الإسناد فى تفسير آية سورة المطففين : ١٤ (٣٠ : ٦٣ بولاق) . وذكره ابن كثير ١ : ٨٣ ، والسيوطي ٢ : ٣٢٦ .

(٢) الأثر ٢٠١ – سيأتى أيضًا (٣٠: ٣٠ بولاق) . وأشار إليه ابن كثير ٢: ٨٣ دون أن يذكر لفظه . وكذلك السيوطي ٢: ٣٢٥ .

(٣) الأثر ٣٠٣ – هذا من رواية ابن جريج عن مجاهد ، والظاهر أنه منقطع ، لأن ابن جريج يروى عن مجاهد بالواسطة ، كما سيأتى فى الأثر بعده . وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١ : ٨٣ ، ولكنه محرف فيه من الناسخ أو الطابع .

(٤) الأثر ٣٠٣ – عبد الله بن كثير : هو الدارى المكى ، أحد القراء السبعة المشهورين، وهو ثقة . وقد قرأ القرآن على مجاهد . وقد خلط ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٢/٢ : ١٤٤ بينه و بين ه عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى » . ويظهر من كلام الحافظ فى التهذيب ه : ٣٦٨ أن هذا الوهم كان من البخارى نفسه ، فلعل ابن أبى حاتم تبعه فى وهمه دون تحقيق .

وهذًا الأثر ذكره ابن كثير ١ : ٨٣ ، وكذلك السيوطي ٦ : ٣٢٦ ، وزاد نسبته إلى البيهق.

وقال بعضهم: إنما معنى قوله «ختم الله على قُلُوبهم » إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن تكبرهم، وإعراضهم عن الاستماع لما دُعنُوا إليه من الحق، كما يقال: «إن فلاناً لأصَم عن هذا الكلام »،إذا امتنع من سمّاعه، ورفع نفسه عن تفهشمه تكبراً. قال أبو جعفر: والحق في ذلك عندى ما صَح بنظيره الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما: —

(۱) الحديث ٣٠٤ – سيأتى فى الطبرى بهذا الإسناد ٣٠: ٦٢ بولاق . و رواه هناك بإسناد آخر قبله ، و بإسنادين آخرين بعده : كلها من طريق محمد بن عجلان عن القمقاع .

محمد بن بشار : هو الحافظ البصرى ، عرف بلقب « بندار » بضم البا وسكون النون . روى عنه أصحاب الكتب الستة وغيرهم من الأئمة . ووقع فى المطبوعة هنا « محمد بن يسار » ، وهو خطأ . ابن عجلان ، بفتح العين وسكون الجيم : هو محمد بن عجلان المدنى ، أحد العلماء العاملين الثقات . القعقاع بن حكيم الكنانى المدنى : تابعى ثقة ، أبو صالح : هو السمان ، واسمه « ذكوان » . تابعى ثقة ، قال أحمد : « وثقة ثقة ، من أجل الناس وأوثقهم » .

والحديث رواه أحمد في المسند ٢٩٧ ( ٢ : ٢٩٧ حلى) عن صفوان بن عيسى ، بهذا الإسناد . ورواه الحاكم ٢ : ٢١٥ من طريق بكار بن قتيبة القاضي عن صفوان . وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، و لم يخرجاه » ، و وافقه الذهبي . و رواه الترمذي ٤ : ٢١٠ ، وابن ماجة ٢ : ٢٩١ ، من طريق محمد بن عجلان . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح » .

وذكره ابن كثير 1: \$ ٨ من رواية الطبرى هذه ، ثم قال : هذا الحديث من هذا الوجه ، قد رواه الترمذى والنسائى عن قتيبة عن الليث بن سعد ، وابن ماجة عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسمعيل والوليد ابن مسلم - ثلاثتهم عن محمد بن عجلان ، به . وقال الترمذى : «حسن صحيح » ، ثم ذكره مرة أخرى ٩ : ١٤٣ ، وزاد نسبته إلى ٩ : ١٤٣ ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن حبان ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهتى في شعب الإيمان .

وفي متن الحديث هنا ، في المطبوعة «كان نكتة . . . صقل قلبه . . . حتى يغلف قلبه » . وهو في رواية الطبرى الآتية ، كما في المخطوطة ، إلا قوله « حتى تغلق قلبه » . فهي هناك « حتى تعلو قلبه » .

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها ، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الحتشم من قبل الله عز وجل والطبع (١) ، فلا يكون للإيمان إليها مسئلك ، ولا للكفر منها مختلص ، فذلك هو الطبّع . والحتم الذى ذكره الله تبارك وتعالى فى قوله : ﴿ خَتَمَ الله عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ ، نظير الطبع والحتم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف ، التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم الأبصار من الأوعية والظروف ، التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلتها . فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصقف الله أنه ختم على قلوبهم ، الا بعد فضة خاتمة وحلته رباطة عنها .

ويقال لقائلي القول الثاني ، الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» ، هو وصّفهم بالاستكبار والإعراض عن الذي دعوا إليه من الإقرار بالحق تكبر أ : أخبر ونا عن استكبار الذين وصفهم الله جل ثناؤه بهذه الصفة ، وإعراضهم عن الإقرار بما دعوا إليه من الإيمان وسائر المعانى اللواحق به افعل منهم ، أم فعل من الله تعالى ذكر ، بهم ؟

فإن زعموا أن ذلك فعل منهم - وذلك قولهم - قيل لهم : فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه هو الذى خمر على قلوبهم وسمعهم . وكيف يجوز أن يكون إعراض مممم الكافر عن الإيمان، وتكبئره عن الإقرار به - وهو فعله عندكم - خدماً من الله على قلبه وسمعه ، وخدمه على قلبه وسمعه ، وخدمه على قلبه وسمعه ، فعل الله عز وجل دون الكافر ؟

فإن زعموا أن ذلك جائز أن يكون كذلك - لأن تكبير وإعراضه كانا عن ختم الله على قلبه وسمعه ، فلما كان الختم سبباً لذلك ، جاز أن يسمى مسببه به - تركوا قولهم ، وأوجبوا أن الختم من الله على قلوب الكفار وأسماعهم ، معنى غير كفر الكافر ، وغير تكبره وإعراضه عن قبول الإيمان والإقرار به . وذلك الدخول فيما أنكروه (٢) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: « أغلفتها » في الموضعين ، والتصحيح من المخطوطة وابن كثير .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة: « وذلك دخول فيها أنكروه » .

وهذه الآية منأوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لايكطاق إلا بمعونة الله ، لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه ختم على قلوب صنف من كفار عباده وأسماعهم ، ثم لم يسقط التكليف عنهم ، ولم يضع عن أحد منهم فرائضه ، ولم يعذره أنى شيء مما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به من الحتم والطبع على قلبه وسمعه — بل أخبر أن لجميعهم منه عذاباً عظيا على تركيهم طاعته فيا أمرهم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه ، مع حتمه القضاء عليهم مع ذلك ، بأنهم لا يؤمنون .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوةٌ ﴾

قال أبوجعفر: وقوله ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ خبر " مبتدأ بعد تمام الحبر عمّاً ختم الله جل " ثناؤه عليه من جوارح الكفّار الذين مضت قيصصهم. وذلك أن «غيشاوة " » مرفوعة بقوله « وعلى أبصارهم » ، فذلك دليل على أنه تخبر " مبتدأ ، وأن قوله « ختم الله على قلوبهم » ، قد تناهى عند قوله « وعلى سمْعهم » .

وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين:

أحدهما: اتفاق الحجة من القُرَّاء والعلماء على الشهادة بتصحيحها، وانفرادُ المخالف لهم في ذلك، وشذوذه عمّا هم على تخطئته مجمعون. وكني بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهداً على خطئها.

والثانى: أن الحتم عير موصوفة به العيون في شيء من كتاب الله ، ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا موجود في لغة أحد من العرب . وقد قال تبارك وتعالى في سورة أخرى: ﴿ وَخَتَم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَجَعَلَ قَالَ تَبَارِكُ وَتَعَالَى في سورة أخرى : ﴿ وَجَعَلَ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من أوضح الأدلة . . . » .

عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾ [سورة الحائية : ٢٣] ، فلم يدخل البصر في معنى الخسّم. وذلك هو المعروف في كلام العرب، فلم يجدُز لنا، ولا لأحد من الناس ، القراءة بنصب الغشاوة ، لما وصفت من العلسّين اللتين ذكرت، وإن كان لنصّبها مخرج معروف في العربية .

و بما قلنا فى ذلك من القول والتأويل ، رُوى الخبر عن ابن عباس : 

• ٣٠٥ – حدثنى محمد بن سعد ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنى عمى الحسين ابن الحسن ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » ، والغشاوة على أبصارهم (١١) .

(1) الخبر ه . ٣ - هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دو راناً في تفسير الطبرى ، وقد . ضي أول مرة ١١٥ و ولم أكن قد اهتديت إلى شرحه. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة ، إن صح هذا التعبير! وهو معروف عند العلماء بـ « تفسير العرف » ، لأن التابعي - في أعلاه - الذي يرويه عن ابن عباس ، هو « عطية العوفي » ، كما سنذكر . قال السيوطي في الإتقان ٢: ٢٢٤ : « وطريق العوفي عن ابن عباس ، أخرج منها ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، كثيراً . والعوفي ضعيف ، ليس بواه ، و ربما حسن له الترمذي » . وسنشرحه هنا مفصلا ، إن شاء الله :

محمد بن سعد ، الذي يروى عنه الطبرى : هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفى ، من « بني عوف بن سعد » فخذ من « بني عمرو بن عياذ بن يشكر بن بكر بن واثل » . وهو لين في الحاديث ، كما قال الحطيب . وقال الدارقطنى : « لا يأس به ». مات في آخر ربيع الآخر سنة ٢٧٦ . ترجمه الحطيب في تاريخ بغداد ٥ : ٣٢٣ – ٣٣٣ . والحافظ في لسان الميزان ٥ : ١٧٤ . وهو غير « محمد بن سعد بن منيع » كاتب الواقدى ، وصاحب كتاب الطبقات الكبير ، فهذا أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين ، قديم الوفاة ، مات في جمادي الآخرة سنة ٣٣٠ .

أبوه «سعد بن محمد بن الحسن العرفي»: ضعيف جداً، سئل عنه الإمام أحمد ، فقال : «ذاك جهمي »، ثم لم يره موضعاً للرواية ولو لم يكن ، فقال : « لو لم يكن هذا أيضاً لم يكن بمن يستأهل أن يكتب عنه ، ولا كان موضعاً لذاك » . وترجته عند الخطيب ٩ : ١٢٦ – ١٢٧ ، ولسان المزان ٣ : ١٩٨ – ١٩٨ .

عن عمه : أى عم سعد ، وهو « الحسين بن الحسن بن عطية العولى » . كان على قضاء بغداد ، قال ابن معين : « كان ضعيفاً فى القضاء . ضعيفاً فى الحديث » . وقال ابن سعد فى الطبقات : « وقد سمع سماعاً كثيراً ، وكان ضعيفاً فى الحديث » . وضعفه أيضاً أبوحاتم والنسائى . وقال ابن حبان فى المجروحين : « منكر الحديث . . . ولا يجوز الاحتجاج بخبره » . وكان طويل اللحية جدا ، روى الخطيب من أخبارها طرائف ، مات سنة ٢٠١ . مترجم فى الطبقات ٧/٢/٢ ، والجرح والتعديل ٢/٢/١ ، وكتاب المجروحين لابن حبان ، رقم ٢٠١ مس ٢٠١ ، وتاريخ بغداد ٨ : ٢٥ – ٣٣ ، ولسان الميزان ٢ : ٢٧٨ .

عن أبيه : وهو « الحسن بن عطية بن سعد العرفي » ، وهو ضعيف أيضاً ، قال البخارى في الكبير : « ليس بذلك » ، وقال أبو حاتم : « ضعيف الحديث » . وقال ابن حبان : « يروى عن أبيه ،

#### فإن قال قائل : وما وجه ُ مخرج النَّصْب فيها ؟

قيل له: أن تنصبها بإضار «جعل» (١) ، كأنه قال: وجعل على أبصارهم غيساًوة ، ثم أسقط «جعل» ، إذ كان في أول الكلام ما يد ل عليه . وقد يحتمل نصبها على إتباعها موضع السمع ، إذ كان موضعه نصباً ، وإن لم يكن حسناً إعادة العامل فيه على «غشاوة» ، ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضاً ، كما قال تعالى ذكره: فيه على «غشاوة» ، ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضاً ، كما قال تعالى ذكره: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِ لْدَانْ تُخَالَدُونَ \* بِأَ كُو ابٍ وَأَبَارِيقَ ﴾ ، ثم قال: ﴿ وَفَا كِهَةً مِمّا يَتَخَيّرُ وَنَ \* وَلَحْرَ عَلَى الفاكهة ، إتباعاً لآخر الكلام أوله . ومعلوم "أن اللحم والحور على العطف به على الفاكهة ، إتباعاً لآخر الكلام أوله . ومعلوم "أن اللحم لا يطاف به ولا بالحور العين ، ولكن كما قال الشاعر يصف فرسه :

عَلَفْتُهَا يَبْناً ومَاء باردًا حَتَّى شَنَّتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا(٢)

روى عنه ابنه محمد بن الحسن ، منكر الحديث ، فلا أدرى : البلية فى أحاديثه منه ، أو من أبيه ، أو من أبيه ، أو منهما معاً ؟ لأن أباه ليس بشىء فى الحديث ، وأكثر روايته عن أبيه ، فن هنا اشتبه أمره ، ووجب تركه » . مترجم فى التاريخ الكبير ٢/٢/١ ، وابن أبى حاتم ٢/٢/١ ، والمجروحين لابن حبان ، وقر ٢٠١٠ ص ١٥٨ ، والتهذيب .

عن جده : وهو «عطية بن سعد بن جنادة العوفى » ، وهو ضعيف أيضاً ، ولكنه مختلف فيه ، فقال ابن سعد : «كان ثقة إن شاء الله ، وله أحاديث صالحة . ومن الناس من لا يحتج به » ، وقال أحمد : «هو ضعيف الحديث . بلغى أن عطية كان يأتى الكلبي فيأخذ عنه التفسير . وكان الثورى وهشيم يضعفان حديث عطية » . وقال أبوحاتم : «ضعيف الحديث ، يكتب حديثه » . وسئل يحيى بن معين : «كيف حديث عطية ؟ قال : صالح » . وقد رجحنا ضعفه في شرح حديث المسند : ١٥٥ ، وأيما حسن الترمذي ذاك الحديث لمتابعات ، ليس من أجل عطية . وقد ضعفه النسائي الترمذي : ١٥٥ ، وأيما حسن الترمذي ذاك الحديث لمتابعات ، ليس من أجل عطية . وقد ضعفه النسائي أيضاً في الضعفاء : ٢١ ه . . . فلا يحل كتبة أيضاً في الضعفاء : ٢١ ه . وضعفه ابن حبان جداً ، في كتاب المجروحين ، قال : « . . . فلا يحل كتبة حديثه إلا على وجه التعجب » ، الورقة : ١٧٨ . وانظر أيضاً : ابن سعد ٦ : ٢١٢ – ٢١٣ والكبير المبخارى ٤/١/٨ – ٣ . والصغير ٢١٢ . وابن أبي حاتم ٣/١/٨ – ٣٨٣ . والتهذيب .

والحبر نقله ابن كثير ١ : ٨٥ ، والسيوطى فى الدر المنثور ١ : ٢٩ ، وزاد نسبته لابن أبى حاتم . وكذلك صنع الشوكانى ١ : ٢٨ .

(١) في المطبوعة : « إن نصبها . . . »

( ٢ ) لا يعرف قائله ، وأنشده الفراء في معانى القرآن ١ : ١٤ وقال : « أنشدنى بعض بنى أسد يصف فرسه » ، وفي الخزانة ١ : ١٩٩ : « رأيت في حاشية صحيحة من الصحاح أنه لذى الرمة ، ففتشت يصف فرسه » ، وبيأتى في تفسير آية سورة المائدة : ١٠٩ ( ٧ : ٨١ ، بولاق) . وقوله « شتت »

ومعلوم "أن الماء ُيشرَب ولا يعلف به ، ولكنه تصب ذلك على ما وصفتُ قبلُ ، وكما قال الآخر :

ورأيتُ زَوْجَكِ فِي الوَغَى مُتَعَلِّدًا سَيْعًا ورُنْحَا(١)

وكان ابن جُريج يقول \_ فى انتهاء الخبر عن الحتم إلى قوله « وعلى سَمْعهم » ، ١٩٨١ وابتداء الخبر بعده \_ بمثل الذى قلنا فيه، ويتأوّل فيه من كتاب الله ﴿ فَإِنْ يَشَلَّ اللهُ مُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْمِكَ ﴾ [ سورة الشورى : ٢٤].

٣٠٦ – حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : حدثنى حجاج، قال : حدثنا ابن ُجريج، قال : الحتم على القلب والسمع، والغشاوة على البَصَر، قال الله تعالى ذكره : ﴿ فَإِنْ يَشَأْ الله كُذْتُم عَلَى قَلْبِكَ (٢) ﴾، وقال : ﴿ وَخَتْمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾ [سورة الجاثية : ٢٣].

والغشاوة فى كلام العرب: الغطاءُ ، ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص: تَبِعْتُكَ إِذْ عَيْنِي عَلَيْهَا غِشَاوَةٌ فَلَمَّا أَنْجَلَتْ قَطَعْتُ نَفْسِي أَلُومُهَا (٣) ومنه يقال: تغشَّاه الهم، إذا تجلَّله وركبه ، ومنه قول نابغة بنى ذبيان:

من شتا بالمكان : أقام فيه زمن الشتاء ، وهو زمن الجدب ، وهمالة : تهمل دمعها أى تسكبه وتصبه من شدة العرد.

<sup>(</sup>١) مضى تخريج هذا البيت في ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٣٠٦ – ساقه ابن كثير في تفسيره ١ : ٨٥ ، والشوكاني ١ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الشاعر هو الحارث بن خالد الخزومى ، ويأتى البيت فى تفسير آية سورة الأعراف : ١٨ (٣) الشاعر هو الحارث بن خالد الحذومى ، ويأتى البيت فى تفسير آية سورة الأعراف ، وهوأبلغ (١٠٣ . الفيل من الذم ، ثم قال أبو جعفر : «وأكثر الرواة على إنشاده : ألومها »، وخبر البيت : أن عبد الملك بن مروان لما ولى الحلافة حج البيت ، فلما انصرف رحل معه الحارث إلى دمشق ، فظهرت له منه جفوة ، وأقام ببابه شهراً لا يصل إليه ، فانصرف عنه وقال البيت الشاهد و بعده :

وما بِيَ إِن أَقْصَيْتَنِي مِن ضَرَاعَةً وَلاَ ٱفْتَقَرَتْ نَفْسِي إِلَى مَنْ يَضِيمُها (انظر الأغانى † : ٣١٧) ، وبلغ عبد الملك شعوه ، فأرسل إليه من رده إليه .

هَلَّا سَأَلْت ِ بَنِي ذُبْيَان مَا حَسَبِي إِذَا الدُّخانُ تَغَشَّى الْأَشْمَطُ البَّرَمَا (١) يعني بذلك: تجلّله وخالطه.

وإنما أخبر الله تعالى ذكره نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم عن الذين كفروا به من أحبار اليهود، أنه قد ختم على قلوبهم وطبع عليها – فلا يعقلون لله تبارك وتعالى موعظة وعظهم بها، فيا آتاهم من علم ما عندهم من كتبيه، وفيا حد دفي كتابه الذي أوحاه وأنزله إلى نبيته محمد صلى الله عليه وسلم – وعلى سمعهم، فلا يسمعون من محمد صلى الله عليه وسلم - وعلى سمعهم، فلا يسمعون من محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله تحذيراً ولا تذكيراً ولا حجة أقامها عليهم بنبوته ، فيتذكروا ويحذروا عقاب الله عز وجل في تكذيبهم إياه، مع علمهم بصدقه وصحة أمره . وأعلمه مع ذلك أن على أبصارهم غشاوة عن أن يبصروا سبيل الهدكي ، فيعلموا قبع ما هم عليه من الضلالة والردكي .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، رُوي الحبر عن جماعة من أهل التأويل:

٣٠٧ - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد ابن إسحق ، عن محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُو بَهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِ هِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ ، أَى عن الهدى أن يُصيبوه أبداً بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربتك ، حتى يؤمنوا به ، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك (٢) .

۳۰۸ – حدثنی موسی بن هرون الهمدانی ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السنّد ّی فی خبر ذكره عن أبی مالك ، وعن أبی صالح ، عن ابن عباس – وعن مر ّة الهمدانی ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢٥. والأشمط : الذي شاب رأسه من الكبر ، والبرم : الذي لا يدخل مع القوم في الميسر . قال ابن قتيبة في المعانى الكبير ١٤٥٠ ، ١٣٣٨ : «وإنما خص الأشمط ، لأنه قد كبر وضعف ، فهو يأتى مواضع اللحم » .

<sup>(</sup>۲). الخبر ۳۰۷ – ذكره السيوطى ۱ : ۲۹ متصلا بما مضى : ۲۹۵ ، ۲۹۹ و بما يأتى : ۳۱۱ . ساقها سياقاً واحداً .

الله صلى الله عليه وسلم: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون. ويقول: « و جعل على أبصارهم غشاوة » يقول: على أعينهم فلا ينبصرون(١).

وأما آخرون ، فإنهم كانوا يتأولون أن الذين أخبر الله عنهم من الكفار أنه فعل ذلك بهم ، هم قادة الأحزاب الذين قتلوا يوم بدر .

٣٠٩ - حدثنى المثنى بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسحق بن الحجاج ، قال : حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، قال : هاتان الآيتان إلى ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ هم ﴿ اللَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ وَالرَّبَانِ إلى ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ هم أو اللّذين بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُوا وَمُهُمْ وَالرَّالِمُ اللّهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ هم أو الله وهم الله ين قُتلوا يوم بدر ، فلم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان : أبو سفيان بن حمّر ب، والحكم بن أبى العاص (٢) .

• ٣١٠ - وحدثت عن عمار بن الحسن، قال حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، عن الحسن ، قال : أما القادة فليس فيهم مُجيبٌ ولا ناج ولا مُهنتك .

وقد دللنا فيما مضى على أوْلى هذين التأويلين بالصواب، كرهنا إعادته .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَ لَهُمْ عَذَابِ ۗ عَظِيمٍ ۗ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمْ عَذَابِ ۗ عَظِيمٍ ۗ ﴾ ﴿ وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ عندى ، كما قاله ابن عباس وتأوّله :

<sup>(</sup>۱) الحبر ۳۰۸ – ساقه ابن كثير ۱: ۸۵. وذكره السيوطي ۱: ۲۹، والشوكاني ۱: ۲۸ عن ابن مسعود فقط .

 <sup>(</sup>٢) الأثر ٣٠٩ - هو تتمة الأثر الماضى: ٢٩٨، كما ساقه السيوطى ١: ٢٩، والشوكانى
 ١: ٢٠ . وقد أشرفا إليه هناك .

ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ولم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم. قال: فهذا في الأحبار من يهود، فيا ولم بما هم من الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهم (١١).

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا اللَّهِ وَ إِلنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَ إِلنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ إِلنَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَاللّل

قال أبو جعفر: أما قوله: « ومن الناس »، فإن فى « الناس » وجهين : أحدهما: أن يكون جمعاً لا واحد ً له من لنَفْظِه ، وإنما واحدهم « إنسان " »، وواحدتهم « إنسانة » (٢) .

والوجه الآخر: أن يكون أصله «أناس» أسقيطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها، ثم دخلتها الألف واللام المعرِّفتان ، فأدغيمت اللام - التي دخلت مع الألف فيها للتعريف - في النون ، كما قبل في ﴿ لَكِنَّ هُوَ اللهُ رَبِّي ﴾ [سورة الكهف: ٣٨]، على ما قد بينا في « اسم الله » الذي هو الله(٣) . وقد زعم بعضهم أن « الناس » لغة غير « أناس» ، وأنه سمع العرب تصغره أ « نُويْس» من الناس ، وأن الأصل لو كان أناس لقيل في التصغير: أنيس ، فرُدَّ إلى أصله .

وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النَّفاق ، وأن هذه الصِّفة صِفتُهم .

<sup>(</sup>١) الخبر ٣١١ – هو تتمة الأخبار : ٣٠٥ ، ٣٠٩ ، ٣٠٧ ، ساقها السيوطى ١ : ٢٩ مساقاً واحداً ، كما أشرفا من قبل . ولكنه حذف من آخره ما بعد قوله « فهذا فى الأحبار من يهود » . لعله ظنه من كلام الطبرى . والسياق واضح أنه من تتمة الحبر .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « واحده إنسان ، و واحدته إنسانة » .

<sup>(</sup>٣) انظر ما مضي ص ١٢٥ – ١٢٦.

ذكر من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائهم :

٣١٢ حدثنا محمد بن حميد، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ ، عنى المنافقين من الأوْس والخَزْرج ومَن ° كان على أمرهم .

وقد سُمِّى فى حديث ابن عباسهذا أسماؤهم عن أبى بن كعب،غير أنى تركت تسميتهم كراهة إطالة الكتاب بذكرهم (١).

٣١٣ - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أُنبأنا عبد الرزّاق ، قال: أُنبأنا متعمّر ، عن قتادة فى قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ عَن قتادة فى قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ عَد فَي اللهِ عَن بلغ : ﴿ فَمَا رَبِحَت تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ قال : هذه في المنافقين (٢) .

٣١٤ – حدثنا محمد بن عمرو الباهلي ، قال: حدثنا أبوعاصم ، قال: حدثنا عيسى بن ميمون ، قال: حدثنا عبد الله بن أبي تنجييح ، عن مجاهد ، قال: هذه الآية إلى ثلاث عشرة ، في تعت المنافقين.

٣١٥ ــ حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حُدُنيفة ، قال : حدثنا شيبنًل ، عن ابن أبي نتجيح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) الخبر ٣١٢ – مضى نحو معناه : ٢٩٦ ، وأشرنا إلى هذا هناك .

وأسماء المنافقين ، من الأوس والخزرج ، الذين كره الطبرى إطالة الكتاب بذكرهم – حفظها علينا ابن هشام ، فى اختصاره سيرة ابن إسحق ، بتفصيل واف : ١٥٥ – ٣٦١ ( طبعة أوربة )، ٢ : ٢٦ – ١٦١ ( الروض الأنف ) .

<sup>(</sup> ۲ ) الأثر ۳۱۳ – الحسن بن يحيى ، شيخ الطبرى ؛ وقع فى الأصول هنا « الحسين » ، وهوخطأ . وقد مضى مثل هذا الإسناد على الصواب، رقم : ۲۵۷ .

٣١٧ — حدثنى موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن إسمعيل السدى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس — وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ﴾ هم المنافقون .

٣١٨ – حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحق ، عن ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، في قوله : ﴿ وَمِن الناسِ مَنْ يَقُول آمنا بالله و باليوم الآخر ﴾ إلى ﴿ فَرَادُهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَمْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ ، قال : هؤلاء أهل ُ النفاق .

٣١٩ - حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين بن داود، قال : حدثنى حجاج، عن ابن جريج ، فى قوله : ﴿ ومن الناسمن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم عؤمنين ﴾ قال : هذا المنافق ، يخاليف توله فعلمه ، وسرتُه علانييته ، ومدخله غرجه ، ومشهد ومغيبه (١).

وتأويل ذلك: أن الله جل ثناؤه لما جمع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أمرة في دار هجرته ، واستقر بها قراره ، وأظهر الله بها كلمته ، وفشا في دور أهلها الإسلام، وقهر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان، وذل بها من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان، وذل بها من فيها من أهل الكتاب – أظهر أحبار بهودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الضّغائن، وأبدوا له العداوة والشنآن ، حسداً وبغياً (٢)، إلا نفراً منهم هداهم الله للإسلام فأسلموا، كما قال بجل ثناؤه: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِن فَاسلموا، كما قال بجل ثناؤه: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾ وشد إيمانكم الله عليه وسلم وأصحابه [سورة البقرة : ١٠٩] ، وطابقهم سراً على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

<sup>(</sup>١) الروايات ٣١٤ – ٣١٩ : ساق بمضها ابن كثير ١ : ٨٦ بين نص و إشارة . وساق بعضها أيضاً السيوطي ١ : ٢٩ . والشوكاني ١ : ٢٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) في: المخطوطة « العداوة والشنار » ، وهو خطأ. والشنآن والشناءة : البغض يكشف عنه الغيظ الشديد . شنى الشيء يشنؤه : أبغضه بغضاً شديداً .

وَبَغْيِهِم الغُوائِلِ، قوم " - من أراهط الأنصار الذين آوَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهم ووَلَّمَ وَالله وَ الله وَلَّمُ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله الله و و كُوناً الله الله و لم على الله عليه وسلم وأصحابه ، وركوناً الله الله ود لم الله عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام . فكانوا إذا لقّمُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان بهمن أصحابه قالوا لهم -حيذاراً على أنسهم - : إنا مؤمنون بالله و برسوله و بالبعث ، وأعطوهم بالسنهم كلمة الحق ، ليدرأوا عن أنفسهم محكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك ، لو أظهر وا بالسنهم ما هم معتقدوه من شركهم . وإذا لقمُوا إخوانهم من اليهود وأهل الشرك والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء به ، فخلو ا بهم ﴿ قَالُوا : إنّا مَعَكُم الله وَ بالله وَ باليوم الآخِر وَمَاهُم عني بقوله تعالى خبراً عنهم : آمناً بالله و بالله و باليوم الله ("كور وماهم") . وصد قنا بالله (") .

وقد دللنا على أن معنى الإيمان: التصديق، فيما مضى قبل من كتابنا

وقوله: ﴿ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ ، يعنى : بالبعث يوم القيامة ، وإنما سُمَّى يومُ القيامة « اليومَ الآخر » ، لأنه آخر يوم ، لا يومَ بعده سواه .

فإن قال قائل : وكيف لا يكون بعده يوم ، ولاانقطاع للآخرة ولافناء ولا زوال ؟

<sup>(</sup>١) انغوائل جمع غائلة : وهي : النائبة التي تغول وتهلك . وأراهط جمع رهط ، والرهط : عدد يجمع من الثلاثة إلى العشرة ، لا يكون فيهم امرأة . وعني بهم العدد القليل من بطون الأنصار .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: «عتوا فى جاهليتهم » وكلتاهما صواب . عسا الشى ، يعسو : اشتد وصلب وغلظ من تقادم المهد عليه ، وعسا الرجل: كبر . والعاسى : هو الحافى ، ومثله العاتى. وعتا يعتو، فى معناه . وانظر ما مضى ص : ٣٦ ، تعليق .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة « وصدقنا بالله » ، وزيادة الواو خطأ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما مضي ص : ٢٣٤ -٢٣٥.

قيل: إن اليوم عند العرب إنما سمّى يوماً بليلته التى قبله، فإذا لم يتقدم النهار ليل لم يسم يوماً. فيوم القيامة يوم لا ليل بعده ، سوى الليلة التى قامت فى صبيحتها القيامة ، فذلك اليوم هو آخر الأيام. لذلك سمّاه الله جل ثناؤه «اليوم الآخر»، ونعته بالعقيم. ووصفه بأنه يوم عقيم ، لأنه لا ليل بعده (١).

وأما تأويل قوله: « وما هم بمؤمنين »، ونفيه عنهم جل ذكره اسم الإيمان ، وقد أخبر عنهم أنتهم قد قالوا بألسنتهم: آمنتا بالله وباليوم الآخر – فإن ذلك من الله جل وعز تكذيب لهم فيما أخبر واعن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث ، وإعلام منه نبيته صلى الله عليه وسلم أن الذي يُسبدونه له بأفواههم خلاف ما في ضائر قلوبهم ، وضد ما في عزائم نفوسهم .

وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطول ما زَعمته الجهمية : من أن الإيمان هو التصديق بالقول ، دون سائر المعانى غيره. وقد أخبر الله جل ثناؤه عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق ، أنهم قالوا بألسنتهم : « آمنا بالله وباليوم الآخر » ، ثم نفى عنهم أن يكونوا مؤمنين ، إذ كان اعتقادهم غير مصد ق قيلتهم ذلك. وقوله « وما هم بمؤمنين » ، يعنى بمصد قين فيا يزعمون أنهم به مصد قون .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ يُخْدِعُونَ اللهَ و الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾

قال أبو جعفر: وخداعُ المنافق ربَّه والمؤمنين ، إظهارُه بلسانهمن القول والتصديق، خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب، ليد راً عن نفسه، بما أظهر بلسانه، حكم الله عز وجل - اللازم من كان بمثل حاله من التكذيب، لولم ينظ هير ،

<sup>(</sup>١) وذلك قول ربنا سبحانه في سورة الحج: ٥٥: ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ مَنْهُ حَلَّى تَأْتِيهُم عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾.

بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار – من القَـتـُل والسِّباء . فذلك خيداعُه ربَّه وأهل الإيمان بالله.

فإن قال قائل : وكيف يكون المنافق لله وللمؤمنين ُنحاد عاً ، وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هوله معتقد الا تنقيلة ؟

قيل : لا تمتنعُ العربُ من أن تسمتي من أعطي بلسانه غيرَ الذي هو في ضميره تقييَّة لينجو مما هو له خائف، فنجا بذلك مما خافه \_ مخاد عا لمن تخلص منه بالذي أظهر له من التَّقيَّة. فكذلك المنافق، سمى مخادعاً لله وللمؤمنين، بإظهاره ما أظهر بلسانه تقييَّة ، مما تخلُّص به من القتل والسِّباء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطن ". وذلك من فعلـه – وإن كان خـد اعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا – فهو لنفسه بذلكمن فعله خادعٌ ، لأنه ُ يظهر لها بفعله ذلك بها ، أنه ُ يعطيها أمنيتها ، ١٩٧١ وُيسقيها كأس تسرُورها ، وهو مورد ها به حياض عطبها ، ومجرَّعها به كأس عذابها ، ومُزْيِرُهامن غَضَب الله وألم عقابه ما لاقبل لها به(١). فذلك خديعتُه نفسه، ظنَّا منه - مع إساءته إليها في أمر معادها - أنه إليها محسن ، كما قال جل ثناؤه : « وما يخد عُون إلا أنفسهم وما يشعُرُون ، إعلاماً منه عبادك المؤمنين أنَّ المنافقين بإساءتهم إلى أنفُسهم في إسخاطهم ربَّهم بكُفُرهم وشكِّهم وتكذيبهم عيرُ شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم ممقيمون.

وبنحوما قلنا في تأويل ذلك ، كان ابن زيد يقول .

٣٢٠ حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : سألت عبد الرحمن بن زيد عن قول الله جل ذكره : ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى

(1A)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ومذيقها من غضب الله» ، وفي المخطوطة : « ومر بدها . . . » ، وفي تفسير ابن كثير ١ : ٨٧ « ومز برها . . . » ، والصواب ما أثبتناه ، وأزاره : حمله على الزيارة . وفي حديث طلحة: « . . . حتى أزرته شعوب » ، وشعوب هي المنية ، أي أو ردته المنية فزارها . وجعلها زيارة ، وهي هلاك . سخرية بهم واستهزاء ، لقبح غرورهم بربهم ، وفرحهم بما مد لهم من العمر والمال والمتاع .

آخر الآية ، قال: هؤلاء المنافية ُون ، يخادعون الله و رسولَه والذين آمنوا ، أنهم مؤمنون عما أظهر وا(١١) .

وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه الزاعين: أن الله لا يعد بين عباده إلا من كفر به عناداً، بعد علمه بوحدانيته ، وبعد تقرر صحة ما عاند ربه تبارك وتعالى عليه من تو حيده ، والإقرار بكتبه ورسله عنده. لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق ، وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مم مبطلون فيا هم عليه من الباطل مقيمون ، وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإيمان به عدوعون. ثم أخبر تعالى ذكره أن لم عذاباً أليماً بتكذيبهم بما كانوا يكذ بون من نبوة نبية ، واعتقاد الكفر به ، و بما كانوا يكذ بون من مصرون.

فإن قال لنا قائل: قدعلمت أن «المُفاعلة» لا تكون إلا من فاعلين، كقواك: ضاربت أخاك، وجالست أباك \_ إذا كان كل واحد مجالس صاحبه ومضاربه. فأما إذا كان الفعل من أحدهما، فإنما يقال: ضربت أخاك، وجلست إلى أبيك. فمن فاندع المنافق فجاز أن يُقال فيه: خادع الله والمؤمنين ؟

قيل: قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب (٢): إن ذلك حرف جاء بهذه الصورة أعنى « يُخَادع » بصورة « يُفَاعل»، وهو بمعنى « يَفْعَل »، في حروف أمثالها شاذة من منطق العرب، نظير قولهم: قاتلك الله، بمعنى قتلك الله.

وليس القول في ذلك عندى كالذي قال، بل ذلك من « التفاعل» الذي لا يكون الا من اثنين ، كسائر ما يتُعرف من معنى « يفاعل وتُمفاعل » في كل كلام العرب . وذلك: أن المنافق يُخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه – على ماقد تقدم

<sup>(</sup>١) الأثر ٣٢٠ ــ في الدر المنشور ١: ٣٠ ، والشوكانى ١: ٣٠ بتمامه ، ويأتى تمامه في تفسير بقية الآية برقم : ٣٢١ .

<sup>(</sup> ٢ ) يَعْنَى أَبَا عَبِيدة في كتابه ﴿ مِجَازُ القَرآنَ ﴾ : ٣١ .

وصفه - والله تبارك اسمه خادعه ، بحذلانه عن حسن البصيرة بما فيه بجاة نفسه في آجل معاده ، كالذي أخبر في قوله : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُعْلِى لَهُمْ لِيَرْ دَادُوا إِنْما ﴾ [سورة آل عران ١٧٨] ، لَهُمْ خَيْرُ لا نُفْسِهِمْ إِنَّما نُعْلِى لَهُمْ لِيَرْ دَادُوا إِنْما ﴾ [سورة آل عران ١٧٨] ، وبالمعنى الذي أخبر أنه فاعل "به في الآخرة بقوله : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ النَّما فَقُونَ وَالْمُنا فِقَاتُ لِلاَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَدِس مِنْ نُورِكُمْ قِيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمسُوا نُورا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قَبَلِهِ الْمَذَابُ ﴾ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قَبَلِهِ الْمَذَابُ ﴾ وقد كان بعض أهل النحو من أهل البصرة يقول : لا تكون المفاعلة إلا من شيئين، ولكنه إنما قيل : « يُخاد عون الله » عند أنفسهم ، بظنيهم أن لا يعاقبُوا ، فقد علموا خلاف ذلك في أنفسهم ، بحجة الله تبارك اسمه الواقعة على خلقه بمعرفته ، فقد علموا خلاف ذلك في أنفسهم ، بحجة الله تبارك اسمه الواقعة على خلقه بمعرفته ، وما يخدعون إلا أنفسهم . قال : وقد قال بعضهم : « وما يخدعون » ، يقول : يخذ عُون . في أنفسهم بالتَّخْلية بها (۱) . وقد تكون المفاعلة من واحد في أشياء كثيرة .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَمَا يَخْدُعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾

إن قال قائل : أو ليس المنافقون قد خدعُوا المؤمنين - بَمَا أَظهرُوا بألسنتهم من قيل الحق - عن أنفسهم وأمواليهم وذراريهم حتى سلمت لهم دنياهم ، وإن

<sup>(</sup>١) يعنى بقوله « بالتخلية جا » ، أى بالانفراد بها و إخفاء ،ا يبطنون من الكفر . كأن أراد أن يجعل اشتقاق « يخدعون » من المخدع ، وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير ، وأراد الستر الشديد لما يبطنون . وأخلى بفلان يخلى به إخلاء : انفرد به في مكان خال . واستعمل « التخلية » بمدى أنه حل على الحلوة ، كأنه حمل نفسه على الحلوة بها والانفراد ، ليخنى ما فيها . وهذا الذي ذكره شرح لبقية الآية الذي سيأتى بعد .

#### ١ / ١٣ كانوا قد كانوا مخدوعين في أمر آخرتهم ؟

قيل : خطأ "أن يقال إنهم خدعوا المؤمنين. لأنبًّا إذا قلنا ذلك، أوجبنا لهم حقيقة خدعة جازت لهم على المؤمنين (١) . كما أنَّا لو قلنا: قتل فلان فلاناً ، أوجبنا له حقيقة َ قتل كان منه لفلان. ولكنا نقول: خادع المنافقون رَبُّهم والمؤمنين، ولم يخُدْ عوهم آبل تحدعوا أنفسهم ، كما قال جل ثناؤه ، دون غيرها ، نظير ما تقول في رجل قاتـَل آخر ، فقتـَل نفسُه ولم يقتـُل صاحبه : قاتـَل فلان فلاناً فلم يقتل إلا نفسه ، فتوجب له مقاتلة صاحبه ، وتنفي عنه قتله صاحبه ، وتوجب له قتل نفسه. فكذلك تقول : « خادع المنافق وبيَّه والمؤمنين فلم يخدع إلا نفسه » ، فتثبت منه مخادعة وبه والمؤمنين ، وتنفي عنه أن يكون خدع غير نفسه ، لأن الحادع هو الذي قد صحّت الحديعة له ، ووقع منه فعلُها. فالمنافقون لم يخدّ عوا غيرَ أنفسهم ، لأنّ ما كان لهم من مال وأهل ، فلم يكن المسلمون ملكوه عليهم - في حال خداعهم إياهم عنه بنفاقهم ولا قبالها - فيستنقيذُ وه بخداعهم منهم، وإنما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بألسنتهم غير الذي في ضمائرهم ، ويحكمُ الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورِهم بحُكُمْ ما انتسبوا إليه من الملَّة، والله بما يُخْفُون من أمورِهم عالم. وإنما الخادع من حَتَل غيرَه عن شيئه ، والمخدوع عير عالم بموضع خديعة خاد عه. فأما والمخادع عارف بخداع صاحبه إياه = غير لاحقه من خداعه إيناه مكروه"، بل إنما يَتجافى للظَّان به أنه له مُخادع ، استدراجاً ، ليبلغ غاية " يتكامل له عليه الحُجَّة " للعقوبة التي هو به مُوقع عندبلوغ إياها (٢) ، والمُستَد ورج غير عالم بحال نفسه عند مستدرجه، ولا عارف باطِّلاعه على ضميره ، وأن ومهال مستدرجه إياه ، تركه معاقبته على جرمه(٣)، ليبلغ المخاتيل المخادع ُ – من استحقاقه عقى به مستدرجه،

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة: « جاءت لهم على المؤمنين » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة: « التي هو بها موقع » ، وعني : العقوبة التي هوموقعها به . . .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « وأن إمهال مستدرجه، وتركه إياه معاقبته على جرمه »، وهو خطأ مفسد للمعني .

بكثرة إساءته ، وطول عيصيانه إياه ، وكثرة صفح المستدرج ، وطول عفوه عنه — أقصى غاية (١) = فإنما هو خادع نفسه لا شك ، دون من حد ثته نفسه أنه له مخادع . ولذلك ننى الله جل ثناؤه عن المنافق أن يكون خدع غير نفسه ، إذ كانت الصَّفة التي وصفنا صفته .

وإذ كان الأمر على ما وصفنا من خيد اع المنافق ربّه وأهل الإيمان به، وأنه غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صحيحة إلا لنفسه دون غيرها، لما يُورَّطها بفعله من الهلاك والعطب فالواجب إذاً أن يكون الصحيح من القراءة : ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ دون ﴿ وَمَا يَخَادِعُونَ ﴾ لأن لفظ «المخادع» غير مروجب تثبيت خديعة على صحة ، ولا شك أن المنافق على صحة ، ولا شك أن المنافق قد أو جب خديعة الله عز وجل لينقسه بما ركب من خداعه ربّه ورسوله والمؤمنين حديفاته، فلذلك وجبت الصبّحة لقراءة من قرأ: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ .

ومن الدلالة أيضاً على أن قراءة من قرأ: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ ﴾ أولى بالصحة من قراءة من قراءة من قرأ: ﴿ وَمَا يُخَادِعُونَ ﴾ ، أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين في أول الآية ، فمحال أن يتنبي عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه ، لأن ذلك تضاد في المعنى ، وذلك غير جائزٍ من الله جل وعز .

#### القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ 🕥

يعنى بقوله جل ثناؤه « وما كشعرون »، وما كيد ْرُون . يقال : ما تشعر فلان " بهذا الأمر ، وهو لا يشعر به ــ إذا لم يك ر ولم كيع لم ــ شيعراً وشعوراً. وقال الشاعر :

<sup>(</sup> ٢ ) سياق هذه العبارة : « ليبلغ المخاتل المخادع ... أقصى غاية » ، وسياق الذي يليها من صدر: الجملة : « فأما والمخادع عارف . . . فإنما هوخادع نفسه . . . » ، وما بينهما فصل طويل .

عَقَّوْ الْ بَسَهُمْ وَلَمْ لَيَشْغُر بِهِ أَحَدُ ثُمُّ اسْتَفَاوُ وا وَقَالُوا: حَبَّذَا الوَضَحُ (١)

يعنى بقوله : لم يشعر به ، لم يدر به أحد ولم يعلم . فأخبر الله تعالى ذكره عن المنافقين : أنهم لا يشعرون بأن الله خاد عنهم ، بإملائه لهم واستدراجيه إياهم ، الذي هو من الله جل ثناؤه إبلاغ للهم في الحجة والمعذرة ، ومنهم لأنفسهم خديعة "، ولها في الآجل مضرة ، كالذي - :

٩٤/١ ابن زيد عن قوله: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أُنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ ، قال : سألت ابن زيد عن قوله: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أُنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ ، قال : ما يشعرون أنهم ضرُّوا أنفسهم ، بما أسرُّوا من الكفر والنِّفاق. وقرأ قول الله تعالى ذكره: ﴿ يَوْمَ يَبْعَنْهُمُ اللهُ جَمِيعاً ﴾ ، قال : هم المنافقرن حتى بلغ ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيء ﴾ [سررة الحجادلة : ١٨] ، قد كان الإيمان ينفعهم عندكم (١).

### القول في تأويل قوله جل "ناؤه : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ ﴾

قال أبو جعفر : وأصل المرَض : السَّقَمِ، ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان . فأخبر الله جل ثناؤه أن في قلوب المنافقين مَرَضاً ، وإنما عني تبارك وتعالى بخبره

<sup>(</sup>١) الشعر للمتنخل الهذلى ، ديوان الهذليين ٢ : ٣١ ، وأمالى القالى ١ : ٢ ، وسمط اللآلى ٣٥ . عقى بالسهم : رمى به في السهاء لا ير يد به شيئاً ، وأصله في الثار والدية ، وذلك أبهم كانوا يجتمعون إلى أولياء المتترل بدية مكملة ، ويسألونهم قبول الدية . فإن كانوا أقوياء أبوا ذلك ، و إلا أخذوا سهما ورموا به في السهاء، فإن عاد مضرجاً بدم ، فقد زعموا أن ربهم شاهم عن أخذ الدية . و إن رجع كما صعد، فقد زعموا أن ربهم أمرهم بالعفو وأخذ الدية . وكل ذلك أبطل الإسلام . وفاء واستفاء : رجع . والوضح : اللهن . يهجوهم بالذلة والدناءة ، فأهدروا دم قتيلهم ، ورموا بالسهم الذي يزعمونه يأمرهم ويهاهم ، و رجعوا عن طلب الدة إلى قبول الدية ، و آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم ، وقالوا في أنفسهم : اللهن أحب إلينا من القود وأنفع .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٣٢١ – هو تمام الأثر الذي سلف : ٣٢٠.

عن مرض قلوبهم ، الخبر عن مرض ما فى قلوبهم من الاعتقاد = ولكن لما كان معلوماً بالخبر عن مرض القلب ، أنّه معنى به مرض ما هم معتقد وه من الاعتقاد — استغنى بالخبر عن القلب بذلك = والكفاية عن تصريح الخبر عن ضائرهم واعتقاداتهم (١١) ، كما قال محمر بن بخا :

وَسَبَّحَتِ الْمَدِينَةُ ، لا تَلُهُا ، ﴿ رَأَتُ ۚ قَمَراً بِسُوقِهِم ۗ نَهَارَا (٢) يريد : وسبَّح أهل المدينة ، فاستغنى بمعرفة السامعين خبَبَرَه بالخبر عن المدينة ، عن الخبر عن أهلها . ومثله قول عنترة العبسى :

هَلْا سَأَلَتِ الْخَيْلَ يَا أَبْنَهَ مَالِكِ؟ إِنْ كُنْتِ جَاهِلَةً بِمَا لَمْ تَعْلَمِي ""

يريد: هلا سألت أصحاب الخيل؟ ومنه قولهم: «يا خيبْلَ الله اركبي»،

يراد: يا أصحاب خيل الله اركبُوا. والشواهد على ذلك أكثر من أن يُحصيها كتاب،
وفها ذكرنا كفاية لمن وُفِّق لفهمه.

فكذلك معنى قول الله جل ثناؤه: ﴿ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ إنما يعنى: في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين ، والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبما جاء به من عند الله – مررض وستُقمْ. فاجتزأ بدلالة الخبر عن قلوبهم على معناه، عن تصريح الخبر عن اعتقادهم .

والمرض الذى ذكر الله جل ثناؤه أنه في اعتقاد قلوبهم الذى وصفنا : هو شكتهم في أمر محمد وما جاء به من عند الله ، وتحيير هم فيه ، فلا هم به موقنون إيقان إيمان ، ولا هم له منكرون إنكار إشراك ، ولكنهم ، كما وصفهم الله عز وجل ، مُذَبَدْ بُون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء (٤) ، كما يقال : فلان يُمَرِين في هذا الأمر ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « والكناية عن تصريح الخبر . . . » ، وقوله : « والكفاية عن تصريح الخبر . . . » معطوف على قوله « الخبر عن مرض ما في قلوبهم . . . »

<sup>(</sup>٣) يأتي البيت في تفسير آية البقرة : ١١٠ (١ : ٣٩١ بولاق) .

<sup>(</sup>٣) في معلقته المشهورة .

<sup>( ؛ )</sup> تضمين آية سورة النساء : ١٤٣ .

أى يُضَعِّف العزم ولا يصحِّح الرويَّة فيه .

و بمثل الذى قلنا فى تأويل ذلك ، تظاهر القول فى تفسيره من المفسِّرين . ذكر من قال ذلك :

٣٢٧ – حدثنا محمد بن حميد ، قال: حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحق، عن محمد بن إسحق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « فى قلوبهم مرض ً » ، أى شك ً .

٣٢٣ ــ وحد تت عن المينجاب ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روّق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : المرض : النفاق .

٣٧٤ – حُدُد ثنى موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السُّد ّى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مُر ّة الهمدانى ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « فى قلوبهم مرض ً » يقول : فى قلوبهم شك .

٣٢٥ ــ حـُد ثنى يونس بن عبد الأعلى، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال عبد الرحمن بن زيد، في قوله: «في قلوبهم مرّض "، قال : هذا مرض في الدّين، وليس مرّضاً في الأجساد ، قال : وهم المنافقون .

٣٢٦ ـ حدثنى المثنتى بن إبراهيم، قال : حدثنا سُويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن ُ المبارك قراءة ً، عن سعيد ، عن قتادة ، فى قوله « فى قلوبهم مَرض » قال : فى قلوبهم ريبة وشك فى أمر الله جل ثناؤه .

۳۲۷ ــ وحد تت عن عمّار بن الحسن ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : «في قلوبهم مـَرضٌ » قال : هؤلاء أهل النفاق، والمرض ُ الذي في قلوبهم : الشك في أمر الله تعالى ذكره .

٣٢٨ – حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال عبد الرحمن بن زيد : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا باللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ حتى بلغ ﴿ فِي

ُقُلُوبِهِمْ مَرَضْ ﴾ قال : المرض : الشكّ الذي دخلهم في الإسلام (١٠).

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًّا ﴾

قد دللنا آنفاً على أن تأويل المرض الذى وصَف الله جل ثناؤه أنه فى قلوب ١٠/١ المنافقين ، هو الشكُ فى اعتقادات قلوبهم وأديانهم، وما هم عليه ـ فى أمر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر نبوته وما جاء به ـ مقيمون.

فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنّه زادهم على مرضهم ، نظير ما كان في قلوبهم من الشّك والحيرة قبل الزيادة ، فزادهم الله بما أحدث من حدوده وفرائضه – التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين – من الشك والحيرة ، إذ شكّو اورتابوا في الذي أحد ث لهم من ذلك – (٢) إلى المرض والشك الذي كان في قلوبهم في السّالف ، من حدوده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك . كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك ، بالذي أحدث لهم من الفرائض والحدود إذ آمنوا به ، إلى إيمانهم بالسالف من حد وده وفرائضه – إيماناً. كالذي قال جل ثناؤه في تنزيله : ﴿ وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيْكُمُ وَ اَدَتُهُ وَاللّهِ فَا الّذِينَ فِي هَذِهِ إِيمَاناً قَامًا الّذِينَ فِي هَذِهِ إِيمَاناً قَامًا الّذِينَ فِي

<sup>(</sup>١) الأخبار : ٣٠١ – ٣٢٨، نقلها ابن كثير ١ : ٨٨ ، والسيوطى ١ : ٣٠ ، والشوكانى ١ : ٣٠ – مع تتمتّما الآتية فى تفسير بقية الآية ، بالأرقام : ٣٣٩ ، ٣٣٦ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣١، ٣٣٣ – على هذا التوالى . ولكن ٣٣٦ لم يذكر فيه « عن ابن عباس » .

و « المنجاب » في ٣٣٣ ، ٣٣٦ : هو ابن الحارث بن عبد الرحمن التميمي ، من شيوخ مسلم ، روى عنه في صحيحه ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وهو بكسر الميم وسكون النون وفتح الحيم وآخره باء موحدة .

<sup>(</sup> ٢ ) سياق العبارة : « فزادهم الله بما أحدث من حدوده . . . من الشك والحيرة . . . إلى المرض والشك الذي كان في قلومهم . . . » .

تُلُو بِهِمْ مَرَضُ فَوْادَتْهِمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [سورة التوبة : ١٢٤ ، ١٢٥]. فالزيادة التي زيد ها المنافقون من الرَّجاسة إلى رَجاستهم ، هو ما وصفنا. والتي زيد ها المؤمنون إلى إيمانهم ، هو ما بيَّنا . وذلك هو التأويل المجمعُ عليه .

ذكر معض من قال ذلك من أهل التأويل:

٣٢٩ - حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « فزادهم الله مرضاً » ، قال : شكاً

٣٣٠ - حدُّ ثني موسى بن هرون، قال : أخبرنا عمرو بن حماد، قال : حدثنا أسباط ، عن السُّدِّ ي ، في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: « فزاد هم الله مرضاً »، يقول : فزادهم الله ريبة وشكاً .

٣٣١ - حدثنى المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا البارك قراءة ، عن سعيد، عن قتادة: « فزادهم الله مرضاً » ، يقرل: فزادهم الله ريبة وشكاً في أمر الله.

٣٣٧ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله عز الله: « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً »، قال: زادهم رجساً، وقرأ قول الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهِم الله مرضاً وهُم يَسْتَبْشِرُونَ عَوَأُمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض فَزَادَتْهِم وجلالة الله عن الله عن أيل وجسهم في قال: شراً إلى شرهم، وضلالة إلى ضلالتهم مرض فَزَادَتْهم وحد شا الله وجسهم في قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه عن الربيع: « فزادهم الله مرضاً »، قال: زادهم الله شكاً (١) .

<sup>(</sup> ١ ) الأخبار : ٣٣٧ - ٣٣٩ : هي تمام الآثار السالفة : ٣٢٨ – ٣٢٨ .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

قال أبو جعفر: والأليم: هو المُوجِيعُ. ومعناه: ولهم عذاب مؤلم. بصرف «مؤلم» إلى «أليم» (١) ، كما يقال: ضرْبٌ وجيعُ بمعنى مُوجِع، والله بلديع السموات والأرض ، بمعنى مُبلدع. ومنه قول عمرو بن معد يكرب الزبيدى: أُمِنْ رَيْحَانَةَ الدَّاعى السَّمِيعُ يُورُرُّقُنى وأصْحابِي هُجُوعُ (٢) معنى المُستمع. ومنه قول ذي الرمة:

وَتَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ تَشْمَرْ دَلَاتٍ يَصُدُّ وُجُوهَهَا وَهَجُ أَلِيمُ

ويروى « يَصَّلُ ُ » ، وإنما الأليم صفة ٌ للعذاب ، كأنه قال : ولهم عذاب مؤلم . وهي مأخوذ من الألم ، والألم : الوَجَعُ . كما — :

٣٣٤ – حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحق ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : الأليم ، المُوجع .

م ٣٣٥ ـ حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا مُشيم، قال : أخبرنا جُورَيْبر ، عن الضحاك ، قال : الأليم ، الموجع (٤) .

<sup>(</sup>١) في المطبرعة : « فصرف مؤلم . . . » .

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات: ٣٤، ويأتى فى تفسير آية سورة يونس: ١ ( ١١: ٥٥ بولاق). وريحانة: هى بنت معديكرب، أخت عمرو بن معديكرب، وهى أم دريد بن الصمة، وكان أبرد الصمة، سباها وتزوجها. (الأغانى ١٠: ٤).

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٩٢ ه . وقوله « وفرفع من صدور . . . » أى نستحثها فى السير ، والإبل إذا أسرعت رفعت من صدورها. وشمردلات جمع شمردلة : وهى الناقة الحسنة الحميلة الحلق الفتية السريعة . وقوله « يصد وجوهها » أى يستقبل وجوهها و يضربها وهج ألبم ، فتصد وجوهها أى تلويها كالمرضة عن للنعته . ورواية ديوانه : « يصك » ، وصكه صكة : ضربه ضربة شديدة . والوهج : حرارة الشمس ، أو حرارة النار من بعيد .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر ٣٣٥ ــ يعقرب: هو ابن إبراهيم الدورق الحافظ.هشيم ــ بضم الهاء: هو ابن بشير، بغتج الباء وكسر الشين المعجمة ، بن القامم ، أبو معاوية الواسطى ، إمام حافظ كبير ، فروى عنه

٣٣٦ ـ وحدِّثت عن المينجاب بن الحارث ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، في قوله « أليم » ، قال : هو العذاب المُوجع . وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع (١٠) .

#### ١٦/١ القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ عِمَا كَا نُوا يَكْذِبُونَ ﴾ ١

اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك (٢) ، فقرأه بعضهم : ﴿ يَمَا كَانُوا يَكُـذِبُونَ ﴾ مُخَفَقَة الذَّال مفتوحة الياء ، وهي قراءة عُظُمْ قَرَأة أهل الكوفة . وقرأه آخرون : ﴿ يُكَذِّبُونَ ﴾ بضم الياء وتشديد الذال ، وهي قراءة عُظُمْ قَرَأة أهل المدينة والحجاز والبصرة (٣) .

وكأن الذين قرأوا ذلك ، بتشديد الذال وضم الياء، رأوا أن الله جل ثناؤه إنما أوجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذيبهم نبيته صلى الله عليه وسلم وبما جاء به ، وأن الكذب لولا التكذيب لا يُوجب لأحد اليسير من العذاب، فكيف بالأليم منه ؟ وليس الأمر في ذلك عندى كالذي قالوا. وذلك: أن الله عز وجل أنبأ عن المنافقين في أول النبأ عنهم في هذه السورة ، بأنهم يكذبون بدعواهم الإيمان ، وإظهارهم ذلك بألسنهم ، خيداعاً لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين ، فقال : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ تَقُولُ اللّهُ وَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَما هُمْ عِمُولُمِنِينَ \* يُخَادِعُونَ الله وَ اللّه وَ الّذينَ آمَنُوا ﴾

الأئمة : أحمد وابن المديني وغيرهما ، وقال عبد الرحمن بن مهدى : « كان هشيم أحفظ للحديث من سفيان الثورى » . ومعنى هذا الأثر مضمن في الذي بعده : ٣٣٦ .

<sup>(1)</sup> الأثر ٣٣٦ – ذكره السيوطي ١ : ٣٠ . وأشار إليه الشوكاني ١ : ٣٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة: « اختلفت القراء » ، والقرأة : جمع قارئ ، وانظر ما مضي ، ١٥ تعليق ، وص ٦٤ تعليق : ١ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «قراءة معظم أهل الكوفة»، و «قراءة معظم أهل المدينة . . . »، وعظم الناس : معظمهم وأكثرهم . وانظر التعليق السالف ، ثم ص ١٠٩ تعليق : ١ .

بذلك من قيلهم، مع استسرارهم الشك والريبة، ﴿ وَمَا يَخْدَ عُونَ ﴾ بصنيعهم ذلك ﴿ إِلَّا أَنْفُسَهُم ﴾ دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ؛ ﴿ وَمَا يَشْهُرُ ونَ ﴾ بموضع خديعتهم أنفسهم ، واستدراج الله عز وجل إيّاهم بإملائه لهم ، ﴿ فِي قُلُو بِهِم ﴾ شك النفاق وريبتَهُ (١) والله زائدهم شكًا وريبة بما كانوا يدكذ بون الله ورسوله والمؤمنين بقيو لهم بألسنتهم آمنيًا بالله وباليوم الآخر ، وهم في قيلهم ذلك كذبة ، لاستسرارهم الشيّك والمرض في اعتقادات قلوبهم في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم . فأولى في حكمة الله جل جلاله ، أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح به الخبر عنهم من قبيح أفعالهم وذميم أخلاقهم ، دون ما لم يتجرّ له ذكر من أفعالم . إذ كان سائرُ آيات تنزيله بذلك نزل ، وهو : أن يتفتت حذكر محاسن أفعال قوم ، ثم يختم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكره من أفعالم ، ويفتت خذكر مساوى أفعال آخرين ، ثم يختم ذلك بالوعد على ما ابتدأ به ذكرة من أفعالم .

فكذلك الصحيح من القول - في الآيات التي افتتح فيها ذكر بعض مساوى أفعال المنافقين - أن يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكرة من قبائح أفعالهم. فهذا هذا (٢) ، مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلنا، وشهادتيها بأن الواجب من القراءة ما اخترنا ، وأن الصواب من التأويل ما تأولنا ، من أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى الشك والتكذيب ، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَا فِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَا فِقِين لَكَاذِبُونَ \* اتَّخَذُوا أَيْمَا مُمْ جُنَة فَصَدُّوا عَنْ سَبيل اللهِ إِنَّهُ شَاءً مَاكانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ [سورة المنافقين : ١ ، ٢]. والآية فَصَدُّوا عَنْ سَبيل اللهِ إِنَّهُ شَاءً مَاكانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ [سورة المنافقين : ١ ، ٢]. والآية

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في قلوبهم شك ، أي نفاق وريبة » . والذي في المخطوطة أصح .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « فهذا مع دلالة الآية الأخرى. . . » ، و لم يأت فى الجملة خبر قوله « فهذا »، والذى فى المخطوطة هو العسواب .

الأخرى في المجادلة: ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَابِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِين ﴾ [ سورة المجادلة : ١٦]. فأخبر جل ثناؤه أن المنافقين - بقيلهم ما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون ـ كاذبون . ثم أخبر تعالى ذكره أنَّ العذابَ المُهينَ لهم ، على ذلك من كذبهم . ولو كان الصحيح من القراءة على ما قرأه القاريُّون في سورة البقرة: «ولهم عذاب ألم بما كانوا يُكلُّذُ بون، لكانت القراءة ُ في السورة الأخرى : « والله يشهد ُ إن المنافقين » لمكذِّ بون ، ليكون الوعيد ملم الذي هو عقيب ذلك وعيداً على التكذيب لا على الكذب. وفي إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة في قوله: « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ، بمعنى الكذب – وأن إيعاد الله تبارك وتعالى فيه المنافقين العذابَ الأليمَ على ذلك من كذبهم - أوضحُ الدُّلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة البقرة : « بما كانوا يتكنُّذ بون » بمعنى الكذب، وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها ١٧/١ على الكذب - حقُّ - لا على التكذيب الذي لم يجر له ذكر - نظير الذي في سورة المنافقين سواءً.

وقد زعم بعض ُ نحويتِّي البصرة أن « ما » من قول الله تبارك اسمه « بما كانوا يكذبون »، اسم للمصدر ، كما أن «أن » و «الفعل» اسمان للمصدر في قولك: أحب أن تَـأَتيني ، وأن المعنى إنما هو بكـَـذ بهم وتـكـنّذ يبهم. قال: وأدخل « كان » ليخبر أنه كان فيما مضى ، كما يقال : ما أحسن ما كان عبد ُ الله ، فأنت تعجّب من عبد الله لا من كونه ، وإنما وَقع التعجُّب في اللفظ على كوْنه . وكان بعض نحويتي الكوفة يُنكر ذلك من قوله ويستخطئه، ويقول: إنما ألغييَت «كان » في التعجُّب، لأنالفعل قد تقدَّمها، فكأنه قال: «حَسَناً كان زيد» و «حَسَن كان زيبُدٌ» يُببُطلُ « كان » ، ويُعمل مع الأسماء والصِّفات التي بألفاظ الأسماء ، إذا جاءت قبل « كان »، ووقعت « كان » بينها وبين الأسماء . وأما العلَّة في إبطالها إذا أبطلت في هذه الحال، فلمستبيم الصِّفات والأسماء ب «فعل» و «يفعل » اللتين لا يظهر عمل

« كان » فيهما . ألا ترى أنك تقول : « يقرم كان زيد» ولا يظهر عمل « كان » في « يقوم » ، وكذلك « قام كان زيد » . فلذلك أبطل عملها مع «فاعل » تمثيلا ب « فعل » و يقعل » ، وأعملت مع « فاعل » أحياناً لأنه اسم ، كما تعمل في الأسماء . فأما إذا تقدمت « كان » الأسماء والأفعال ، وكان الاسم والفيعل بعدها ، فخطأ عنده أن تكون « كان » مبطلة . فلذلك أحال قول البصرى الذي حكيناه ، وتأول قول الله عز وجل « بما كانوا يكذبون » أنه بمعنى : الذي يكذبونه .

## القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُنفَسِدُوا فِي اللَّهُمْ لَا تُنفَسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾

اختلف أهلُ التأويل فى تأويل هذه الآية :

فرُوى عن سَلْمَان الفارسيّ أنه كان يقول : لم يجيُّ هؤلاء بعد ُ.

٣٣٧ - حدثنا أبو كُريب، قال : حدثنا عشَّامُ بن على ، قال : حدثنا الأعش ، قال : حدثنا الأعش ، قال : سمعت المنهال بن عمرو يُحدّث ، عن عبدًاد بن عبد الله ، عن سلمان، قال : ما جاء هؤلاء بعد ، اللَّذين ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحُن مُصْلِحُونَ ﴾ (١)

<sup>(1)</sup> الخبر ۳۳۷ - عثام - يفتح الدين المهملة وتشديد الثاء المثانة - بن على العامرى: ثقة ، وثقه أبو زرعة وابن سعد وغيرهما. ترجمه ابن سعد ٣ : ٣٧٧ ، والبخارى في الكبير ١٩٣/١/٤ ، المنهال بن عمرو الأسدى : ثقة ، رجحنا توثيقه في المسند : ٧١٤ ، وقد جزم البخارى في الكبير ١٢/٢/٤ أن شعبة روى عنه ، ورواية شعبة عنه ثابتة في المسند : ٣١٣٣ . عباد ابن عبدالله : هو الأسدى الكوفي ، قال البخارى : « فيه نظر » ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وضعفه ابن عبدالله : هو الأسدى الكوفي ، قال البخارى : « فيه نظر » ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وضعفه ابن المديني ، وذكر ابن أبي حاتم ٣١/١/٨ أنه «سمع عليةًا » . وقد بينت في شرح المسند : ٣٨٨ أن حديثه حسن . وسلمان : هو سلمان الخير الفارسي الصحابي ، رضي الله عنه . وهذا الخبر نقله ابن كثير الدين اسمق وابن جرير وابن أبي حاتم ، ونم وابن أبي حاتم ، وذكره الشوكاني ١ : ٣١ ونسبه لابن إسمق وابن جرير وابن أبي حاتم ، ولم أجد نسبته لابن إسمق وابن عيره .

٣٣٨ حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك، قال: حدثنا أبي ، قال : حدثني الأعمش ، عن زيد بن و هب وغيره ، عن سلمان ، أنه قال في هذه الآية ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم ۚ لَا تُنْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَا نَحْنُ مُصْلَحُونَ ﴾ ، قال : ما جاء هؤلاء بعد (١١) .

وقال آخرون بما -:

وعد أبي المسلط ، عن السّدّ قل عن الله وعن أبي مالك ، وعن أبي وعن أبي الله ، وعن أبي الله ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مُرّة الهَم داني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من الله عليه وسلم : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم ۚ لَا تُفسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنّا نَصْدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا الفساد ، والكفر والعمل عليه وسلم : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم فَلَارِض » ، فإن الفساد ، إنّا نَصْدُوا فِي الأَرْض » ، فإن الفساد ، هو الكفر والعمل عليه بالمعصية .

• ٣٤- وحد تت عن عمّار بن الحسن، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الرّبيع: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تفسدوا فِي الأرض ﴾ يقول: لا تعنْصُوا في الأرض ﴿ قَالُوا إِنّمَا نَحْنَ مصلحون ﴾ ، قال: فكان فساد مم ذلك معصية الله جل ثناؤه ، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته ، فقد أفسد في الأرض ، لأن إصلاح الأرض والسهاء بالطاعة (٢) .

<sup>(</sup>۱) الخبر ۳۳۸ – أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى : ثقة ، وثقه النسائى والبزار وغيرهما ، روى عنه البخارى ومسلم فى الصحيحين ، وهو من الشيوخ القلائل الذين روى عهم البخارى وهم أحياء ، فإنه مات سنة ٢٩٥ أو ٢٩١ ، والبخارى مات سنة ٢٥٦ . عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعى : ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال أبو حاتم : « واهى الحديث » .

و إسناده عندى حسن ، وقد مضى قبله بإسناد آخر حسن . فكل منهما يقوى الآخر ، وقد نقله ابن كثير ١ : ٩١ عن الطبرى مهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) الأثر ه ٣٤ – قوله: «قالوا إنما نحن مصلحون»، من المخطوطة، وليس فى المطبوعة، وفى المطبوعة، وفى المطبوعة المطبوعة المطبوعة المطبوعة والمحطوطة: «فكان فسادهم على أنفسهم «كأنها زيادة من الناسخ، وليست فيها نقله ابن كثير عن الطبرى.

وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال : إن قول الله تبارك اسمه : ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُنْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ ، نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان معنينًا بها كُلُ من كان بمثل صفتهم من المنافقين بَعدَهم إلى يوم القيامة .

وقد يحتمل قول سلمان عند تلاوة هذه الآية : « ما جاء هؤلاء بعد سلم ان يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصِّفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خبراً منه عمَّن هو تجاء منهم بعد هم ولَمَا يجئ بعد (١) ، لا أنَّه عنى أنه لم ٩٨/١ يمض ممّن هذه صفته أحد ش.

وإنما قلنا أولى التأويلين بالآية ما ذكرنا ، لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك صفة من كان بين ظهر آنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - من المنافقين ، وأن هذه الآيات فيهم تزكت . والتأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن ، من قول الادلالة على صحته من أصل ولا نظير .

والإفساد في الأرض، العمل فيها بما نهى الله جلّ ثناؤه عنه، وتضييعُ ما أمر الله بحفظه، فذلك جملة الإفساد، كما قال جل ثناؤه في كتابه مخبراً عن قيل ملائكته: ﴿ قَالُوا أَنَجْعَلُ فِيها مَنْ مُنفسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماء ﴾ [سورة البقرة: ٣٠]، يعنون بذلك : أتجعل في الأرض من يعنصيك ويخالف أمرك ؟ فكذلك صفة أهل النفاق : مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربتهم، وركوبهم فيها ما نتهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضة، وشكّهم في دين الله الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتتصديق به والإيقان بحقيقته (١) ، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشّك والريب، وبمظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتُتبه ورسله على أولياء الله ، إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا . فذلك إفساد المنافقين في أرض الله ، وهم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عمن جاء منهم بعدهم » ، وهو محيل للمعني ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « بحقيقه » ، والصواب من المخطوطة وابن كثير .

يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها . فلم يسقط الله جل ثناؤه عنهم عقوبته ، ولا خفق عنهم ألم ما أعد من عقابه لأهل معصيته - بحسبانهم أنهم فيا أتوا من معاصى الله مصلحون - بل أوجب لهم الدرك الأسفل من ناره ، والألم من عذابه ، والعار العاجل بسب الله إياهم وشتشميه لهم ، فقال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهم مُم مُم النه بحل ثناؤه فيهم ، أدل الدليل المُه سِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . وذلك من حكم الله جل ثناؤه فيهم ، أدل الدليل على تكذيبه تعالى قول القائلين : إن عقوبات الله لا يستحقها إلا المعاند ربية فيا لزمه من حقم قد وفروضه ، بعد علمه وثبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إياه .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ قَالُوا إِنَّمَا نَحُنُّ مُصْلِحُونَ ﴾ (١)

وتأويل ذلك كالذي قاله عباس ، الذي -:

٣٤١ – حدثنا به محمد بن حميد ، قال :حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد ابن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قوله : ﴿ إِنَّمَا نَكُنْ مُصْلِحُونَ ﴾ ، أى قالوا: إنما نريد الإصلاح " بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب .

وخالفه في ذلك غيره .

٣٤٢ ـ حدثنا القاسم بن الحسن، قال : حدثنا الحسين بن داود، قال : حدثنى حجاّج، عن ابن جريج ، عن مجاهد : ﴿ و إِذَا قِيلَ لَهُم ۚ لَا تُنفَّيدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾، قال: إذا رّكيبُوا معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذا، قالوا: إنما نحن على الهدى ، مصلحون (١) .

<sup>(</sup>١) الخبران ٣٤٢،٣٤١ – ساقهما ابن كثير ١: ٩١ ، والسيوطي ٢: ٣٠ والشركاني ١: ٣٠.

قال أبو جعفر: وأى الأمرين كان منهم فى ذلك ، أعنى فى دعواهم أنهم مصلحون . مصلحون ، فهم لاشك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيا أتوا من ذلك مصلحون . فسواء بين اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح ، أو فى أديانهم ، وفيا ركبوا من معصية الله، وكذبهم المؤمنين فيا أظهروا لهم من القول وهم لغير ما أظهروا مستبطينون ؛ لأنهم كانوا فى جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين ، وهم عند الله مسيئون ، ولأمر الله مخالفون. لأن الله جل ثناؤه قد كان فرض عليهم عداوة اليهود وحربتهم مع المسلمين ، وألزمهم التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم و بما جاء به من عند الله ، كالذى ألزم من ذلك المؤمنين. فكان لقاؤهم اليهود — على وجه الولاية منهم لهم ، وشكتهم فى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا جاء به أنه من عند الله — أعظم الفساد ، وإن كان ذلك كان عندهم إصلاحاً وهدكى: فى أديانهم أو فيا بين المؤمنين واليهود ، فقال جل ثناؤه فيهم : ﴿ أَلا إنهم هم المفسدون ﴾ دون أو فيا بين المؤمنين عن الإفساد فى الأرض ، ﴿ ولكن لا يشعرون ﴾

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

وهذا القول من الله جل ثناؤه تكذيب للمنافقين في دعواهم . إذا أميروا بطاعة الله فيا أمرَهم الله به ، ونُهوا عن معصية الله فيا نهاهم الله عنه ، قالوا : إنما نحن مصلحون لا مفسدون، ونحن على رُشد وهد ي المنافق المنافزة علينا حدونكم لا ضالتون . فكذ بهم الله عز وجل في ذلك من قبليهم فقال : ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله عز وجل ، المتعد ون حد ود ه ، الراكبون معصيته ، التاركون فروضه ، وهم لا يشعرون ولا يتدرون أنهم كذلك حلالذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين ،

وَلَكُنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ن

44/1

وينهَ وْنْنَهُ مُم عن معاصى الله في أرضه من المسلمين .

## القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسُ ﴾ عامِنُوا كَما

قال أبو جعفر: وتأويل قوله: ﴿ وإِذَا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ﴾ يعنى: وإذا قيل لهؤلاء الذين وصَفهم الله ونعتهم بأنهم يقولون: ﴿ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ﴾: صَدِّقوا بمحمد وبما جاء به من عند الله، كما صدّق به الناس . ويعنى بـ « الناس » : المؤمنين الذين آمنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من عند الله ، كما — :

٣٤٣ – حدثنا أبوكريب، قال : حدثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن عُمارة ، عن أبى رَوَق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ﴾ ، يقول : وإذا قيل لهم صدِّقوا كما صدَّق أصحاب محمد ، قولوا : إنَّه نبى ورسول ، وإن ما أنزل عليه حق ، وصدِّقوا بالآخرة ، وأنتكم مبعوثون من بعد الموت (١) .

وإنما أدخيلت الألف واللام في « الناس » ، وهم بعض الناس لا جميعهم ، لأنهم كانوا معروفين عند الذين خُوطبوا بهذه الآية بأعيانهم ، وإنما معناه : آمينُوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق بالله و بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر . فلذلك أدخيلت الألف واللام فيه ، كما أدخيلتا في قوله : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعُوا لَـكُمْ

<sup>(</sup>١) الحبر ٣٤٣ - نقله السيوطي ١ : ٣٠ ، والشوكاني ١ : ٣١ ، ويأتى تمامه في تفسير بقية الآية ، برقمي : ٣٤٧ ، ٣٤٨ .

فَاخْشُو هُمْ ﴾ [ سورة آل عران: ١٧٣] ، لأنه أشير بلخولها إلى ناسَ معر وفين عند من خُوطب بذلك .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ قَالُوا أَ نُونُمِنُ كَمَا عَامَنَ السُّفَهَا ﴾

قال أبو جعفر: والسفهاء جمع سفيه ، كما العلماء جمع عليم (١) ، والحكماء جمع حكيم . والسفيه : الجاهل ، الضعيفُ الرأى ، القليلُ المعرفة بمواضع المنافع والمضارّ . ولذلك سمى الله عز وجل النّساء والصبيان سفهاء ، فقال تعالى : ﴿ وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُو الـكُمُ الَّـتِي جَعَلَ اللهُ لَـكُم قياماً ﴾ [سورة النساء : ٥] ، فقال عامة أهل التأويل: هم النساء والصبيان، لضعف آرائهم ، وقلة معرفتهم بمواضع المصالح والمضارّ التي تصرف إليها الأموال .

وإنما عننى المنافقون بقيلهم: أنؤمن كما آمن السُّفهاء - إذْ دُعوا إلى التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبما جاء به من عند الله ، والإقرار بالبعث فقيل لم : آمنوا كما آمن [الناس](٢) - أصحاب محمد وأتباعه من المؤمنين المصد قين به ، من أهل الإيمان واليقين ، والتصديق بالله، وبما افترض عليهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي كتابه ، وباليوم الآخر. فقالوا إجابة لقائل ذلك لم : أنؤمن كما آمن أهل الجهل، ونصد ق بمحمد صلى الله عليه وسلم كما صد ق به هؤلاء الذين لا عقول لم ولا أفهام ؟ كالذي - :

٣٤٤ ـ حدثني موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو بن حماد، قال : حدثنا أسباط ، عن السُّدِّيّ في خبر ذكره ، عن أبي مالك، وعن أبي صالح ، عن ابن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «كالعلماء . . . »

<sup>. (</sup> ٢ ) فى المطبوعة والمخطوطة: « فقال لهم آمنوا كما آمن أصحاب محمد. . . » ، وهو كلام.مضطرب والصواب ما أثبتناه . وقوله: « أصحاب محمد » مفعول قوله: « و إنما عنى المنافقون بقيلهم . . . » .

عباس - وعن مُرَّة الهَمُداني، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ قَالُوا أَنُوْمِن كَمَا آمَنَ السُّفَهاء ﴾ ، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

980 - حدثنى المثنى بن إبراهيم، قال : حدثنا إسحق بن الحجاج ، قال : 10./١ حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس: ﴿ قَالُوا أَنُوْمِن كَمَا لَمَنَ السَّفَهَاء ﴾ يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

٣٤٦ - حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنبأنا ابن وهب ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : «قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء» ، قال : هذا قول المنافقين ، يريدون أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم .

٣٤٧ - حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن عُمارة، عن أبى رَوق، عن الضحاك، عن ابن عباس: ﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ كُمَا آمَنَ السُّفْهَا ﴾ يقولون : أنقول كما تقول السفهاء ؟ يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، الحيلافهم لدينهم (١١) .

## القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفْهَا؛ وَلَـكَنِنْ لَا يَمْلُمُونَ ﴾ ﴿ لَا يَمْلُمُونَ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر: وهذا خبرٌ من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعتُه لهم ، ووصفُه إياهم بما وصفهم به منالشك والتكذيب - أنَّهم ُهم الحُمهُ اللهُ قَاديانهم،

<sup>(</sup>١) الأخبار ٣٤٤ – ٣٤٧ : أشار إليها ابن كثير ١ : ٩٢ والسيوطى ١ : ٣٠ والشوكانى ١ : ٣١ والأخير منها من تتمة الحبر : ٣٤٣ .

الضعفاء الآراء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم ، من الشك والريب في أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوته ، وفيا جاء به من عند الله ، وأمر البعث ، لإساء تهم إلى أنفسهم بما أتوا من ذلك وهم يحسبون أنتهم إليها يُحسنون. وذلك هو عين السقه، لأن السفيه إنما يفسد من حيث يرى أنه يصلح ، ويتضيع من حيث يرى أنه يحفظ ، فكذلك المنافق : يعصى ربّه من حيث يرى أنه يطبعه ، ويكفر به من حيث يرى أنه يطبعه ، ويكفر به من حيث يرى أنه يحسب أنه يُحسن إليها ، من حيث يحسب أنه يُحسن إليها ، كما وصفهم به ربنا جل ذكره ، فقال : ﴿ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾ ، وقال : ﴿ ألا إنهم هم السفهاء ﴾ — دون المؤمنين المصد قين بالله وبكتابه ، وبرسوله وقوابه وعقابه — ﴿ ولكن لا يعلمون ﴾ . وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية .

٣٤٨ حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن مُحارة ، عن أبى رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس يقول الله جل ثناؤه: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء ﴾ ، يقول: الجهال ، ﴿ ولكن لا يعلمون ﴾ ، يقول: ولكن لا يعقلون (١٠).

وأما وَجُهُ دخول الألف واللام في « السُّفهاء »، فشبيه بوجه دخولهما في « الناس » في قوله : ﴿ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ﴾، وقد بيَّنا العلة في دخولهما هنالك، والعلة أفي دخولهما في « الناس » هنالك ، سواء .

والدلالة ُ التي تدل عليه هذه الآية من خطأ قول من زعم أن العقوبة من الله لا يستحقها إلا المعاند ربَّه، بعد علمه بصحة ماعانده فيه ــ نظير ُ دلالة الآيات الأخر التي قد تقدم ذكرنا تأويلها في قوله « ولكن لا يشعرون »، ونظائر ذلك (٢).

(١) الحبر ٣٤٨ – هوتتمة الحبرين : ٣٤٣ ، ٣٤٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « مع علمه بصحة ما عائد فيه »، وفيها أيضاً : « . . . . ونظير ذلك » .

# القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا عَالُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا عِلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

قال أبو جعفر: وهذه الآية نظيرة الآية الأخرى التي أخبر الله جلّ ثناؤه فيها عن المنافقين بخداعهم الله ورسوليه والمؤمنين، فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللهِ وَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ . ثم أكْذَ بهم تعالى ذكره بقوله: ﴿ وَمَا هُم مُ بحُولُمِنِينَ ﴾ ، يقُولُ آمَنّا بِاللهِ وَ باللهِ وَ الله والذين آمنوا. وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية وأنهم بقولون – للمؤمنين المصدّ قين بالله وكتابه ورسوله – بألسنتهم: آمنا وصدّ قنا بمحمد و بما جاء به من عند الله، خيداعاً عن دمائهم وأموالهم وذراريهم، ودرءاً لأم عنها، وأنهم إذا خلواً إلى مررد تهم وأهل العُتُو والشر والخبيث منهم ومن سائر أهل عنها، وأنهم إذا خلواً إلى مررد تهم وأهل العُتُو والشر والخبيث منهم ومن سائر أهل الشرك(١) ، الذين هم على مثل الذي هم عليه من الكُفر بالله و بكتابه و رسوله – وهم شياطينهم ، وقد دللنا فيا مضى من كتابنا على أن شياطين كل شيء مرد تنه – قالوا لهم: ﴿ إنا معكم على دينكم ، وظهراؤكم على من خالفكُم فيه ، وأولياؤكم دون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ﴿ إنما نحن مستهز ثون ﴾ بالله و بكتابه و رسوله وأصحابه ، كالذي – :

٣٤٩ – حدثنا محمد بن العلاء (٢) ، قال: حدثنا عبّان بن سعيد، قال: حدثنا المحمد بن العلاء (٢) ، قال: حدثنا عبّاس في قوله : ﴿ وَ إِذَا لَقُوا اللَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنّا ﴾ ، قال : كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم ، قالوا : إنا على دينكم . وإذا خاوا إلى أصحابهم ، وهم شياطينهم ، قالوا : إنا معكم إنما نحن مستهزئون .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «وأنهم إذا خلوا إلى أهل مودتهم» ، والذي في المطبوعة أصح في سياق تفسيره .

<sup>(</sup> ٢ ) « محمد بن العلاء » ، هو « أبو كريب». ٤ الذي أكثر الرواية عنه فيها. مضى وفيها يستقبل .

وصح حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : ﴿ وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَ إِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِم ﴾ عن ابن عباس : ﴿ وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَ إِذَا خَلُوا إِلَى شَياطِينِهِم ﴾ قال : إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود ، الذين يأمر ونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول ﴿ قالوا إنا معكم ﴾ ، أى إنا على مثل ما أنتم عليه ﴿ إِنمَا نحن مستهزئون ﴾ .

۳۰۱ — حدثنى موسى بن هرون، قال: حدثنا عمر وبن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السنّدى في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة الهمنداني، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهُم ﴾ ، أما شياطينهم ، فهم رءوسهم في الكنفر. وسلم: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شياطينهم ﴾ ، أما شياطينهم ، فهم رءوسهم في الكنفر . ٢٥٧ — حدثنا بشربن معاذ العقدي (١) ، قال: حدثنا يزيد بن زُريع ، عن سعيد ، عن قتادة قوله: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شياطينهم ﴾ أى رؤسائهم في الشرّ ﴿ قَالُوا الله عن مسهر ثون ﴾ .

٣٥٣ ـ حدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أنبأنا معمر عن قتاده فى قوله ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ ، قال: المشركون .

٣٥٤ حدثنا عمد بن عمرو الباهلي، قال : حدثنا أبوعاصم ، قال : حدثنا عيسى بن ميمون ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي نتجيح ، عن مجاهد في قول الله عيسى بن ميمون ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي نتجيح ، عن مجاهد في قول الله عز وجل : ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ ، قال : إذاخلا المنافقون إلى أصحابهم من الكفيّار .

ووس حدثنى المثنى بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو تحذيفة ، عن شبل ابن عبّاد ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد : ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ ، قال : أصحابهم من المنافقين والمشركين .

٣٥٦ حدثني المثني ، قال: حدثنا إسحق بن الحجاج، عن عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) بشر بن معاذ العقدى : ثقة معروف ، روى عنه الترمذى : والنسائى وابن ماجة وغيرهم . و « العقدى » : بالعين المهملة والقاف المفتوحتين ، نسبة إلى « العقد » : بطن من بحيلة .

جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ ، قال: إخوانهم من المشركين ، ﴿ قالو إنا معكم إنما نحن مستهزئون ﴾ .

۳۵۷ حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج فى قوله : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الذَينَ آمَنُوا قَالُوا الذّينَ آمَنُوا قَالُوا الذّينَ آمَنُوا قَالُوا ﴾ ، قال : إذا أصاب المؤمنين رخاء "قالُوا : إنا نحن معكم ، إنما نحن إخوانكم ، وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزأوا بالمؤمنين .

٣٥٨ حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : وقال مجاهد: شياطينهم: أصحابهم من المنافقين والمشركين (١).

فإن قال لنا قائل: أرأيت قولَه ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ ؟ فكيف قيل: ﴿ خلوا إلى شياطينهم ﴾ ، ولم يقل خلوا إلى شياطينهم ؟ فقد علمت أن الجارى بين الناس في كلامهم : « خلوت بفلان » أكثر وأفشتى من : « خلوت إلى فلان » ؛ ومن قولك : إن القرآن أفصح البيان !

قيل: قد اختلف في ذلك أهل العلم بلغة العرب. فكان بعض نحويتي البصرة يقول: يقال «خلوت إلى فلان» إذا أريد به: خلوت إليه في حاجة خاصة لا يحتميل – إذا قيل كذلك – إلا الحلاء إليه في قضاء الحاجة . فأما إذا قيل: «خلوت به» احتمل معنيين: أحدهما الحلاء به في الحاجة ، والآخر في السخرية به . فعلي هذا القول، ﴿ وَ إذا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِم \* ﴾ ، لا شك أفصح منه لو قيل « وإذا خلوا بشياطينهم » من التباس المعنى على بشياطينهم » من التباس المعنى على سامعيه ، الذي هو منتف عنقوله: « وإذا خلوا إلى شياطينهم » . فهذا أحد الأقوال . والقول الآخر: فأن تُوجّه معنى (٢) قوله ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم » ، ه وإذا

<sup>(</sup>١) هذه الآثار السالفة : ٣٤٩ – ٣٥٨ : ذكر أكثرها ابن كثير في تفسيره ١ : ٩٣ ، والسيوطي ١ : ٣١ ، والشوكاني ١ : ٣٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « والقول الآخر : أن توجيه معنى قوله » .

خلوا مع شياطينهم » ، إذ كانت حروف الصّفات يعاقيبُ بعضُها بعضاً (١) ، كما قال الله غبراً عن عيسى ابن مريم أنه قال للحواريين: ﴿ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى الله ﴾ [سورة الصف: ١٤] ، يريد: مع الله . وكما توضع «على » في موضع «من » ، وهن » و « فن » و « الباء » ، وكما قال الشاعر:

إِذَا رَضِيَتْ عَلَى بنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا (٢) المعنى عنتي .

وأما بعض نحويي أهل الكوفة ، فإنه كان يتأوّل أن ذلك بمعنى : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا صرقوا خلاءهم إلى شياطينهم - فيزعم أن الجالب لو إلى »، المعنى الذى دل عليه الكلام أن انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم ، لا قوله «خلوا» . وعلى هذا التأويل لا يصلح فى موضع «إلى » غيرها ، لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانها .

وهذا القول عندى أول بالصواب ، لأن لكل حرف من حُرُوف المعانى وجهاً هو به أول من غيره (٣) ، فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. ولي « إلى » في كل موضع دخلت من الكلام مُحكم، وغير ُ جائز سلبها معانيها في أماكنها .

0 0 0

<sup>(</sup>١) حروف الصفات : هي حرف الحر ، وسميت حروف الحر ، لأنها تجر ما بعدها ، وسميت حروف الحر ، لأنها تجر ما بعدها ، وسميت حروف الصفات ، لأنها تحدث في الاسم صفة حادثة ، كذلك : «تجلست في الدار » ، دلت على أن الدار وعاء للجليس . وقيل : سميت بذلك ، لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات . ويسميها الكوفيون أيضاً : حروف الإضافة ، لأنها تضيف الاسم إلى الفعل ، أي توصله إليه وتربطه به . (همع الهوامع على المعالى ، أي توصله إليه وتربطه به . (همع الهوامع على المعالى وتسمى أيضاً حروف المعانى ، كما سيأتي بعد قليل . والمعاقبة: أن يستعمل أحدهما مكان الآخر عمل معناه .

<sup>(</sup> ٢ ) الشعر القحيف العقيلى، يمدح حكيم بن المسيب القشيرى. نوادر أبى زياد: ١٧٦ ، خزانة الأدب ٤ : ٢٤٧ ، وغيرهما كثير .

<sup>(</sup>٣) حروف الممانى، هي حروف الصفات، وحروف الجر، كما مضي آنهاً، تعايق: ١

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزْ نُونَ ﴾ ۞

أجمع أهل التأويل جميعاً - لاخلاف بينهم - على أن معنى قوله: ﴿ إِنَمَا نَحْنَ مُسْهُونُونَ ﴾ : إنما نحن ساخرون . فعنى الكلام إذاً : وإذا انصرف المنافقون خالين إلى مَرَدتهم من المنافقين والمشركين قالوا : إنا معكم على ما أنتم عليه من التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء به ، ومعاداته ومعاداة أتباعه ، إنما نحن ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، بقيلنا لهم إذا لقيناهم : آمَناً بالله وباليوم الآخر(١١) ، كما - :

٣٥٩ حدثنا محمد بن العلاء، قال : حدثنا عَمَان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن مُحارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : قالوا : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُوْ نُونَ ﴾ ، ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

• ٣٦٠ حدثناً ابن محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن إسحق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿ إِنَمَا نَحْن مستهزئون ﴾ ، أى: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . ٣٦١ – حدثنا بشر بن معاذ العقدى ، قال: حدثنا يزيد بن زُريع ، عن سعيد، عن قتادة : ﴿ إِنمَا نَحْن مستهزئون ﴾ ، إنما نستهزئ بهؤلاء القوم و نسخر بهم . ٣٦٢ – حدثنى المثنى ، قال : حدثنا إسحق بن الحجاج ، عن عبد الله بن أبى

٣٦٧ حدثنى المثنى ، قال : حدثنا إستى بن الحجاج ، عن عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مستهزَّ تُونَ ﴾ ، أى نستهزئ بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (٢) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في قيلنا لهم إذا لقيناهم » .

<sup>(</sup>٢) هذه الآثار تتمة الآثار السالفة في تفسير أول الآية .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾

وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم ، توبيخُه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصى الله والكفر به ، كما يقال : « إن فلاناً ليهُ نُزاً منه منذ اليوم ، ويُسخر منه » ، يُراد به توبيخُ الناس إياه ولومهم له ، أو إهلاكه إياهم وتدميرُه بهم (١) ، كما قال عبيد ابن الأبرص :

سَائِلْ بِنَا حُجْرَ أَبِن أُمِّ قَطَامٍ ، إِذْ خَلَّتْ بِهِ السُّمْرُ النَّواهِلُ تَلْعَبُ (٢)

<sup>(</sup>١) الضمير لله سبحانه وتعالى ، وهو معطوف على قوله « توبيخه إياهم . . . » .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ١٦ ، وأمالى المرتضى ١ : ١١ ، وحجر ، أبو امرى القيس ، وكانت قتلته بنو أسد رهط عبيد بن الأبرص . وأم قطام ، هي أم حجر ملك كندة . والنواهل جمع ناهل وناهلة : والناهل: العطشان ، قوصف به الرماح ، كأنها تعطش إلى الدم ، فإذا شرعت في الدم رويت .

فزعموا أن السَّمر – وهي القَنتا – لا لعب منها ، ولكنها لما قتلتْهم وشرَّدتهم ، الله جل خلل ذلك مين فعلها لعباً بمن فعلت ذلك به . قالوا : فكذلك استهزاء الله جل ثناؤه بمن استهزأ به من أهل النفاق والكفر به : إمّا إهلاكه إياهم وتدميره بهم، وإمّا إملاؤه لهم ليأخذهم في حال أمنهم عند أنفسهم بغتة ، أو توبيخه لهم ولا ثمته إياهم. قالوا : وكذلك معنى المكر منه والخديعة والسَّخرية .

وقال آخرون قوله: ﴿ يَخَادِعُونَ اللهُ وَهُو خَادِعُهُم (١) ﴾ [سورة النساء: ١٤٢] على الجواب، كقول الرجل لمن كان يَخْدَ عه إذا ظفر به: ﴿ أَنَا الذَى خَدَعَتُك ﴾ ، ولم تكن منه خديعة ، ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه . قالوا : وكذلك قوله : ﴿ وَمَكَرُ وا وَمَكَرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [سورة آل عران : ؛ ٥] ، و ﴿ الله يستهزئ بهم ﴾ ، على الجواب . والله لا يكونُ منه المكر ولا الهُزْء ، والمعنى أن المكر والهُزْء حاق بهم .

وقال آخرون: قوله: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُوْ تُونَ اللهُ يَسْتَهُوْ يُ بِهِم ﴾ ، وقوله: ﴿ فَيَسْخَرُونَ وَمُونَ اللهُ وَهُولَ اللهُ وَهُولَ : ﴿ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرِ اللهِ مِنْهُمْ ﴾ [سورة التوبة: ٢٧] ، ﴿ وَنَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [سورة التوبة: ٢٧] ، ومعاقبهم عقوبة وما أشبه ذلك ، إخبارٌ من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ، ومعاقبهم عقوبة الحداع . فأخرج خبرة عن جزاته إياهم وعقابه لهم ، مُخْرَج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقنُوا العقاب في اللفظ ، وإن اختلف المعنيان . كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَجَزَ اللهُ سَيِّئَةُ سَلِّيْنَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [سورة الشورى : ٤٠] ، ومعلوم أن الأولى من صاحبها سيئة ، إذ كانت منه لله تبارك وتعالى معصية ، وأن الأخرى عدل " ، لأنها من الله جزاء "

<sup>(</sup>۱) فى المخطوطة والمطبوعة : « يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم » ، وهى آية سورة البقرة : ٩ ، و لم يرد الطبرى إلا آية سورة النساء، كما يدل عليه سياق كلامه ، وكما ستأتى الآية بعد أسطر .

للعاصى على المعصية ، فهما - وإن اتفق لفظاهما - مختلفتا المعنى. وكذلك قوله : ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٤] ، فالعدوان الأول ظلم ، والثانى جزاء للظلم ، بل هو عدل ، لأنه عقوبة للظالم على ظلمه ، وإن وافق لفظه لفظ الأول .

وإلى هذا المعنى وجبَّهوا كل ما فى القرآن من نظائر ذلك ، مما هو خبرٌ عن مكر الله جل وعزِّ بقوم ، وما أشبه ذلك .

وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله جل وعز أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مررد تهم قالوا: إنا معكم على دينكم فى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، وإنما نحن بما نظهر لهم - من قولنا لهم : صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به - مستهزئون . يعنون : إنا تنظهر لهم ما هو عندنا باطل لاحتى ولاهندى . قالوا : وذلك هو معنى من معانى الاستهزاء ، فأخبر الله أنه «يستهزئ بهم » ، فيظهر لهم من أحكامه فى الدنيا خلاف الذى لهم عنده فى الآخرة ، كما اظهروا للنبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فى الدين ما هم على خلافه فى سرائرهم .

والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه(١) ظاهراً ، وهو بذلك من قيله وفيعله به موريه مساءة باطناً (٢). وكذلك معنى الحداع والسخرية والمكر.

فإذا كان ذلك كذلك = وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام - بما أظهروا بألسنتهم ، من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله ، المُدْخيليهم في عداد من يشمله اسمُ الإسلام (٣) ، وإن كانوا لغير ذلك

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة : « ما يرضيه و يوافقه ظاهراً » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « مورطه مساءة باطناً » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « المدخل لهم في عداد . . . » ، وقوله : « المدخلهم » فعت لقوله : « من الإقرار » .

مستبطنين \_(١) أحكام المسلمين المصدِّقين إقرارَهم بألسنتهم بذلك ، بضائر قلوبيهم، وصحائح عزائمهم، وحميد أفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم - مع علم الله عز وجل بكذبهم، واطلاعيه على خُبث اعتقادهم، وشكُّهم فيما ادَّعوا بألسنهم أنهم به مصدِّ قون (٢) ، حتى ظنُّوا في الآخرة إذ " حشروا في عيداد من كانوا في عيدادهم فى الدنيا، أنَّهم وارد ُون مَوْرِدَهم. وداخلون مدخلهم. والله جل جلاله ــ مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام المُلْحِقَتِهم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه ، وتفريقيه بينهم وبينهم -(٣) معد الله من ألم عقابه ونكال عذابه ، ما أعد منه لأعدى أعدائه وشر عباده ، حتى ميز بينهم وبين أوليائه ، فألحقهم من طبقات جحيمه بالدَّرك الأسفل= (١٤) كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك ١٠٤/١ من فعليه بهم – وإن كان جزاءً لهم على أفعالهم ، وعدلاً ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له – كان بهم – بما أظهرَ لهم من الأمور التي أظهرها لهم : من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائيه وهم له أعداء، وحشره اياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين – إلى أن ميَّز بينهم وبينهم – مسهزئاً، وبهم ساخراً، ولم خادعاً، وبهم ماكراً (٥) . إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والحديعة ما وصفنا قبل ، دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم ، أو عليه فيها غير عادل ، بل ذلك معناه في كل أحواله ، إذا وُجدت الصفات التي قدَّمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من أحكام المسلمين. . . »، وهي زيادة خطأ، وقوله « أحكام » منصوب بقوله « قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام » . . . « أحكام » ، وما بينهما فصل :

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «أنهم مصادقون » .

<sup>(</sup> ٣ ) سياق العبارة : « والله جل جلاله . . . معد لهم . . . » .

<sup>(</sup> ٤ ) قوله : «كان معلوماً » جواب قوله « فإذا كان ذلك كذلك . . . » ، في أول هذه الفقرة .

<sup>(</sup> ٥ ) أكثر الطبرى الفصل بين الكلام في هذه الفقرة ، وسياق العبارة هو كما يلي : « . . . كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم . . . كان بهم . . . مستهزئاً ، و بهم ساخراً . . . »، وما بين الكلام في هذين الموضعين فصل للبيان .

وبنحو ما قلنا فيه رُوي الخبر عن ابن عباس :

٣٦٣ - حدثنا أبو كُريب قال : حدثنا عثمان بن سعيد، قال : حدثنا بشر ابن عُمَارة ، عن أبي رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس، في قوله : « الله يَسْتُهُوْئِ بِيهِمْ » ، قال : يسخر بهم للنقمة منهم (١) .

\* \* \*

وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: «الله يتستهنزئ بيهم »، إنما هو على وجه الجواب، وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة ، فنافنون عن الله عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه ، وأوجبه لها . وسواء قال قائل : لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به، أو قال : لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأمم ، ولم يُغرق من أخبر أنه أغرقه منهم .

ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر َ بقوم مضو ا قبلنا لم نرهم ، وأخبر عن آخرين أنه خسيف بهم، وعن آخرين أنه أغرقهم، فصد قنا الله تعالى ذكره فيا أخبرنا به من ذلك، ولم نُفرِق بين شيء منه . فما برهانك على تفريقك ما فر قت بينه ، بزعمك: أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرقه وخسف به ، ولم يمكر عن أخبر أنه قد مكر به ؟

ثم نعكس القول عليه في ذلك، فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزِم في الآخر مثله.

فإن بلحاً إلى أن يقول: إن الاستهزاء عبثٌ ولعبٌ ، وذلك عن الله عز وجل منهي ٌ.

قيل له : إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاستهزاء ، أفلست

<sup>(</sup>۱) الخبر ۳۲۳ – ساقه ابن كثير في تفسيره ۱ : ۹۶ ، والسيوطى ۱ : ۳۱ ، والشوكانى ۲۳ . ۳۳ .

تقول: « الله يستهزئ بهم »، و « ستخر الله منهم » ، و « مكر الله بهم » ، وإن لم يكن من الله عندك هزء ولا سفرية ؟

فإن قال : « لا »، كذَّب بالقرآن ، وخرج عن ملة الإسلام .

وإن قال: «بلى »، قبل له: أفتقول من الوجه الذى قلت: «الله يستهزئ بهم » و « يعبث » — ولا لعب من الله ولا عبث ؟ فإن قال: «نعم »! وصّف الله بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنه ، وعلى تخطئة واصفه به ، وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضفه الله .

وإن قال : لا أقول: «يلعب الله بهم » ولا «يعبث » ، وقد أقول «يستهزئ بهم » و «يسخر منهم » .

قيل : فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث، والهزء والسخرية ، والمكر والحديعة . ومن الوجه الذى جاز قييل منها ، ولم يجئز قييل هذا ، افترق معنياهـُما . فعدُلم أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر .

وللكلام فى هذا النوع موضع غير هذا ، كرهنا إطالة الكتاب باستقصائه . وفيا ذكرنا كفاية لمن وُفق لفهمه .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ وَيَمُدُّهُمْ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿ وَيُمَدُّهُم ﴾ ، فقال بعضهم بما — :

٣٦٤ – حدثنى به موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو، قال : حدثنا أسباط، عن السُّدِّيّ في خبر ذكره، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس –

وعن مُرَّة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَسَمُدُ هُمُ ، ، يملي لهم . وقال آخرون بما ــ :

٣٦٥ حدثني به المثني بن إبراهيم، قال : حدثنا سُويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج قراءة عن مجاهد : « يمد هم » ، قال : يزيد هم (١) .

وكان بعض ُ نحويي البصرة يتأوّل ذلك أنه بمعنى: يتمنّد تُ لَهُم ، ويزعم أن ذلك نظير ُ قول العرب: الغلام ُ يلعب الكيعاب ، يراد به يلعب بالكعاب . قال : وذلك أنهم قد يقولون : « قد مددت له وأمددت له » في غير هذا المعنى ، وهو قول الله تعالى ذكره : ﴿ وَأَمْدَ دُناهُم \* ﴾ [سورة الطور: ٢٢] ، وهذا من : « مددناهم »(١) . قال : ويقال : قد « مَدّ البحر فهو ماد \* » و « أمند الجرح فهو منميد \* » . قال : ويقال : قد « مَدّ البحر فهو ماد \* » و « أمند الشر فهو « مدر ت » ، وحكى عن يونس الجر مى أنه كان يقول : ما كان من الشر فهو « مدر ت » ، وما كان من الشر فهو « مدر ت » ، وإذا أردت أنك أعطيته قلت : « أمددت » . أمند تركته فهو « مدر دت له » ، وإذا أردت أنك أعطيته قلت : « أمددت » .

وأما بعض ُ نحويى الكوفة فإنه كان يقول : كل زيادة حدثت في الشيء من نفسه فهو « مَد دَت » بغير ألف، كما تقول : « مد النهر ، ومد ه نهر الخر غيره » ، إذا اتصل به فصار منه ، وكل زيادة أحد ثت في الشيء من غيره فهو بألف ، كقولك : « أمد الجرح » ، لأن المدة من غير الجرح ، وأمد دت الجيش بمدد .

وأولى هذه الأقوال بالصواب في قوله: « وَيَـمَدُ هُمُ " : أَن يَكُون بَمَعْنَي يَز يِدَهُمْ ، لَ عَلَى وَجِهُ الإملاء والترك لهم في عُتوقهم وتمردهم ، كما وصف ربِّنا أنه فعل بنظرائهم في قوله

1.0/1

<sup>(</sup>١) الخبران ٣٦٤، ٣٦٥ - ساقهما ابن كثير ١: ٣١، والسيوطي ١: ٣١، والشوكاني ١: ٣٣.

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبرعة والمخطرطة: « وهذا من أمددناهم » ، ولعل الصراب ما أثبتناه . وعنى أن قوله تمالى ( و يمديم فى طفيامهم ) من « مددت له » التى هى مثل « أمددت له »، بعد طرح حرف الحر ، كما مثل فى قول العرب ؛ الفلام يلعب الكعاب » أى « يلعب بالكعاب » .

﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْلِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ أُوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [سورة الانعام: ١١٠]، يعنى نذرُهم ونتركهم فيه ، ونملي لهم ليزدادوا إثماً إلى إثمه—م.

ولا وجه لقول من قال: ذلك بمعنى « يَمُدُ للم » ، لأنه لا تدافع بين العرب وأهل المعرفة بلغتها (١) ، أن يستجيزوا قول القائل: «مد النهر نهر آخر» ، بمعنى: اتصل به فصار زائداً ماء المتقصل به بماء المتقصل – من غير تأول منهم وذلك أن معناه: مد النهر نهر آخر . فكذلك ذلك في قول الله: « وَيَمَدُ هُمُ " في طُغْيَانِهِم " يَعْمَهُونَ )

# القول في تأويل قوله: ﴿ فِي طُغْيْنِهِمْ ﴾

قال أبوجعفر: و « الطُّغيان » « الفُعُلان »، من قولك : « َطَغَى فلان يَطْغَى أَنْ وَلَكَ : « َطَغَى فلان يَطْغَى أَنْ وَمَنْهُ قُولَ اللّه: ﴿ كَلاّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطُغْنَى » أَنْ رَآهُ أُسْتَغْنَى ﴾ [ سورة العلق : ٢ ، ٧ ] ، أى يتجاوز حد "ه . ومنه قول أمية بن أبي الصَّلْت :

وَدَعَا اللهَ دَعُومَ لَأَتَ هَنَّا بَعْدَ طُغْيَانِهِ ، فَظَلَّ مُشِيرًا (٢) وإنما عنى الله جل ثناؤه بقوله « وَيَمَدُدُ هُمُ \* في طُغْيَانِهِم \* » ،

<sup>( 1 )</sup> في المخطوطة : « لأنه لا تتدافع العرب » ، وهما سواء في المعنى .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ٣٤ مع اختلاف في الرواية . والضمير في قوله « ودعا الله » إلى فرعون حين أدركه الغرق . والهاء في قوله « وفيله « لات هنا » ، كلمة الغرق . والهاء في قوله « لات » صلة وصلت بها « لا » ، تدور في كلامهم يريدون بها : « ليس هذا حين ذلك » ، والتاء في قولم « لات » صلة وصلت بها « لا » ، أصلها « لا هنا » أي ليس هنا ما أردت ، أي مضى حين ذلك . و « هنا » مفتوحة الهاء مشددة النون ، مثل « هنا » مضمومة الهاء مخففة النون . وقوله : « مشيراً » ، أي مشيراً بيده في دعاء ربه أن ينجيه من الغرق .

أنه يُملى لهم ، ويَذَرُهم يَبغون فى ضلالهم وكفرهم حيارى يترددون . كما - : 777 - حُدِّ ثُت عن المنتجاب ، قال : حدثنا بشر ، عن أبى رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس فى قوله : « فى طنغ يَانهِم أَيتَعْمَهُ وَنَ » ، قال : فى كفرهم يترددون .

٣٦٧ - حدثنى موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السُّد ّى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس - وعن مُر ّة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : (في تُطغيانهم » ، في كفرهم .

۳٦٨ - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، « في طُغْياً نيهم " يَعْمُهُ وَنَ " ، أي في ضلالتهم يعمهون .

٣٦٩ - "حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : «في طغيانهم » ، في ضلالتهم .

۳۷۰ ـ وحدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله « في طغيانهم » ، قال : طغيانهم ، كفرهم وضلالتهم (١) .

### القول في تأويل قوله: ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر: والعَمَهُ نفسُه: الضَّلال. يقال منه: عَمِه فلان يَعْمه عَمَهاناً وَعُمُوهاً ، إذا ضل (٢). ومنه قول رؤبة بن العجاج يصف مَضَلَّة من المهامه: وعَمْنُوهاً ، إذا ضل (٢) ومنه قول رؤبة بن العجاج يصف مَضَلَّة من المهامه:

<sup>(</sup>١) الأخبار ٣٦٦ – ٣٧٠ : ساقها ابن كثير ١ : ٩٥ ، والسيوطي ١ : ٣١ ، والشوكاني ١ : ٣٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ابن كثير ١ : ه ٩ «عمها وعموها »، والذي في الطبري صحيح : « عمها وعموها وعموهة وعمهاناً » .

### أُعْمَى الهُدَى بِالجاهلين المُمِّهِ (١)

و « العُمَّة » جمع عاميه ، وهم الذين يضلّون فيه فيتحيرون . فعني قوله إذاً: 
ه في طُغْيَانِهِم \* يَعْمَهُون \* » : في ضلاً لم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسه ، وعلاهم 
رجسه ، يترددون حيارى ضُلاً لا ، لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا ، لأن الله قد 
طبع على قلوبهم وخمّ عليها ، وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها ، فلا يبصرون 
رشداً ولا يهتدون سبيلا .

وبنحو ما قلنا في ﴿ العَـمــَه ﴾ جاء تأويل المتأولين .

۱۰۱/۱ عن السُّدى ، فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – عن السُّدى ، فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مُرَة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : 

«يَعْمْمَهُونَ » ، يَهَادَوْن فى كَفْرهم .

٣٧٢ وحدثني المثنى بن إبراهيم ، قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: «يتعسمه وُن ، قال: يتاد و ن .

٣٧٣ ـ حد تُنت عن المينجاب، قال: حدثنا بشر، عن أبي رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: «يَعْمَهُونَ »، قال: يُرد دون.

٣٧٤ - وحدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : حدثنى حجاج، عن ابن جُريج، قال : قال ابن عباس : « يَعْمَهُونَ » : المتلدُّد (٢) .

<sup>(1)</sup> ديرانه: ١٦٦٢. والمحفق: الأرض الواسعة المستوية التي يخفق فيها السراب ، أي يضطرب. وطله: أرض واسعة يضطرب فيها السراب ، والجمع لهاله. والمهمه: الفلاة المقفرة ليس بها ماء ولا أنيس. وجاب المفازة واجتابها: قطعها سيراً. وقوله « في مهمه » : أي يقطعنه و يدخان في مهمه آخر موغلين في المسحراء.

<sup>(</sup> ٢ ) تلدد للرجل فهو متلدد : إذا لبث في مكانه حائراً متبلداً يتلفت يميناً وشمالا .

٣٧٥ حدثنا محمد بن عمرو الباهلي ، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى بن ميمون ، قال حدثنا ابن أبي نتجيح ، عن مجاهد ، في قول الله: وفي طُغْيْمَانِهِم \* يَعْمُمَهُونَ \*، قال: يترددون .

٣٧٦ وحدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نتجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۳۷۷ حدثنا سفیان بن وکیع ، قال : حدثنا أبی ، عن سفیان ، عن رجل ، عن مثله .

٣٧٨ حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد بن نصر ،عن ابن المبارك ، عن ابن جريج قراءة ، عن مجاهد ، مثله .

٣٧٩ حدُد تَت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، « يَعْمَمُهُونَ » ، قال : يترددون (١٠) .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ ٱشْـتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُدَى ﴾ الضَّلْلَةَ بِالْهُدَى ﴾

قال أبو جعفر: إن قال قائل: وكيف اشترى هؤلاء القوم الضلالة بالهدى، وإنما كانوا منافقين لم يتقدم نفاقهم إيمان فيقال فيهم: باعوا هداهم الذى كانوا عليه بضلالتهم التى استبدلوها منه ؟ وقد علمت أن معنى الشراء المفهوم: اعتياض شيء ببذل شيء مكانه عوضاً منه ، والمنافقون الذين وصفهم الله بهذه الصفة، لم يكونوا قط على مداى فيتركوه ويعتاضوا منه كفراً ونفاقاً ؟

<sup>(</sup>١) الأخبار : ٣٧٦ – ٣٧٩ : ساقها السيوطي ١ : ٣١ ، والشوكاني ١ : ٣٣ ، وخرجا أثر مجاهد في تفسير الآية : ﴿ أَي يلعبونِ ويترددون في الضلالة ﴾ .

قيل : قد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فنذكر ما قالوا فيه ، ثم نبين الصحيح من التأويل في ذلك إن شاء الله :

• ٣٨٠ حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن إسعق ، عن محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس : « أولئيك الذين اشتر وا الضّلا كة بالهدى »، أى الكفر بالإيمان .

۳۸۱ وحدثنى موسى بن هرون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السُّدَّى، في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مُرَّة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: « أولئك الذين اشْتَرَوُ الضَّلالَة وَ بالهُدَى » ، يقول: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى .

٣٨٧ حدثنا بشربن معاذ ، قال: حدثنا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة: « أُولئيك الذين اشْتَرَوُ الضَّلالَة على الهدى .

٣٨٣ حدثنا عيسى ابن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى ابن ميمون، عن ابن أبى تنجيح، عن مجاهد فى قوله: «أولئك الذين اشترَوُا الضَّلاَ لَـةَ بِالهُـدَى»، آمنوا ثم كفروا.

٣٨٤ حدثنا المثنى، قال : حدثنا أبو حُدْ يَفَة، قال : حدثنا شيبُل، عن ابن أبي نتجيح ، عن مجاهد ، مثله(١) .

قال أبو جعفر : فكأن الذين قالوا فى تأويل ذلك : « أخذوا الضلالة وتركوا الهدى» — وجلَّهوا معنى الشراء إلى أنه أخله المشترك مكان الثمن المشترك به ، فقالوا : كذلك المنافق والكافر ، قد أخدا مكان الإيمان الكفر ، فكان ذلك منهما شراءً

<sup>(</sup>١) الأخبار: ٣٨٠ - ٣٨٤ : ساقها اين كثير في تفسيره ١ : ٩٦ ، ٩٦ ، والسيوطي ١ : ٣١، ٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ . ٣٣ . ٣٣ .

للكفر والضلالة اللذَّ يْن أخذاهما بتركهما ما تركا من الهدى، وكان الهدى الذي تركاه هو الثَّن الذي جعلاه عوضاً من الضلالة التي أخذاها .

ومن الاستراء قول أعشى بني ثعلبة (١):

وَقَدْ أُخْرِجُ السَّامَاءَ الْمُسْتَرَا قَ مِنْ خِدْرِهَا وأَشِيعَ القِمَارَ (٢) يعني بالمسراة: المختارة ..

وقال ذو الرُّمة ، في الاشتراء بمعنى الاختيار :

يَذُبُّ القَصَاتَا عَن شَرَاةً كَأَنَّهَا جَمَاهِيرُ تَحْتَ الْمُدْجِنَاتِ الْهُوَ اضِبِ (") يعنى بالشَّراة: المختارة.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « الاشتراء » بالشين المعجمة ، وهو خطأ ، صوابه بالسين المهملة .

<sup>(</sup>۲) ديوانه : ٣٥، وطبقات فحول الشعراء : ٣٦، واللسان (سرا) . وفي المطبوعة : «المشتراة» في الموضعين ، والصواب ما أثبتناه . والكاعب : التي كعب ثديها ، أي نهد ، يعني أنها غريرة منعمة محجوبة . وخدر الحارية : سترها الذي يمد لها لتلزمه بعد البلوغ ، وأشاع المال بين القوم : فرقه فيهم . وأراد بالتمار : لعب الميسر ، وعني قصيب الفائز في الميسر من لحم الحزور ، يفرقه في الناس من كرمه . (٣) ديوانه ؛ ٣٦. والضمير في قوله « يذب » لفحل الإبل . ويذب : يدفع ويعارد . والقصاية ،

وقال آخر في مثل ذلك :

إِنَّ الشَّراةَ رُوقَةُ الأموالِ وحَزْرَةُ القَلْبِ خِيَارُ المَالِ (١)

قال أبو جعفر : وهذا ، وإن كان وجهاً من التأويل ، فلستُ له بمختار . لأن الله جل ثناؤه قال : «فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم»، فدل بذلك على أن معنى قوله «أولئيك الذين اشْتَرَوُ الضَّلا كَةَ بِالهُد كى »، معنى الشراء الذي يتعارفه الناس، من استبدال شيء مكان شيء ، وأخذ عوض على عوض .

وأما الذين قالوا: إن القوم كانوا مؤمنين وكفروا ، فإنه لا مؤونة عليهم ، لو كان الأمر على ما وصفوا به القوم . لأن الأمر إذا كان كذلك ، فقد تركوا الإيمان ، واستبدلوا به الكفر عوضاً من الهدى . وذلك هو المعنى المفهوم من معانى الشراء والبيع ، ولكن دلائل أول الآيات فى نعوبهم إلى آخرها ، دالة على أن القوم لم يكونوا قط استضاءوا بنور الإيمان ، ولا دخلوا فى ملة الإسلام . أوما تسمع الله جل ثناؤه من لك أن ابتدأ فى نعتهم ، إلى أن أتى على صفتهم ، إنما وصفهم بإظهار الكذب بألسنتهم : بدعواهم التصديق بنبينًا محمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء به ، خداعاً لله ولرسوله وللمؤمنين عند أنفسهم ، واستهزاء فى نفوسهم بالمؤمنين ، وهم لغير ماكانوا يظهرون مستبطنون . يقول الله جل جلاله (٢) : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آ مَنّا بِالله وَبِالْمَوْنِ وَمَا هُمْ مِكُونُمِنِين ﴾ ، ثم اقتص قصصهم إلى قوله : ﴿ أُولَـ ثِكَ الّذِينَ وَمِا اللّذِي وَمَا هُمْ مِكُونُمِنِين ﴾ ، ثم اقتص قصصهم إلى قوله : ﴿ أُولَـ ثِكَ الّذِينَ وَاللَّيُونِ مِا اللّذِي وَمَا هُمْ مِكُونُمِنِين ﴾ ، ثم اقتص قصصهم إلى قوله : ﴿ أُولَـ ثِكَ اللّذِينَ وَاللَّهِ عَلَى اللّذِينَ وَاللّذِينَ كَاللّه عَلَى اللّذِينَ وَاللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله وَلَا الله عَلَى اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه عَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه عَلَى اللّه وَلَا اللّه ولللّه ولللّه وللللّه ولم اللّه ولم الللّه ولم اللّه ولم اللللّه ولم اللّه ولم اللّه ولم اللّه ولم الللّه ولم اللّه ولم اللّه الللّه ولم اللّه ولم الل

جمع قصية : وهي من الإبل رذالتها، ضعفت فتخلفت . وجماهير ، جمع جمهور : وهو رملة مشرفة على ما حولها ، تراكم رملها وتعقد . والمدجنات ، من قولم « سحابة داجنة ومدجنة » ، وهي : المطبقة الكثيفة الملط . والهواضب : التي دام مطرها وعظم قطرها . شبه الإبل في جلالة خلقها وضخامتها بجهاهير الرمل المتليدة في رأى العن من بعيد .

<sup>( 1 )</sup> البيت الثانى فى النسان ( حزر ) . و روقة الناس : خيارهم وأبهاهم منظراً. و يقال : هذا الشيء حزرة نفسي وقلى : أي خير ما عندى ، وما يتعلق به القلب لنفاسته .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لقول الله . . . . » .

اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى ﴾ ؟ فأين الدلالة على أنهم كانوا مؤمنين ففكروا ؟ فإن كان قائل هذه المقالة ظن أن قوله: «أولئك الذين اشْتَرَوُ الضَّلالة بالهدى، هو الدليل على أن القوم قد كانوا على الإيمان فانتقلوا عنه إلى الكفر ، فلذلك قيل لم « اشتروا » — فإن ذلك تأويل غير مسلم له ، إذ كان الاشتراء عند مخالفيه قد يكون أخذ شيء بترك آخر غيره ، وقد يكون بمعنى الاختيار ، وبغير ذلك من لمعانى . والكلمة إذا احتملت وجوها ، لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض ، إلا بججة يجب التسليم لها .

قال أبو جعفر: والذي هو أولى عندى بتأويل الآية ، ما روينا عن ابن عباس وابن مسعود من تأويلهما قوله: « اشترو الضلالة بالهدى»: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل بالإيمان كفراً ، باكتسابه الكفر الذى وُجد منه ، بدلاً من الإيمان الذى أمر به . أوما تسمع الله جل ثناؤه يقول فيمن اكتسب كفراً به مكان الإيمان به وبرسوله: ﴿ وَمَن ۚ يَتَبَدَّلُ الْـكُفرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَواء السَّبِيل ﴾ [ سورة البقرة : ١٠٨] ؟ وذلك هو معنى الشراء ، لأن كل مشتر شيئاً فإنما يستبدل مكان الذى يُؤخذ منه من البدل آخر بديلاً منه . فكذلك المنافق والكافر ، استبدلا بالهدى الضلالة والنفاق ، فأضلهما الله ، وسلبهما نور الهدى ، فترك جميعتهم في ظلمات لا يبصرون .

1.4/1

# القول في تأويل قوله: ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تَجِرَبُهُمْ ﴾

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك أن المنافقين - بشرائهم الضلالة بالهدى - خسروا ولم يربحوا ، لأن الرابع من التجار : المستبدل من سلعته المملوكة عليه

بدلاً هو أنفس من سلعته المملوكة أو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به . فأما المستبدل من سلعته بدلاً د ونها ودون الثن الذي ابتاعها به (١) ، فهو الخاسر في تجارته لا شك . فكذلك الكافر والمنافق ، لأنهما اختارا الحيرة والعمى على الرشاد والهدى ، والخوف والرعب على الحفظ والأمن ، واستبدلا في العاجل : بالرشاد الحيرة ، و بالحدى الضلالة ، و بالحفظ الخوف ، و بالأمن الرعب – مع ما قد أعد الحيرة ، و بالحجل من أليم العقاب وشديد العذاب ، فخابا وخسيرا ، ذلك هو الحسران المبين .

وبنحو الذي قلنا في ذلك كان قتادة يقول .

٣٨٥ - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، «فَمَا رَبِيحَتْ تِجَارَتُهُمُ وما كانُوا مُهُتدين » : قد وَالله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ، ومن الجماعة إلى الفُرقة ، ومن الأمن إلى الخوف ، ومن السَّنة إلى البدعة (٢) .

قال أبوجعفر: فإن قال قائل: فما وجه قوله: «فَمَا رَبِيحَتْ تَيِجَارَتُهُمْ»؟ وهل التجارة مما تَرْبُح أو تُوكس، فيقال: رَبِيحت أو وُضِعَت (٣)؟

قيل: إن وجه ذلك على غير ما ظننت . وإنما معنى ذلك: فما ربحوا فى تجارتهم – لا فيما اشتروا، ولا فيما شروا. ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عرباً فسكك فى خطابه إياهم وبيانه لهم ، مسلك خطاب بعضهم بعضاً ، وبيانهم المستعمل بينهم (3). فلما كان فصيحاً لديهم قول القائل لآخر: خاب سعيك ، ونام ليلك، وخسر بيعك، ونحو ذلك من الكلام الذى لا يخنى على سامعه ما يريد قائله – خاطبهم بالذى هو فى منطقهم من الكلام ، فقال: « فَمَا رَبِحَتْ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يبتاعها » .

<sup>(</sup>٢٠) الأثر ٣٨٥ – في ابن كثير ١ : ٩٦ ، والسيوطي ١ : ٣٢ ، والشوكاني ١ : ٣٤.

<sup>(</sup>٣) وضع فى تجارته يوضع وضيعة : غبن فيها وخسر ، ومثله : وكس .

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطة : « المستعلم بينهم » ، ولعلها سبق قلم .

تيجارتُهُم » إذ كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو فى التجارة ، كما النومُ فى الليل . فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك ، عن أن يقال : فما ربحوا فى تجاربهم ، وإنْ كان ذلك معناه ، كما قال الشاعر :

وشَرُ الْمَنَايَا مَيِّتُ وَسُطَ أَهْلِهِ كَهُلْكِ الْفَتَاةِ أَسُلَمَ الحَى حَاضِرُهُ (١) يعنى بذلك : وشر المنايا منيَّة ميتوسط أهله ، فاكتنى بفهم سامع قيليه مرادة من ذلك ، عن إظهار ما ترك إظهارة ، وكما قال رؤبة بن العنجاج :

حَارِثُ ! قد فَرَّجْتَ عَنِّى هَمِّى فنامَ لَيْـلِي وَتَجَلَّى غَمِّى غَمِّى الله عَامَ لَيْـلِي وَتَجَلَّى غَمِّى الله الله عنه أنه هو الذي نام ، وكما قال جرير ابن الخَطَفَى :

وأَعْورَ من نَبْهَانَ أَمَّا نَهَارُهِ فَأَعْمَى ، وأَمَا لِيلُهُ فَبَصِيرُ (٣) فَأَعْورَ من نَبْهَانَ أَمَّا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

## القول في تأويل قوله: ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (١)

يعنى بقوله جل ثناؤه « ومَاكانُوا مُهُتَدِينَ » : ماكانوا رُشداء في اختيارهم الضلالة على الهدى ، واستبدالهم الكفر بالإيمان ، واشترائهم النفاق بالتصديق والإقرار .

<sup>(</sup>۱) هو للحطيئة ، من أبيات ليست في ديوانه ، بل في طبقات فحول الشعراء : ۹۵ ، وسيبويه ا : ۹۰ وأمالى الشريف المرتضى ۱ : ۳۸ ، مع اختلاف في بعض الرواية ، و رواية الطبقات أجودهن . « أيقظ الحي » ، يعني أيقظ الحي حاضر الموت ، فقامت البواكي ترن وتندب ، وكأن رواية من روى « أسلم الحي » ، تعني أسلمهم للبكاء .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ١٤٢ ، يملح الحارث بن سليم ، من آل عمرو بن سعه بن زيد مناة .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٢٠٦ ، والنقائض : ٣٥ ، والمؤتلف والمختلف : ٣٩ ، ١٦١ ، ومعجم الشعراء ٣٥٣ ، من شعر في هجاء الأعور النبهاني ، وكان هجا جريراً ، فأكله جرير . قال أبو عبيدة : « أى هوأعور النهار عن الخيرات ، بصير الليل بالسوءات ، يسرق ويزفى » .

القول في تأويل قوله: ﴿ مَثَلَّهُمْ كَمَـثَلِ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر: إن قال لنا قائل: وكيف قيل «مَثَلُهُمُ كَمَثَلُ الذي اسْتَوْقَلَدَ نَارًا » ، وقد علمت أن «الهاء والمم» من قوله «مثلهم» كناية جيماع \_ من الرجال أو الرجال والنساء \_ و « الذي » دلالة على واحد من الذكور ؟ فكيف جعل الخبر عن واحد مثلاً بلحماعة ؟ وهلا قيل : مثلهم كمثل الذين استوقدوا ناراً ؟ وإن جاز عندك أن تمثل الجماعة بالواحد ، فتجيز لقائل رأى جماعة من الرجال فأعجبته صُورهم وتمام خلقهم وأجسامهم ، أن يقول : كأن هؤلاء ، أو كأن أجسام هؤلاء ، نخلة ؟ ؟

۱۰۹/۱ قيل: أما في الموضع الذي مشل ربعًنا جل ثناؤه جماعة من المنافقين ، بالواحد الذي جعله لأفعالهم مثلا ، فجائز حسن ، وفي نظائره (١) ، كما قال جل ثناؤه في نظير ذلك: ﴿ تَدُورُ أَعْيُنَهُمْ كَالَّذِي يُفْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [سورة الأحزاب: ١٩] ، يعنى كد وران عين الذي يعشى عليه من الموت – وكقوله: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ وَلاَ بَعْثُ فَسِ واحدة .

وأما في تمثيل أجسام الجماعة من الرجال ، في الطول وتمام الخلق ، بالواحدة من النخيل ، فغير جائز ، ولا في نظائره ، لفرق بينهما .

فأما تمثيل ُ الجماعة من المنافقين بالمستوقيد ِ الواحد ، فإنما جاز ، لأن المراد َ من

<sup>(</sup>١) « وَفَى نَظَائْرِه » ، أَى هو فَى نَظَائْرِه جَائْزَ حَسَنَ أَيْضًا . وَمَثْلُهَا مَا يَأْتَى بَعْدُ أَسْطَرُ فَى قُولُه « وَلا فَى نَظَائْرِه » ، حَذَف فيهما جميعاً .

الخبر عن مَثَل المنافقين ، الخبرُ عن مَثَل استضاءتهم بما أظهر وا بألسنهم من الإقرار وهم لغيره مستبطنون - من اعتقاداتهم الرَّديئة ، وخلطهم نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيمان الظاهر . والاستضاء ة ُ - وإن اختلفت أشخاص أهلها - معنى واحد ، لامعان عنلفة . فالمثل لها في معنى المثل للشخص الواحد ، من الأشياء المختلفة الأشخاص .

وتأويل ذلك : مثل استضاءة المنافقين بما أظهروه من الإقرار بالله و بمحمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء به ، قولاً ، وهم به مكذبون اعتقاداً ، كشل استضاءة المُوقِد ناراً . ثم أسقط ذكر الاستضاءة ، وأضيف المشل البهم ، كما قال نابغة من جعَددة :

#### وكَيفَ تُوَاصِل من أَصْبَحَتْ خِلاَلَتُهُ كَانَى مَرْحَبِ (١)

يريد: كخلالة أبي تمرّحب، فأسقط «خلالة»، إذ كان فيا أظهر من الكلام، دلالة لسامعيه على ما حذف منه. فكذلك القول في قوله: «مَثَلُهُم كَمَدُلُ الله الذي استوّقد تارًا»، لما كان معلوماً عند سامعيه بما أظهر من الكلام، أن المثل إنما ضُرِب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان أجسامهم حسن حذف ذكر الاستضاءة، وإضافة المثل إلى أهله. والمقصود بالمثل ما ذكرنا. فلما وصفنا ، جاز وحسن قوله: «مَشَلُهُم كَمَثُلُ الذي اسْتَوقد ناراً»، ويشبه مثل الجماعة في اللفظ بالواحد، إذ كان المراد بالمثل الواحد في المعنى.

وأما إذا أريد تشبيه الجماعة من أعيان بنى آدم ـ أو أعيان ذوى الصُّور والأجسام، بشيء ـ فالصَّواب من الكلام تشبيه الجماعة بالجماعة ، والواحد بالواحد ، لأن عين كل واحد منهم غير أعيان الآخرين .

ولذلك من المعنى ، افترق القول في تشبيه الأفعال والأسماء . فجاز تشبيه أفعال الجماعة من الناس وغيرهم – إذا كانت بمعنى واحد – بفعل الواحد ،

<sup>(</sup>١) الشعر للنابغة الجعدى . اللسان (رحب) و (خلل) . والحلة والحلالة : الصداقة المختصة التي ليس في علاقتها خلل . وأبو مرحب : كنية الظل ، يريد أنها تزول كا يزول الظل ، لا تبتى له مودة .

ثم حذف أسماء الأفعال وإضافة المثل والتشبيه إلى الذين لهم الفعل. فيقال: ما أفعالكم إلاكلبأو كالكلاب، أم يحذف فيقال: ما أفعالكم إلاكالكلبأو كالكلاب، — وأنت تعنى : إلا كفعل الكلب، وإلا كفعل الكلاب. ولم يَجُزُ أن تقول: ما هم إلا نخلة، وأنت تريد تشبيه أجسامهم بالنخل في الطّول والتمام.

وأما قوله: « استوْقَدَ أَنارًا » ، فإنه فى تأويل: أوقد ، كما قال الشاعر: وَدَاعِ دَعَا: يَا مَن ْ يُجِيبُ إلى النَّدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْه عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ إلى النَّدَى

يريد: فلم ُيجبه . فكان معنى الكلام إذاً: مثل ُ استضاءة هؤلاء المنافقين \_ في إظهارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بألسنتهم ، من قولهم: آمناً بالله وباليوم الآخر ، وصداً قنا بمحمد و بما جاء به ، وهم للكفر مستبطنون \_ فيم الله فاعل بهم (٢) ، مثل استضاءة موقيد نار بناره ، حتى أضاءت له النار ما حوله ، يعنى : ما حول المستوقد .

وقد زعم بعض ُ أهل العربية من أهل البصرة: أن « الذي » في قوله : « كمثل الذي استو ُ قد َ تنارًا » بمعنى الذين ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَ الَّذِي جَاءَ بِالصَّدْ قِ وَصَدَّقَ استو ُ قَد َ تنارًا » بمعنى الذين ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَ الَّذِي جَاءَ بِالصَّدْ قِ وَصَدَّقَ النَّهِ : ٣٣] ، وكما قال الشاعر :

فإن الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاوُهُمْ هُمُ القومُ كُلُّ القَوْمِ مَاأُمَّ خَالدِ (٣) قال أبو جعفر : والقول الأول هو القول ، لما وصفنا من العلة . وقد أغفل قائل

<sup>(</sup> ١ ) الشعر لكعب بن سعد الغنوى . الأصمعيات: ١٤ ، وأمال القالي ٢: ١٥١، وهي من حسان قصائد الرثاء .

<sup>(</sup> Y ) سياق عبارته : « مثل استضاءة هؤلاء . . . فها الله فاعل مهم ، مثل استضاءة . . . » .

<sup>(</sup>٣) الشعر للأشهب بن رميلة . الخزانة ٢ : ٥٠٥ - ٥٠٨ ، والبيان ٤ : ٥٥ ، وسيبويه ١ : ٩٦ ، والمؤتلف والمختلف للآمدى : ٣٣ ، وذكر البغدادى أن أبا تمام أنشد البيت في أبيات لحريث ابن محفض ، في كتابه «مختار أشعار القبائل » . وروايته : «وإن الألى » . ولا شاهد فيه . وهم يقولون إن النون حذفت من «الذين » ، فصارت «الذي » لطول الكلام وللتخفيف ، وهي بمغى الحمع لا المفرد . وفلج : واد بين البصرة وحمى ضرية ، كانت فيه هذه الوقعة التي ذكرها .

ذلك فرق ما بين « الذي » في الآيتين وفي البيت. لأن « الذي » في قوله: « والذي جاء بالصدق » ، قد جاءت الدلالة على أن معناها الجمع ، وهو قوله: « أولئك مم المتقون » ، وكذلك « الذي » في البيت ، وهو قوله « دماؤهم» . وليست هذه الدلالة في قوله: « كمثل الذي استو قد آناراً » . فذلك قر ق ما بين « الذي » في قوله: « كمثل الذي استو قد آناراً » ، وسائر شواهده التي استشهد بهاعلى أن معنى « الذي » في قوله: « كمثل الذي استو قد آناراً » ، وسائر شواهده التي استشهد بهاعلى أن معنى « الذي » في قوله: « كمثل الذي استو قد آناراً » ، عمني الجيماع . وغير جائز لأحد نقل الكلمة في قوله: « كمثل الذي استو قد آناراً » بمعنى الجيماع . وغير جائز لأحد نقل الكلمة التي هي الأغلب في استعمال العرب على معنى – إلى غيره ، إلا بحجة يجب التسليم لها . ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . فر وي عن ابن عباس فيه أقوال :

أحدها: ما \_

۳۸٦ — حدثنا به محمد بن محمد بن محمد بن عن ابن إسحق ، عن محمد بن أبى محمد ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ضرب الله للمنافقين مثلاً فقال : « مثلهم م كمثل الذى استو قد آنارًا فلما ضرب الله للمنافقين مثلاً فقال : « مثلهم في طلمات لا يبصرون آن أى يبصرون أضاءت ما حوله دهب الله بنورهم و تركهم في طلمات لا يبصرون آن أى يبصرون الحق ويقولون به ، حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكنفرهم به ونفاقهم فيه ، فتركهم في ظلمات الكفر ، فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق .

والآخر : ما ــ

معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: « مثلهم م كمثل معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: « مثلهم كمثل الذي استوقد كاراً » إلى آخر الآية : هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتز ون بالإسلام ، فينا كحمه المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم النيء ، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز ، كما سلب صاحب النار ضوء ، ﴿ وَتَر كَهُم في ظُلُمَات ﴾ يقول : في عذاب .

والثالث: ما \_

٣٨٨ - حدثني به موسى بن هرون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السُّدِّي ، في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مُرّة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « مَثْلُهُم ْ كَمْثُلُ الذِّي استَوْقَدَ عَارًا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلُهُ ۚ ذَهَبَ اللَّهُ بنورهم ْ وتركهم في 'ظلمات لا 'يبصر ون من ، زَعم أن " أناساً دخلوا في الإسلام مقد م النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، ثم إنهم نافقوا ، فكان مثلهم كمثل رجنُل كان في ظلمة فأوقد ناراً فأضاءت له ما حوله من قلَدًى أو أذًى فأبصره حنى عرف ما يتلَّى . فبينا هو كذلك ، إذ طَفيئت ناره ، فأقبل لايدرى ما يتَّقى من أذَّى . فكذلك المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم ، فعرف الحلال من الحرام ، والخير من الشر ، فبينا هو كذلك إذ كفر، فصار لا يعرف الحلال من الحرام ، ولا الخير من الشرّ. وأما النُّور، فالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت الظلمة نفاقهم.

والآخر: ما \_

٣٨٩ - حدثني به محمد بن سعد، قال: حدثني أبي سعد بن محمد (١) ، قال: حدثني عمى ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس : قوله : « مثلهم مثل الذي استوْ َقَدَ َ نَاراً » إلى « فهم لا يرجعون » ، ضرَّبه الله مثلاً للمنافق . وقوله : « ذَهبَ الله ُ بنورهم ْ » قال : أما النور ، فهو إيمانهم الذي يتكلمون به . وأما الظلمة ، فهي ضلالتهُم وكفرهم يتكلمون به ، وهم قوم كانوا على هد أي ثم نُنزع منهم . فعتموا بعد ذلك : وقال آخرون: بما \_

• ٣٩ – حدثني به بيشربن معاذ ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، قوله: « مثلهم مثل الذي استو قد َ ناراً فلما أضاءت ما حوله ُ آذَ هبَ اللهُ بنورهم وَتَرَكهم في طلمات لا يُبصرُون » ، وأن المنافق تكلم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «محمد بن سعيد» ، «سعيد: بن محمد». وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة ، ومن مراجع التراجم . وانظر شرح هذا السند مفصلا : ٣٠٥ .

بلا إله إلا الله، فأضاءت له فى الدنيا ، فناكتح بها المسلمين ، وَغَازَى بها المسلمين ، وَغَازَى بها المسلمين (١١/١ ، ووارث بها المسلمين ، وَحقن بها دمه وماله . فلما كان عند الموت ، المسلمين ، لأنه لم يكن لها أصل فى قلبه ، ولاحقيقة فى علمه .

۳۹۱ — حدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزّاق ، قال: أخبرنا متحدّمَر ، عن قتادة « مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » هى : لا إله إلا الله ، أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا ، وأمنوا فى الدنيا ، ونكحوا النساء ، وحقنوا بها دماءهم ، حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايـُبصرون .

۳۹۲ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني أبو تُميلة، عن عبيد بن سليان (۲) ، عن الضحاك بن مزاحم ، قوله: « كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله» ، قال: أما النور، فهو إيمانهم الذي يتكلمون به ، وأما الظلمات، فهي ضلالتهم وكفرهم.

وقال آخرون بما : \_

۳۹۳ - حدثنى به محمد بن عمرو الباهلى، قال: حدثنا أبو عاصم ، قال: حدثنا عيسى بن ميمون ، قال: حدثنا ابن أبى نجيح ، عن مجاهد، في قول الله: «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله». قال: أما إضاءة النار، فإقبالهم إلى المؤمنين والهدكى ؛ وذهاب نورهم ، إقبالهم إلى الكافرين والضلالة.

(١) فى المطبوعة : «وعاد بها المسلمين » ، والصواب من المخطوطة وابن كثير فى تفسيره ، والدر المنثور ، كما سيأتى فى التخريج .

<sup>(</sup>٢) أبو تميلة ، بضم التاء المثناة وفتح الميم : هو يحيى بن واضح الأنصارى المروزى الحافظ ، من شيوخ أحمد و إسحق وغيرهما من الأنمة ، وهو ثقة ، وثقه ابن معين وابن سعد وأبوحاتم وغيرهم ، و وهم أبو حاتم ، إذ نسب إلى البخارى أنه ذكره فى الضعفاء . وما كان ذلك ، والبخارى ترجمه فى الكبير على المران أبو الحارث ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وذكر ابن أبى حاتم ٢ / ٢ / ٨ ، ٤ أنه سأل عنه أباه ، فقال : « لا بأس به » .

٣٩٤ – حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبو ُحدَيفة ، عن شبل ، عن ابن أبى تجيح ، عن مجاهد : « مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » ، أما إضاءة النار ، فإقبالهم إلى المؤمنين والهدكى ؛ وذهاب نورهم ، إقبالهم إلى الكافرين والضلالة .

٣٩٥ ـ حدثني القاسم، قال : حدثني الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن مجاهد ، مثله .

٣٩٦ – حدثنى المثنى ، قال : حدثنا إسحق بن الحجاج ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، قال : ضرب مثل أهل النفاق فقال : « مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً » ، قال : إنما ضوء النار ونورها ما أوقد تها ، فإذا خمدت ذهب نورها . كذلك المنافق ، كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له ، فإذا شك وقع في الظلمة .

۳۹۷ — حدثنى يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: حدثنى عبد الرحمن بن زيد، فى قوله: «كمثل الذى استوقد ناراً » إلى آخر الآية ، قال: هذه صفة المنافقين . كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان فى قلوبهم ، كما أضاء ت النار طؤلاء الذين استوقدوا ، ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه ، كما ذهب بضوء هذه النار ، فتركهم فى ظلمات لا يبصرون (١).

وأولى التأويلات بالآية ما قاله قتادة ، والضحاك ، وما رواه على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس . وذلك : أن الله حل ثناؤه إنما ضرب هذا المثل للمنافقين – الذين وصَف صفتتهم وقص قصصهم ، من لد ن ابتدأ بذكرهم بقوله : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما همم مم عومنين » – لا المعلنين بالكفر انجاهرين

<sup>(</sup>١) الأخبار ٣٨٦ – ٣٩٧ : هذه الآثار السالفة جميعاً ، وما سيأتى إلى قوله تعالى (فهم لا يرجعون) بالأرقام ٣٩٨ – ٤٠٤ ساقها ابن كثير ١ : ٩٧ – ٩٩ ، والدر المنثور ١ : ٣٣ – ٣٣ ، وفتح القدير ١ : ٣٥.

بالشرك(١). ولوكان المثل لمن آمن إيماناً صحيحاً ثم أعلن بالكفر إعلانا صحيحاً على ما ظن المتأول قول الله جل ثناؤه: «كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاء ت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون »: أن ضوء النار مثل لإيمانهم الذي كان منهم عند أه على صحة ، وأن ذهاب نورهم مثل لارتدادهم وإعلانهم الكفر على صحة – لم يكن (٢) هناك من القوم خداع ولا استهزاء عند أنفسهم ولا نفاق . وأنتى يكون خداع ونفاق ممن لم يئبد لك قولا ولا فعلا إلا ما أوجب لك العلم بحاله التي هو لك عليها ، وبعزيمة نفسه التي هو مقيم عليها ؟ إن هذا بغير تشك من النفاق بعيد ، ومن الخداع برىء أن وإذ كان القوم لم تكن هم إلا حالتان (٣) : حال إيمان ظاهر ، وحال كفر ظاهر ، فقد سقط عن القوم اسم النفاق . لأنهم في حال إيمانهم الصحيح كانوا مؤمنين ، وفي حال كفرهم الصحيح كانوا مؤمنين ، وفي حال كفرهم الصحيح كانوا مؤمنين ، وفي حال كفرهم الصحيح كانوا ما منافقين .

وفى وصّف الله جل ثناؤه إياهم بصفة النفاق ، ما ينبي عن أن القول غير القول الذى زعمه من رَعم : أن القوم كانوا مؤمنين ، ثم ارتدوا إلى الكفر فأقاموا عليه ، إلا أن يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذى كانوا عليه ، إلى ١١٢/١ الكفر الذى هو نفاق . وذلك قول إن قاله ، لم تُدرك صحته إلا بخبر مستفيض ، أو ببعض المعانى الموجبة صحته . فأما فى ظاهر الكتاب فلا دلالة على صحته ، لاحتماله من التأويل ما هو أولى به منه .

فإذ كان الأمر على ما وصفنا فى ذلك . فأولى تأويلات الآية بالآية : مثل استضاء ة المنافقين ــ بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقرار به، وقولهم له وللمؤمنين : آمناً بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، حتى محكم لهم بذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أي ، لا المملنين » ، وفي المخطوطة : « المعالنين بالكفر » ، وسياق عبارته « إنما ضرب الله المثل للمنافقين . . . لا المعلنين بالكفر » .

<sup>(</sup>٢) السياق : « ولو كان المثل لمن آمن إيماناً صحيحاً . . . لم يكن هنالك من القوم . . . » . (٣) في المطبوعة : « فإن كان القوم . . . » ، وهو خطأ .

فى عاجل الدنيا بحكم المسلمين: فى حقن الدماء والأموال ، والأمن على الذرية من السبّاء ، وفى المناكحة والموارثة - كمثل استضاءة الموقيد النار بالنار ، حتى إذا ارتفق بضيائها ، وأبصر ما حوله مستضيئاً بنوره من الظلمة ، خمدت النار وانطفأت ، (١) فذهب نوره ، وعاد المستضىء به فى ظلمة وحيرة .

وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئاً بضوء القول الذي دافع عنه في حياته القتل والسِّباء ، مع استبطانه ما كان مستوجباً به القتل وسلب المال لو أظهره بلسانه \_ تُخيِّل إليه بذلك نفسه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ مخادع من حتى سوّلت له نفسُه ــ إذْ وَرَد على ربه في الآخرة ــ أنه ناج منه بمثل الذي نجا به في الدنيا من الكذب والنفاق. أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول إذ ْ نعتهم ، ثم أخبر خبر هم عند ورودهم عليه : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلَفُونَ لَكُمْ و يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيءِ أَلَا إِنَّهُمْ نُهُمُ الكَاذِبُونَ ﴾ [سورة المجادلة : ١٨]، ظنًّا من القوم أن نجاتهم من عذاب الله في الآخرة ، في مثل الذي كان به نجاؤهم من القتل والسباء وسلب المال في الدنيا (٢) : من الكذب والإفك ، وأن خداعهم نافعُهم هنالك نفعَه إياهم في الدنيا .حتى عا ينوا من أمر الله ما أيقنوا به أنهم كانوا من ظنونهم في غرور وضلال ، واستهزاء بأنفسهم وخداع ، إذ ْ أطفأ الله نورَهم يوم القيامة ، فاستنظروا المؤمنين ليقتبسوا من نورهم فقيل لهم : ارجعوا وراء كم فالتمسوا نوراً واصلوا سعيراً . فذلك حين ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ، كما انطفأتْ نار المستوقيد النارّ بعد إضاءتها له، فبتى في ظلمته حيران تأنَّها ، يقول الله جلِّ ثناؤه : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : « حتى ارتفق بضيائها وأبصر ما حوله . . . حتى خمدت النار » ، وهى عبارة مختلة ، صوابها ما أثبتناه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « كان به نجاتهم من القتل » ، وهما سواء في المعنى .

مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْمَسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ الرَّحَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبِلِهِ الْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلِيهِ الرَّحَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبِلِهِ الْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَى جَاءَ أَمْرُ وَلَكُنَّكُمُ فَتَنَكُمُ فَتَنَكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَاءً أَمْرُ اللهُ وَغَرَّكُمُ اللّهُ مَانِيُّ حَتَى جَاءً أَمْرُ اللهُ وَغَرَّكُمُ اللّهُ مَانِيُّ حَتَى جَاءً أَمْرُ اللهُ وَغَرَّكُمُ اللّهُ مَانِيُ مَا لَكُورُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ المَصِير ﴾ [سورة الحديد: ١٣ - ١٥].

فإن قال لذا قائل : إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى ذكره «كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت مَا حوله » : خمدت وانطفأت ، وليس ذلك بموجود فى القرآن . فما دلالتك على أن ذلك معناه ؟

قيل : قد قلنا إن من شأن العرب الإيجاز والاختصار ، إذا كان فيما نطقت به الدلالة ُ الكافية على ما حذفت وتركت ، كما قال أبو ذؤيب الهذلى:

عَصَيْتُ إِلَيْهَا القَلْبَ، إِنِيَ لأَمْرِهَا سَمِيعٌ، فَمَا أَدْرِي أَرُشُدُ طِلَابِها! (١)
يعنى بذلك: فما أدرى أرشد طلابها أم عَيُّ ، فحذف ذكر «أم غيُّ »،
إذ كان فيا نطق به الدلالة عليها ، وكما قال ذو الرمة في نعت حمير :
فَلَمَّا لَبِسْنِ اللَّيْلَ، أُو حِينَ ، نصَّبت لهُ مِن خَذَا آذَانِهَا وَهُو جَاحِ (٢)

ويروى « دعانى إليها . . » ، وهما روايتان صحيحتان . وتمام معنى البيت فى الذى يليه : فُقُلْتُ لَقَالْبِي : يالك الخيرُ ! إِنَّمَا مُيدَلِّيْكَ للموت الجديد حِبَابُها فهو يؤامر قلبه ، ولكنه أطاعه .

<sup>(</sup>۱) ديوان الحذليين ۱ : ۷۱ ، وسيأتى فى تفسير آية آل عمران : ۱۱۳ ( ؛ ۳٤ بولاق ) ورواية الطبرى للبيت فى الموضعين لا يستقيم بها معى ، ورواية ديوانه :

<sup>«</sup> عَصَانِي إِلَيْهَا القَلْبُ إِنِّي لأُمرِهِ »

<sup>(</sup>٢) ديرانه : ١٠٨ وسيأتي في تفسير آية يونس : ٧٧ (١١ : ١٠١ بولاق) ، وآية سورة

يعنى : أو حين أقبل الليل ، فى نظائر لذلك كثيرة ، كرهنا إطالة الكتاب بذكرها. فكذلك قوله: «كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » ، لما كان فيه وفيا بعد من قوله: « ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » دلالة من المتروك كافية من ذكره – اختصر الكلام طلب الإيجاز .

وكذلك حذف ما حذف واختصار ما اختصر من الخبر عن مثل المنافقين بعدة ، نظير ما اختصر من الخبر عن مثل المستوقد النار . لأن معنى الكلام : فكذلك المنافقون خهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون - بعد الضياء الذى كانوا فيه فى الدنيا بما كانوا يظهرون بالسنتهم من الإقرار بالإسلام وهم لغيره مستبطنون - كما ذهب ضوء نار هذا المستوقد ، بانطفاء ناره وخمودها ، فبقى فى ظلمة لا يبصر .

و « الهاء والميم » في قوله « ذهب الله بنورهم » ، عائدة على « الهاء والميم » في قوله « مَثَلَهم » .

章 章 章

# القول في تأويل قــول الله : ﴿ صُمْ يُكُمْ عُنْ فَهُمْ لَكُمْ عُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : وإذ ْ كانَ تأويل قول الله جلّ ثناؤه : « ذهبَ الله بنورهم

النبأ: ١٠ ( ٣٠ : ٣ بولاق) . يصف عانة حمر ، وقفت ترقب مغيب الشمس ، حتى إذا غربت الطلقت مسرعة إلى مورد الماء الذي تنوى إليه. وقوله : «لبسن الليل» يعنى الحمر ، حين غشيهن الليل وهن مترقبات مغيب الشمس . ونصبت : رفعت وأقامت آذانها . وخذيت الأذن خذا : استرخت من أصلها مقبلة على الحدين ، وذلك يصيب الحمر في الصيف من حر الشمس والظما . ونصبت خذا آذانها ، استعداداً للعدو إلى الماء . وجنح الليل فهو جانح : أقبل ، وهو من جنح الطائر : إذا كسر من جناحيه ثم أقبل كالواقع اللاجي وألى موضع . وهو وصف جيد لإقبال الظلام من جانب الأفق . وأراد الطبرى أن ذا الرمة أراد أن يقول : أو حين أقبل الليل ، نصبت له من خذا آذانها ، وهو جانح . ولا ضرورة توجب ما قال به من الحذف في هذا البيت .

وتركهم فى ظلمات لا يبصرون »، هو ما وصفنا -- من أن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عما هو فاعل بالمنافقين فى الآخرة ، عند هتك أستارهم ، وإظهاره فضائح أسرارهم ، وسلبه ضياء أنوارهم ، من تركهم فى ظلم أهوال يوم القيامة يترددون ، وفى حنادسها لايبصرون -- فبيتن أن قوله جل ثناؤه : «صم بكم عمى فهم لا يرجعون » من المؤخر الذى معناه التقديم ، وأن معنى الكلام : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ، صم بكم محمى فهم لا يرجعون ، مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ، أو كمثل صيب من السماء .

وإذ كان ذلك معنى الكلام: فمعلوم أن قوله: « أصم أ بكم ً عُمى ً »، يأتيه الرفع من وجهين، والنصب من وجهين:

فأما أحدُ وجهى الرفع : فعلى الاستئناف ، لما فيه من الذم . وقد تفعل العرب ذلك فى المدح والذم ، فتنصيب وترفع ، وإن كان خبراً عن معرفة ، كما قال الشاعر :

لاَ يَبْعَدَنْ قُومِى الَّذِينِ هُمُ سَمْ العُدَاةِ وَاَفَةُ الجُوْرِ (١) النَّازِلِينَ بَكُلُّ مُعْسَلَّةً والطَّيِّسِينَ مَعَاقِدَ الأُوْرِ (٢) فيروى: «النازلون» و «النازلين»، وكذلك «الطيبِون» و «الطيبين»، على ما وصفتُ من المدح.

<sup>(</sup>۱) الشعر المخرنق بنت بدر بن هفان ، أخت طرفة لأمه ، أمهما وردة، ديوانها : ۱۰ ، ترقى زوجها بشر بن عمر و بن مرثد . وسيأتى فى تفسير آية سورة غفر : ۳ ( ۲۶ : ۲۷ بولاق ) ، وفى سيبويه ا : ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، وخزانة الأدب ۲ : ۳۰۱ . وقولها « لا يبعدن قومى » : أى لا يهاكن قومى ، تدعو لهم. وفعله : بعد يبعد بعداً (من باب فرح ) : هلك . والعداة جمع عاد ، وهو العدو. والجزر جمع جزور : وهي الناقة التي تنحر . وآفة الجزر : علمة هلاكها ، لا يبقون على أموالهم من الكرم .

<sup>(</sup>٢) المعترك: مرضع القتال حيث يعتركون، يطحن بعضهم بعضاً. وإذا ضاق المعترك نزل الفرسان، وتطاعنوا واقتر بواحتى يعتنق بعضهم بعضاً إذا حمس القتال. والأزر جمع إزار : وهو ما ستر النصف الأسفل، والرداء: ما ستر الأعلى. ومعاقد الأزر: حيث يعقد لئلا تسقط. وكنت بذلك عن عقهم وطهارتهم، لا يقربون فاحشة فيحلون معاقد الأزر.

والوجه ُ الآخر: على نية التكرير من «أولئك »، فيكون المعنى حينئذ: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ، أولئك مُصمً على فهم لا يرجعون .

وأميّا أحد و جهى النصب : فأن يكون قطعاً مما في « مهتدين » من ذكر « أولئك » ، (١) لأن الذي فيه من ذكرهم معرفة ، والصّم نكرة .

والآخر: أن يكون قطعاً من «الذين» ، لأن «الذين» معرفة و « الصم » نكرة (١٠). وقد يجوز النصب فيه أيضاً على وجه الذم ، فيكون ذلك وجهاً من النصب ثالثاً.

فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وَجه رواية على بن أبي طلحة عنه ، فإنه لا يجوز فيه الرفع إلا من وجه واحد ، وهو الاستئناف . وأما النصب فقد يجوز فيه من وجهين : أحدهما : الذم ، والآخر ُ: القطع من «الهاء والميم » اللتين في « تركهم » ، أو من ذكرهم في « لا يبصرون » .

وقد بيتنا القول الذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك . والقراءة التي هي القراءة ، الرفع دون النصب (٢). لأنه ليس لأحد خلاف رسوم مَصاحف المسلمين. وإذا قدرئ نصباً كانت قراءة عالفة رسم مصاحفهم .

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن المنافقين : أنهم باشترائهم الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدى والحق مهتدين، بل هم صم عنهما فلا يسمعونهما، الضلالة بالهدى الله عليهم، أبكم عن القيل بهما فلا ينطقون بهما - والبُكم : الخُرْس ، وهو جيماع أبكم - عمى عن عن أن يبصر وهما فيعقلوهما ، لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون .

و بمثل ما قلنا في ذلك قال علماء أهل التأويل:

٣٩٨ - حدثنا محمد بن حميد، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحق،

<sup>(</sup>١) قطعاً : أي حالا ، وانظر ما سلف : ٢٣٠ تعليق: ٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « والقراءة التي هي قراءة الرفع . . . » ، وهو خطأ محض .

عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « صمم بكم مُحمي » ، عن الخير .

۳۹۹ – حدثنی المثنی بن إبراهیم ، قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حد تنی معاویة بن صالح ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس : « صم بکم عمی »، یقول : لا یسمعون الهدی ولا یبصرونه ولا یعقلونه .

• • ٤ - حدثنى موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السُّدّى في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مُرّة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « بكم » ، هم الخرس .

عن قنادة، قوله «صم بكم عُمنى»: صم عن الحق فلا يسمعونه، عمى عن الحق فلا يسمعونه، عمى عن الحق فلا يبصرونه، أبكم عن الحق فلا ينطقون به (١).

# القول في تأويل قوله: ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِمُونَ ﴾ ١

قال أبوجعفر: وقوله « فهم لا يرجعون » ، إخبار من الله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين – الذين نعتهم الله باشترائهم الضلالة بالهدى ، وصممهم عن سماع الخير والحق ، وبكمهم عن القيل بهما ، وعماهم عن إبصارهما – (٢) أنهم لا يرجعون إلى الإقلاع عن ضلالتهم ، ولا يتنوبون إلى الإنابة من نفاقهم . فآيس المؤمنين من أن يبصر هؤلاء رشداً ، أو يقولوا حقاً ، أو يسمعوا داعياً إلى الهدى ، أو أن يذ كرّوا فيتوبوا من ضلالتهم ، كما آيس من توبة قادة كفار أهل الكتاب

<sup>(</sup>١) هذه الأخبار ٣٩٨ - ٤٠١: تتمة ما مضى فى تفسير صدر الآية ، بالأرقام : ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، ٣٨٠ ، ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سياقه: ﴿ إخبار من الله عز وجل . . . أنهم لا يرجعون . . » .

والمشركين وأحبارهم، الذين وصَفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وغشَّى على أبصارهم .

و بمثل الذي تلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك :

٤٠٢ ــ حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، عن سعيد ، عن قتادة : « فهم لا كرجعون » ، أى : لا يتوبون ولا يذَّكَرون .

\* \* \* \* \* وحدثنى موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السَّدِّى في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس — وعن مُرَّة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « فهم لا يرجعون إلى الإسلام .

وقد رُوي عن ابن عباس قول " يخالف معناه معنى هذا الخبر ، وهو ما : -

عن عن عمد بن إسحق، عن عمد بن إسحق، عن عمد بن إسحق، عن عمد بن إسحق، عن عمد بن أبي محمد بن أبي محمد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: « فهم لا يَر ْجعون» ، أى: فلا يرجعون إلى الحدك ولا إلى خير ، فلا يصيبون تنجاة ما كانوا على ما هم عليه (١).

وهذا تأويل طاهر التلاوة بخلافه . وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن القوم أنهم لا يرجعون – عن اشترائهم الضلالة بالهدى – إلى ابتغاء الهدى وإبصار الحق، من غير حصر منه جل ذكره ذلك من حالم على وقت دون وقت (١) وحال دون حال. وهذا الخبر الذى ذكرناه عن ابن عباس ، ينبي أن ذلك من صفتهم محصور على وقت (١) ، وهو ما كانوا على أمرهم مقيمين ، وأن لمم السبيل إلى الرجوع

<sup>(</sup>١) هذه الأخبار ٢٠٤ – ٤٠٤: تتمة مامضي في تفسير صدر الآية . بالأرقام: ٣٩٨٠٤٠٠٠٤٠١

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « إلى وقت دون وقت » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ينبي عن أن . . . » .

عنه . وذلك من التأويل دعوى باطلة "(١)، لا دلالة عليها من ظاهر ولا من خبر تقوم بمثله الحجة فيسلم لها .

\* \* \*

# القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾

قال أبو جعفر: والصّيِّب الفَيَعْمِل من قولك: صَابِ المطر يَصوب صَوباً ، إذا انحد ر وَنزَل ، كما قال الشاعر:

فَلَسْتَ لِإِنْسِيِّ وَلَكِنْ لَمَالُأَكُ تَلَيْزُلَ مِن جَوِّ السَّمَاء يَصُوبُ (٢) وَكَمَا قَالَ عَلَقَمَة بن عَبَدَة :

كأنَّهُمُ صَابَتْ عليهم سَحَابة صَواعِقُها لطّيرِهِن دَبِيبُ (٣)

110/1

(١) في المخطوطة « دعوى داظر » ، وصوابها « دعوى باطل » بالإضافة .

(۲) ينسب هذا البيت لعلقمة بن عبدة ، وليس له ، ولا هو في ديوانه . وسيأتي في تفسير آية سورة البقرة ۳۰ ( ١ : ١٥٥ بولاق) ، و بغير هذه الرواية ، وهو من أبيات سيبويه ١ : ٣٧٩ وشرح شواهد الشافية : ٢٨٧ ، واللسان ( ألك ) وغيرها ، غير منسوب . و يقال إنه لرجل من عبد القيس جاهلي يمدح النعمان . وحكى السيرافي أنه لأبي وجزة السعدى ، يمدح عبدالله بن الزبير . وجاء في المخطوطة « ولكن ملأكاً » . وقبل البيت :

#### تعاليتَ أَن 'تَعْزَى إلى الإنْسخَلّة ، وللإِنْسِ من يعزُوك ، فهو كذوب

(٣) ديوانه: البيت الأول: ٣٤، والثانى قبله: ١٩، وشرح المفضليات: ١٩، ١٩، ومرح المفضليات: ١٩، ١٩، ١٩٥٥ عدم جما الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغسانى ، وكان أسر أخاه شأساً ، فرحل إليه يطلب فكه . و يذكر في هذا البيت يوم عين أباغ ، وفيه غزا الحارث الغسانى ، المنذر بن المنذر بن ماه السماه ، فالتقوا بعين أباغ ، فهزم جيش المنذر ، وصاب المطر: أباغ ، فهزم جيش المنذر ، وصاب المطر: انحدر وانصب . وكان وصف الحيش المنهزم في البيت الذي قبله ، بين ساقط قد صرع ، و بين قتيل تعدل وقد هلك . فشبهم بطير أصابها المطر الغزير وأخذتها الصواعق ، ففزعت ، و لم تستطع أن تمض فتطير ، فهي تدب تطلب النجاة . والضمير في قوله: « لطيرهن » المصواعق ، أي لطير الصواعق ، وأراد الطير الما المطر .

فَلَا تَعدِ لِي تَينِي وَبين مُغَمَّرٍ، سُقِيتِ رَوَايَا المُزْنِ حِين تَصُوبُ (١)

يعنى: حين تنحدر. وهو في الأصل «صيوب»، ولكن الواو لما تسبقتها ياء ساكنة، صيرتا جميعاً ياء مشددة ، كما قيل: سيد، من ساد يسود، وجيد، من جاد يجود. وكذلك تفعل العرب بالواو إذا كانت متحركة وقبلها ياء ساكنة، تصيرهما جميعاً ياء مشددة .

وبما قلنا من القول في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك:

و و و و در الله على المعمل الأهمسي، قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا هرون بن عنترة ، عن أبيه (٢)، عن ابن عباس في قوله « أو كصيب من السماء » ، قال : القطر .

ابن عمد ، قال : قال : قال : ابن عمد ، قال : حدثنا حجاج ، قال : ابن عمد ، قال : ابن عطاء : الصيب ، المطر .

ابن صالح ، عن على ، عن ابن عباس قال : الصيّبُ ، المطرُ .

٤٠٨ ـ حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن

(١) هذا البيت في صدر القصيدة . يخاطب صاحبته ، وفي المطبوعة «معمر» وهو خطأ والمغمر والغمر والغمر والغمر والغمر : الجاهل الذي لم يجرب الأمور ، كأن الجهل غمره وطغا عليه . والشطر الثانى دعاء لها بالخصب والنعمة . والروايا جمع راوية : وهي الدابة التي تحمل مزاد الماء . والمزن : السحاب الأبيض ، شبهه بالروايا حاملات الماء . ورواية ديوانه والمفضليات «سقتك» .

(٢) الإسناد ٥٠٤ - محمد بن إسمعيل بن سمرة الأحمى - شيخ الطبرى : ثقة ، روى عنه الترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وغيرهم . له ترجمة في التهذيب . وترجمه ابن أبى حاتم ٣ / ٢ / ٢ . واسمحمد بن عبيد : هو الطنافسي الأحدب ، وهو ثقة معروف ، روى عنه أحمد ، وإسمحق ، وابن معين ، وغيرهم . هرون بن عنترة بن عبد الرحمن : ثقة ، وثقه أجمد وابن سعد وغيرهما . وترجمه البخارى في الكبير ؛ / ٢ / ٢٢١ ، فلم يذكر فيه جرحاً ، وابن سعد ٢ : ٣٤٣ . أبوه : هو عنترة بن عبد الرحمن ، وكنيته «أبو وكيع » ، وهو تابعي ، قال البخارى في الكبير ؛ / ٢ / ١ / ٨ « رأى : علياً ، روى عنه ابنه هرون ، وأبو سنان » ، وترجمه ابن سعد في الطبقات ٢ : ١٦٣ ، وابن أبي حاتم ٣ / ٢ / ٣ ، وذكر أنه روى عن عثمان ، وعلى ، وابن عباس ، وأن أبا زرعة سئل عنه فقال : «كوفي ثقة » .

السُّدَّى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس \_ وعن أمر ة عن ابن مسعود ، وعن ناس ٍ من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : الصيّب ، المطرُ

الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس ، مثله .

٤١٠ – حدثنا بشر بن معاذ، قال : حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة :
 ﴿ أُو كَصِيلِ ، يقول : المطر .

ا ا ا ا حدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزّاق، قال: أنبأنا معمر ، عن قتادة ، مثله .

217 - حدثنا عيمد بن عمرو الباهلي، وعمرو بن على ، قالا: حد ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسي بن ميمون ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الصيبّ ، الربيع (١٠) .

ابن أبي تجيح ، عن مجاهد : الصيِّب ، المطر أ.

عن الربيع بن أنس: الصيبِّبُ ، المطرُ .

عن أبي روْق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: الصيِّبُ، المطر.

عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن بن زيد : «أو كصيت من السماء » قال : أو كغيث من السماء .

۱۷ عد تنا سَوّار بن عبد الله العنبرى ، قال : قال سفيان : الصّيّب ، الذي فيه المطر .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الصبيب : المطر » . والربيع : المطر في أول الربيع .

\* ١٨٤ ــ حدثنا عمرو بن على، قال : حدثنا أبو معاوية، قال : حدثنا ابن المحريج، عن عطاء، في قوله : « أو كصيّب من السهاء »، قال : المطر (١).

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك: مَثَلُ استضاء و المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام، مع استسرارهم الكفر، مثل أضاءة موقد نار بضوء ناره، على ما وصف جل ثناؤه من صفته، أو كمثل مطر مُظلم ود قه تحد ر من السهاء (٢)، تحمله مُزنة ظلماء في ليلة مُظلمة. وذلك هو الظلمات التي أخبر الله جل ثناؤه أنها فيه.

فإن قال لنا قائل: أخبرنا عن هذين المثلن: أهما مثلان للمنافقين، أو أحدُهما ؟ فإن يكونا مثليَنْ للمنافقين، فكيف قيل: «أو كصيب»، و «أو» تأتى بمعنى الشك في الكلام، ولم يقل «وكصيب» بالواو التي تلحق المثلَ الثانى بالمثلَ الأول؟ أو يكون مثل القوم أحدهما، فما وجه ذكر الآخر بر «أو» ؟ وقد علمت أن «أو» إذا كانت في الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشلك من الخبير فيما أخبر عنه، كقول القائل: «لقيني أخوك أو أبوك» وإنما لقيه أحدُهما، ولكنه جهل عين الذي لقيه منهما، مع علمه أن أحدهما قد لقيه. وغير جائز في الله جل ثناؤه أن يضاف إليه الشك في شيء، أو عُرُوب علم شيء عنه، فيما أخبرً أو ترك الخبر عنه.

الله على الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه . و « أو » - وإن كانت في بعض الكلام تأتى بمعنى الشك " - فإنها قد تأتى دالة على مثل ما تدل عليه الواو ، إما بسابق من الكلام قبلها ، وإما بما يأتى بعد ها ، كقول توبة ابن الحُميَّر :

### وقد زَعت لَيلي بأنَّى فاجر لِنَفْسي تُقَاها أَوْ عَلَيها فَجُورُها (٣)

<sup>(</sup>١) الأخبار ٥٠٥ - ٤١٨ : ساقها مختصرة ابن كثير ١ : ٩٩ ، والدر المنثور ١ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الودق: المطر مخرج من خلل السحاب مسترخياً .

<sup>(</sup>٣) من قصيدة له ، أمالى القالى ١: ٨٨ ، ١٣١ ، وأمالى الشريف المرتضى ٣: ١٤٦، وأمالى الشجرى ٢ : ٣ ؛ ٣ ، وألانبارى : ٣٤٣ ، وغيرها كثير .

ومعلوم أن ذلك من توبة على غير وجه الشك في قال ، ولكن لما كانت « أو » في هذا الموضع دالة على مثل الذي كانت تدل عليه « الواو » لو كانت مكانها ، وضعها موضعها ، وكذلك قول ُ جرير :

نال الخلافة أو كانَتْ له قَدَراً ، كَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ ('' وكما قال الآخر :

فَلَوْ كَأَن البُكَاءِ يَرُدُّ شَيْئًا بَكِيتُ عَلَى بُجَيْرٍ أَوْ عِفَاقِ (٢) عَلَى الْمَدْرُ أَوْ عِفَاقِ (٢) عَلَى المَدْرُ أَيْنِ إِذْ مَضَيَا جَمِيعًا لشَأْنِهما ، بَحُزُنِ واشْتِياقِ (٣)

فقد دل بقوله «على المرأين إذ مضيا جميعاً » أن بكاءه الذى أراد أن يبكيه لم أيرد أن يقصد به أحد هما دون الآخر ، بل أراد أن يبكيهما جميعاً . فكذلك ذلك في قول الله جل ثناؤه «أو كصيب من السهاء » . لمّا كان معلوماً أن «أو » دالة في ذلك على مثل الذي كانت تدل عليه «الواو » لو كانت مكانها – كان سواء نطق فيه به «أو » أو به «الواو » . وكذلك وجه حذف «المثل » من قوله «أو كصيب » . لما كان قوله : « كمثل الذي استوقد ناراً » دالاً على أن معناه : كمثل صيب ، حذف «المثل » ، واكتنى – بدلالة ما مضى من الكلام في قوله :

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢٧٥، وسيأتى فى تفسيرة آية البقرة : ٧٤ (١: ٢٨٧ بولاق) ، وآية طه : ٠٠٠ (١: ٢٨٨ بولاق) ، وآية طه : ٠٠٠ (١: ١٢٨ بولاق) ، وأمالى الشجرى ١: ٣١٧، يقولها فى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. و روايته « إذ كانت » ، وفى المطبوعة : « جاء الحلافة » ، وهى رواية سقيمة .

<sup>(</sup>٢) البيتان لمتمم بن نويرة اليربوعي . اللسان (عفق) ، أمالي الشجري ، ٢ : ٣١٨ ، أمالي المرتفى ٣ : ١٤٧ ، الأضداد لابن الأنباري : ٣٤٣ . وفي المطبوعة والمحطوطة « على جبير » ، وهو خطأ أيضاً . وهذا الشعر يقوله متمم بن نويرة في رثاء بجير بن عبد الله بن الحارث اليربوعي ، وهو بجير بن أي مليل ، وأخوه عفاق بن أي مليل . قتل أولهما يوم قشاوة ، قتله لقيم بن أوس ( النقائض : ٢٠) ، وقتل عفاق يوم العظالي ، قتله الدعاء ، وقيل قتله الفريس بن مسلمة ( النقائض : ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٣) يروى « بحزن واحتراق » و « بشجو واشتياق » . وقوله : «مضيا لشأنهما» أي، هلكا ولقيا ما يلتي كل حي .

« كمثل الذى استوقد ناراً » على أن معناه : أو كمثل صيبً - من إعادة ذكر المثل ، طلب الإيجاز والاختصار :

歌 恭 恭

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ فِيهِ ظُلُمْتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ مَّ لَكُمُ اللَّهُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ مَنَ الصَّوْعِينَ حَذَرَ المَوْتِ واللهُ عَيْمُ فِي ءَاذَا نِهِمْ مِنَ الصَّوْعِينَ حَذَرَ المَوْتِ واللهُ عُمِيطٌ بِالكَفْرِينَ ﴿ يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءً كَلَّمُ مَصَوْلُ فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾ مَشَوْا فِيهِ وإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾

قال أبو جعفر : فأما الظلمات ، فجمع ، واحدها ُظلمة .

أما الرَّعد ، فإنَّ أهل العلم اختلفوا فيه :

فقال بعضهم : هو ملك يَزجُر السحاب . ذكر من قال ذلك :

19 عن الحكم، عن مجاهد ، قال: الرعد ، ملك يزجر السحاب بصوته .

٤٢٠ – حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا ابن أبي عدى ، عن شعبة ،
 عن الحكم ، عن مجاهد ، مثله .

٤٢١ - حدثنى يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: حدثنا فُضَيَّل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد، مثله (١).

ابن سالم ، عن أبى صالح ، قال : الرَّعد ، مَلك من الملائكة 'يسبِّح (٢).

<sup>(</sup>١) الإسناد ٢١١ – يحبي بن طلحة اليربوعي : روى عنه الترمذي وغيره ، وذكره ابن حبان في الثقات . وضعفه النسائي ، فقال في الضعفاء : ٣٣ : « ليس بشيء » .

<sup>(</sup> ٢ ) الإسناد ٢٢ ؛ – إسمميل بن سالم الأسدى : ثقة ، روى عنه الثورى وأبو عوافة ، قال ابن سعد ٧ / ٢ / ٢٧ : « كان ثقة ثبتاً » . وأبو صالح : هو السمان .

278 - حدثنى تصر بن عبد الرحمن الأزدى ، قال : حدثنا محمد بن يعللى ، عن أبى الخطاب البصرى ، عن شهر بن حوشب ، قال : الرّعد ، ملك موكلً بالسحاب يسوقه ، كما يسوق الحادى الإبل ، يسبتّح . كلما خالفت سحابة سحابة صاح بها ، فإذا اشتد عضبه طارت النار من فيه ، فهى الصواعق التى رأيتم (١) .

٤٧٤ - حدثت عن المنجاب بن الحارث ، قال: حدثنا بشر بن مُحارة ، عن أبي رَوْق، عن الصحاك ، عن ابن عباس، قال: الرَّعد ، مَلَكَ من الملائكة اسمه الرعد ، وهو الذي تسمعون صوته .

270 - أحد تنا أحمد بن إسحق الأهوازي ، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن حسين ، عن السَّدَّيّ ، عن أبي مالك ، عن ابن عباس ، قال: الرعد ، مَلك يزجرُ السحاب بالتسبيح والتكبير (٢).

273 – وحدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا على بن عاصم ، عن ابن أجريج ، عن مجاهد، عن ابن عباس ، قال : الرعد اسم ملك ، وصوته هذا الربحة ، عن مجاهد، عن ابن عباس ، قال : الرعد اسم ملك ، وصوته هذا السبيحه ، فإذا اشتد رَجْسُرُه السحاب ، اضطرب السحاب واحتك . فتخرج الصّواعق من بينه .

٤٢٧ - حدثنا الحسن، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن

117/1

<sup>(</sup>۱) الإسناد ۲۲ سنر بن عبد الرحمن بن بكار التاجي ، شيخ الطبرى : ثقة ، روى عنه الترمذي وابن ماجة وغيرهما ، مترجم في التهذيب ، وقال « ويقال : الأزدى » ، فكذلك نسب هنا ، وكذلك روى عنه الطبرى في التاريخ ۲ : ۱۲۸ ، ونسبه « الأزدى » ، ووقع في المطبوعة « الأودى » بالواو بدل الزاى ، وهو تصحيف . محمد بن يعلى : هوالسلمي الكوفي ، ولقبه « زنبور » ، وهو ضعيف ، وقال البخارى « يتكلمون فيه » . أبو الحطاب البصرى : لم أعرف من هو ؟ ولكن ذكر الدولاني في الكني ١ : ١٦٧ « أبو الحطاب عبدالله » ، ثم قال : « و روى محمد بن عبد الله بن عمر عن المعافي بن عمران عن عبدالله أبي الحطاب عن شهر بن حوشب » فذكر حديثاً . و لم يبين أكثر من ذلك ، و لم أجد ترجمته . (٢) الإسناد ٢٥٠ سعيد عبد اللك بن حسين : هو أبو مالك النخعي الواسطى ، اشهر بكنيته و بها ترجم في التهذيب ١٢ : ٢١٩ ، وقرجه ابن أبي حاتم باسمه ٢ / ٢ / ٢٤٧ . وهو ضعيف ليس بشيء .

موسى البزار ، عن شهر بن حواشب ، عن ابن عباس ، قال : الرعد ملك " يسوق السحاب بالتسبيح ، كما يسوق الحادى الإبل بحدد الله .

المحدث المحدث المحدث الحدث المحدث ال

عتَّاب بن زياد ، عن عكرمة ، قال: الرعد ملك في السحاب ، يجمع السحاب كا يجمع السحاب كا يجمع الراعي الإبل.

٤٣٠ – وحدثنا بشر ، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة ، قال: الرعد خلثي " من خلق الله جل وعز ، سامع مطيع لله جل وعز.

271 - حدثنا القاسم بن الحسن، قال : حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن تُجريج ، عن عكرمة ، قال : إن الرعد ملك يتومر بإزجاء السحاب فيؤلِف بينه ، فذلك الصوت تسبيحه .

٤٣٧ - وحدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن أجريج ، عن مجاهد ، قال : الرعد ملك .

٤٣٣ - وحدثنى المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : جدثنا حماد بن سلمة ، عن المغيرة بن سالم ، عن أبيه ، أو غيره ، أن على بن أبي طالب قال : الرعد ملك .

272 - حدثنا المثنى، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا موسى بن سالم أبو جَهَيْضم، مولى ابن عباس، قال: كتب ابن عباس إلى أبى الحكد يسأله عن الرعد، فقال: الرعد ملك (١١).

<sup>(</sup>۱) الحبر ۴۳٤ – هذا إسناد منقطع : موسى بن سالم أبو جهضم : ثقة ، ولكن روايته عن ابن عباس مرسلة . «أبو الجلد» : بفتح الحيم وسكون اللام وآخره دال مهملة ، ووقع في الأصول هنا ، وفي الروايات التالية «أبو الحلد» بالخاء بدل الحيم ، وهو تصحيف . وأبو الجلد : هو جيلان – بكسر الحيم – بن أبي فروة ، ويقال : ابن فروة الأسدى البصرى ، كما ذكر البخارى في ترجمته في الكبير الم ٢ / ٢ / ٢٠٠٠ . وقال ابن أبي حاتم ١٠/ ١ / ٢ / ٢ ، وقال : «أبو الجلد الجونى ، ثم روى عن أحمد بن حنبل أنه وثقه . وترجمه ابن سعد ٧ / ١ / ١ ٢ ، وقال : «أبو الجلد الجونى ، حى من

و الله الماني ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا عمر بن الوليد الشَّنَّى ، عن عكرمة ، قال : الرعد ملك " يسوق السحاب كما يسوق الراعي الإبل (١١) .

بن عبد الحكم، قال : حدثنى سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال : حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، قال : كان ابن عباس إذا سمع الرعد قال : سبحان الذى سببَّحت له . قال : وكان يقول : إن الرَّعد ملك " يَنعَق بالغيث كما ينعَق الزاعى بغنمه (٢) .

وقال آخرون : إن الرعد ريح تختنق تحت السجاب فتصَّاعد ، فيكون منه ذلك الصوت .

ذكر من قال ذلك :

٣٧٤ - حدثنا أحمد بن إسحق، قال: حدثنا أبو أحمد الزُّبيرى، قال: حدثنا بيشر بن إسمعيل، عن أبي كثير، قال: كنت عند أبي الجلد، إذْ جاءه رسول ابن عباس بكتاب إليه، فكتب إليه: «كتبت تسألني عن الرّعد، فالرعد الريح (٣)»

۲۳۸ حدثنا ابن إدريس، عن الحسن بن الفُرات، عن أبيه (٤)، قال: كتب ابن عباس حدثنا ابن إدريس، عن الحسن بن الفُرات، عن أبيه (٤)، قال: كتب ابن عباس الأزد، واسمه: جيلان بن فروة، وكان ثقة». وذكره ابن حبان في الثقات: ١٥٧، والدولاني في الكني ١: ١٩٩، والزبيدي في شرح القاموس (جلد) و (جيل). وذكره الحافظ في لسان الميزان في الأسماء ٢: ١٤٤، ووعد بترجمه في الكني «أبو الجلد»، ثم لم يفعل، وروى عنه الطبري أثراً في التاريخ ٢: ٢٠٣. وسيأتي في الخبر: فع الخبر ، فع القاهوس أله هجر».

(١) عمر بن الوليد الشي أبو سلمة العبدى : ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ، وقال أبوحاتم : « ما أرى بحديثه بأساً » . وهو مترجم في التعجيل : ٢٠٤ ، وابن أبي حاتم ٣ / ١ / ١٣٩ . « الشني » : بفتح الشين المعجمة ، كما في المشتبه : ٢٧٩ . ووقع في المطبوعة بالمهملة ، وهوتصحيف .

( ٢ ) الإسناد ٣٦٦ – سعد بن عبد الله بن عبد الحكم : لم أجد له ترجمة إلا في كتاب ابن أبي حاتم ٢ / ١ / ٩ ، وقال : «سمعت منه بمكة و بمصر ، وهو صدوق » .

(٣) الإسناد ٤٣٧ — هو إسناد مشكل . ما وجدت ترجمة « بشر بن إسمعيل » ، وما عرفت من هو . ثم لم أعرف من « أبو كثير » الراوى عن أبى الجلد . وسيأتي هذا الإسناد مرة أخرى : ٤٤٣ .

( ؛ ) الإسناد ٣٨ ؛ - عمران بن ميسرة المنقرى : ثقة ، من شيوخ البخارى وأبى داود وأبى زرعة وأبى حاتم . ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى : ثقة مأمرن حجة . الحسن بن الفرات : ثقة ، أخرج له مسلم في صحيحه . أبوه : فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز الميمى ، ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، ولكن روايته عن ابن عباس منقطعة ، إنما هو يروى عن التابعين .

إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد ، فقال : الرعد ريح (١) .

قال أبو جعفر: فإن كان الرّعد ما ذكره ابن عباس ومجاهد، فعنى الآية: أو كصيب من السهاء فيه ظلمات وصوت رعد. لأن الرعد إن كان مَلكاً يسوق السيّحاب، فغير كائن في الصيب، لأن الصيب إنما هو ما تحد رمن صوب السحاب، والرعد إنما هو في جو السهاء يَسوق السحاب. على أنه لو كان فيه ثمّ لم يكن له صوت مسموع، لم يكن هنالك رُعب يُرْعب به أحد (١). لأنه قد قيل: إنّ مع كل قطرة من قطر المطر مَلكاً، فلا يعد و الملك الذي اسمه (الرعد)، لوكان مع الصيب، إذا لم يكن مسموعاً صوته، أن يكون كبعض قد كله الملائكة التي تنزل مع القطر إلى الأرض، في أن لا رُعب على أحد بكونه فيه. فقد علم — إذ كان الأمر على ما وصفنا من قول ابن عباس — أن معنى الآية: أو كشل عيث تحد رمن السهاء فيه ظلمات وصوت رعد، إن كان الرعد هو ما قاله ابن عباس، وأنه استغنى بدلالة ذكر الرعد باسمه على المراد في الكلام مين ذكر صوته. وإن كان الرعد ما قاله أبو الجلد، فلا شيء في قوله « فيه مين ذكر صوته. وإن كان الرعد ما قاله أبو الجلد، فلا شيء في قوله « فيه هو ما وصفنا صفته.

<sup>(</sup>۱) الأخبار ۱۹ = ۴۳۸ جميعاً : لم يذكرها ابن كثير ولا السيوطي في الدر المنثور ، وذكر البغوي في تفسيره ۱ : ۹۹ – ۱۰۰ ، بعضها ، والقرطبي ۱ : ۱۸۷ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « على أنه لو كان فيه يمر ، لم يكن له صوت مسموع ، فلم يكن هناك رعب » وهو من تبديل النساخ .

ابن الأبيض ، عن على ، قال : البرق مخاريق الملائكة (١) .

٤٤٠ حدثنا أحمد بن إسحق، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى، قال: حدثنا عبد الملك بن الحسين، عن أبى مالك، عن السيّد ي ، عن ابن عباس: البرق عباريق بأيدى الملائكة ، يز جرون بها السحاب.

المغيرة بن سالم ، عن أبيه ، أو غيره ، أن على بن أبي طالب قال : الرَّعد الملك ، والبرق ضرَّبه السحاب بمخراق من حديد .

وقال آخرون: هو تسوطٌ من نور يُزجى به الملكُ السحابُّ .

ذكر من قال ذلك :

المجاب بن الحارث ، قال: حدثنا بشر بن عمارة ، عن المجاب بن الحارث ، قال: حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، بذلك .

وقال آخرون : هو ماء.

ذكر من قال ذلك:

علا على المحد الزبيرى، قال :حدثنا أبو أحمد الزبيرى، قال :حدثنا أبو أحمد الزبيرى، قال : حدثنا بيشر بن إسمعيل ، عن أبي كشير ، قال : كنت عند أبي الجَلِدُ، إذ جاء رسول ابن عباس بكتاب إليه • فكتب إليه : «كتبت إلى تسألني عن البرق، فالبرق الماء».

255 حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال : حدثنا عمران بن ميسرة ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن الحسن بن الفرات ، عن أبيه ، قال : كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن البرق ، فقال : البرق ماء .

<sup>(</sup>۱) الإسناد ۴۳۹ – سلمة بن كهيل الحضرى : ثقة معروف ، سعيد بن أشوع : هوسميد ابن عرو بن أشوع الكوفى القاضى ، نسب إلى جده . وهو ثقة ، أخرج له الشيخان فى الصحيحين ، ربيعة بن الأبيض – الذى روى عن على – لم أجد له ترجمة إلا فى كتاب الثقات لابن حبان : ١٨٤ . قال : « ربيعة بن الأبيض ، يروى عن على بن أبى طالب ، روى عنه ابن أشوع » .

المخاريق جمع مخراق : وهو منديل أو نحوه يلوى فيضرب به ، ويلف فيفزع به، وهو من لعب الصبيان ، ومنه سمى السيف مخراقاً .

250 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن رجل ، من أهل البصرة من أقراً أنهم ، قال : كتب ابن عباس إلى أبى الجلد - رجل من أهل هَـجَر - يسأله عن البرق ، فكتب إليه : «كتبت إلى تسألني عن البرق، وإنه من الماء ».

وقال آخرون : هو مَصْع مَلَكُ (١).

257 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبان بن الأسود ، عن مجاهد ، قال : البرق ، مصم ملك (٢) .

25۷ – حدثني المثنى ، قال: حدثنا إسحق، قال: حدثنا هشام ، عن محمد ابن مسلم الطائني ، قال: بلغني أن البرق ملك "له أربعة أوجه ، وجه أنسان ، ووجه تُور ، ووجه تَسر ، ووجه أسد ، فإذا مصع بأجنحته فذلك البرق (٣).

عن القاسم ، قال: حدثنا الحسين ، قال: حدثنا الحسين ، قال: حدثنى حجاج ، عن ابن مُجريج ، عن وهب بن سليان ، عن تشعيب الحبَبَائي قال: في كتاب الله: الملائكة حَمَلة العرش ، لكل ملك منهم وجه إنسان وثور وأسد ، فإذا حركوا أجنحتهم فهو البرق (1).

<sup>(</sup>١) المصع : الضرب بالسيف أو السوط أو غيرهما . والمصاع : المجالدة بالسيف . يعني أن الملك يضرب السحاب بمخراقه .

<sup>(</sup> ۲ ) الإسناد ٤٤٦ - عثمان بن الأسود بن موسى المكى : ثقة ثبت كثير الحديث ، يروى عن مجاهد ، ويروى عنه سفيان الثورى .

 <sup>(</sup>٣) الإسناد ٢٤٤ - محمد بن مسلم بن سوسن الطائنى : وثقه ابن ممين ، وقال ابن مهدى :
 « كتبه صحاح » ، وضعفه أحمد بن حنبل ، وأخرج له مسلم في صحيحه حديثاً وإحداً متابعة .

<sup>(</sup>ع) الأثر ٤٤٨ - وهب بن سلمان الجندى - بفتح الجيم والنون - اليمانى ، قال البخارى فى الكبير ع / ٢ / ١٩٩ - ١٩٠٠ : «عن شعيب الجبائى ، قوله ، روى عنه ابن جريج » . ولم أجد له ترجة عند غيره . شعيب الجبائى : بفتح الجيم والباء الموحدة مخففة ، نسبة إلى « جبأ » ، بوزن « جبل»، وهو جبل فى اليمن قرب الجند ، كما قال ياقوت وغيره . وشعيب هذا ترجمه البخارى فى الكبير ٢١٩/٢/٢ ، وترجمه ابن أبى حاتم ٢ / ١ / ٣٥٣ ، قال : « شعيب الجبائى : يمانى ، يروى عن الكتب [ يريد وترجمه ابن أبى حاتم بأنه الكتب المنسوبة لأهل الكتاب من الأساطير ] ، روى عنه سلمة بن وهرام » ، ثم جزم ابن أبى حاتم بأنه

وقال أمية من أبي الصلت:

رَجُلُ وْتُورْ تَحْت رِجْلِ كَمِينِه والنَّسْرُ للأَخرى ، ولَيْثُ مُرْصِدُ (١)

الله عن ابن عاصم ، عن ابن عمد ، قال: حدثنا على بن عاصم ، عن ابن عرب عن ابن عباس : البرق ملك .

وقد حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن تُجريج، قال: الصواعق ملكاك يضربُ السحابَ بالمخاريق، يُصيب منه من يشاء (٢).

قال أبو جعفر: وقد يحتمل أن يكون ما قاله على بن أبى طالب وابن عباس ومجاهد بمعنى واحد. وذلك أن تكون المخاريق التي ذكر على رضى الله عنه أنها هي البرق ، هي السياط التي هي من نور ، التي ينزجي بها الملك السحاب ، كما قال ابن عباس . ويكون إزجاء الملك بها السحاب ، تمصْعة إياه (٣) . وذلك أن المصاع عند العرب ، أصله : المجالدة والسيوف ، ثم تستعمله في كل شيء أجولد به في حرب وغير حرب ، كما قال أعشى بني ثعلبة ، وهو يصف جواري يلعبن بحكائيهن ويجالدن به (٤):

114/1

«شعیب بن الأسود»، ثم روی بإسناده عن زمعة، عن شعیب بن الأسود، قال: أجد فی كتاب الله». وله ترجمة فی لسان المیزان ۳: ۱۵۰ وقال: « أخباری متروك». ثم ذكر شیئاً مما لا یقبله العقل من كلامه، وقال: « ذكره ابن حبان فی الثقات، وقال: كان قد قرأ الكتب».

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۲۰، وسيأتى فى تفسير آية الرحد: ۳۰ ( ۱۰۳: ۱۰۹ بولاق ). و رواية ديوانه: « تحت يمنى رجله ، والنسر اليسرى ». قال الطبرى فى الموضع الآخر: « كأنه قال: تحت رجله ، أو تحت رجله الهمني ». والضمير فى قوله: « رجله » ، يعنى به إسرافيل ، وذكره فى شعره قبل. وفى ديوانه ، وفى الموضع الآخر من الطبرى : « زحل » ، كأنه يعنى البروج ، ولكن استدلال الطبرى هنا واضح ، دال على أن روايته « رجل » .

<sup>(</sup>٢) الأخبار ٣٩٩ -- ٤٥٠ : لم تذكر في ابن كثير ، ولا في الدر المنثور . وانظر البغوى ١ : ٩٩ -- ١٠٠ ، والقرطبي ١ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « إزجاء الملك السحاب ، مصمه إياه بها » .

<sup>(</sup> ٤ ) المجالدة : المضاربة بالسيوف وغيرها في المصارعة والقتال ، من الحالد .

إِذَا هُنَّ نَازَلُنَ أَقْرَانَهُنَّ وَكَانَ المِصَاعُ بِمَا فِي الجُونَ (١)
يقال منه: ماصَعه مصاعاً. وكأن مجاهداً إنما قال: « مَصْعُ ملك » ، إذْ كان
السحاب لا يماصع الملك ، وإنما الرعد هو المماصع له ، فجعله مصدراً من مَصَعه
تَمْصَعه مَصْعاً.

وقد ذكرنا ما فى معنى « الصاعقة » — ما قال تشهر بن حوشب فيا مضى . وأما تأويل الآية ، فإن أهل التأويل ُ مختلفون فيه :

فرُوي عن ابن عباس في ذلك أقوال : أحدها : ما \_

ابن إسحق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة ، أو عن سعيد ابن إسحق، عن ابن عباس : «أو كصيب من السهاء فيه ظلمات ورعد وبرق ابن جبير ، عن ابن عباس : «أو كصيب من السهاء فيه ظلمات ورعد وبرق من أظلمات يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت » : أى هم من أظلمات ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل – على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف منكم – على مثل ما وصف ، من الذي هو في ظلمة الصيب ، فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت ، يكاد البرق يخطف أبصارهم – أى لشدة ضوء الحق – كلما أضاء لمم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ، أى يعرفون الحق ويتكلمون به ، فهم من قولهم به على استقامة ، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين (٢) .

<sup>(1)</sup> ديوانه: ١٥٥ ، و زعم الطبرى كما ترى أنه أراد جوارى يلعبن بحليمن و يجالدن بها . وقد أخطأ المدى . و إنما أراد الأعشى ما هو أبلغ . وذلك أن الأقران جمع قرن : وهو الذى يقارنك فى القوة والشجاعة ، وأراد به الرجال ، و ينازلن : أراد ما يكون منهن من المداعبة والمارسة إرادة الغلبة على عقول الرجال وعزائمهم . والجون ، جمع جونة : وهى سلة صغيرة مستديرة منشاة بالأدم يكون فيها الطيب . و يقال أيضاً : « جؤنة وجؤن » بالهمز . وذكر الأعشى المعركة القديمة الدائرة بين الرجال والنساء ، يتخذن الزينة والطيب سلاحاً ، فيقم الرجال أسرى فى فيتصدين للرجال ابتغاء الظفر والغلبة ، والفتنة التى تصرع الألباب والعزائم ، فيقع الرجال أسرى فى أيدمين .

<sup>(</sup> ٢ ) الخبر ٥١ ؛ حـ ذكره السيوطى فى الدر المنثور بنّمامه ١ : ٣٣ – ٣٣ ، ونسبه أيضاً لابن إسحق ، وابن أبى حاتم . وفيه وفى المخطوطة « من الخلاف والتخويف منكم » ونقل ابن كثير بعضه ١:٠٠١.

٤٥٢ ــ حدثني به موسى بن هرون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السُّدِّيُّ في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مُرَّة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، « أو كصيِّب من السهاء فيه 'ظلماتْ ورَعد' وبرق » إلى « إنَّ الله على كل شيء قدير» ، أما الصيب فالمطر (١). كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة كمرَّبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ، فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله، فيه رعد "شديد وصواعق و برق"، فجعلا كلَّما أضاء لهما الصواعق جعلا أصابعتهما في آذانهما ، من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما . وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه (٢)، وإذا لم يلمع لم يبصرا وقاما مكانهما لا يمشيان (٣)، فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتى محمداً فنضع أيدينا في يده. فأصبحا ، فأتياه فأسلما ، ووضعا أيديهما في يده . وحـَـسُن إسلامهما . فضرب الله شأن هذين المنافقينن الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة . وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم ، فرقاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يَـنز ِل فيهم شيء أو يُذكَّروا بشيء فيقتَّلوا ،كما كان ذانك المنافقان الخارجان بجعلان أصابعهما في آذانهما ، وإذا أضاء لهم مشوا فيه . فإذا كثرت أموالهم ، ووُلد لهم الغلمان (٤) ، وأصابوا غنيمة ً أو فتحاً ،مشوْا فيه، وقالوا : إن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صدق . فاستقاموا عليه ، كما كان ذانك المنافقان يمشيان . إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا<sup>(٥)</sup>. فكانوا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وأما الصيب والمطر » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصول : « مشوا » ، وصحناه من الدر المنثور والشوكاني .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول: «قاما مكانهما» بغيرواو ،وفى إحدى النسخ المحطوطة: «فقاما مكانهما»، واتفقت سائر الأصول وما نقل فى الدر المنثور والشوكانى على حذف الفاء ، والحملة لا تستقيم، فجعلناها «وقاما »، وهو صواب العبارة .

<sup>( ؛ )</sup> في الدر المنشور : « وولدهم ، وأصابوا. . . » ، وفي الشوكاني: « وأولادهم وأصابوا . . . »

<sup>(</sup> ه ) في المخطوطة : « إذا أضاء لهما مشيا ، وإذا أظلم عليهما قاءًا » . وفي الدر المنثور : « يمشيان

إذا هلكت أموالهم ، ووُلد لهم الجوارى ، وأصابهم البلاء (١) ، قالوا : هذا من أجل دين محمد . فارتدوا كفاراً ، كما قام ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما (٢). والثالث : ما ـــ

20% - حدثنى به محمد بن سعد، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنى عمى، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس: « أو كصيب من السماء »، كمطر، « فيه ظلمات ورعد وبرق » إلى آخر الآية ، هو مثل المنافق فى ضوء ما تكلتم بما معه من كتاب الله وعمل ، مراء آة للناس ، فإذا خلا وحده عمل بغيره . فهو فى ظلمة ما أقام على ذلك . وأما الظلمات فالضلالة ، وأما البرق فالإيمان، وهم أهل الكتاب.

إذا أضاء بهما البرق ، وإذا أظلم عليهم قاموا » ، وفى الشوكانى : « يمشيان إذا أضاء لهم البرق ، و إذا أظلم عليهم قاموا » ، وأجودهن ما فى المخطوطة ، وما فى المطبوعة .

<sup>(</sup>١) في الدر المنثور والشوكانى : « إذا هلكت أُموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء » .

<sup>(</sup>٢) الحديث ٤٥٢ – نقل في الدر المنثور ١: ٣٢ ، والشوكاني ١: ٣٦ – ٣٧ ، وسيأتي في ص ٤٥٣ قول الطبري عن هذا الحديث وعن إسناده : « ولست أعلمه صحيحاً ، إذ كنت بإسناده مرتاباً. » وانظر ما كتبه أخيى السيد أحمد محمد شاكر في هذا الإسناد فيما مضى في الخبر رقم : ١٦٨.

ويقول أحمد محمد شاكر عفا الله عنه : وحق لأبى جعفر رحمه الله أن يرتاب في إسناده . فإن هذا الإسناد فيه تساهل كثير ، من جهة جمع مفرق التفاسير عن الصحابة في سياق واحد ، تجمعه هذه الأسانيد ، كا بينا آنفاً . فإذا كان الأمر في تفسير مهى آية ، كان سهلا ميسوراً قبوله ، إذ يكون رأياً أو آراء لبعض الصحابة في معني الآية ، وما في ذلك بأس . أما إذا ارتفع الحبر إلى درجة الحديث ، بالإخبار عن واقعة معينة أو وقائع ، كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أسباب لنزول بعض الآيات ، أو نحو ذلك ، نما يلحق بالحديث المرفوع لفظاً أو حكاً - كان قبول هذا الإسناد - إسناد تفسير السدى - محل نظر وارتياب . إذ هو رواية غير معروف مصدرها معرفة محددة : أي هؤلاء الذي قال هذا ؟ وأيهم الذي عبر عنه باللفظ الذي جاء به ؟ نعم ، إن ظاهره أنه عن الصحابة : إما ابن عباس ، وإما ابن مسعود ، وبما النه الصحابة ، وسواء أعرف الصحابة الرواية فيه إلى الصحابة ، وسواء أعرف الصحابة الرواية التي هنا في هذه الروايات المطولة المفصلة ، في التفسير وفي الحوادث المتعلقة بأسباب النزول ، مثل الرواية الى هذه الرواية ونحوها ، وإعراض مؤرخي السيرة عن روايتها أيضاً ، كل أولئك يوجب الريبة في اتصال مثل هذه الرواية ونحوها ، وإعراض مؤرخي السيرة عن روايتها أيضاً ، كل أولئك يوجب الريبة في اتصال مثل هذه الرواية ، وفي الحزم بنسبتها إلى الصحابة . والد لعلها مما أدرج في الرواية أثناء الحديث بها . والاحتياط في نسبة الحديث المؤوع وما في حكمه واجب .

وإذا أظلم عليهم ، فهو رجل " يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن <sup>و</sup>يجاوزه <sup>(۱)</sup> . والرابع : ما —

عاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس: «أو كصيب من معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس: «أو كصيب من السهاء» ، وهو المطر ، ضرب مثله فى القرآن يقول : «فيه ظلمات» ، يقول : ابتلاء، «ورعد» يقول : فيه تخويف ، «وبرق» ، «يكاد البرق يخطف أبصارهم» (٢)، يقول : يكاد محكم القرآن يَد ُل على عورات المنافقين ، «كلما أضاء لهم مشوا فيه» . يقول : يكاد محكم القرآن يَد ُل على عورات المنافقين ، «كلما أضاء لهم مشوا فيه» . يقول : كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزاً اطمأنوا، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر (٣) ، يقول : «وإذا أظلم عليهم قاموا »، كقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَ بِه ، وَإِنْ أَصابَتُهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ ، خَسِرَ اللهُ نيا وَالآخِرَة ، ذَلِكَ هُو النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَ بِه ، وَإِنْ أَصابَتُهُ فِتْنَةٌ انقلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ، خَسِرَ اللهُ نيا وَالآخِرَة ، ذَلِكَ هُو النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصابَهُ خُيْرٌ اطْمَأَنَ بِه ، وَإِنْ أَصابَة وُ فَيْنَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَدْهِهِ ، خَسِرَ اللهُ نيا وَالآخِرَة ، ذَلِكَ هُو النَّاسِ مَنْ اللهُ اللهُه

ثم اختلف سائر أهل التأويل بعد ُ فى ذلك ، فظيرَ ما روى عن ابن عباس من الاختلاف :

وه ٤ - فحد ثنى محمد بن عمر و الباهلى ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ابن مَيْمُون ، عن ابن أبي تجيح ، عن مجاهد ، قال : إضاءة البرق وإظلامه ، على نحو ذلك المثل .

عن المثنى المثنى ، قال : حدثنا أبو ُحذيفة ، قال : حدثنا شيبل ، عن ابن أبي تجيع ، عن مجاهد ، مثلك .

<sup>(</sup>١) الحبر ٣٥٤ – في الدر المنثور ١ : ٣٢ ، والشوكاني ١ : ٣٧ ، مع اختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup> ۲ ) في الدر المنثور والشوكانى : « رعد و برق – تخويف ».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « قالوا رجعوا إلى الكفر » ، وهوخطأ محض .

 <sup>(</sup>٤) الخبر ٤٥٤ – في الدر المنثور ١ : ٣٢، والشوكاني ١ : ٣٦ ، و بعضه في تفسير ابن
 كثير ١ : ٠٠٠ .

عن ابن أبى تنجيح ، عن مجاهد ، مثله .

20۸ - وحدثنا بشر بن معاذ ، قال حدثنا يزيد بن 'زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، في قول الله: «فيه ظلمات ورعد وبرق » إلى قوله « وإذا أظلم عليهم قاموا» ، فالمنافق إذا رأى في الإسلام رخاء أو طمأنينة أو سلوة من عيش قال : أنا معكم وأنا منكم ، وإذا أصابته شديدة "حقحق والله عندها ، فانقلط ع به ، فلم يصبر على بلائها ، ولم يحتسب أجر ها ، ولم ير ع عاقبتها (١) .

209 – وحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: « فيه ظلمات ورعد وبرق »، يقول: أجبن قوم (٢)، لا يسمعون شيئاً إلا إذا ظنوا أنهم هالكون فيه تحذراً من الموت، والله محيط بالكافرين. ثم ضرب لهم مثلا آخر فقال: « يكاد البرق مخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه »، يقول: هذا المنافق، إذا كثر ماله، وكثرت ماشيته، وأصابته عافية قال: لم يُصبني منذ دخلت في ديني هذا إلا خير ". « وإذا أظلم عليهم قاموا » يقول: إذا ذهبت أموالهم، وهلكت مواشيهم، وأصابهم البلاء ، قاموا متحيرين (٣).

٤٦٠ – حدثني المثنى ، قال: حدثنا إسحق بن الحجاج ، عن عبد الله بن أبى
 جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس: « فيه ظلمات ورعد وبرق » ، قال: مَشلُهم

<sup>(1)</sup> الأثر ٥٨ ٤ - في الدر المنثور ١: ٣٣ ، وهو جزء من أثر قتادة بيامه ، ونصه هناك : 
« فإذا رأى المنافق من الإسلام طمأنينة وعافية و رخاء وسلوة عيش ، قالوا : إنا معكم ومنكم . وإذا رأى من الإسلام شدة و بلاء ، فقحقح عند الشدة ، فلا يصبر لبلائها ، ولم يحتسب أجرها ، ولم يرج عاقبتها ». وقوله في الدر المنثور « قحقح » ، أظنه خطأ ، وإنما هو حقحق كما في أصول الطبرى . والحقحقة : أوفع السير وأتمبه للظهر . يريد أنه يسرع إسراعاً في حيرته حتى يهلكه التعب ، وذلك أن المنافق لا يصبر على البلوى صبر المؤون الراضي بما شاء الله وقدر . وقوله « فانقطع به » بالبناء المجهول يقال للدابة والرجل « قطع به وانقطع به » بالبناء المجهول ، إذا عجز فلم ينهض ، وأتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه ، وانقطع رجاؤه . وفي المخلوطة « فتقطع به » وليست بشيء . وفي المطبوعة : « وإذا أصابته شدة » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « أخبر عن قوم » ، وهو كلام بلا معنى . ( ٣ ) الأثر ٩ ه ٤ -- لم أجده بلفظه ، وأثر تعادة في الدر المنثور ١ : ٣٣ شبيه به في المعنى دون اللفظ .

كمثل قوم ساروا فى ليلة مظلمة ، ولها مطر ورَعد وبرق على جادَّة ، فلما أبرقت أبصرُوا الجادَّة فمضوا فيها ، وإذا ذهب البرق تحييَّروا . وكذلك المنافق ، كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له ، فإذا شك تحييَّر ووقع فى الظلمة ، فكذلك قوله : «كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » ، ثم قال : فى أسماعهم وأبصارهم التى عاشوا بها فى الناس ، « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » .

قال أبو جعفر :

271 — حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا أبو تميلة، عن عبيد بن سليان الباهلي، عن الضحاك بن مُزَاحم، « فيه ظلمات »، قال: أما الظلمات فالضلالة، والبرق الإيمان (١).

277 - حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال حدثنى عبد الرحمن ابن زيد، في قوله: « فيه ظلمات ورَعد وبرق »، فقرأ حتى بلغ: « إن الله على كل شيء قدير »، قال: هذا أيضاً مثل ضربه الله للمنافقين، كانوا قداستناروا بالإسلام، كما استنار هذا بنور هذا البرق.

378 - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، قال: قال تعليم على الأرض شيء سمعه المنافق إلا ظن أنه يراد به، وأنه الموت ، كراهية له - والمنافق أكره خلق الله للموت - كما إذا كانوا بالبراز في المطر ، فروًا من الصواعق (٢).

٤٦٤ - حدثنا عمرو بن على، قال: حدثنا أبو معاوية ،قال: حدثنا ابن ١٢١/١
 أجريج، عن عطاء، فى قوله: « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق »،
 قال: مثل ضُرب للكافر (٣).

<sup>(</sup>١) الأثر ٢٦١ – في الأصول «أبو نميلة» بالنون ، وهو خطأ ، والصواب «أبو تميلة» بالتاء مصفراً ، وهو يحيي بن واضح ، كما مضي في : ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: «كما إذ كانوا بالبر في المطر...»، وهوشبيه بالصواب. والبراز: الفضاء من الأرض البعيد الواسع، ليس به شجر ولا غيره مما يستتر به.

<sup>(</sup>٣) الآثار ٢٠٠ – ٢٦٤ : لم أجدها في مكان .

وهذه الأقوال التي ذكرنا عمن رويناها عنه ، فإنها – وإن اختلفت فيها ألفاظ قائليها – متقاربات المعانى ، لأنها جميعاً تنبئ عن أن الله ضرب الصيب لظاهر إيمان المنافق مثلا ، ومثل ما فيه من ظلمات لضلالته ، وما فيه من ضياء برق لنور إيمانه المنافق مثلا ، ومثل من الصواعق بتصيير أصابعه فى أذنيه ، لضعف جنانه ونتخب فؤاده من تحلول عقوبة الله بساحته (٢) ؛ ومشية فى ضوء البرق لاستقامته على نور إيمانه ؛ وقيامة فى الظلام ، لحيرته فى ضلالته وارتكاسه فى تحمقه (٣) .

فتأويل الآية إذاً — إذ كان الأمر على ما وصفنا — : أو مَشَلُ ما استضاء به المنافقون — من قبلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بألسنتهم : آمنا بالله وباليوم الآخر و بمحمد وما جاء به ، حتى صار لهم بذلك فى الدنيا أحكام المؤمنين ، وهم — مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرون — بالله و برسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر ، مكذ بون ، ولخلاف ما يظهرون بالألسن فى قلوبهم معتقدون ، على عملى منهم ، وجهالة بما هم عليه من الضلال ، لا يدرون أى الأمرين اللذين قد شرعا لهم [فيه] الهداية (أ) : أفى الكفر الذى كانوا عليه قبل إرسال الله محمداً صلى الله عليه وسلم بما أرسله به إليهم ، أم فى الذى أتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من وعيد الله إياهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من وخبلهم من وعيد الله إياهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وجلون ، وهم مع وجلهم من ذلك فى حقيقته شاكنون ، فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً . كمثل خيث سركى ليلاً فى مُزنة ظلماء قلوبهم مَرض فزادهم الله مرضاً . كمثل خيث سركى ليلاً فى مُزنة ظلماء

<sup>(</sup>١) في المحطوطة : « بضلالته . . . بنور إيمانه » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « وتحير فؤاده » . والنخب : الجبن وضعف القلب . و رجل نخب ونخيب ومنخوب الفؤاد : جبان لا خير فيه ، كأنه منتزع الفؤاد ، فلا فؤاد له .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « باستقامته . . . بحيرته في ضلالته . . . » .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المخطوطة : « سرعا » غير واضحة ولا منقوطة . ولعل الصواب « شرعا » من قولهم شرعت الإبل الماء : أى دخلته وخاضت فيه لتشرب منه . والمنافق يخوض فى الإيمان بلسانه وفى الكفر بقلبه . و زدت ما بين القوسين ليستقيم المعنى . وفى المطبوعة بعد: « الهداية فى الكفر الذى كانوا عليه» ، بغير ألف الاستفهام ، وهو خطأ لا يستقيم .

وليلة مظلمة (١) ، يحدوها رعد ، ويستطير في حافاتها برق شديد لمعانه (٢) ، كثير خطرانه (٣) ، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه ، وينهبط منها تارات صواعق ، تكاد تدع النفوس من شدة أهوالها زواهتي .

فالصيّب مثل للظاهر ما أظهر المنافقون بألسنهم من الإقرار والتصديق، والظلمات التي هي فيه لظلمات ما هم مستبطنون من الشك والتكذيب ومرض القلوب. وأما الرعد والصواعق، فليما هم عليه من الوّجل من وعيد الله إياهم علي لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في آي كتابه، إما في العاجل وإما في الآجل، أن يحل بهم، مع شكهم في ذلك: هل هو كائن أم غير كائن ؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذب وباطل ؟ - مثل (أ). فهم من وجلهم، أن يكون ذلك حقيًا، يتقونه بالإقرار بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بألسنهم، مخافة على أنفسهم من الهلاك ونزول النقيمات (٥). وذلك تأويل قوله جل ثناؤه « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت » يعني بذلك: يتقون وعيد الله الذي أزله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، بما يبدونه بألسنهم من ظاهر الإقرار ، كما يتقي الخائف رسوله صلى الله عليه وسلم ، بما يبدونه بألسنهم من ظاهر الإقرار ، كما يتقي الخائف أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها ، حدد راً على نفسه منها .

وقد ذكرنا الخبر الذي رُوي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقولان: إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: « وليل مظلمة » ، وهو خطأ بين .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة والمخطوطة : « يحذوها » بالذال المعجمة ، وهو خطأ . و إنما هو من حداء السائق . بإبله : وهو غناؤه لها و زجره إياها ، وهو يسوقها. جعل صوت الرعد حداء السحاب . واستطار البرق : سطع وشق السحاب وانتشر فى جوانب الغهام .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : « خطوانه » غير منقوطة ، وهو تحريف . من قولهم خطر بسيفه أو سوطه يخطر خطراناً : إذا رفعه مرة و وضعه أخرى ، شبه شقائق البرق بالسوط يلمع مرة و يخفى أخرى .

<sup>( ؛ )</sup> قوله « مثل » خبر مبتدأ محذوف ، فسياق الجملة كما ترى : أما الرعد والصواعق، فمثل لما هم عليه من الوجل . . .

<sup>(</sup> ٥ ) النقات: جمع نقمة مثل كابات وكلمة ، وهي العقوبات .

في آذانهم فرقاً من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء ، أو يذكروا بشيء فيقتلوا . فإن كان ذلك صحيحاً – ولست أعلمه صحيحاً ، إذ كنت بإسناده مُرتاباً – فإن القول الذي رُوى عنهما هو القول (١) . وإن يكن غير صحيح ، فأولى بتأويل الآية ما قلنا ، لأن الله إنما قص علينا من خبرهم في عير صحيح ، فأولى بتأويل الآية ما قلنا ، لأن الله ورسوله والمؤمنين بقولم : آمنا بالله وباليوم الآخر ، مع شك قلوبهم ومرض أفئدتهم في حقيقة ما زعموا أنهم به مؤمنون ، مما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربهم . وبذلك وصفهم في جميع آى القرآن التي ذكر فيها صفتهم . فكذلك ذلك في هذه الآية . وايما بعمل الله عليه وسلم مثلاً لاتقائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً لاتقائهم رسول الله الله عليه وسلم والمؤمنين بما ذكرنا أنهم يَتقونهم به ، كما يتقى سامع صوت والماعقة بإدخال أصابعه في أذنيه . وذلك من المثل نظير تمثيل الله جل ثناؤه ما أنزل فيهم من الوعيد في آذنيه ، واشفاقهم من حلول عاجل العقاب المهلكهم الذي تُوعيده بساحتهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب المهلكهم الذي توعيده بساحتهم (١٣) ، كما يجعل سامع أصوات الصواعق أصابعه في أذنيه ، حذر توابيه توابعه في أذنيه ، حذر توابعه في أذنيه ، حذر توابعه في أذنيه ، حدار توابعه في أذنيه ، حدار توابعه في أذنيه ، حدر توابعه في أذنيه ، حدار توابعه في أذنيه ، خدار توابعه في أذنيه ، حدار توابع في أذني أنساء من الوعد المراك المراك المراك المراك المراك المراك ال

و إنما نصب قوله « حَدْرَ الموت » على نحو ما تنصب به التكرمة فى قولك: 
«زُرْتك تكرمة لك »، تريد بذلك: من أجل تكرمتك ، وكما قال جل ثناؤه، 
﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً ﴾ [سورة الانبياء: ٩٠] على التفسير للفعل (١٠).

وقد رُوي عن قتادة أنه كان يتأول قوله: « حدر الموت »، حذراً من الموت.

العطب والموت على نفسه ، أن و تزهق من شدتها .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم : ٢٥٤ والتعايق عايه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : . « قصصهم » ، ولا بأس بها . و بعد ذلك في المخطوطة : « أنهم عارفون يخادعون الله . . . » ، ولا معني لاقحام قوله : « عارفون » .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « العقاب المهلك . . . » بدلوا لفظ الطبرى ، ليوافق ما اعتادوه من الكلام .

<sup>(</sup> ٤ ) قوله « على التفسير للفعل » ، أي أنه مفعول لأجله .

270 - حدثنا بذلك الحسن بن يحيى ، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معممر ، عنه .

وذلك مذهب من التأويل ضعيف ، لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حدد راً من الموت ، وإنما حدد راً من الموت ، وإنما جعلوها من حيد الرالموت في آذانهم.

وكان قتادة وابن مريج يتأولان قوله: « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حدر الموت »، أن ذلك من الله جل ثناؤه صفة للمنافقين بالهلع وضعف القلوب وكراهة الموت ، ويتأولان في ذلك قوله : ﴿ يَحْسَبُونَ كُل صَيْحَةً عَلَيْمٍ مُ ﴾ [سورة المنافقون : ٤].

وليس الأمر في ذلك عندى كالذي قالا . وذلك أنه قد كان فيهم من لا تُنكر شجاعته ولا تُدفع بسالته ، كَقُرْ مان ، الذي لم يَقَم مقامه أحد من المؤمنين بأحد ، أو دونه (٢) . وإنما كانت كراهتهم شهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركهم معاونته على أعدائه ، لأنهم لم يكونوا في أديانهم مستبصرين ، ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم مصد قين ، فكانوا للحضور معه مشاهد و كارهين ، إلا بالتخذيل عنه (٣) . ولكن ذلك وصف من الله جل ثناؤه لهم بالإشفاق من تحلول عقوبة الله بهم على نفاقهم ، إما عاجلا وإما آجلاً . ثم أخبر جل ثناؤه أن

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة « مراد به » ، وهما سواء .

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة في المخطوطة هكذا: «كقزمان الذي لم يقم مقامه من المؤمنين كثير أحد ودونه » وهي حبارة مبهمة . وقد أثبت ما في المطبوعة ، وجعلت « ودونه » ، « أو دونه » ليستقيم المعنى . ويدل على ذلك أن عدة الذين قتلوا يوم أحد من المشركين اثنان وعشر ون رجلا ، قتل قزمان وحده منهم عشرة ، وقتل على بن أبي طالب أربعة ، وقتل حزة بن عبد المطاب ثلاثة ، وقتل عاصم ابن ثابت بن الأقاح رجلين ، وقتل سعد بن أبي وقاص رجلا واحداً . وأما رسول الله صلى الله عليه وسام فقتل رجلا صبراً ، وقتل آخر بيده صلى الله عليه وسلم . وقزمان حليف بني ظفر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبشر ! قال : عاذا أبشر ؟ فوالله الله عليه وسلم : أبشر ! قال : عاذا أبشر ؟ فوالله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي ! ولولا ذلك ما قاتلت . و لما اشتدت به جراحته وآذته ، أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسه .

<sup>(</sup>٣) التخذيل : حمل الرجل على خذلان صاحبه ، وتثبيطه عن نصرته .

المنافقين – الذين تعتهم الله النعت الذى ذكر ، وضرب لهم الأمثال التي وصف ، وإن اتقوا عقابه ، وأشفقوا عذابه إشفاق الجاعل في أذنيه أصابعه حذار حلول الوعيد الذي توعدهم به في آي كتابه – غير من منجهم ذلك من نزوله بعقوتهم (١) ، وحلوله بساحتهم ، إما عاجلاً في الدنيا ، وإما آجلاً في الآخرة ، للذي في قلوبهم من مرضها ، والشك في اعتقادها ، فقال : « والله تحيط بالكافرين » ، بمعنى تجامعهم ، فمحل بهم تعقوبته .

وكان مجاهد "يتأول ذلك كما : \_

273 - حدثنى محمد بن عمرو الباهلي، قال: حدثنا أبو عاصم . عن عيسى ابن ميمون ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد، في قول الله: « والله محيط بالكافرين » ،قال : جامعهم في جهنم (٢).

وأما ابن عباس فروى عنه في ذلك ما: ــ

27۷ حدثنی به ابن حمید ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن محمد ابن أبی محمد مولی زید بن ثابت ، عن عکرمة ، أو عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس : « والله مُعیط بالکافرین» ، یقول : الله منزل "ذلك بهم من النَّقمة (۳) .

عن حجاج ، عن القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، في قوله : « والله محيط بالكافرين » ، قال : جامعهم .

ثم عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم ، والخبر عنه وعنهم وعن نفاقهم ، وإنجام المثل الذي ابتدأ ضربه لهم ولشكتهم ومرض قلوبهم ، فقال : « يكاد البرق » ، يعنى بالبرق ، الإقرار الذي أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به من عند ربهم . فجعل البرق له مثلاً ، على ما قد منا صفته .

14/1

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « بعقوبتهم » ، وفى بعض المخطوطات : « بعقولهم » ، وكلتاهما خطأ محض . والعقوة : ساحة الدار ، وما كان حولها وقريباً منها .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٢٦٦ – من تمام أثر في الدر المنثور ١ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الخبر ٢٦٧ – من تمام خبر في الدر المنثور ١ : ٣٣ – ٣٣ .

« يَخْطُفُ أَبْصَارِهُم » ، يعنَى : يذهب بها ويستلبُها ويلتمعها من شدة ضيائه وُنُور تُشعاعه .

379 كما حُدُدِّ ثَتَ عن المنجابِ بن الحارث ، قال : حدثنا بشر بن مُحارة ، عن أبى رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، فى قوله : « يكاد البرق ُ يخطف أبصارهم » ، قال : يلتمـع أبصارهم ولماً يفعل (١) .

قال أبو جعفر : والخطف السلب ، ومنه الخبر الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخطفة ، يعنى بها النَّهبة (٢). ومنه قيل للخُطاف الذي يُخرج به الدلو من البئر مُخطاًف ، لاختطافه واستلابه ما على به ، ومنه قول نابغة بنى مُذبيان :

#### خَطَاطِيفُ حُجْنُ فِي حِبَالٍ مِتينةً عَمُدُّ بِهَا أَيدٍ إِلَيْكُ نَوَازِعُ (٦)

(١) الحبر ٢٩٩ ع – لم أجده . والتمع البصر أو غيره : اختلسه واختطفه وذهب به . ومنه الحديث : « إذا كان أحدكم في الصلاة ، فلا يرفع بصره إلى الساء يلتمع بصره »، أي يختلس .

(٣) ديوانه : ١١ ، وقبله البيت المشهور :

#### فإنَّك كالليل الذي هو مدركي وإن خلتُ أن المنتأى عنك واسعُ

خطاطيف : جمع خطاف . وحجن : جمع أحجن ، وهو المعوج الذي في رأسه عقافة . وقال « تمد بها » ولم يقل : تمدها ، لأنه لم يرد مد الحبال ذوات الخطاطيف ، و إنما أراد اليد التي تمتد بها وفيها الخطاطيف ، لأن اليد هي الذي تتبع الشيء حيث ذهب (انظر ما سيأتي من إدخال الباء على مثل هذا الفعل ص ٣٠٠ س : ٣-٩) وقوله « إليك » متعلق بقوله « نوازع» . ونوازع جمع فازع وفازعة ، من قولهم فزع الدلو من البئر ينزعها : جذبها وأخرجها . أي أن هذه الأيدي تجذب ما تشاء إليك ، و ترده عليك . والبيت متصل بالذي قبله ،

<sup>(</sup>٢) الذي ذكره ابن الأثير في النهاية أن الخطفة : ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حية ، لأن كل ما أبين من حي فهو ميت ، وذلك أن النهي عن الخطفة كان لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، رأى الناس يجبون أسنمة الإبل وأليات الغم ويأكلوبها . قال : والخطفة المرة الواحدة من الخطف ، فسمى بها العضو المختطف ، وأما النهبة والنهبي ، فاسم لما ينهب ، وجاء بيانها في حديث سنن أبي داود ٣ : ٨٨ « فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها ، فقام عبد الرحن بن سمرة خطيباً ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النهبي ». وفي الباب نفسه من سنن أبي داود عن رجل من الأنصار قال : «خرجنا مع رسول الله عليه وسلم في سفر ، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ، وأصابوا غما فانتهبوها ، فإن قدو رنا لتغلي إذ جاء رسول الله عليه وسلم يمشى على قوسه ، فأكفأ قدو رنا بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة » .

فجعل ضَوءَ البرق وشدة تُشعاع تُنوره ، كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله و برسوله صلى الله عليه وسلم و بما جاء به من عند الله واليوم الآخر وتشعاع نوره ، مثلاً .

ثم قال تعالى ذكره: «كلما أضاء لهم» ، يعنى أن البرق كلما أضاء لهم ، وجعل البرق لإيمانهم مثلاً . وإنما أراد بذلك: أنهم كلما أضاء لهم الإيمان ، وإضاءته لهم: أن يروا فيه ما يتعجبهم في عاجل دنياهم ، من النصرة على الأعداء، وإصابة الغنائم في المغازى ، وكثرة الفتوح ومنافعها ، والثراء في الأموال ، والسلامة في الأبدان والأهل والأولاد – فذلك إضاءته لهم ، لأنهم إنما يظهرون بألسنتهم ما يظهرونه من الإقرار ، ابتغاء خلك ، ومدافعة عن أنفسهم وأموالهم وأهلهم وذراريهم ، وهم كما وصفهم الله جل ثناؤه بقوله: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى وَجْهِه ﴾ وذراريهم ، وهم كما وصفهم الله جل ثناؤه بقوله: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى وَجْهِه ﴾ حَرْف فإن أصابة خير اطمان به وإن أصابته في فتنة انقلب على وجهه السورة الحج : ١١]

ويعنى بقوله «مشوا فيه » ، مشوا فى ضوء البرق . وإنما ذلك مثل " لإقرارهم على ما وصفنا . فعناه : كلما رأوا فى الإيمان ما يعجبهم فى عاجل دنياهم على ما وصفنا ، ثبتوا عليه وأقاموا فيه ، كما يمشى السائر فى تظلمة الليل وتظلمة الصيّب الذى وصفه جل ثناؤه ، إذا برقت فيها بارقة " أبصر " طريقه فيها .

« وإذا أظلم » ، يعنى : ذهب ضوءُ البرق عنهم .

ويعنى بقوله «عليهم» ، على السائرين فى الصينب الذى وصف جل ذكره . وذلك للمنافقين مثل . ومعنى إظلام ذلك : أن المنافقين كلما لم يَرو افى الإسلام ما يعجبهم فى دنياهم — عند ابتلاء الله مؤمنى عباده بالضراء ، وتمحيصه إياهم بالشدائد والبلاء ، من إخفاقهم فى معزاهم، وإدالة عدوهم منهم (١)، أو إدبارٍ من

و بیان لقوله « فإنك كالليل الذی هو مدركی » ، أراد تهویل اللیل وما یری فیه ، تتبعه حیث ذهب خطاطیف حجن لا مهرب له منها .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « وإنالة عدوهم » ، وهو خطأ . والإدالة : الغلبة ، وهي من الدولة في الحرب ، وهو أن يهزم الجيش مرة ، ويهزمه الجيش الآخر تارة أخرى . يقال : اللهم أدلنا من عدونا ! أي اللهم اجعل لنا الدولة عليه وانصرنا .

دنياهم عنهم - أقاموا على نفاقهم (١)، وتُبتوا على ضلالتهم ، كما قام السائر في الصيِّب الذي وصف جل ذكره (٢) ، إذا أظلم وَخفتَ ضوء البرق ، فحار في طريقه ، فلم يعرف كمنهجه .

# القول في تأويل قوله: ﴿ وَ لَوْ شَاءِ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وأبصرهم ﴾

قال أبو جعفر: وإنما تخصجل ذكره السمعَ والأبصارَ – بأنه لو شاء أذهبَها من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهم (٣) للذي جركي من ذكرها في الآيتين ، أعنى قوله: « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق»، وقوله: « يكاد ُ البرق يَخطَفُ أبصارهم كلما أضاء لهم مَشوْا فيه» ، فجرى ذكرها في الآيتين على وجه المثـَل . ثم عَقـَب جل ثناؤه ذكر ذلك ، بأنه لو شاء أذ همبه من المنافقين عقوبةً لهم على نفاقهم وكفرهم ، وعيداً من الله لهم ، كما توعَّدهم في الآية التي قبلها بقوله: « والله مُعيط بالكافرين » ، واصفاً بذلك جل ذكره نفسة ، أنه المقتدر عليهم وعلى جمعهم، لإحلال تعفطه بهم، وإنزال نقدمته عليهم، ومُعذر رهم بذلك تسطوته، ومخوِّفَهم به عقوبته ، ليتقوا بأسَّه ، وُيسارعوا إليه بالتوبة .

٧٠ \_ كما حدثنا ابن حيد ، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « ولو شاء

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « قاموا على نفاقهم » . وهذه أجود .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « كما قام السائرون في الصيب » ، وهو خطأ ، صوابه من مخطوطة

<sup>(</sup> ٣ ) في المخطوطة : « دون سائر أجسامهم » .

الله لذ مب بسمعهم وأبصارهم » ، ليما تركوا من الحق بعد معوفته (١) .

المنافقين المثنى المثنى ، قال : حدثنا إسحق ، قال : حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، قال : ثم قال – يعنى قال الله – فى أسماعهم ، يعنى أسماع المنافقين ، وأبصارهم التى عاشوا بها فى الناس : « ولو شاء الله لذ هب بسمعهم وأبصارهم » (٢) .

قال أبو جعفر: وإنما معنى قوله: «لذهب بسمعهم وأبصارهم »، لأذهب سمعهم وأبصارهم »، لأذهب سمعهم وأبصارهم. ولكن العرب إذا أدخلوا الباء في مثل ذلك قالوا: ذهبتُ ببصره، وإذا حذفوا الباء قالوا: أذهبتُ بصره. كما قال جل ثناؤه: ﴿ آتِنَا غَدَاءَنا ﴾ [سورة الكهن: ٢٢] ، ولو أدخلت الباء في الغداء لقيل: ائتنا بغد اثنا (٣).

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: « لذهب بسمعهم » فوحدً ، وقال: « وأبصارهم » فجمع ؟ وقد علمت أن الخبر في السمع خبر عن سمع جماعة (٤) ، كما الخبر عن الأبصار خبر عن أبصار جماعة ؟ (٥)

قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك ، فقال بعض نحوبي الكوفة: وحمَّد السمع َ لأنه عَنَى به الأعين . السمع َ لأنه عَنَى به المصدر وقصد به الخرق، وجمع الأبصار لأنه عنى به الأعين . وكان بعض نحوبي البصرة يزعم: أنّ السمع وإن كان في لفظ واحد ، فإنه بمعنى جماعة (٦). ويحتج في ذلك بقول الله: ﴿ لاَ يَرْ تَدُ إِلَيْهِمْ طَرْ فُهُمْ ﴾ [ سورة إبراهيم: ٢٤]، يريد: لا ترتد إليهم أطرافهم ، وبقوله: ﴿ وَيُولُونَ اللهُ بُر ﴾ [ سورة القمر: ١٥] ،

<sup>(</sup>١) الحبر ٤٧٠ – من تمام الحبر الذي ساقه في الدر المنثور ١ : ٣٣ – ٣٣ ، وقد مضى صدره آ نفاً : ٤١ ، ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٧١١ – هو من الأثر السالف رقم : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) .انظر معانى القرآن للفراء ١ : ١٩ . وانظر ما مضى ص ٣٥٧ تعليق : ٣

<sup>( ؛ )</sup> فى المخطوطة: « أن الحبر بالسمع » ، وهذه أجود ، وأجودهن « الحبر عن السمع » كما سيأتى في الذي يلى .

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة : « كما الحسر في الأبصار » ، والذي في المخطوطة أجيد .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: « لمعنى جماعة » ، وهي صواب جيد .

يراد به أد بار هم . وإنما جاز ذلك عندى ، لأن فى الكلام ما يد ل على أنه مراد مه الجمع ، فكان فى دلالته على المراد منه ، وأداء معنى الواحد من السمع عن معنى جماعة ، معنياً عن جماعه (١) . ولو فعل بالبصر نظير الذى فعل بالسمع ، أو فعل بالسمع نظير الذى فعل بالأبصار – من الجمع والتوحيد – كان فصيحاً صحيحاً ، لما ذكرنا من العلة ، كما قال الشاعر :

كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا فَإِنَّ زَمَانَنَا زَمَنْ خَمِيصُ (٢) فوحد البطن ، والمرادُ منه البطون ، لما وصفنا من العلة .

### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرْ ﴾ 🕥

قال أبو جعفر : وإنما وصف الله نفسه جل " ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع ، لأنه حد ر المنافقين بأسه وسطوته ، وأخبرهم أنه بهم مُحيط " ، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير " . ثم قال : فاتقوني أيتها المنافقون ، واحذر وا خيداعي وخداع رسولي وأهل الإيمان بي ، لا أحل الحكم نقمتي ، فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير . ومعنى « قدير » قادر ، كما معنى « عليم » عالم ، على ما وصفت من الأشياء قدير . ومعنى « قدير » قادر ، كما معنى « عليم » عالم ، على ما وصفت

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : « فكان فيه دلالة على المراد منه ، وأدى معنى الواحد من السمع عن معنى معنى الواحد من السمع عن معنى حاعة ، مغنياً عن جماعة » ، وهو كلام لا معنى له . وفي المحطوطة : « . . على المراد منه واوا معنى الواحد . . »، وقد صححت قراءتها كما ترى . وقوله « مغنياً عن جماعه » أى عن جمعه ، والطبرى يكثر استعمال « جماع » مكان جمع ، كما مضى وكما سيأتى .

<sup>(</sup>٢) البيت من أبيات سيبويه التي لا يعلم قائلها ، سيبويه ١ : ١٠٨ ، والخزافة ٣ : ٣٧٩ - ٣٧٩، وانظر أمالى ابن الشجرى ١ : ٢٠٣١ : ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٤٣ ، وروايته : «في نصف بطنكم ». وفي المخطوطة : «تعيشوا » ، مكان «تعفوا » ، وهي رواية ذكرها صاحب الخزانة . وروايتهم جميعاً «فإن زمانكم . . . » .

فيها تقدم من نظائره ، من زيادة معنى فعيل على فاعل في المدح والذم (١).

القول في تأويل قول الله تعالى: ﴿ يِنْأَيُّهَا النَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾

قال أبو جعفر : فأمر جل ثناؤه الفريقين — اللذين أخبر الله عن أحدهما أنه سواء عليهم أ أنذروا أم لم يُنذروا أنهم لا يؤمنون (٢) ، لطبعيه على قلوبهم وعلى سمعهم (٣) ، وعن الآخر أنه يُخادع الله والذين آمنوا بما يبدى بلسانه من قيله : آمنا بالله وباليوم الآخر ، مع استبطانه خلاف ذلك ، ومرض قلبه ، وشكه في حقيقة ما يبدى من ذلك ؛ وغيرهم من سائر خلقه المكلتفين — بالاستكانة ، ١٢٥/١ والخضوع له بالطاعة ، وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهة . لأنه جل ذكره هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم وأجدادهم ، وخالق أصنامهم وأوثانهم وآلهم م فقال لهم جل ذكره : فالذي خلقكم وخلق آباء كم وأجداد كم وسائر الخلق غير كم ، وهو يقدر على ضر كم و نفعكم — أولى بالطاعة من لا يقدر لكم على تفع ولا ضر (٤) .

وكان ابن عباس ، فيما رُوى لنا عنه ، يقول فى ذلك نظيرً ما قلنا فيه ، غيرً أنه ذُكر عنه أنه كان يقول فى معنى « اعبئدوا ربكم »: وحدِّدوا ربكم . وقد دللنا — فيما مضى من كتابنا هذا — على أن معنى العبادة : الخضوعُ لله بالطاعة ،

<sup>( 1 )</sup> انظر تفسير قوله تعالى: « الرحيم » ، فيما مضى : ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « أَ أَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تَنْذُرِهُمْ » ، وهما سواء في المعنى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « . . . وعلى سمعهم وأبصارهم » ، والصواب حذف « وأبصارهم » ، لأنها غير داخلة في معنى الطبع ، كما مضي في تفسير الآية .

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطة : « على ضرر ولا نفع » ، وهما سواء .

والتذلل له بالاستكانة (١). والذى أراد ابن عباس \_ إن شاء الله \_ بقوله فى تأويل قوله: «اعبدوا ربكم» وحلّدوه، أى أفرد و الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه (٢).

277 - حدثنا محمد بن حميد ، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: قال الله: «يا أيها الناس عبد واربكم » ، للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين ، أى وحدد وبكم الذى خلقكم والذين من قبلكم (٣).

۳۷۴ – وحدثنی موسی بن هرون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السنّد قل خبر ذكره، عن أبی مالك، وعن أبی صالح، عن ابن عباس – وعن مُرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم: «یا أیها الناس اعبد وارتبكم الذی خلقكم والذین من قبلكم» یقول: خلقكم وخلق الذین من قبلكم الذی من قبلكم (۱).

قال أبو جعفر: وهذه الآية من أدل دليل على فساد قول من زعم: أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز ، إلا بعد إعطاء الله المكلف المعنونة على ما كليَّفه. وذلك أن الله أمر من وصفنا، بعبادته والتوبة من كفره، بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون ، وأنهم عن ضلالتهم لا يَرْجعون .

( 1 ) مضى في تفسير قوله تعالى « إياك نعبد » ص : ١٩٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المخطوطة « وحدوه له أفردوا . . . » ، وليس لها معنى .

<sup>(</sup>٣) الحبر ٧٧٣ – فى الدر المنشور ١ : ٣٣ ، وابن كثير ١ : ١٠٥ ، والشركانى ١ : ٣٨ . وفى الدر والشوكانى : « من الكفار والمؤمنين » ، ووافق ابن كثير أصول الطبرى .

<sup>(</sup>٤) الخبر ٣٧٣ – في الدر المنثور أ : ٣٣، ولم ينسب إخراجه لابن جرير . وفي المخطوطة : «خلقكم والذين . . . » .

# القول في تأويل قوله : ﴿ لَمَلَّـكُمْ ۚ تَتَّقُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : لعلكم تتقون بعبادتكم ربتكم الذى خلقكم ، وطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه ، وإفرادكُم له العبادة (١) لتتقوا ستخطه وغضبه أن يحل عليكم ، وتكونو أ من المتقين الذين رضى عنهم ربهم .

وكان مجاهد" يقولُ في تأويل قوله: « لعلكم تتقون » : تُطيعون .

٤٧٤ - حدثنا ابن وكيع، قال : حدثني أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي أبحيح ، عن مجاهد ، في قوله: « لعلكم تتقون » ، قال : لعلكم تطيعون (٢) .

قال أبو جعفر : والذي أظن أن مجاهداً أراد بقوله هذا : لعلكم أن تتقوا رَبَّكم بطاعتكم إياه ، وإقلاع كم عن ضلالتكم .

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناؤه: «لعلكم تتقون »؟ أو لم يكن عالماً بما يصير وليه أمر هم إذا هم عبدوه وأطاع و، حتى قال لهم: لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا، فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك؟

قيل له : ذلك على غير المعنى الذى توهمَّمت ، وإنما معنى ذلك : اعبدُوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم ، لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية والعبادة (٣) ، كما قال الشاعر :

وَقُلْتُمْ لَنَا : كُفُّوا الحروبُ ، لَعَلَنَا الْكُونُ ! وَوَثَقَّتُمُ لَنَا كُلُ مَوْثِقِ (') فَلَنَّا كَفَا الْحَرْبُ كَا نَتْ عُهُودُ كُمْ فَكُنَّا كَلَمْح ِ سَرَابٍ فِي الفَلا مُتَأْلِقِ (')

- (١) في المطبوعة : « له بالعبادة » وهو خطأ .
- (٢) الأثر ٤٧٤ في الدر المنثور ١ : ٣٤.
- (٣) يريد الطبرى أن العرب تستعمل « لعل » مجردة من الشك ، بمعنى لام كى ، كما قال ابن الشجرى في أماليه ١ : ١ ه .
  - ( ٤ ) لم أعرف قائلهما ، و رواهما ابن الشجرى نقلا عن الطبرى، فيها أرجح، في أماليه ١ : ١ ٥ .
- ( o ) رواية ابن الشجرى « في الملا » . والفلا جمع فلاة : وهي الأرض المستوية ليس فيها شيء والصحراء الواسعة . والملا : الصحراء والمتسع من الأرض فهما صواء في الممني .

يريد بذلك : قلتم لنا كُفُوا لنكف . وذلك أن « لعل » في هذا الموضع لو كان تشكيًا ، لم يكونوا وثقوا لهم كل مَوثق.

### القول في تأويل قوله : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَـكُمُ الأَرْضَ فِرْشًا ﴾

عن قتادة : « الذي تجعل لكم الأرض فراشاً » ، قال : مهاداً لكم . عن قتادة : « الذي تجعفر ، قال : حدثنا إسحق ، عن عبد الله بن أبي جعفر ،

177/1

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «مهاداً وموطئاً » ، وفي المخطوطة «مهاداً توتطا » ، وكأن الصواب ما أثبتناه . والموطأ : المهيأ الملمن الممهد . وسيأتي أن الفراش هو المهاد .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) في المطبوعة « زيادة نعمه عندهم ، وآلائه لديهم » ، والصواب ما في المخطوطة . وقوله « عباده » مفعول : « يذكر ربنا . . . » .

<sup>(</sup> ٣ ) قوله « وعن مرة » ، ساقطة من المطبوعة ، وهذا هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) الحبر ٧٥٤ – في الدر المنثور ١: ٣٤ ، والشوكاني ١: ٣٨ .

عن أبيه ، عن الربيع بِن أنس : « الذي جعل لكم الأرض فراشاً »، أي مهاداً .

#### القول في تأويل قوله : ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾

قال أبو جعفر : وإنما سميت السهاء سماء لعلوها على الأرض وعلى سكانها من خلقه ، وكل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء . ولذلك قيل لسقف البيت: سمَاوة (١١)، لأنه فوقه مرتفع عليه . ولذلك قيل: سمَا فلان لفلان، إذا أشرف له وقصد نحوه عالياً عليه ، كما قال الفرزدق :

سَمَوْنَا لِنَجْرَانَ الْيَمَانِي وَأَهْلِهِ ﴿ وَنَجْرَانُ أَرْضُ مُ لَمَ تُدَيَّثُ مَقَاوِلُهُ (٢٠) وَكَمَا قال نابغة بني دُنبيانَ :

سَمَتْ لِى نَظْرَةُ ، قرأَيتُ منها تُحَيِّتَ الِخَدْرِ وَاضِعَةَ القِرَامِ (٣) يريد بذلك: أشرفتْ لى نظرة وبدت. فكذلك السهاء سميت للأرض: سماءً ، لعلوها وإشرافها عليها.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « سماؤه » ، وكلتاهما صواب ، سماء البيت ، وسماو ته : سقفه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٧٣٥، والنقائض: ٦٠٠، ونجران: أرض في مخاليف اليمن من ناحية مكة. وذكر فجران، على لفظه وأصل معناه، والنجران في كلام العرب: الحشبة التي يدور عليها رتاج الباب. وديث البعير: ذلله بعض الذل حتى تذهب صعوبته. والمقاول: حمع مقول. والمقول والقيل: الملك من ما ما وك حميد. يقول: هي أرض عز عزيز، لم يلق ملوكها ضيا يذهم و يحنى هاماتهم.

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٨٦ ، و روايته : « صفحت بنظرة » . وقوله « صفحت » ، أى تصفحت الوجوه بنظرة ، أو رميت بنظرة ، أو رميت بنظرة ، والحدر : خشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بثوب ، وهو الهودج . و وضع الثيء : ألقاه . وتحيت : تصغير « تحت » ، وصغر « تحت » ، لأنه أراد أن سر الحدر بعد وضع القرام لا يبدى مها إلا قليلا ، وهذا البيت متعلق بما قبله وما بعده . وقبله :

الله عليه وسلم: « والسبّاء بناء »، فبناء السباء على الأرض ! » فعلى الأرض ! » فعلى الأرض ! « والسبّاء بناء » فبناء السباء على الأرض كهيئة القبة ، وهي سقف على الأرض !

٤٧٩ - حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد؛ عن سعيد ، عن قتادة في قول الله: « والسهاء بناء " » ، قال : جعل السهاء سقفاً لك .

وإنما ذكر تعالى ذكره السماء والأرض فيا عدد عليهم من نعمه التى أنعمها عليهم ، لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم ، وبهما قوام ُ دنياهم . فأعلمهم أن الذى خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه من النعم ، هو المستحق عليهم الطاعة ، والمستوجب منهم الشكر والعبادة ، دون الأصنام والأوثان، التى لا تضر ولا تنفع .

القول في تأويل قول الله جلّ ثناؤه : ﴿ وَأَ نُزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٍ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرِ اتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾

يعنى تعالى ذكره بذلك أنه أنول من السماء مطراً ، فأخرج بذلك المطر مما أنبتوه فى الأرض من زرعهم وغرّسهم ثمرات (٢) – رزقاً لهم ، غذاء وأقواتاً . فنبههم بذلك على قدرته وسلطانه ، وذكرهم به آلاء و لديهم ، وأنه هو الذي خلقهم ، وهوالذي يرزقهم و يكفلُهم ، دون من جعلوه له نيدًا وعيد لا من الأوثان والآلهة .

<sup>( 1 )</sup> الخبر ٧٨٠ = في الدر المنظور ٢٠ : ٣٤ ، جمعه مع الخبر ﴿ ٥٧٤ خَبِراً وَاحداً .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « رُرعهم وغر وسهم » ، وهما سواء .

ثم زَجرَهم عن أن يجعلوا له ندًا ، مع علمهم بأن ذلك كما أخبرهم، وأنه لا نيدً له ولا عيد ْل. ، ولا لهم نافع ولا ضار ولا خالق ولا رازق " سيواه .

### القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَجْمُعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا ﴾

۱۲۷/۱ قال أبو جعفر: والأنداد جمع نيد"، والنيّد": العيد ْلُ والميثل، كما قال حسان ابن ثابت:

أَتَهُجُوه ولَسْتَ له بِنِدٌ؟ فَشَرُّ كُمَا لِخِيرِكُمَا الفِدَاهِ(١) يعنى بقوله: « ولستَ له بند » ، لست له بمثل ٍ ولا عيد ° ل ٍ . وكل شيء كان نظيراً لشيء وله شبيهاً فهو له ند (١) .

٤٨٠ - كما حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد ، عن سعيد، عن قتادة:
 « فلا تجعلوا لله أنداداً » ، أى عد لاء .

الما حدثني المثنى، قال : حدثني أبو ُحذيفة ، قال : حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فلا تجعلوا لله أنداداً » ، أي ُعد لاء (٣) .

٤٨٢ — حدثنى موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السندتى ، فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس — وعن مُرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « فلا تجعلوا لله أنداداً » ، قال : أكفاءً من الرجال تطيعونهم فى معصية الله (٤) .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٨، روايته « بكف » » وكذلك فى رواية الطبرى الآتية ( ٢٠ - ٢٠ بولاق ) وقصيدة حسان هذه ، يهاجى بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، قبل إسلامه ، وكان هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « كَانْ نظيراً لشيء وشبهاً » .

<sup>(</sup>٣) الأثر ٤٨١ - في الدر المنثور ١: ٣٥، والعدلاء: جمع عديل، وهو النظير والمثيل، كالعدل .

<sup>(</sup>٤) الخبر ٤٨٣ – في الدر المنثور ١ : ٣٤ – ٣٥ ، والشوكاني ١ : ٣٩ .

١٨٥ – حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد (١) في قول الله : « فلا تجعلوا لله أنداداً » ، قال: الأنداد : الآلهة التي جعلوها معه ، وجعلوا لها مثل ما جعلوا له .

242 - حُد تُت عن المنجاب، قال : حدثنا بيشر، عن أبي رَوْق، عن الضحاك ، عن ابن عباس، في قوله: « فلا تجعلوا لله أنداداً » ، قال : أشباهاً (٢) . من ابن عباس، في قوله: « فلا تجعلوا لله أنداداً » ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن تشبيب، عن عكرمة : « فلا تجعلوا لله أنداداً » ، أن تقولوا: لولا كلبنا كد خل علينا اللص الدار ، لولا كلبنا صاح في الدار ، ونحو ذلك (٣) .

فنهاهم الله تعالى أن ُيشركوا به شيئاً ، وأن يعبدوا غيرَه، أو يتخذوا له نيدًا وَعِيدُ لا أَ فِي الطاعة ، فقال : كما لا شريك لى في خلقكم ، وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكى إياكم ، ونعمى التي أنعمتها عليكم (٤) \_ فكذلك فأفردوا لى الطاعة ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ابن يزيد » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الخبر ٤٨٤ – في الدر المنشور ١ : ٣٤ ، والشوكاني ١ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الأثر ٥٨٤ - جاء مثله في خبر عن ابن عباس في ابن كثير ١: ٥٠٥ ، والشوكاني ١ ، ٣٩ . وفي المطبوعة : «أي تقولوا : لولا كلبنا. . . » ، وليست بشيء . وفي المحطبوعة « ونحو هذا » مكان « ونحو ذلك » . والخبر الذي في ابن كثير ، ساقه مطولا بالإسناد من تفسير ابن أبي حاتم ، من طريق الضحاك بن مخاله ، وهو أبو عاصم النبيل الذي في هذا الإسناد ، عن شبيب ، وهو ابن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ولعل الطبري قصر بهذا الإسناد ، لأنه يروى مثل هذه الروايات ، بهذا الإسناد إلى عكرمة ، عن ابن عباس ، كما مضى برقم : ١٥٧ . وعن ذلك إعراض ابن كثير عن نقل رواية الطبري ، واختياره رواية ابن أبي حاتم . وسياق رواية ابن أبي حاتم - عن ابن عباس فيها فوائد وهو أن يقول : والقه وحياتك يا فلان ، وحياق ، ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة ، ولولا البط في الدار لأتي اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجعل فيها فولي الله وسلم : ما أماه الله وشئت ! قال ابن كثير : « وفي الحديث الذي يشير وفلان . لا تجعل فيها فولي المسلد بأسانيه صحاح ، عن ابن عباس : ١٩٣٩ ، ١٩٩٤ ، ١٩٩٢ ، ٢٩٢٩ . وكذلك رواه أحمد في المسند بأسانيه صحاح ، عن ابن عباس : ٩١٩ ، ١٩٩٤ ، ٢٩٢١ . وكذلك رواه البخاري في الأدب المفرد ص : ١١٦ ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح ١١ ا

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « ونعمتي » بالإفراد .

وأخلصُوا لى العبادة ، ولا تجعلوا لى شريكاً ونيداً من خلقى، فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فنتّى (1).

### القول في تأويل قوله : ﴿ وَأَنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ﴾ ١

اختلفَ أهل التأويل في الذين ُعِنُوا بهذه الآية :

فقال بعضهم : عَنَى بها جميع المشركين من مُشركى العرب وأهل الكتاب. وقال بعضهم : عنى بذلك أهل الكتابين ، أهل التوراة والإنجيل (٢) .

ذكر من قال : عنى بها جميع عبد ة الأوثان من العرب وكفار أهل الكتابين :

201 - حدثنا محمد بن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : تزل ذلك فى الفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين . وإنما عنى تعالى ذكره بقوله : « فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » ، أى لا تشركوا بالله غيرة من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر ، وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره ، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه (٣) .

\*\* 200 حدثنا بشر، قال : حدثنا يزيد، عن سعيد ، عن قتادة في قوله : « وأنتم تعلمون » أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السموات والأرض ، ثم تجعلون له أنداداً (؛) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « . . . كل نعمة عليكم . في » . وهذه أجود .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « أهل الكتابين التوراة والإنجيل » .

<sup>(</sup>٣) الحبر ٤٨٩ – مضى صدره في رقم : ٧٧٤ ، وتمامه في ابن كثير ٢ : ٥٠١ ، والدر المنثور ١ : ٣٩ ، والشوكاني ١ : ٣٩ .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر ٤٨٧ - في الدر المتثور ١ : ٣٥ .

ذكر من قال : عنى بذلك أهل الكتابين :

٤٨٨ - حدثنا أبوكريب، قال : حدثنا وكيع، عن سفيان ، عن رجل، عن مجاهد: « فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون »، أنه إله واحدٌ في التوراة والإنجيل. ٤٨٩ - حدثني المثنى بن إبراهم ، قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا سفيان ، عن مجاهد ، مثله (١) .

٤٩٠ – حدثني المثني ، قال : حدثنا أبو ُحديفة ، قال: حدثنا شيبل ، عن ابن أبي تنجيح ، عن مجاهد: « وأنتم تعلمون » ، يقول: وأنتم تعلمون أنه لاند له في التوراة والإنجيل (٢).

قال أبو جعفر : وأحبسب أن الذي دَعا مجاهداً إلى هذا التأويل، وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دُون غيرهم ــ الظنُّ منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أنَّ اللهَ خالقها ورازقها ، بجحودها وحدانية َ ربِّها، وإشراكها معه في العبادة غيره . وإن ذلك لَقول "! ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت تُقر بوحدانيته ، غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيها ، فقال جل ثناؤه : ﴿ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [سورة الزخرف: ٨٧]، وقال: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءُ والأَرْضِ، أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ، وَمَن يُخُو جُ الحَيِّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْوِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ ، وَمَن ا يُدَبِّرُ الأَمْرَ ، فَسَيَقُولُونَ الله ، فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ [سورة يونس: ٣١].

<sup>(</sup>١) الإسناد ٨٩٤ – قبيصة ، بفتح القاف : هو ابن عقبة بن محمد السوائى الكرفي ، وهو ثقة معروف ، من شيوخ البخارى ، وأخرج له أصحاب الكتب الستة ، تكلم بعضهم فىروايته عن سفيان الثورى ، بأنه يخطئ في بعض روايته ، بأنه سمع من الثوري صغيراً ، ولكن لم يجرحه البخاري في الكبير ٤ / ١ / ١٧٧ ، وقال ابن سعد في الطبقات ٦ : ٢٨١ : « كان ثقة صدوقاً ، كثير الحديث عن سفيان الثورى » . وسأل ابن أبي حاتم ( الجرح ٣ / ٧ / ١٢٦ ) أباء عن قبيصة وأبي حذيفة ، فقال : «قبيصة أجل عندي، وهو صدوق . لم أر أحداً من المحدثين يأتى بالحديث على لفظ واحد لا يغيره ، سوى قبيصة بن عقبة ، وعلى بن الجمد ، وأبى نعيم – في الثوري » .

<sup>(</sup>٢٠) الأثر ٩٠٤ – ذكره ابن كثير ١ : ١٠٥ ، والدر المنثور ١ : ٣٥ ، بنحوه .

فالذي هو أولى بتأويل قوله: « وأنتم تعلمون » — إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانيية الله ، وأنه مبدع الحلق وخالقهم ورازقهم ، نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين ، ولم يكن في الآية دلالة على أن الله جل ثناؤه عنى بقوله: « وأنتم تعلمون » أحد الحزبين ، بل مُعرّ ج الحطاب بذلك عام للناس كافة لم ، لأنه تحد كي الناس كلهم بقوله: « يا أيها الناس اعبد وا ربكم » — أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة ، من أنه يعنى بذلك كل مكلف ، عالم بوحدانية الله (۱) ، وأنه لاشريك له في خلقه ، يشرك معه في عبادته غيرة ، كائناً من كان من الناس ، عربياً كان أو أعجمياً ، كاتباً أو أمينًا ، وإن كان الحطاب لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حوالي دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهل النفاق منهم ، وممن بين ظهرانيهم مميّن كان مشركاً فانتقل إلى النفاق بمقد م رسول الله عليه وسلم .

## القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ ۚ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾

قال أبو جعفر: وهذا من الله عز وجل احتجاجٌ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مشركى قومه من العرب ومنافقيهم ، وكفار أهل الكتاب وُضلاً لهم ، الذين افتتح بقصصهم قولية جل ثناؤه: «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم»، وإياهم يخاطب بهذه الآيات، وُضرباء هم يعنى بها(٢)، قال الله جل

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : « من أفه معنى بذلك . . . » ، وهما سواء .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « وأخبر بأهم نعوتها » ، وهى فى المخطوطة « وحر داهم نعى بها » غير منقوطة ولا بينة ، فاختار المصححون لها قراءة لا تحمل معنى ! والضرباء : جمع ضريب ؛ فلان ضريب فلان : نظيره أو مثله .

ثناؤه لهم : وإن كتم أيها المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين ، في شك - وهو الريب - مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النور والبرهان وآيات الفرقان : أنه من عندى ، وأنتى الذى أنزلته إليه ، فلم تؤمنوا به ولم تصد قوه فيا يقول ، فأتوا بحجة تدفع حجته ، لأنكم تعلمون أن حجة كل ذى نبوة على صدقه فى دعواه النبوة : أن يأتى ببرهان يعجز عن أن يأتى بمثله جميع الحلق . ومن حجة محمد صلى الله عليه وسلم على صدقه ، وبرهانه على حقيقة نبوته (۱)، وأن ما جاء به من عندى - عجز بحميكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم وأن ما جاء به من عندى - عجز بحميكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم البراعة فى الفصاحة والبلاغة والذّرابة (۲) - فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه البراعة فى الفصاحة والبلاغة والذّرابة (۲) - فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه وحجته على نبوته من الآيات ، ما يعجز عن الإتيان بمثله جميع خلقى . فيتقرر حيئذ عندكم أن محمداً لم يتقوله ولم يختلقه ، لأن ذلك لوكان منه اختلاقاً وتقولًا لم تعجزوا وجميع خلقى عن الإتيان بمثله . لأن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يعدد أن يكون بشراً مثلكم ، وفي مثل حالكم فى الجسم وبسطة الخلق وذرابة اللسان - فيمكن أن يُظن به اقتدار على ما عجز تم عنه ، أو يتوهم منكم عجز عما اقتدر عليه .

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « فأتوا بسورَة من مثله » .

811 - فحدثنا بشربن معاذ ، قال: حدثنا يزيد ، عن سعيد، عن قتادة: « فأتوا بسورة من مثله »، يعنى : من مثل هذا القرآن حقيًّا وصد قاً ، لا باطل فيه به ١٢٩/١ ولا كذب .

٤٩٢ - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أنبأنا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا

<sup>(</sup> ۱ ) في المطبوعة : « و برهانه على نبوته » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «والدراية»، ولا معنى لها هنا ، وستأتى بعد أسطر على الصواب. والذراية : الحدة في كل شيء ، وحدة اللسان وفصاحته ولدده . ذرب الرجل يذرب ذرباً وذرابة : قصح وصار حديد اللسان ، فهو ذرب اللسان ( بفتح الذال وكسر الراء ) .

عن المثنى ، قال: حدثنا أبو ُحذيفة ، قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبى تجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن ُجريج، عن مجاهد: « فأتوا بسورة مين ° مثله »، قال: « مثله » مثل القرآن (٢) .

فعنى قول مجاهد وقتادة الذى ذكرنا عنهما (٣) : أن الله جل ذكره قال لمن حاجمة فى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار : فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن من كلامكم أيتها العرب ، كما أتى به محمد بلغاتكم ومعانى منطقكم .

وقد قال قوم آخرون: إن معنى قوله: « فأتنُوا بسورة من مثله » ، من مثل محمد من البشر ، لأن محمداً بشر مثلكم (٤٠) .

قال أبو جعفر : والتأويل الأول ، الذي قاله مجاهد وقتادة ، هو التأويل الصحيح. لأن الله جل ثناؤه قال في سورة أخرى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ وَلَ فَأَتُوا بِسُورَةً مِثْلِهِ ﴾ [سررة يونس : ٣٨] ، ومعلوم أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه ، فيجوز أن يقال : فأتنوا بسورة مثل محمد .

فإن قال قائل: فإنك ذكرت أن الله عني بقوله (٥): « فأتوا بسورة من مثله »،

<sup>(</sup>١) الأثر ٩٩٤ – في الدر المنثور ١ : ٣٥ ، والشوكاني ١ : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الآثار ٩٩٣ – ٩٩٥ في الدر المنثور ١: ٣٥ ، والشوكاني ١: ٠٠٠ ، وابن كثير

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « اللذين ذكرفا عنهما » .

<sup>(</sup> ٤ ) يعنى فأتوا بسورة من عند بشر مثل محمد .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « إنك ذكرت » ، بغير فاء .

من مثل هذا القرآن ، فهل للقرآن من مثل فيقال : ائتوا بسورة من مثله ؟

قيل: إنه لم يعن به: اثتنوا بسورة من مثله في التأليف والمعانى التي باين بها سائر الكلام غيره ، وإنما عنى : ائتوا بسورة من مثله في البيان ، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي ، فكلام العرب لا شك له مثل في معنى العربية . فأما في المعنى الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين ، فلا مثل له من ذلك الوجه ولا نظير ولا شبيه .

وإنما احتج الله جل ثناؤه عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم بما احتج به له عليهم من القرآن (۱) ، إذ ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله فى البيان ، إذ كان القرآن بياناً مثل بيانهم ، وكلاماً نزل بلسانهم ، فقال لهم جل ثناؤه : وإن كنتم فى ريب من أن ما أنزلت على عبدى من القرآن من عندى ، فأتوا بسورة من كلامكم الذى هو مثلته فى العربية ، إذ كنتم عرباً ، وهو بيان نظير بيانكم ، وكلام شبيه كلاميكم . فلم يكلفهم جل ثناؤه أن يأتوا بسورة من غير اللسان الذى هو نظير اللسان الذى نؤل به القرآن ، فيقد رُوا أن يقولتوا : كلفتنا ما لو أحسناً هو نظير اللسان الذى كلفتنا الإتيان به لأنا لسنا من أهل اللسان الذى كلفتنا الإتيان به نير الله من غير أهل اللسان الذى كلفتنا الإتيان به ، فليس لك علينا بهذا حجة (۱) . لأنا – وإن عجزنا عن أن نأتى بمثله من غير ألسنتنا لأنا لسنا من أهله السان الذى كلفتنا الإتيان به . ولكنه جل ثناؤه قال لهم : اثتوا بسورة من مثله ، لأن مثله من الألسن ألسنكم (۱) . وأنتم – إن كان محمد "اختلقه وافتراه ، إذا اجتمعتم وتظاهر تُم على الإتيان بمثل سورة منه من لسانكم وبيانكم –

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بما احتج له عليهم » ، أسقط « به » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « حجة مهذا » على التأخير .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « لسنا بأهله » .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « ألسنتكم » .

أقدرُ على اختلاقه ورَصْفيه وتأليفه من محمد صلى الله عليه وسلم (١) ، وإن لم تكونوا أقدرُ عليه منه ، فلن تعجزوا – وأنتم جميعٌ – عما قدرَ عليه محمدٌ من ذلك وهو وحيد (٢) ، إن كنتم صادقين في دعواكم وزعمكم أن محمداً افتراه واختلقه ، وأنه من عند غيرى .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿ وَٱدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾ ﴿

فقال ابن عباس بما:

۱۳۰/۱ عن ابن إسحق، عن ابن اسحق، عن ابن عمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد ، عن ابن عباس : « وادعوا تشهداء كم من دون الله »، يعنى أعوانكم على ما أنتم عليه ، إن كنتم صادقين .

عن ابن أبى تنجيح ، عن مجاهد : « وادعوا تشهداء كم » ، ناس يشهدون .

۱۹۸ – حدثنی المثنی ، قال: حدثنا أبو حذیفة ، قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبی تنجیح ، عن مجاهد ، مثله .

عن سفيان ، عن على عن سفيان ، عن سفيان ، عن رجل ، عن عب عن على : قوم يشهدون لكم . . .

<sup>(</sup>١) يقول : «وأنتم . . . أقدر على اختلاقه . . . » ، مبتدأ وخبر ، وما بينهما فصل . وفى المطبوعة مكان « ورصفه » ، « ووضعه » . والرصف : ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه و إحكامه حتى يستوى . ومنه : كلام رصيف : أي محكم لا اختلاف فيه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة « وهو وحده » ، وهذه أجود .

•• - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، عن ابن تُجريج، عن مجاهد: « وادعوا شهداءكم »، قال: ناس يشهدون. قال ابن تُجريج: « شهداءكم » عليها إذا أتيتم بها – أنها مثلتُه ، مثل القرآن (١٠).

وذلك قول الله لمن تشك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . وقوله « فادعوا » ، يعنى : استنصروا واستغيثوا (٢) ، كما قال الشاعر :

فَلَّمَا التقت فُرْسانُنَا ورجالُهُم دَعَوا: يا لَكَمْبِ اواعْتَزَيْنا لِعَامِرِ (٣)

يعنى بقوله: « دعوا يالكعب » ، استنصروا كعباً واستغاثوا بهم (٤) . وأما الشهداء ، فإنها جمع شهيد ، كما الشركاء جمع شريك (٥) ، والحطباء جمع خطيب . والشهيد يسمى به الشاهد على الشيء لغيره بما يحقي دعواه . وقد يسمى به المشاهيد للشيء ، كما يقال: فلان جليس فلان \_ يعنى به مجالسة ، ونديمه يعنى به مناد مة ، وكذلك يقال: شهيده \_ يعنى به مشاهيد .

فإذا كانت «الشهداء» محتملة أن تكون جمع «الشهيد» الذى هو منصرف للمعنيين اللذين وصفت ، فأولى وجهيه بتأويل الآية ما قاله ابن عباس ، وهو أن يكون معناه: واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوانكم وشهداء كم الذين يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله ، ويظاهرونكم على كفركم ونفاقكم ، إن كنتم محقين في مجحودكم أن ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم اختلاق وافتراء، لتمتحنوا أنفسكم وغيركم: هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من

<sup>(</sup>۱) الآثار ۴۹۶ – ۵۰۰ : فی ابن کثیر ۱ : ۱۰۸ بعضها ، والدر المنثور ۱ : ۳۵ ، والشوکانی ۱ : ۶۰ ، وفی المحطوطة فی بعض المواضع : «أناس » مکان « ناس » ، وهما سواء .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة: « واستعينوا » ، وهما متقاربتانُ ، والأولى أُجود ، وهي كذلك في معاني القرآن فراء ١ : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) البيت للراعى النميرى ، اللسان (عزا) . واعتزى : انتسب ، ودعا فى الحرب بمثل قوله : يا لفلان ، أو يا للمهاجرين ، أو يا للأنصار ، والاسم العزاء والعزوة ، وهى دعوى المستغيث .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « واستعانوا » ، كما سلف في أختما قبل .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « كالشركاء » .

مثله ، فيقدرَ محمد على أن يأتي بجميعه من قبل تفسه اختلاقاً ؟

وأما ما قاله مجاهد وابن مجريج في تأويل ذلك ، فلا وجه له . لأن القوم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافاً ثلاثة : أهل إيمان صحيح ، وأهل كفر صحيح ، وأهل نفاق بين ذلك . فأهل الإيمان كانوا بالله وبرسوله مؤمنين ، فكان من المحال أن يد عي الكفار أن لهم مشهداء – على حقيقة ما كانوا يأتون به ، لو أتوا باختلاق من الرسالة ، ثم اد عوا أنه للقرآن تظير – من المؤمنين (١). فأما أهل النفاق والكفر ، فلا شك أنهم لو مُعول إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق لتتارعوا إليه مع كفرهم وضلالهم (١) ، فمن أي الفريقين كانت تكون مشهداؤهم لو ادعوا أنهم قد أتوا بسورة من مثل القرآن (١) ؟

ولكن فلك كما قال جل ثناؤه : ﴿ قُل ْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِن عَلَى أَنْ يَاتُوا عِمْلُ هَذَا الْقُرَانِ لَا يَأْتُونَ عِمْدُهِ وَلَو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ يأتُوا بِمثل هذا القرآن لا يأتَى به الجن [سورة الإسراء: ٨٨] ، فأخبر جل ثناؤه في هذه الآية ، أن مثل القرآن لا يأتى به الجن والإنس ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به ، وتحد الهم بمعنى التوبيخ لهم في سورة البقرة فقال تعالى : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين » . يعنى بذلك : إن كنتم وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم به من عندى أنه من عندى ، فأتوا بسورة السورة المورة المورة

(١) قوله «من المؤمنين » متعلق بقوله آفقاً «أن لهم شهداء...» ، يعنى شهداء من المؤمنين . ثم فصل ، لأن قوله «على حقيقة ما كانوا يأتون به ... » متعلق أيضاً ، بشهداء .

(٢) فى المطبوعة : « لسارعوا إليه مع كفرهم وضلالهم » . وتترع إلى الشيء : تسرع إليه ، يقال فى التسرع إلى الشروما لا ينبغى . وما فى المخطوطة « تتارعوا » صحيح فى اشتقاق العربية ، و إن لم تذكره المعاجم ، وهو مثل تسرع وتسارع ، سواء .

(٣) في المطبوعة « فن أى الفرق . . . » ، وكلام الطبرى استفهام واستنكار . لأن من المحال أن يشهد المؤمنون على هذا الباطل ، والكفار وأهل النفاق يتسرعون إلى الشهادة بالباطل لإبطال الحق ، فكان محالا أن يكون معى « الشهداء » هنا : الذين يشهدون لهم ، أن ما جاءوا به نظير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى . وصار حما أن يكون معنى « الشهداء » : الذين يظاهرونهم و يعاونونهم ، كما جاء في الآية التالية .

من مثله ، وليستنصر بعضُكم بعضاً على ذلك إن كنتم صادقين فى زعمكم ، حتى تعلموا أنكم إذ عَرَجْتُم عن ذلك ـ أنّه لا يقدر على أن يأتى به محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا من البشر أحد ً ، ويصح عند كم أنه تنزيلى و وحيى إلى عبدى .

#### القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فَإِنْ لَمْ ۚ تَفْمَلُوا وَلَنْ تَفْمَلُوا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « فإن لم تفعلوا »، إن لم تأتوا بسورة من مثله، فقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم (١)، فتبين لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجز بميع خلقى عنه، وعلمتم أنه من عندى، ثم أقمتم على التكذيب به. وقوله: « ولن تفعلوا »، أى لن تأتوا بسورة من مثله أبداً.

١٠٥ - كما حدثنا بشر بن معاذ ، قال: حدثنا يزيد، عن سعيد ، عن قتادة:
 « فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا » ، أى لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه (٢) .

٠٠٥ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن محمد ابن أبي محمد، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا » ، فقد بين لكم الحق (٣) .

<sup>(</sup>١) في اللطبوعة : « وقد تظاهرتم » ، وما في المخطوطة أجود ، وسيأتى بعد قليل بيان ذلك .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٥٠١ - ذكره السيوطى ١ : ٣٥ بنحوه ، ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير . وكتب قيه خطأ مطبعيًّا « ابن جريج » .

<sup>(</sup>٣) الأثران ٥٠١، ٥٠٠ من الدر المنثور ٢: ٣٥، والشوكانى ١: ٠٠ ولفظ الطبرى في تفسير هذه الآية وفي التي تليها ، وما استدل به من الأثر الأخير ، يدل على أنه يرى أن جواب الشرط عفوف ، لأنه معلوم قد دل عليه السياق ؛ وجواب الشرط «فقد بين لكم الحق ، وأقمتم على التكذيب به و برسولى » ، ثم قال مستأفقاً : «فاتقوا أن تصلوا النار بتكذيبكم رسولى ، أنه جاءكم بوحيى وتنزيلى ، بعد أن تبين لكم أنه كتابي وون عندى » .

و لم أجد من تنبه لهذا غير الزمخشرى، فإنه قال في تفسير الآية من كتابه « الكشاف » ما نصه : « فإن قلت : ما معنى اشتراطه في اتقاء النار ، انتفاء إتيانهم بسورة من مثله ؟ قلت : إنهم إذا لم يأتوا بها ،

# القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله « فاتقوا النار » ، يقول : فاتقوا أن تصْلُمُو النار بتكذيبكم رسولى بما جاءكم به من عندى أنه من وحيى وتنزيلى ، بعد تبيئنكم أنه كتابى ومن عندى ، وقيام الحجة عليكم بأنه كلامى ووحيى ، بعجزكم وعجز جميع خلتى عن أن يأتوا بمثله .

ثم وصف جل ثناؤه النار التي تحذرهم صليبيّها فأخبرهم أنّ الناس وقودها ، وأن الحجارة وَقُودها ، فقال : « التي وقودها الناس والحجارة » ، يعني بقوله : «وَقُودُها» تطبها ، والعرب تجعله مصدراً وهو اسم ، إذا فتحت الواو ، بمنزلة الحطب . فإذا ضمّمت الواو من « الوقود » كان مصدراً من قول القائل : وقد ت النار فهي تقيد وقوداً وقيدة و و قداناً و وقداً ، يراد بذلك أنها النهبت .

فإن قال قائل : وكيف ُخصَّت الحجارة فقرنت بالناس ، حتى جعلت لنار جهنم تحطباً ؟

وتبين عجزهم عن المعارضة ، صح عندهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . و إذا صح عندهم صدقه ، ثم لزموا العناد و لم ينقادوا و لم يشايعوا ، استوجبوا الدقاب بالنار . فقيل لهم : إن استبنم العجز فاتركوا العناد . فوضع « فاتقوا النار » موضعه ، لأن اتقاء النار لصيقه وضميمه ترك العناد ، من حيث إنه من نتائجه . لأن من اتتى النار ترك المهاندة . ونظيره أن يقول الملك لحشمه : « إن أردتم الكرامة عندى ، فاحذروا سخطى » . يريد : فأطيعوني واتبعوا أمرى ، وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط . وهو من باب الكناية التى هي شعبة من شعب البلاغة . وفائدته : الإيجاز ، الذي هو حلية القرآن ، وتهويل شأن العناد ، بإنابة اتقاء النار منابه ، وإبرازه في صورته ، مشيعاً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها » .

فقد تبين بهذا مراد الطبرى ، وأنه أراد أن يبين أن اتقاء النار غير داخل فى الشرط ، ولا هومن جوابه ، ليخرج بذلك من أن يكون ممنى الكلام: قصر اتقائهم النار ، على عجزهم عن الإتيان بمثله . وتفسيره الآتى دال على هذا المعنى تمام الدلالة . وهومن دقيق نظر العلبرى رحمه الله وغفر للزمحشرى .

قيل : إنها حجارُة الكبريت ، وهي أشد الحجارة - فيا بلغنا - حرًّا إذا أحميت .

عبد الملك بن مسرة الزرَّاد ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الملك بن مسرة الزرَّاد ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله بن مسعود ، في قوله: « وقودها الناس والحجارة »، قال : هي حجارة من كبريت ، خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا ، يعد ها للكافرين .

3.0 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أنبأنا عبد الرزّاق ، قال: أنبأنا ابن عينة ، عن ميسعر ، عن عبد الملك الزرّاد ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن مسعود في قوله: « وقودها الناس والحجارة » ، قال : حجارة الكبريت ، جعلها الله كما شاء (١) .

(١) الحبر ٥٠٥ ، ٥٠٥ - مسعر ، بكسر الميم وسكون السين وقتح العين المهملتين : هو ابن كدام - بكسر الكاف وتخفيف الدال ، وهو ثقة معروف ، أحد الأعلام . عبد الملك بن ميسرة الهلال الكوفي الزراد ، فسبة إلى عمل الزرود : ثقة كثير الحديث ، من صغار التابعين . عبد الرحن بن سابط الجمحى المكى : تابعي ثقة . عمرو بن ميمون الأودى : من كبار التابعين المحضروين ، كان مسلماً في حياة رسول الله عليه وسلم ، ولم يره .

وهذا الخبر رواه الطبرى مهذين الإسنادين و بالإسناد الآتى : ٥٠٧ . وفى الأول والثالث أن عبد الملك الزراد ابن ميسرة يرويه عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون ، وفى الثانى : ٥٠٤ « عبد الملك الزراد عن عمرو بن ميمون » مباشرة ، مجذف « عبد الرحمن بن سابط » . ولو كان هذا الإسناد وحده لحمل على الاتصال ، لوجود المعاصرة ، فإن عبد الملك الزراد يروى عن ابن عمر المتوفى سنة ٤٧ ، وعمرو بن ميمون مات سنة ٤٧ أو ٥٧ . ولكن هذين الإسنادين : ٣٠٥ ، ٤٠٥ دلا على أنه إنما رواه عن عبدالرحمن ابن سابط عن عمرو بن ميمون .

والحبر رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٢٦١ ، من طريق محمد بن عبيد عن مسعر عن عبد الملك الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمر و بن ميمون عن ابن مسعود . فهذه طريق ثالثة تؤيد الطريقين الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمر و بن ميمون عن ابن مسعود . فهذه طريق ثالثة تؤيد الطريقين ، ولم اللذين فيهما زيادة عبد الرحمن في الإسناد . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي . وذكره ابن كثير ١ : ١١٠ - ١١١ من رواية الطبري ، وفسبه لابن أبي حاتم وألحاكم ، وفقل تصحيحه إياه و لم يتعقبه . وذكره السيوطي ١ : ٣٦ وزاد نسبته إلى : عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، والفرياني ، وهناد بن السرى في كتاب الزهد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والطبراني في الكبير ، والبيهتي في الشعب .

••• حدثنى موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو بن حماد، قال : حدثنا السلّد عن السلّد عن السلّد عن السلّد عن ابن مسعود ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن أمرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « اتقوا النار التي وقود ها الناس والحجارة »، أما الحجارة ، فهى حجارة في النار من كبريت أسنود ، أيعذبون به مع النار (١) .

••• حدثنا القاسم ، قال: حدثنا الحسين ، قال: حدثنى حجاج ، عن ابن مُجريج فى قوله: « وقودها الناس والحجارة »، قال: حجارة من كبريت أسود فى النار ، قال: وقال لى عمرو بن دينار: حجارة أصلب من هذه وأعظم (٢).

٠٠٥ - حدثنا سفيان بن وكيع ، قال: حدثنا أبي ، عن مسعر ، عن عبد الملك ابن ميسرة ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن عمر و بن ميمون ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : حجارة من الكبريت خلقها الله عنده كيف شاء وكما شاء (٣) .

#### القول في تأويل قوله : ﴿ أُعِدَّتْ لِلْهِ كَلْفِرِينَ ﴾ ۞

١٣٢/١ قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا ، على أن « الكافر » فى كلام العرب ، هو الساتر شيئاً بغطاء (٤) ، وأن الله جل ثناؤه إنما سمى الكافر كافراً ، لححوده آلاءه عنده ، وتغطيته تعماء وقبيله .

فعنى قوله إذاً: «أعدت للكافرين »،أعدّت النارُ للجاحدين أن الله رَبُّهم المتوحّدُ بخلقهم وخلق الذين من قبلهم، الذي تجعل لهم الأرض فراشاً ، والسهاء

<sup>(</sup>۱) الحبر ۵۰۵ – ذكره ابن كثير ۱: ۱۱۱ دون أن ينسبه ، والسيوطي ۱: ۳۲ ، ونسبه لابن جرير وجده .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٥٠٦ - في أبن كثير ١ : ١١١ دون نسبة .

<sup>(</sup>٣) الخبر ٥٠٧ - سبق تفصيل إخراجه مع ٥٠٤،٥٠٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما مضى : ٢٥٥ .

بناءً ، وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم - المشركين معه فى عبادته الأنداد والآلهة (١) ، وهو المتفرد لهم بالإنشاء ، والمتوحد بالأقوات والأرزاق (١) .

٨٠٥ - كما حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن مجمد بن إسحق ، عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد ، عن ابن عباس : « أعدت للكافرين » ، أى لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر (٣) .

القول في تأويل قوله : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَمِلُوا الصَّلْلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾

قال أبو جعفر: أما قوله تعالى: « وبشِّر» ، فإنه يعنى : أخبرهم. والبشارة أصلها الخبرُ بما يُسمَرُ به المخبرُ ، إذا كان سابقاً به كل مخبير سواه .

وهذا أمر من الله تعالى نبيته محمداً صلى الله عليه وسلم بإبلاغ بشارته خلقه الذين آمنوا به وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه ، وصد قوا إيمانهم ذلك وإقرارهم بأعمالهم الصالحة، فقال له : يا محمد ، بشتر من صد قك أنك رسولى - وأن ما جئت به من الهدى والنور فمن عندى ، وحقتى تصديقه ذلك قولا بأداء الصالح من الأعمال التي افترضتها عليه ، وأوجبتها في كتابي على لسانك عليه - أن له جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خاصة ، دون من كذ ب بك وأنكر ما جئته به من الهدى من عندى وعاندك (١) ، ودون من أظهر تصديقك (١) ، وأقر ما جئته به من الهدى من عندى وعاندك (١) ، ودون من أظهر تصديقك (١) ، وأقر ما جئته به من الهدى من عندى وعاندك (١) ، ودون من أظهر تصديقك (١) ، وأقر الم

<sup>(</sup>١) قوله « المشركين » من صفة قوله آنفاً: « للجاحدين » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « بالأشياء » ، وهوخطأ .

<sup>(</sup>٣) الحبر ٥٠٨ – في ابن كثير ١ : ١١١ ، والدر المنثور ١ : ٣٦ ، والشوكاني ١ : ١ \$ .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « ما جئت به من الهدي » .

<sup>(</sup> ه ) في المحطوطة: « دون من أظهر . . . » بحذف الواو ، وهو قريب في المعني .

أن ما جئته به فمن عندى قولاً ، وجحده اعتقاداً ، ولم يحققه عملاً. فإن لأولئك النار التي وقدُودها الناسُ والحجارة، معدة عندى .

والجنات ؛ جمع جنة ، والجنة : ابستان .

وإنما عنى جل ذكره بذكر الجنة: ما فى الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها، دون أرضها - ولذلك قال عز ذكره (١١): « تجرى من تحتها الأنهار » . لأنه معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الحبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها، لا أنه جار تحت أرضها . لأن الماء إذا كان جارياً تحت الأرض ، فلا حظ فيها لعيون من وقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه . على أن الذي توصف به أنهار الجنة ، أنها جارية فى غير أخاديد .

وماؤها يَجرى في غير أخدود (٢) .

١٥ -حدثنا مجاهد [بن موسى] ، (٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا
 مسعر بن كدام ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي تعبيدة ، بنحوه .

٥١١ - وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن مهدى، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عمرو بن مرة يحدث، عن أبي عبيدة - فذكر مثله - قال: فقلت لأبي عبيدة: من حدّثك؟ فغضب، وقال: مسروق.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فلذلك قال . . . » ، وما في المخطوطة أجود .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٥٠٩ – في الدر المنثور ١ : ٣٨ . وقال ابن كثير في تفسيره ١ : ١١٣ : « وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجرى في غير أخدود » ، ولم يبين ، وانظر ما سيأتي رقم : ١٧٥

<sup>(</sup>٣) الإسناد ١٠٥ – الزيادة بين القوسين من المخطوطة ، وهو مجاهد بن موسى بن فروخ الحوار زمى ، أبو على الحتل ( بضم ففتح ) ، وثقه ابن معين والنسائى وغيرهما . مترجم في التهذيب ، وترجمه البخارى في الكبير ؛ / ١ / ٢٦٣ ، والصغير : ٢٤٥ ، والحطيب في تاريخ بغداد ١٣ : ٢٦٥ – ٢٦٦ وابن الأثير في اللباب ١ : ٣٤٥ . مات مجاهد هذا في رمضان سنة ٢٤٤ . وشيخه يزيد: هو يزيد بن هرون.

فإذا كان الأمر كذلك ، في أن أنهار ها جارية في غير أخاديد ، فلا شك أن الذي أريد بالجنات : أشجار الجنات وغروسها وثمارها دون أرضها ، إذ كانت أنهار ها تجرى فوق أرضها وتحت غروسها وأشجارها ، على ما ذكره مسروق . وذلك أولى بصفة الجنة من أن تكون أنهارها جارية تحت أرضها .

وإنما رغبَّب الله جل ثناؤه بهذه الآية عباد َه في الإيمان ، وحضهم على عبادته على اخبرهم أنه أعد ه لأهل طاعته والإيمان به عنده ، كما حد رهم في الآية التي قبلها بما أخبر من إعداده ما أعد ّ للهل الكفر به ، الجاعلين معه الآلهة آ١٣٣/١ والأنداد – من عقابه عن إشراك غيره معه ، والتعرض لعقوبته بركوب معصيته وترك طاعته (١).

القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ أَمْرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهِا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: «كلما رُزقوا منها»: من الجنات، والهاء راجعة على الجنات، وإنما المعنى أشجارها، فكأنه قال: كلما رُزقوا – من أشجار البساتين التي أعد ها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناته – من ثمرة من ثمارها رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل.

ثم اختلف أهل ُ التأويل في تأويل قوله: «هذا الذي رُزقنا من قبل ». فقال بعضهم: تأويل ذلك: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا. ذكر من قال ذلك:

١١٥ ـ حدثني موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : « والتفريق لعقوبته » ، ولا معنى لها .

أسباط ، عن السنّد ي في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مُرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا: « هذا الذي رُزقنا من قبل» ، قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة ، فلما نظروا(١) إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا .

۱۳ - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن 'زريع ، عنسعيد ،
 عن قتادة : «قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل » ، أى فى الدنيا .

۱٤ - حدثنی محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی بن میمون ، عن ابن أبی تنجیح ، عن مجاهد : «قالوا هذا الذی رزقنا من قبل » ، يقولون : ما أشبهه به .

٥١٥ ـ حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : حدثني حجاج، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

٥١٦ - حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: قال ابن زيد: « قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» ، في الدنيا، قال: « وأتوا به متشابهاً» ، يعرفونه (٢) .

قال أبو جعفر: وقال آخرون: بل تأويل ُ ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا ، لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضاً . ومن علة قائلي هذا القول: أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء ً عاد مكانه آخر مثله .

۱۷ - كما حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن مهدى، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عمروبن مُرّة يحدث، عن أبي عبيدة، قال: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرُ هامثل القلال، كلما تُزعت منها ثمرة عادت مكانها أخرى (٣).

<sup>(</sup>١) في الدر المنثور : « فينظروا » ، وفي الشوكاني : « فنظروا » ، وكذلك في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) الآثار ١١٥ – ١١٥ : في تفسير ابن كثير ١ : ١١٣ – ١١٤ ، والدر المنثور ١ : ٣٨ ، والشوكاني ١ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر الآثار السالفة رقم: ٩٠٥ – ١١٥. وفي المخطوطة : « أمثال القلال » كما مر آ نفأ .

قالوا: فإنما اشتبهت عند أهل الجنة ، لأن التي عادت ، نظيرة التي نُزعت فأكيلت ، في كل معانيها. قالوا: ولذلك قال الله جل ثناؤه: « وأتوا به متشابها "، لاشتباه جميعه في كل معانيه .

وقال بعضهم : بل قالوا : « هذا الذي رزقنا من قبل »، لمشابهته الذي قبله في اللون ، وإن خالفه في الطعم .

ذكر من قال ذلك:

٥١٥ — حدثنا القاسم بن الحسين ، قال : حدثنا الحسين بن داود ، قال : عرف الميخ من الميصيّصة ، عن الأوزاعي ، عن يحيي بن أبي كثير ، قال : يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها ، ثم يؤتى بأخرى فيقول : هذا الذي أتينا به من قبل . فيقول الملك : كُلْ ، فاللونُ واحد والطعمُ مختلف (١) .

وهذا التأويل مذهب من تأول الآية . غير أنه يدفع صحته ظاهر التلاوة . والذي يدل على صحته ظاهر الآية ويحقق صحته ، قول القائلين : إن معنى ذلك : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا . وذلك أن الله جل ثناؤه قال : «كلما رزقوا من ثمر منها من ثمرة رزقاً »، فأخبر جل ثناؤه أن مين قيل أهل الجنة كلما رزقوا من ثمر الجنة رزقاً ، أن يقولوا : هذا الذي رزقنا من قبل أ . ولم يخصص بأن ذلك من قيلهم في بعض ذلك دون بعض . فإذ كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم في كل ما رزقوا من ثمرها ، فلا شك أن ذلك من قيلهم المالال من قيلهم في كل ما رزقوا من ثمرها ، فلا شك أن ذلك من قيلهم المالال في أول رزق رزقوه من ثمارها أتدوا به بعد دخولم الجنة واستقرارهم فيها ، الذي لم يتقد مه عندهم من ثمارها ثمرة . فإذ كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوسطه وما يتلوه (٢) — فعلوم "أنه أعال أن يكون من قيلهم لأول رزق رزقوه من ثمار الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل هذا من ثمار

<sup>(</sup>١) الأثر ١١٥ - في ابن كثير ١: ١١٤ ، والدر المنثور ١: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « في وسطه » .

الجنة! وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رُزقوه من ثمارها ولمنّا يتقدمه عندهم غيره: هذا هو الذي رُزقناه من قبل ؟ إلا أن ينسنبهم دُو غيّنة وضلال إلى قيل الكذب الذي قد طهرهم الله منه (۱) ، أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزق رُزقوه منها من ثمارها ، فيدفع صحة ما أوجب الله صحّته بقوله: «كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقاً»، من غير تصب دلالة على أنه معنى به حال من أحوالهم دون حال.

فقد تبيّن بما بينّنا أن معنى الآية : كلما رُزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا (٢).

فإن سألنا سائل ، فقال : وكيف قال القوم : هذا الذى رُزقنا من قبل ، والذى رُزقوه من قبل قد عُدم بأكلهم إياه ؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولاً لا حقيقة له ؟

قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك. وإنما معناه: هذا من النوع الذي رُزقناه من قبل هذا، من الثمار والرزق. كالرجل يقول لآخر: قد أعد لك فلان من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول المقول له ذاك: هذا طعامي في منزلى. يعني بذلك: أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعد أه من الطعام هو طعامه ، لا أن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد أعده له ، هو طعامه . بل ذلك مما لا يجوز لسامع سمعه يقول ذلك ، أن يتوهم أنه أراده أوقصد ، لأن ذلك خلاف تخرج كلام المتكلم . وإنما يوجيه كلام كل متكلم المعروف في الناس من مخارجه ، دون المجهول من معانيه . فكذلك ذلك في قوله: «قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل » ، إذ كان ما كانوا رُزقوه من قبل قد فني وعندم . فعلوم أنهم عنو الذكور في الذي رُزقناه من قبل » ، إذ كان ما كانوا رُزقوه من قبل قد فني وعندم . فعلوم أنهم عنو الذكور في الذي رُزقناه من قبل » ، إذ كان ما كانوا رُزقوه من قبل ، ومن جنسه

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة مكان قوله: « ذوغية » ، « ذوغرة » ، وفى المخطوطة: « ذوعته » . والعته: نقص العقل ، أو الجنون ، وأجودهن ما أثبته عن كتاب حادى الأرواح لابن قيم الجوزية ١ : ٢٦٨ ، حيث نقل نص الطبرى .

<sup>(</sup> ۲ ) هذا التفصيل الذي ذكره الطبري من جيد النظر في معانى الكلام .

في المنتمات والألوان (١) \_ على ما قد بينا من القول في ذلك في كتابنا هذا (٢) .

### القول في تأويل قوله: ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُنَشِّبِهَا ﴾ .

قال أبو جعفر : والهاء في قوله : « وأتدُوا به مُتشابهاً » عائدة على الرزق، فتأويله : وأتوا بالذي رُزقوا من ثمارها متشابهاً .

وقد اختلَفَ أهل ُ التأويل في تأويل « المتشابه » في ذلك :

فقال بعضهم : تشابهه أنّ كله خيار لا رَذْلُ فيه .

ذكر من قال ذلك:

افحرنا خلاد بن أسلم ، قال: أخبرنا النضر بن تشميل، قال: أخبرنا أبو عامر ، عن الحسن في قوله: « متشابهاً » قال: خياراً كُللَّها لا رَذَل فيها .

• ٢٥ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُليَّة، عن أبى رَجاء: قرأُ الحسنُ آيات من البقرة، فأتى على هذه الآية: « وأتنُوا به مُتشابهاً » قال: ألم تروْا إلى ثمار الدنيا كيف ترذ لنُون بعضه ؟ وإن ذلك ليس فيه رَذْل.

۱۳۰ - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : قال الحسن : «وأتوا به متشابهاً » قال : يشبه بعضه بعضاً ، ليس فيه من ردّ و (۳) . ۱۳۰/۱ قال : حدثنا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة : « وأتوا به

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في التسميات والألوان » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) يعنى بذلك الذي تقدم ، معنى قوله : « و إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه ، دون المجهول من معانيه » ، وقد مضى ذكر ذلك في ص ٣٨٨

هذا ، وقد وقع في المطبوعة خطأ بين ، فقد وضع في هذا المكان ما نقلناه إلى حق موضعه في ص ٤ ٣٩ من أول قوله : « بمخروجه عن قول جميع أهل العربية . . . » إلى قوله : « بمخروجه عن قول جميع أهل العلم ، دلالة على خطئه » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ليس فيه مرذول » .

متشابهاً »، أى خياراً لا رَذَل َ فيه، وإن ثمار الدنيا يُنقَّى منها ويُرْذَل منها، وثمار الحنة خيارٌ كله ، لا يُرْذَل منه شيء .

عن ابن تُجريج. قال: ثمر الدنيا منه ما تُير ْذَل، ومنه تَقاوَة أَ، وثمرُ الجنة نقاوة كله ، يشبه بعضُه بعضاً في الطيب ، ليس منه مرذول (١).

وقال بعضهم : تشابُهه فى اللون وهو مختلف فى الطعم . ذكر من قال ذلك :

٥٢٤ - حدثنى موسى ، قال حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السُّد ّى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مُر ّة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « وأتوا به متشابها ً » فى اللَّوْن والمرْأى ، وليس يُشبه الطعم .

٥٢٥ - حدثنی محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ،
 عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « وأتوا به متشابهاً » مـثل الخیار .

عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: وأتوا به متشابهاً لونه مختلفاً طعمه، مثل الخيار من القشاء.

٥٢٧ - محدثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : « وأتوا به متشابهاً » ، يشبه بعضه بعضاً ويختلف الطعم .

٥٢٨ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثورى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، في قوله: متشابها، قال: مشتبها في اللون، ومختلفاً في الطعم.

<sup>(</sup>١) الآثار : ١٩٥ – ٢٣٥ بمضها في الدر المنثور ١ : ٣٨ ، وبعضها في الشوكاني ١ : ٢٠ .

٥٢٩ ــ حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « وأتوا به متشابها » ، مثل الخيار (١) .

وقال بعضهم : تشابُهه في اللون والطعم . ذكر من قال ذلك :

٥٣٠ – حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن رجل ،
 عن مجاهد ، قوله : « متشابهاً » قال : اللون ُ والطعم ُ .

٣١٥ ـ حدثنا عبد الرزاق، عن الثنى، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، ويحيى بن سعيد: «متشابهاً» قالا: في اللون والطعم.

وقال بعضهم: تشابهه، تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون، و إن اختلف طعومهما . ذكر من قال ذلك :

٣٣٥ - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أنبأنا عبد الرزّاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن قتادة: « وأتوا به متشابهاً » قال: يشبه ثمر الدنيا، غير آن ثمر الجنة أطيب . ٣٣٥ - حدثنا المثنى ، قال: حدثنا إسحق ، قال: قال حفص بن عمر ، قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة فى قوله: « وأتوا به متشابهاً » ، قال: يشبه ثمر الدنيا ، غير أن ثمر الجنة أطيب .

وقال بعضهم : لا ُيشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا ، إلا الأسهاء .

٢٥٥ - حدثني أبوكريب، قال: حدثنا الأشجعي - ح - وحدثنا محمد

(١) الآثار : ٢٤ه – ٢٩ه بعضهاً في اين كثير ١ : ١١٤ – ١١٥ ، والدر المنثور ١ : ٣٨ ، والشوكاني ١ : ٢٢ . ابن بشار، قال، حدثنا مؤمل، قالاجميعاً: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظَبَرْيان، عن ابن عباس – قال أبوكريب في حديثه عن الأشجعي –: لا يشبه شيء" مما في الجنة ما في الدنيا، إلا الأسهاء. وقال ابن بشار في حديثه عن مؤمل، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسهاء.

••• و حدثنا عباس بن محمد، قال : حدثنا محمد بن عنبيد، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال : ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسهاء .

•• و أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال : أنبأنا ابن وهب، قال : قال عبد الأعلى قال : أنبأنا ابن وهب، قال : قال عبد الرحمن بن زيد، في قوله : « وأتوا به متشابها »، قال : يعرفون أسهاءه كما كانوا في الدنيا ، التَّفاح بالتفاح والرَّمان بالرمان ، قالوا في الجنة : « هذا الذي رزقنا من قبل » في الدنيا ، « وأتوا به متشابها » يعرفونه ، وليس هو مثله في الطعم (١) .

وقد دللنا على فساد قول من زعم أن معنى قوله : « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل» ، إنما هو قول من أهل الحنة في تشبيههم بعض أثمر الجنة ببعض (٢). وتلك الدلالة

<sup>(</sup>١) الآثار : ٥٣٠ – ٣٦٥ بعضها في الدر المنثور ٣٨:١ ، والشوكاني ١ : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ما مضى ص ٣٨٧ وما بعدها .

على فساد ذلك القول ، هى الدلالة على فساد قول من خالف قولنا فى تأويل قوله : « وأتوا به متشابهاً » ، لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر عن المعنى الذى من أجله قال القوم : « هذا الذى رُزقنا من قبل » بقوله : « وأتوا به متشابهاً » .

ويُسأل من أنكر ذلك (١) ، فزعم أنه غير جائز أن يكون شيء مما في الجنة نظيراً لشيء مما في الدنيا بوجه من الوجوه ، فيقال له : أيجوز أن يكون أسهاء ما في الجنة من ثمارها وأطعمتها وأشربتها نظائر آسهاء ما في الدنيا منها ؟

فإن أنكر ذلك خالف نص كتاب الله ، لأن الله جل ثناؤه إنما عرّف عباد و في الدنيا ما في الدنيا من ذلك . عباد و في الدنيا ما في الدنيا من ذلك . وإن قال : ذلك جائز ، بل هو كذلك .

قيل: فما أنكرت أن يكون ألوان ما فيها من ذلك، نظير ألوان ما في الدنيا منه (٢)، عمنى البياض والحمرة والصفرة وسائر صنوف الألوان، وإن تباينت فتفاضلت بفضل حسن المرآة والمنظر، فكان لما في الجنة من ذلك من البهاء والجمال وحسن المرآة والمنظر، خلاف الذي لما في الدنيا منه، كما كان جائزاً ذلك في الأسهاء مع اختلاف المسميات بالفض في أجسامها ؟ ثم يُعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزم في الآخر مثله.

وكان أبو موسى الأشعرى يقول في ذلك بما:

٥٣٧ - حدثنى به ابن بشار، قال : حدثنا ابن أبى عدى ، وعبد الوهاب، ومحمد بن جعفر، عن عوف ، عن قسامة ، عن الأشعرى ، قال : إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة ، وعلسمه صنعة كلشىء ، فثمار كم هذه من ثمار الجنة ، غير أن هذه تعيسر وتلك لا تغيسر (٣).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وسئل من أنكر . . . » ، وهو خطأ بين .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « نظائر ألوان » .

<sup>(</sup>٣) الحديث ٣٧٥ – هذا إسناد صحيح . وهو و إن كان موقوفاً لفظاً فإنه مرفوع حكماً ، لأنه إخبار عن غيب لا يعلم بالرأى ولا القياس . والأشعرى : هو أبو موسى ، و لم يكن ممن يحكى عن

(۱) وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله: « وأتوا به متشابهاً »، أنه متشابه في الفضل ، أى كل واحد منه له من الفضل فى نحوه ، مثل الذى للآخر فى نحوه .
قال أبو جعفر : وليس هذا قولا نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده ، خروجه عن قول بخروجه عن قول بخروجه عن قول محميع علماء أهل التأويل . وحسب قول بخروجه عن قول جميع أهل العلم - دلالة على خطئه .

\* \* \*

الكتب القديمة . عوف : هو ابن أبي جيلة الأعرابي ، وهو ثقة ثبت ، أخرج له أصحاب الكتب الستة . قسامة – بفتح القاف وتخفيف السين المهملة : هو ابن زهير المازفي الخيمي البصري ، وهو ثقة تابعي قديم ، بل ذكره بعضهم في الصحابة فأخطأ . وله ترجحة في الإصابة ه : ٢٧٦ وابن سعد ١١٠/١/٧ ، وقال : «كان ثقة إن شاء الله ، وتوفى في ولاية الحجاج على العراق » ، وابن أبي حاتم ١٤٧/٢/٣ ، وروى توثيقه عن ابن معين .

والحديث ذكره ابن كثير في التاريخ ١ : ٨٠ ، من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عوف ، بهذا الإسناد . وذكره ابن القيم في حادى الأرواح ١ : ٢٧٣ ( ص ١٢٥ من الطبعة الثانية ، طبعة محمود ربيع سنة ١٣٥٧ ) من رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن عقبة بن مكرم العمى الحافظ ، عن ربعي بن إبرهم بن علية عن عوف ، جهذا الإسناد ، مرفوعاً صراحة : «قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وكذلك ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٨ : ١٩٧ – ١٩٨ « عن أبي موسى رفعه » ، وقال : « رواه البزار ، والطبراني ، ورجاله ثقات » . وذكره ابن القيم في حادي الأرواح قبل ذلك ( ص ٣٠ – ٣١ ) ، من رواية « هوذة بن خليفة عن عوف » بهذا الإسناد ، موقوفًا لفظًا . ورواية هوذة بن خليفة : رواها الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٤٥ ، ولكن إسنادها عندي أنه مغلوط، والظاهر أنه غلط من الناسخين . لأن الذي فيه : « هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي بكر بن أبي مرسى الأشعرى ، قال : إن الله لما أخرج آدم » إلخ . ثم قال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي ! ولا يمكن – فيما أعرف وأعتقد – أن يصحح الحاكم هذا الإسناد ، ثم يوافقه الذهبي ، إن كان على هذا الوجه ، لأن أبا بكر بن أبي موسى الأشعري تابعي ثقة، فلو كان الإسناد هكذا كان الحديث مرسلا لا حجة فيه ، سواء أرفعه أم قاله من قبل نفسه ، فالظاهر أن الناسخين القدماء للمستدرك أخطؤا في زيادة «أبي بكر بن» ، وأن صوابه : « عن أبي موسى الأشعرى » ، كما تبين من نقل ابن القيم رواية هوذة ، وكما تبين من الروايات الأخر التي سقناها . والحمد لله على التوفيق .

(١) هذه الفقرة كلها من أول قوله : « وقد زعم بعض أهل العربية . . . » كانت في المطبوعة في الموضع الذي أشرنا إليه آنفاً ص ٣٨٩.

#### القول في تأويل قوله: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْ وَاجْ مُطَهَّرَةٌ ﴾

قال أبو جعفر : والهاء والميم اللتان في « لهم » عائدتان على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، والهاء والألف اللتان في « فيها » عائدتان على الجنات !. وتأويل ذلك : وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن " لهم جنات فيها أزواج مطهرة .

والأزواج جمع زَوْج ، وهي امرأة الرجل . يقال : فلانة زَوْجُ فلان وزوجته .

وأما قوله: « مطهسَّرة » فإن تأويله أنهن طُهـِّرن من كل أذَّى وقَدَدَّى وريبة ، هما يكون في نساء أهل الدنيا ، من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمني ، وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره .

٥٣٨ - كما حدثنا به موسى بن هرون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدى فى خبر ذكره، عن أبى مالك، وعن أبى صالح، عن ابن عباس – وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: أما أزواجٌ مطهرة، فإنهن لا يحضْن ولا يُعـُد ثِن ولا يتنخَّمن.

۱۳۷/۱ - حدثنا معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : هاأزواج مطهرة » . يقول : مطهرة من القذر والأذى .

• ٤٠ – حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى القطان (١) ، عن سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولهم فيها أزواجٌ مطهرة » قال : لا يبلن ولا يتغوّطن ولا يمذين .

ا ٥٤١ حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى ، قال: حدثنا أبو أحمد الزُبيرى ، قال: حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، نحوه – إلا أنه زاد فيه : ولا يُعنين ولا يحضن .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : ﴿ يحيي العطار ﴾ ، وهو خطأ .

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله تعالى ذكره: « ولهم فيها أزواج مطهرة » قال : مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبُزاق والمنيّ والولد .

٥٤٣ ـ حدثنى المثنى بن إبراهيم ، قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

250 – حدثنا الحسن بن يحيى، قال : أخبرنا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا الثورى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، قال : لا يَبُلُنْ ولا يتغوّطن ولا يحضن ولا يبرُقن .

٥٤٥ - حدثنى المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ،
 عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، نحو حديث محمد بن عمرو ، عن أبى عاصم .

٥٤٦ — حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، عن سعيد ، عن قتادة : « ولهم فيها أزواج مطهرة » ، إي والله من الإثم والأذى .

٥٤٧ - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « ولهم فيها أزواجٌ مطهرة » ، قال : طهرهن الله من كل بول وغائط وقذر ، ومن كل مأثم .

معفر ، عن عن عمار بن الحسن ، قال: حدثني ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن قتادة ، قال مطهرة من الحيض والحبال والأذى .

عن عن عن عمار بن الحسن، قال : حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : المطهرة من الحيض والحبال .

• • • • حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد: « ولهم فيها أزواجٌ مطهرة » قال: المطهرة التي لا تحيض. قال: وأزواج الدنيا ليست بمطهرة ، ألا تراهن " يدمين ويتركن الصلاة والصيام ؟ قال ابن زيد: وكذلك خُلقت حواء حتى عصت ، فلما عصت قال الله: إني خلقتك مطهرة

وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة (١).

الربيع، عن الحسن في قوله: « ولهم فيها أزواج مطهرة»، قال يقول: مطهرة من الحيض. الربيع، عن الحسن في قوله: « ولهم فيها أزواج مطهرة»، قال يقول: مطهرة من يزيد، قال: حدثنا عمرو بن على ، قال: حدثنا خالد بن يزيد، قال: حدثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن الحسن في قوله: « ولهم فيها أزواج مطهرة »، قال: من الحيض.

٣٥٥ – حدثنا عمرو، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، قوله: «ولهم فيها أزواج مطهرة»، قال: من الولد والحيض والغائط والبول، وذكر أشياء من هذا النحو(٢).

#### القول في تأويل قوله: ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَلْدُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : والذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنات خالدون . والهاء والميم من قوله « وهم » ، عائدة على الذين آمنوا وعملوا

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «كما دميت» بتشديد الميم ، وهما سواء ، ويعنى بذلك دم الحيض . وهذا الأثر نقله ابن كثير ١ : ١١٥ عن هذا الموضع ، وفيه «أدميت» ، كما فى المطبوعة هنا . وقال ابن كثير بعد سياقه : «وهذا غريب» .

<sup>(</sup>٢) الآثار ٥٣٨ - ٥٥٣ : بعضها في ابن كثير ١: ١١٥ ، والدر المنثور ١: ٣٩ ، والشوكاني ١: ٢٤ وكرهنا الإطالة بتفصيل مراجعها واحداً واحداً . ونقل ابن كثير ١: ١١٥ - ١١٦ صديثاً مرفوعاً بهذا المعنى : يعنى مطهرة «من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق » ، من تفسير ابن مردويه بإسناده - من طريق محمد بن عبيد الكندى عن عبد الرزاق بن عمر البزيعي عن عبد الله ابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد ، مرفوعاً . وقال : «هذا حديث غريب» . ثم قال : ثم نقل عن الحاكم أنه رواه في المستدرك ، من هذا الوجه ، وأنه صححه على شرط الشيخين . ثم قال : « وهذا الذي ادعاه فيه نظر ، فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا - قال فيه أبو حاتم بن حبان البستى : لا يجوز الاحتجاج به . قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة ، كما تقدم » . وهو كما قال ابن كثير . انظر الميزان ٢ : ١٢٦ .

الصالحات. والهاء والألف في « فيها » على الجنات. وخلودهم فيها دوام بقائهم فيها على ما أعطاهم الله فيها من الحبشرة والنعيم المقيم (١).

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ .

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أنزل الله جل ثناؤه فيه هذه الآية وفي تأويلها .

فقال بعضهم بما:

/۱۳۸ حدثنا أسباط ، عن السد"ى ، فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، حدثنا أسباط ، عن السد"ى ، فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة ، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : لما ضرّب الله هذين المثلين للمنافقين – يعنى قوله : «مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً » وقوله : «أو كصيّب من السماء» ، الآيات الثلاث – قال المنافقون : الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال ، فأنزل الله: « إن الله لا يستحيى أنْ يضرب مثلاً ما بعوضة ً » إلى قوله : «أولئك هم الخاسرون » .

وقال آخرون بما :

٥٥٥ ــ حدثنى به أحمد بن إبراهيم ، قال حدثنا قُرَاد ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الرّبيع بن أنس ، في قوله تعالى : « إن الله لا يستحيي أن يضرب

(1) في الدر المنثور 1: 11 ، والشوكاني 1: 27 ، أن ابن جرير أخرج عن ابن عباس في قوله « وهم فيها خالدون » – « أي خالدون أبداً ، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبداً لاانقطاع له »

وهذا الحبر سيأتى عند تفسير الآية : ٨٢ من هذه السورة ( ١ : ٣٠٧ بولاق) . فنقله السيوطي إلى هذا الموضع ، وتبعه الشوكاني . مثلاً ما بعوضة فما فوقها ». قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا ، إن البعوضة تحيا ما جاعت ، فإذا سمنت ماتت . وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن : إذا امتلأوا من الدنيا ريًّا أخذ هم الله عند ذلك . قال : ثم تلا : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَي عَ، حَتَى إذَا فَرِحُوا عِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُمْ فَهُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ٤٤] (١)

حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس بنحوه – إلا أنه قال : حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس بنحوه – إلا أنه قال : فإذا خلت آجالهم وانقطعت مئد تهم (٢) ، صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت ، وتموت إذا رويت ، فكذلك هؤلاء الذين ضرب الله لهم هذا المثل ، إذا امتلئوا من الدنيا ريًّا أخذهم الله فأهلكهم . فذلك قوله : ﴿ حَتَّى إذا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ رَبِّا أَخَذُهُمُ مُبْلِسُونَ ﴾ [سورة الانعام : ٤٤] .

وقال آخرون بما :

٥٥٧ - حدثنا به بشر بن معاذ ، قال: حدثنا يزيد عن سعيد ، عن قتادة ، قوله : « إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها » ، أى إن الله لا يستحى من الحق أن يذكر منه شيئاً ما قل منه أو كثر (٣) . إن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأنزل الله:

<sup>(</sup>۱) الأثر ۵۵۰ – «قراد» بضم القاف وفتح الراء محففة : لقب له ، واسمه «عبد الرخن ابن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزاى، الخزاعى» ، وهو ثقة ، وقال أحمد : «كان عاقلا من الرجال» . وقرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۲۷۲/۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: «خلى آجالهم» ، وفى المخطوطة «خلا»، والصواب ما أثبته . وخلا العمر يخلو خلوا : مضى وانقضى .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : «شيئاً قل منه أو كثر » بحذف «ما » ، وفى ابن كثير « نما قل أو كثر » وكلها متقاربة .

« إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها » .

معمر، عن قتادة، قال: لما ذكر الله العنكبوت والذباب، قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب، قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: «إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها »(١).

وقد ذهب كل قائل ممن ذكرنا قوله فى هذه الآية ، وفى المعنى الذى نزلت فيه ، مذهباً ؛ غير أن أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحق ، ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس .

وذلك أن الله جل ذكره أخبر عباده أنه لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، عقيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة ، ضربها للمنافقين، دون الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها . فلأن يكون هذا القول – أعنى قوله : «إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما » – جواباً لنكير الكفار والمنافقين ما ضرب لهم من الأمثال في هذه السورة ، أحق وأولى من أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور .

فإن قال قائل : إنما أوْجب أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضرب من الأمثال في سائر السور ، لأن الأمثال التي ضربها الله لهم ولآلهم في سائر السور أمثال موافقة المعنى لما أخبر عنه : أنه لا يستحى أن يضربه مثلاً ، إذ كان بعضها تمثيلاً لآلهم بالعنكبوت، وبعضها تشبيهاً لها في الضّعف والمهانة بالذباب .

۱۳۹/۱ وليس ذكر شيء من ذلك بموجود في هذه السورة ، فيجوز أن يقال : إن الله لا يستحي أن يضر به مثلا(۲) .

<sup>(</sup>۱) الآثار : ٤٥٠ – ٥٥٨ أكثرها في ابن كثير ۱ : ۱۱۷، وبعضها في الدر المنثور ۱ : ۱ ؛ ، والشوكاني ۱ : ۵ ؛ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «أن يضرب مثلا ما » ، وليست بشيء .

فإن ذلك بخلاف ما ظن". وذلك أن قول الله جل ثناؤه: « إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها »، إنما هو خبر منه جل ذكره أنه لا يستحى أن يضرب في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرها ، ابتلاء بذلك عباد و واختباراً منه لهم ، ليميز به أهل الإيمان والتصديق به من أهل الضلال والكفر به ، إضلالاً منه به لقوم ، وهداية منه به لآخرين .

\* \* \*

900 — كما حدثنى محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قوله: «مثلا ما بعوضة»، يعنى الأمثال صغيرها وكبيرها، يؤمن بها المؤمنون، ويعلمون أنها الحق من ربهم، ويهديهم الله بها وينضل بها الفاسقين. يقول: يعرفه المؤمنون فيؤمنون به، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به.

٥٦٠ – حدثنى المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ،
 عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

٥٦١ - حدثنى القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جُريج عن مجاهد ، مثله (١).

\* \* \*

قال أبو جعفر : \_ لا أنه جل ذكره قصد الخبر عن عين البعوضة أنه لا يستحى من ضر ْب المثل بها ، ولكن البعوضة لما كانت أضعف الخلق \_

٥٦٢ - كما حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة، قال: البعوضة أضعف ما خلق الله.

مره - حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جریج ، بنحوه (۲) .

<sup>(</sup>١) الآثار : ٥٥٩ – ٢٦ه ، وهي واحد كلها ، في الدر المنثور ١ : ٤٢ ، والشوكاني ١ : ٤٥ ، وسيأتي برقم : ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٦ه في الدر المنشور ١ : ٤١ .

- (١)خصها الله بالذكر في القيلة ، فأخبر أنه لا يستحى أن يضرب أقل الأمثال في الحق وأحقرها وأعلاها إلى غير نهاية في الارتفاع ، جواباً منه جل ذكره لمن أنكر من منافقي خلقه ما ضرب لهم من المثل بمُوقيد النار والصيّب من السماء ، على ما نَعتَهما به من نَعتَهما .

فإن قال لنا قائل: وأين ذكر نكير المنافقين الأمثال َ التي وصفت ، الذي هذا الخبر جوابه ، فنعلم أن القول في ذلك ما قلت ؟

قيل: الدلالة على ذلك بينة فى قول الله تعالى ذكره (٢): « فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا » . وإن القوم الذين ضرب لهم الأمثال فى الآيتين المقد مّتين ــ اللتين مثل ما عليه المنافقون مقيمون فيهما (٣): بموقيد النار والصيب من السهاء (٤)، على ما وصف من ذلك قبل قوله: « إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا » — قد أنكروا المثل وقالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ فأوضح لهم تعالى ذكره خطأ قيلهم ذلك ، وقبت لهم ما نطقوا به ، وأخبرهم بحكمهم فى قيلهم ما قالوا منه ، وأنه ضلال وفسوق ، وأن الصواب والهدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه .

وأما تأويل قوله: «إن الله لا يستحيى»، فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى «إن الله لا يستحيى»: إن الله لا يخشى أن يضرب مثلاً ، ويستشهد على ذلك من قوله بقول الله تعالى: ﴿ وَتَحَشَّىٰ النَّاسَ وَالله أَحَقُ أَنْ تَخْشَاه ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٧] ، ويزعم أن معنى ذلك: وتستحى الناس والله أحق أن تستحيه \_ فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية ، والخشية بمعنى الاستحياء (٥).

<sup>(</sup>١) قوله : «خصها . . . » جواب قوله آنفاً : « . . . لما كانت أضعف الخلق » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « الدلالة على ذلك بينها جل ذكره في قوله » .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فهما » متعلق بقوله «مثل » ، أى : اللتين مثل فهما – ما عليه المنافقون مقيمون – بموقد النار . . .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «وبالصيب من السماء» .

<sup>(</sup> ٥ ) لم أعرف قائل هذا القول من المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب ، ولكني رأيت أبا حيان

وأما معنى قوله: « أن يضرب مثلاً »، فهو أن يبيِّن ويصف ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ ضَرَبَ لَـكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [سورة الروم: ٢٨]، بمعنى وصف لكم ، وكما قال الكُمَّيْت :

وذَلك ضَرْبُ أَخْمَاسٍ أَرِيدَتْ لأَسْدَاسٍ، عَسَى أَنْ لَا تَكُونَا (١) بعني : وصف أخاس .

والمثمَل: الشبه، يقال: هذا مَشَل هذا ومِشْله، كما يقال: شبهَهُ وشبِبْهه، ومنه قول كعب بن زهير:

كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبِ لِهَا مَثَلًا وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلاَّ الأَباطِيلُ (٢) ١٤٠/١ يعنى شَبَهَا ، فعنى قوله إذاً : « إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً » : إن

يقول في تفسيره 1 : ١٢١، يزعم أن هذا المعنى هو الذي رجحه الطبرى ، ومن البين أنه أخطأ فيها توهمه ، فإن لفظ الطبرى دال على أنه لم يحقق معناه ، ولم يرضه ، ولم ينصره . هذا على أنى أظن أن مجاز اللفظ يجيز مثل هذا الذي قاله المنسوب إلى المعرفة بلغة العرب ، وإن كنت أكره أن أحمل هذه الآية على هذا المعنى .

(۱) هذا بيت استرقه الكيت استراقاً ، على أنه مثل اجتلبه . وأصله : أن شيخاً كان في إبله ، ومعه أولاده ، حالا يرعوبها ، قد طالت غربتهم عن أهلهم . فقال لهم ذات يوم : «ارعوا إبلكم ربعا » (بكسر فسكون : وهو أن تحبس عن الماء ثلاثاً ، وترد في اليوم الرابع) ، فرعوا ربعاً نحو طريق أهلهم . فقالوا : لو رعيناها خساً ! (بكسر فسكون : أن تحبس أربعاً وترد في السادس) . الخامس) فزادوا يوماً قبل أهلهم . فقالوا : لو رعيناها سدساً ! (أن تحبس خساً وترد في السادس) . فغطن الشيخ لما يريدون ، فقال : ما أنم إلا ضرب أخاس لأسداس ، ما همتكم رعيها، إنما همتكم أهلكم ! وأنشأ يقول :

#### وَذَلِكَ ضَرْبُ أَخْمَاسٍ أَرَاهُ ، لأَسْدَاسٍ ، عَسَى أَنْ لَا تَكُونَا

فصار قولهم : «ضرب أخماس لأسداس» مثلا مضروباً للذي يراوغ ويظهر أمراً وهو يريد غيره . وحقيقة قوله «ضرب : بمعنى وصف» ، أنه من ضرب البمير أو الدابة ليصرف وجهها إلى الوجه الذي يريد ، يسوقها إليه لتسلكه . فقولهم : ضرب له مثلا ، أي ساقه إليه ، وهو يشعر بمعنى الإبانة بالمثل المسوق . وهذا بين .

(٢) ديوانه : ٨ ، وفي المحطوطة : « وما مواعيده » ، وعرقوب – فيها يزعمون – : هو عرقوب ابن نصر ، رجل من العالقة ، فزل المدينة قبل أن تنزلها يهود بعد عيسى ابن مريم عليه السلام . وكان يحتال في إخلاف المواعيد بالماطلة ، كما هو معروف في قصته .

الله لا يخشى أن يصف شبهاً لما شبّه به (١).

وأما «ما» التي مع «مثل»، فإنها بمعنى «الذي»، لأن معنى الكلام: إن الله لا يستحيى أن يضرب الذي هو بعوضة في الصغر والقيلة فما فوقها ــ مثلا.

فإن قال لنا قائل: فإن كان القول فى ذلك ما قلت (٢)، فما وجه نصب البعوضة، وقد علمت أن تأويل الكلام ما تأوّلت (٣): أن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا الذى هو بعوضة ؛ فالبعوضة على قولك فى محل الرفع ؟ فأنى أتاها النصب ؟

قيل: أتاها النصب من وجهين: أحدُهما، أن «ما» لما كانت في محل نصب بقوله «يضرب »، وكانت البعوضة لها صلة، عدر بت بتعريبها (١٠) ، فألزمت إعرابها ، كما قال حسان بن ثابت:

وَكَنَى بِنَا فَضْلاً على مَنْ غيرِنَا حُبُّ النِّيِيِّ محمد إِبَّانَا (٥) فعرُبّت «غيرُ » بإعراب «من » . والعرب تفعل ذلك خاصة في «من » و «ما » (١) ، تعرب صلاتهما بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة أحياناً ، ونكرة أحياناً .

<sup>(</sup>١) هذا بقية تفسير الكلمة على مذهب من قال إن الاستحياء بمعنى الخشية ، لا ما أخذ به الطبرى ، وتفسير الطبرى صريح بين في آخر تفسير الآية .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «كما قلت » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «على ما تأولت» ، وليست بجيدة .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة «أعربت بتعريبها » . وقوله «عربت » : أي أجريت مجراها في الإعراب ، وهذا هو معنى «التعريب » في اصطلاح قدماء النحاة ، وستمر بك كثيراً فاحفظها ، وهي أوجز ما اصطلح عليه المحدثون منهم .

<sup>(</sup> ٥ ) ليس في ديوانه ، ويأتى في الطبرى ؛ : ٩٩ غير منسوب ، وفي الخزانة : ٢ : ٥٤٥ - ٢ د ٥٤٥ أنه لكمب بن مالك ، ونسب إلى حسان بن ثابت ولم يوجد في شعره . ونسب لبشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، ونسب أيضاً لعبد الله بن رواحة . وذكره السيوطي في شرح شواهد المنفى : ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، وأثبت بيتاً قبله :

نَصَرُوا نَبَيّهُمُ بِنَصْرِ وَلِيهِ فالله ، عَزَّ ، بِنَصْرِه سَمَّانِاً قال : يعنى أن الله عز وجل سماهم « الأنصار » ، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه . والباء في « بنصر وليه » ، بمعنى « مع » .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « فالعرب تفعل . . . » .

وأما الوجه الآخر ، فأن يكون معنى الكلام : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها ، ثم حذف ذكر «بين» و «إلى»، إذكان في نصب البعوضة ودخول الفاء في «ما » الثانية ، دلالة عليهما ، كما قالت العرب : «مُطرِنا ما زُبالة فالشَعْلَبِيَّة»، و «له عشرون ما ناقة فجملاً »، و «هي أحسن الناس ما قرناً فقدماً » ، يعنون : ما بين قرنها إلى قدمها (۱) . وكذلك يقولون في كل ما حسنن فيه من الكلام دخول : «ما بين كذا إلى كذا » ، ينصبون الأول والثاني ، ليدل "النصب فيهما على المحذوف من الكلام (٢) . فكذلك ذلك في قوله : «ما بعوضة فحافوقها» (۱۳) . وقد زعم بعض أهل العربية أن «ما » التي مع المشل صلة في الكلام بمعنى التطول (٤) ، وأن معنى الكلام : إن الله لا يستحيى أن يضرب بعوضة مثلاً النطول (٤) ، وأن معنى الكلام : إن الله لا يستحيى أن يضرب بعوضة مثلاً فا فوقها . فعلى هذا التأويل ، يجب أن تكون « بعوضة » منصوبة "ب « يضرب» ، وأن تكون « ما » البعوضة لا على «ما » .

وأما تأويل قوله « فما فوقها » : فما هو أعظم منها (°) \_ عندى \_ لما ذكرنا قبل من قول قتادة وابن جُريج : أن البعوضة أضعف خلق الله ، فإذ كانت أضعف خلق الله فهى نهاية في القلة والضعف . وإذ كانت كذلك ، فلا شك أن ما فوق أضعف الأشياء ، لا يكون إلا أقوى منه . فقد يجب أن يكون المعنى

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «يعنون بذلك من قرنها ...» .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « ليدل النصب في الأسماء على المحذوف . . . » ، وهما سواء .

<sup>(</sup>٣) أكثر هذا من كلام الفراء في معانى القرآن ١ : ٢١ – ٢٢ ، وذكر الوجهين السالفين جميعًا، وكلامه أبسط من كلام الطبرى وأبين .

<sup>(</sup>٤) قد مضى قديماً شرح معنى التطول (انظر: ٢٢٤،١٨ وما يأتى ص: ١٥٤، ١٥٤ من بولاق)، وهو الزيادة فى الكلام. وهذا الذى قال عنه: « زعم بعض أهل العربية»، هو الفراء نفسه، فقد ذكر هذا أول وجه من ثلاثة وجوه فى الآية فى معانى القرآن ١: ٢١، وقال: «أولها: أن توقع الضرب على البعوضة، وتجعل ما صلة، كقوله: «عما قليل ليصبحن نادمين»، يريد: عن قليل. المعنى – والله أعلم –: إن الله لا يستحيى أن يضرب بعوضة فما فزقها مثلا». والذي يسميه الطبرى البغدادى المذهب فى النحو «تطولا»، يسميه الفراء الكرفى المذهب فى النحو

والدى يسميه الطبرى البغدادي المذهب في النحو « تطولا » ، يسميه القراء الكوفي المذهب في النحو « صلة » ، وهي الزيادة في الكلام .

<sup>(</sup> ه ) فى المخطوطة : « فهو ما قد عظم منها » ، وهو خطأ بلا معنى .

-على ما قالاه - فما فوقها فى العظم والكبر ، إذ كانت البعوضة نهاية فى الضعف والقلة . وقيل فى تأويل قوله « فما فوقها » ، فى الصغر والقلة . كما يقال فى الرجل يذكر والذاكر فيصفه باللؤم والشح ، فيقول السامع : « نعم ، وفوق ذاك » ، يعنى فوق الذاكر فيصفه باللؤم والشح ، فيقول السامع : « نعم ، وفوق ذاك » ، يعنى فوق الذاكر فيصفه باللؤم واللوم (١) ، وهذا قول خلاف تأويل أهل العلم الذين تُر تضى معرفتهم بتأويل القرآن .

فقد تبين إذاً، بما وصفنا، أن معنى الكلام: إن الله لا يستحيى أن يصف شبهاً لما شبَّه به الذي هو ما بين بعوضة إلى ما فوق البعوضة.

فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة ، فغير جائز في « ما »، إلا ما قلنا من أن تكون اسما ، لا صلة بمعنى التطول (٢) .

القول في تأويل قوله : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّمٍ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللهُ بِهِذَا مَثَلًا ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « فأما الذين آمنوا »، فأما الذين أ ١٤١/١ صد قوا الله ورسوله . وقوله : « فيعلمون أنه الحق من ربهم » . يعنى : فيعرفون أن المشكل الذي ضربه الله ، ليما ضربه له، مشكل .

٠٦٤ – كما حدثني به المثنى ، قال : حدثنا إسحق بن الحجاج ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : « فأما الذين آمنوا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فوق الذي وصف » . وهذا التأويل الذي ذكره الطبرى ، قد اقترحه الفراء في معانى القرآن ١ : ٢٠ – ٢١ وأبان عنه ، وقال : « ولو جعلت في مثله من الكلام « فما فوقها » ، تريد أصغر منها ، لجاز ذلك . ولست أستحبه » ، يعنى : أنه لا يستحبه في هذا الموضع من تفسير كتاب الله .

<sup>(</sup> ٢ ) قد شرحنا معنى « صلة » و « تطول » فيما مضى ص : ٥٠٥ .

فيعلمون أنه الحق من ربهم »، أن هذا المثل الحق من ربهم، وأنه كلام الله ومن عنده (١).

٥٦٥ ـــ وكما حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، قوله « فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم » ، أى يعلمون أنه كلام الرحن ، وأنه الحق من الله(٢) .

\* \* \*

« وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا » .

قال أبو جعفر: وقوله « وأما الذين كفرُوا »، يعنى الذين جحدوا آيات الله، وأنكرُوا ما عرفوا ، وستروا ما علموا أنه حق، وذلك صفة للنافقين، وإياهم عَنى الله جل وعز — ومن كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم — بهذه الآية ، فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ، كما قد ذكرنا قبل من الخبر الذي رويناه عن مجاهد الذي : —

٥٦٦ حدثنا به محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، الله بها، الآية، قال: يؤمن بها المؤمنون، ويعلمون أنها الحق من ربهم، ويهديهم الله بها، ويتضل بها الفاسقون. يقول: يعرفه المؤمنون فيؤمنون به، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به (٣).

وتأويل قوله: « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ، ما الذي أراد الله بهذا المثل مثلاً. « فذا » ، الذي مع « ما » ، في معنى « الذي » ، وأراد صلته ، وهذا إشارة " إلى المثل (٤٠) .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٤٥ – هو عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ، كما مر كثيراً ، وكذلك جاء في الدر المنثور ١ : ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأثر ٥٦٥ - في ابن كثير ١: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) الأثر ٢٦٥ - قد مضى برقم : ٥٥٩.

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « فذا مع ما في معنى . . . »

## القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ﴿ يُضِلُ ّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهَدِي بِهِ كَثِيرًا وَيَهَدِي بِهِ كَثِيرًا ﴾

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل وعز: «يضل به كثيراً »، يضل الله به كثيراً من خلقه . والهاء في « به » من ذكر المثل . وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتد أثن ومعنى الكلام: أن الله يُضل بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل النفاق والكفر: \_

٥٦٧ – كما حدثني موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، فى خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : «يضل به كثيراً » يعني المؤمنين (١) . وسلم : «يضل به كثيراً » يعني المؤمنين (١) . – فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم ، لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقيناً من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له ، وأنه لما ضربه له موافق . فذلك إضلال الله إياهم به . و « يهدى به » ، يعني المثل ، كثيراً من أهل الإيمان والتصديق ، فيزيدهم هدى إلى محداهم وإيماناً إلى إيمانهم . لتصديقهم بما قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق ما ضربه الله له مثلا ، وإقرار هم به . وذلك هداية من الله لهم به .

وقد زعم بعضهم أن ذلك خبر عن المنافقين ، كأنهم قالوا : ماذا أراد الله عمثل لا يعرفه كل أحد ، يضل به هذا و بهدى به هذا . ثم استؤنف الكلام والحبر عن الله ، فقال الله : « وما يضل به إلا الفاسقين » . وفيا في سورة المد ثر من قول الله : « وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا . كذلك يضل الله من يشاء و بهدى من يشاء » – ما ينبئ عن أنه في سورة البقرة كذلك ، مبتدأ " – أعنى قوله : « يضل به كثيراً و بهدى به كثيراً » .

<sup>(1)</sup> الحبر: ٥٦٧ - في ابن كثير 1: ١١٩ ، والدر المنثور 1: ٤٢ ، والشوكاني 1: ٥٤ ، والشوكاني 1: ٥٤ ، وهو فيها تام متصل ، وتمامه الأثر الذي يليه : ٥٦٨ . ولكن ابن كثير أخطأ ، فوصل هذا الحير بكلام الطبرى الذي يليه ، كأنه كله من تفسير ابن عباس وابن مسعود ، وهو خطأ محض . فقول بكلام الطبرى بعد « " فيزيد هؤلاء ضلالا . . . " هو من تمام قوله قبل هذا « أن الله يضل بالمثل الذي يضر به كثيراً من أهل النفاق والكفر » .

### القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا الْفُسِقِينَ ﴾ نَنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ما : -

٥٦٨ - حدثنی به موسی بن هرون ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا اسباط ، عن السدتی فی خبر ذکره ، عن أبی مالك ، وعن أبی صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبی صلی الله علیه ۱٤٢/١ وسلم : «وما رُيضل به إلا الفاسقين » ، هم المنافقون (١) .

٥٦٩ - وحدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة:
 « وما يُضِل " به إلا الفاسقين » ، فسقوا فأضلتهم الله على فسقهم (٢) .

• ٧٠ - حدثنى المثنى ، قال : حدثنا إسحق ، قال : حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : « وما يضل به إلا الفاسقين » ، هم أهل النفاق (٣).

قال أبو جعفر: وأصلُ الفسق في كلام العرب: الخروجُ عن الشيء. يقال منه: فسقت الرُّطبَة إذا خرجت من قشرها. ومن ذلك سُمّيت الفأرة فورَيْسيقة ، لخروجها عن مُجحرها (٤) ، فكذلك المنافق والكافر سُمّيا فاسقين ، لخروجهما عن طاعة ربهما . ولذلك قال جل ذكره في صفة إبليس : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [سورة الكهف : ٥٠]، يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره .

٥٧١ - كما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحق،

<sup>(</sup>١) ألحبر ٢٨٥ – تمام الأثر السالف ، وقد ذكرنا موضعه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٦٩ - في ابن كثير ١ : ١١٩ ، وفي الدر المنثور ١: ٢٤ ، والشوكاني ١ : ٤٤ ، والشوكاني ١ : ٤٤ ، وفيهما مكان «على فسقهم» .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٥٧٠ - في ابن كثير ١ : ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر الطبرى ١٥: ١٧٠ (بولاق) . وقوله : « يحكى عن العرب سماعاً : فسقت الرطبة من قشرها ، إذا خرجت . ونسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها » ، وسائر ما قال هناك .

عن داود بن الحُصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس في قوله: ﴿ يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [سورة البقرة : ٥٥]، أي بما بعُدوا عن أمرى(١).

فعنى قوله: « وما يُضِلَ به إلا الفاسقين »، وما يضل الله بالمثل الذى يضربه لأهل الضلال والنفاق ، إلا الخارجين عن طاعته ، والتاركين اتباع أمره ، من أهل الكفر به من أهل الكتاب ، وأهل الضلال من أهل النفاق .

#### القول في تأويل قوله: ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ ﴾

قال أبو جعفر : وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يُضِل الذي ضربه لأهل النفاق غيرَهم ، فقال : وما يُضِل الله بالمثل الذي يضربه على ما وصف قبل في الآيات المتقدمة ــ إلا الفاسقين الذين ينقَصُون عهد الله من بعد ميثاقه .

ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه : \_\_

فقال بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه ، وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته ، فى كتبه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . ونقضهُم ذلك ، تركهم العمل به .

وقال آخرون: إنما نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم ، وإياهم عنى الله جل ذكره بقوله: «إن الذين كفرُوا سواءٌ عليهم أأنذرتهم »، وبقوله: «ومن الناس من يقول آمناً بالله وباليوم الآخر». فكل ما في هذه الآيات ، فعدَدْ ل لهم وتوبيخ إلى انقضاء تقصصهم. قالوا: فعهد الله الذي

<sup>(</sup>١) الحبر : ٧١ه – لم أجده في مكانه من تفسير آية البقرة ، ولا في أية آية ذكر فيها هذا الحرف . ولم يخرجه أحد ممن اعتمدنا ذكره . وفي المخطوطة : « من أمرى » .

نقضوه بعد ميثاقه ، هو ما أخذه الله عليهم في التوراة – من العمل بما فيها ، والتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بُعث ، والتصديق به و بما جاء به من عند ربهم . ونقضهم ذلك ، هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته ، وإنكارهم ذلك ، وكتمانهم علم ذلك الناس (١) ، بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليَسْبيتُننَه للناس ولا يكتمونه . فأخبر الله جل ثناؤه أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتر وا به ثمناً قليلا .

وقال بعضهم: إن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق. وعهد ه إلى جميعهم في توحيده: ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته. وعهد واليهم في أمره ونهيه: ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها ، الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك، تركهم الإقرار بما قد تبيّنت لهم صحته بالأدلة ، وتكذيب م الرسل والكُتُ ب مع علمهم أن ما أتوا به حق ".

وقال آخرون : العهد الذي ذكره الله جل ذكره ، هو العهد الذي الدي الذي وصف في قوله : ١٤٣/١ أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم ، الذي وصف في قوله : ١٤٣/١ ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن مَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّةَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَالِينَ \* أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ عَلْ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [سورة الأعراف : ١٧٢ – ١٧٣] . بَعْدِهِمْ أَفْتَهُلِكُمْنَا بَمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [سورة الأعراف : ١٧٢ – ١٧٣] . ونقضهم ذلك ، تركهم الوفاء به .

وأولى الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول من قال: إن هذه الآيات نزلت فى كفّار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهرانتى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : «عن الناس» ، و « الناس » منصوب ، مفعول ثان ، للمصدر «كَمَاجِم » . والفعل «كُمّ » يتعدى إلى مفعول ومفعولين ، تقول : كتمت فلانًا سرى ، وكتمت عن فلان سرى ، وهما سواء .

وما قرُب منها من بقايا بني إسرائيل ، ومن كان على شركه من أهل النفاق الذين قد بينا قصصهم فيا مضى من كتابنا هذا .

وقد دللنا على أن قول الله جل ثناؤه: «إن الذين كفروا سواء عليهم »، وقوله: «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر »، فيهم أنزلت، وفيمن كان على مثل الذى هم عليه من الشرك بالله. غير أن هذه الآيات عندى، وإن كانت فيهم نزلت ، فإنه معنى بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلال ، ومعنى بما صفة المنافقين خاصة "مجيع المنافقين (١) ؛ وبما وافق منها صفة كفار أحبار اليهود ، جميع من كان لهم نظيراً في كفرهم .

وذلك أن الله جل ثناؤه يعم أحياناً جميعتهم بالصفة ، لتقديمه ذكر جميعهم في أول الآيات التي ذكرت قصصهم ، ويخص أحياناً بالصفة بعضهم ، لتفصيله في أول الآيات بين فريقيهم ، أعنى : فريق المنافقين من عبدة الأوثان وأهل الشرك بالله ، وفريق كفار أحبار اليهود . فالذين ينقضون عهد الله ، هم التاركون ما عهد الله إليهم من الإقرار بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به ، وتبيين نبوته للناس ، الكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به ، وبما قد أخذ الله عليهم في ذلك ، كما قال الله جل ذكره : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله ميماق الذين أوتُوا الكِتَاب لَتُبيّئنَه والنّاس ولا تكثمون بيان ذلك بعد علمهم به ، وبما قد أخذ الله عليهم في ذلك ، كما قال ولا تكثمون بيان ذلك بعد الله ميماق الذين أوتُوا الكِتَاب لَتُبيّئنَه وبند هم ذلك ولا تكثمونه في التوراة الذي وصفناه ، وراء ظهورهم ، هو نقضهم العهد الذي عهد إليهم في التوراة الذي وصفناه ، وتركهم العمل به .

و إنما قلت : إنه عنى بهذه الآيات من قلتُ إنه عنى بها ، لأن الآيات ــ من مبتدأ الآيات الخمس والست من سورة البقرة (٢) ــ فيهم نزلتْ، إلى تمام قصصهم .

<sup>(</sup>١) سياق العبارة : « ومعنى جميع المنافقين ، بما وافق منها صفة المنافقين » وعبارة الطبرى أعرب .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « من ابتداء الآيات » ، وكأنه تغيير من المصححين .

وفي الآية التي بعد الخبر عن خلق آدم وبيانيه في قوله (١): ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْ كُرُوا الْعَمْتِي الَّتِي الَّتِي الْتِي الْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُوا بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ ﴾ [سورة البقرة : . ؛ ]. وخطابيه إياهم جل ذكره بالوفاء بذلك خاصة دون سائر البشر (٢) ما يدل على أن قوله : «الذين ينقضُون عهد الله من بعد ميثاقه » مقصود "به كفارهم ومنافقوهم ، ومن كان من أشياعهم من مشركي عبدة الأوثان على ضلالهم . غير أن الخطاب ومن كان من أشياعهم من الفريقين – فداخل " في أحكامهم ، وفيا أوجب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ ، كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي .

فعنى الآية إذاً : وما يُضِل به إلا التاركين طاعة الله ، الخارجين عن اتباع أمره ونهيه ، الناكثين عهود الله التي عهدها إليهم ، في الكتب التي أنزلها إلى رئسله وعلى ألسن أنبيائه ، باتباع أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، وطاعة الله فيما افترض عليهم في التوراة من تبيين أمره للناس ، وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه مكتوباً عندهم أنه رسول من عند الله مفترضة طاعته ، وترك كتمان ذلك لهم (٣). ونكشهم ذلك وتفضهم إياه ، هو مخالفتهم الله في عهده إليهم – فيما وصفت أنه عهد إليهم – بعد إعطائهم ربهم الميثاق بالوفاء بذلك . كما وصفهم به ربنا تعالى فذكره بقوله : ﴿ فَخَلَفَ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرثُوا الْكِتَابَ يَاْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ١/١٤٤ اللهُ فَي وَيَقُولُوا عَلَى اللهِ إلّا الحَقّ ﴾ . [مورة الأعراف: ١٦٩] عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِيَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إلّا الحَقّ ﴾ . [مورة الأعراف: ١٦٩]

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة «عن خلق آدم وأبنائه فى قوله » ، وهو خطأ محض . وقوله « وبيانه » ، مجرور معطوف على قوله : « وفى الآية التى بعد الخبر . . . » أى ، « وفى بيانه فى قوله : . . . » . (٢) قوله : « وخطابه » مجرور معطوف على قوله : « وفى الآية . . . » و « وبيانه . . . » كا أسلفنا فى التعليق قبله . وفى المطبوعة : « فى ذلك خاصة » . وليست بشيء .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول ، ولعل الأجود أن يقول : وترك كتمان ذلك عنهم .

وأما قوله: «من بعد ميثاقه»، فإنه يعنى: من بعد توَثَق الله فيه (١)، بأخذ عهوده بالوفاء له، بما عهد إليهم في ذلك (٢). غير أن التوثق مصدر من قولك: توثقت من فلان توَثَقًا، والميثاق اسم من منه. والهاء في الميثاق عائدة على اسم الله.

\* \* \*

وقد يدخل فى حكم هذه الآية كلّ من كان بالصفة التى وصف الله بها هؤلاء الفاسقين من المنافقين والكفار ، فى نقض العهد وقطع الرّحم والإفساد فى الأرض.

٥٧٢ - كما حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، قوله : «الذين ينقضُون عهد الله من بعد ميثاقه » ، فإياكم ونقض هذا الميثاق ، فإن الله قد كره نقضه وأوعد فيه ، وقد م فيه في آى القرآن حُبجة وموعظة ونصيحة ، وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق . فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليه في به لله (٣) .

٥٧٣ – حدثنى المثنى ، قال: حدثنا إسحق ، قال: حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، فى قوله: « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصَل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون » ، فهى ست خلال فى أهل النفاق ، إذا كانت لهم الظهّرَة ، (٤) أظهر وا هذه الخلال الست خلال فى أهل النفاق ، إذا كانت لهم الظهّرَة ، (٤) أظهر وا هذه الخلال الست

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «منه» مكان «فيه» .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة « بما عهد إليه » ، وهو خطأ بين .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٧٧٠ - في الدر المنثور ١ : ٢٤ ، والشوكاني ١ : ٤٥ . وقوله « من ثمرة قلبه » ، أى خالص قلبه ، مأخوذ من ثمرة الشجرة ، لأنها خلاصتها وأطيب ما فيها . وفي حديث المباعة : « فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه » ، أى خالص عهده وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، في المسند : ١ - ٢٠٥١ ، ٣ - ٢٥ ، ٣ - ٢٥ . ويقال : خصني فلان بثمرة قلبه : أي خالص مودته .

<sup>( ؛ )</sup> الظهرة ( بثلاث فتحات ) : الكثرة ، وأراد بها ظهور الأمر والغلبة . ولو أسكنت الهاء ، كان صواباً ، من قولهم : ظهرت على فلان : إذا علوته وغلبته .

جميعاً: إذا حد تواكذبوا ، وإذا وَعدوا أخلفوا ، وإذا اؤتمنوا خانوا ، ونقضُوا عهد الله من بعد ميثاقه ، وقطعوا ما أمر الله أبه أن يوصل ، وأفسد وا في الأرض . وإذا كانت عليهم الظهررة أن أظهروا الخلال الثلاث إذا حد تواكذ بوا، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا اؤتمنوا خانوا(١) .

## 

قال أبو جعفر: والذي رَغب الله ُ في وَصْله ودُم على قطعه في هذه الآية: الرّحيم ُ. وقد بين ذلك في كتابه، فقال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُم ْ إِنْ تَوَلَّيْتُم ْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقطِّعُوا أَرْحَامَكُم ۚ ﴾ [سورة محمد: ٢٢]. وإنما عنى بالرّحم، أهل الرّحم الذين جمعتهم وإياه رَحيم والدة واحدة. وقطع ذلك: ظلمه في ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها، وأوجب من برّها. ووصله اذاء والوجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها ، والتعطف عليها بما يحق التعطف به عليها.

« وأن " التى مع « يوصل » فى محل خفض ، بمعنى ردّ ها على موضع الهاء التى فى « به » : فكان معنى الكلام (٢) : ويقطعون الذى أمر الله بأن يـُوصَل . والهاء التى فى « به » ، هى كناية عن ذكر « أن يوصل » . وبما قلنا فى تأويل قوله : « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ، وأنه الرّحم ، كان قتادة يقول :

<sup>(1)</sup> الأثر: ٧٧٥ - في ابن كثير 1: ١٢٠ - ١٢١ عن أبي العالية ، ثم قال : «وكذا قال الربيع بن أنس أيضاً » . هذا ، وقد ذكر السيوطى في الدر المنثور ، والشوكاني خبراً خرجوه عن ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص قال : «الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، قال : إيا كم وفقض هذا الميثاق . وكان يسميهم : الفاسقين » الدر المنثور ١ : ٢٤ ، والشوكاني ١ : ٥٤ . أما ابن كثير فقد رواه في تفسيره ١ : ١١٩ نقلا عن ابن أبي حاتم ؛ بإسناده ، ولم ينسبه إلى الطبرى . وأخشى أن يكون وهماً من السيوطى والشوكاني .

۵۷٤ — حدثنا بشر بن معاذ ، قال حدثنا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة : « ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل بقطيعة الرّحم والقرابة (۱) .

\* \* \*

وقد تأول بعضهم ذكك : أن الله ذمهم بقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به وأرحامهم . واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية ، وأن لا دلالة على أنه معنى ما أمر الله بوصله دون بعض (٢) .

قال أبو جعفر : وهذا مذهب من تأويل الآية غير ُ بعيد من الصواب ، ولكن الله جل ثناؤه قد ذكر المنافقين في غير آية من كتابه ، فوصفهم بقطع الأرحام . فهذه نظيرة ُ تلك ، غير أنها – وإن كانت كذلك – فهى دَاللَّه ٌ على ذم ّ الله كل قاطع ٍ قطع ما أمر الله بوصله ، رَحماً كانت ْ أوغيرَها .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ وَأَيفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾

قال أبو جعفر: وفسادُهم فى الأرض: هو ما تقدم وصَفْناه قبلُ من المرض المعصية م ربعهم، وكفرهم به، وتكذيبهم رسوله، وجحدهم نبوته، وإنكارهم ما أتاهم به من عند الله أنه حق من عنده.

<sup>(</sup>١) الأثر : ٤٢٥ – في الدر المنثور ١ : ٤٢ ، والشوكاني ١ : ٤٦ مختصراً ، ونصه هناك : «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، قال : الرحم والقرابة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « واستشهد على ذلك عموم ظاهر الآية ، ولا دلالة . . . » .

## القول في تأويل قوله: ﴿ أُولَيْكَ مُمُ الْخُسِرُ وَنَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: والخاسرون جمع خاسر(۱)، والخاسرون: الناقصون أنفسهم حظوظها – بمعصيتهم الله – من رحمته، كما يخسرُ الرجل في تجارته، بأن يوضع من رأس ماله في بيعه (۲). فكذلك الكافر والمنافق، خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة، أحوج ماكان إلى رحمته. يقال منه: خسير الرجل يخسر خسراً وخسراً ال وخساراً، كما قال جرير بن عطية:

إِنْ سَلِيطاً فِي الخَسَارِ إِنَّهُ أُولادُ قَوْمٍ خُلِقُوا أُقِلَّهُ (٣)

يعنى بقوله: ﴿ فَى الخسارِ ﴾ أى فيا يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم . وقد قبل: إن معنى ﴿ أُولئكُ هُمُ الخاسرون ﴾ : أولئك هم الهالكون . وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذى وصف الله صفته بالصفة التى وصفه بها فى هذه الآية ، بحرمان الله إياه ما حرّمه من رحمته ، بمعصيته إياه وكفره به . فحمل تأويل الكلام على معناه ، دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها ، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه .

وقال بعضهم في ذلك بما:

٥٧٥ - حُدِّثْت به عن المنجاب ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل «خاسر » ، فإنما يعنى به الكفر . وما نسبه إلى أهل الإسلام ، فإنما يعنى به الذنب .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «جمع الخاسر » ، وليست بشيء .

<sup>(</sup>٢) وضع في البيع يوضع (مبني للمجهول) وضيعة : إذا خسر خسارة من رأس المال .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٩٨٠ ، والنقائض: ٤ ، راللسان (قنن) ، وروايته: «أبناء قوم». وسليط: بطن من بني يربوع قوم جرير ، واسم سليط: كمب بن الحارث بن يربوع . وكان غسان ابن ذهيل السليطى هجا بني الحطنى ، فهجاه جرير بهذا الرجز . وأقنة جمع قن (بكسر القاف) ، والقن : العبد الذي ملك هو وأبواه . والأنثى ، قن أيضاً بغير هاه .

القول في تأويل قول الله: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ اللهِ وَكُنْتُمْ اللهِ وَكُنْتُمْ اللهِ تَرْجَعُونَ ﴿ اللهِ عَلَى خَلَقَ لَكُمْ مُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا ﴾ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا ﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك :

فقال بعضهم بما:

٥٧٦ - حدثنى به موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : «كيف تكفرُون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم » ، يقول : لم تكونوا شيئاً فخلقكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم يوم القيامة .

٧٧٥ - حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبى إسحق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله ، فى قوله : ﴿ أَمَّنَنَا اللهُ نَعَيْنِ وَأَحْيَيْنَا اللهُ نَعَيْنِ ﴾ [سورة غافر : ١١] ، قال : هى كالتى فى البقرة : « كنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم » .

٥٧٨ – حدثني أبو حَصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا عَبَشَر ، قال : حدثنا حُصين ، عن أبي مالك ، في قوله : « أمتنّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » ، قال : خلقتنا ولم نكن شيئاً ، ثم أمَتَنّنا ، ثم أحيْسَيْسَنَا .

٥٧٩ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هُشيم ، عن حُصين ، عن أبى مالك ، فى قوله : « أمتنّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين »، قال : كانوا أمواتاً فأحياهم الله ، ثم أماتهم ، ثم أحياهم (١) .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٧٩٥ – «حصين». بضم الحاء المهملة : هو ابن عبد الرحمن السلمى . و «أبو مالك» : هو الغفارى الكوفي ، واسمه «غزوان». سبقت ترجمته في : ١٦٨.

٥٨٠ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، في قوله : «كيف تكفرُون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم »، قال : لم تكونوا شيئاً حين خلقكم، ثم يميتكم الموثة الحق" ، ثم يحييكم . وقوله : «أمتَّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » ، مثلها .

٥٨١ - حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : حدثني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، قال : هو قوله : « أمتَّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » .

٥٨٢ - تحدثت عن عمار بن الحسن، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : حدثني أبو العالية ، في قول الله : «كيفَ تكفرون بالله وكنتم أمواتاً » ، يقول : حين لم يكونوا شيئاً ، ثم أحياهم حين خلقهم ، ثم أماتهم ، ثم أحياهم يوم القيامة ، ثم رَجعوا إليه بعد الحياة .

٥٨٣ - تحدثت عن المنجاب، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك، عن ابن عباس، في قوله: «أمتَّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين »، قال: كنتم تُراباً قبل أن يخلقكم ، فهذه ميتة ، ثم أحياكم فخلقكم ، فهذه إحياءة . ثم يميتكم فترجعون إلى القبور ، فهذه ميتة أخرى . ثم يبعثكم يوم القيامة ، فهذه إحياءة . فهما ميتتان وحياتان ، فهو قوله : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون » .

وقال آخر ون بما:

٥٨٤ - حدثنا به أبوكريب، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدى، عن أبي صالح : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون » ، قال : يحييكم في القبر ، ثم يميتكم .

قال آخرون بما :

٥٨٥ ــ حدثنا به بشر بن معاذ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، عن سعيد ،

127/1

عن قتادة ، قوله : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً » الآية ، قال : كانوا أمواتاً في أصْلاب آبائهم (١) ، فأحياهم الله وخلقهم ، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة ، فهما حياتان وموتتان (٢) .

وقال بعضهم بما:

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « في أصلبة » ، والصواب « صلبة » ( بكسر الصاد وفتح اللام ) أو « أصلب » ( بسكون الصاد وضم اللام ) . وكلها جمع صلب ( بضم فسكون ) : وهو عظم الظهر من لدن الكاهل إلى عجب الذنب .

<sup>(</sup>٢) الآثار : ٥٧٥ – ٥٨٥ : بعضها في ابن كثير ١ : ١٢٢ مجملة ، وبعضها في الدر المنثور ١ : ٤٢ ، والشوكاني ١ : ٤٦ ، وكرهنا الإطالة بتفصيلها .

<sup>(</sup>٣) القصيرى ، بالتصغير : هي الضلع التي تلي الشاكلة أسفل الأضلاع ، وهي أقصرهن .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : «وبث فيهما بعد ذلك . . . » ، وهو خطأ .

وقرأ قول الله : ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلَيظًا ﴾ [سورة الأحزاب : ٧]. قال : يومئذ . قال : وقرأ قول الله : ﴿ وَاذْ كُرُ وا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَيثَاقَهُ الّذِي وَاثْنَعَكُمْ بِهِ إِذْ ثُعْلَمُ " سَمِعْنَا وَأَطَعْنا ﴾ (١) [سورة المائدة :٧] .

قال أبو جعفر : ولكل قول من هذه الأقوال التي حكيناها عمن رويناها عنه ، وجه ومذهب من التأويل .

فأما وجه تأويل من تأوّل قوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم »، أى لم تكونوا شيئاً ، فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشيء الدارس والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميّت ، وهذا أمر ميّت براد بوصفه بالموت : خُمول ذكره ، ودر رُوس أثره من الناس . وكذلك يقال في ضد ذلك وخلافه : هذا أمر حيّ، وذكر حيّ براد بوصفه بذلك أنه نابه متعالم في الناس . كما قال أبو نُخيلة السعديّ :

فأُحْيَيْت لِي ذَكْرى ، وَمَاكُنْتُ خَامِلاً ولَكَنَّ بَعْضِ الذِّكُو أَنْبَهُ مِن بَعْضِ (٢) يريد بقوله : « فأحييت لى ذكرى » ، أى : رفعته وشهرته فى الناس حتى نبه فصار ١٤٧/١ مذكوراً حيثًا ، بعد أن كان خاملاً ميتاً . فكذلك تأويل قول من قال فى قوله : « وكنتم أمواتاً » لم تكونوا شيئاً ، أى كنتم مُخولا لاذكر لكم ، وذلك كان موتكم فأحياكم ، فجعلكم بتشراً أحياء تُذكرون وتُعرفون ، ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم ، كالذى كنتم قبل أن يحييكم ، من دروس ذكركم ، وتعفيّى آثاركم ، وخول أموركم ، ثم يحييكم بإعادة أجسامكم إلى هيئاتها ، ونفخ الروح فيها ،

<sup>(</sup>۱) الأثر: ٥٨٦ - في ابن كثير ١: ١٢٢ ، والشوكاني ١: ٧٤ ، محتصراً جداً .
(٢) الأغاني ١١ : ١٤٠ ، والمؤتلف والمختلف للآمدي : ١٩٣ ، وأبو نخيلة اسمه لا كنيته، كما قال أبو الفرج ، ويقال اسمه : يعمر بن حزن بن زائدة، من بني سعد بن زيد مناة ، وكان الأغلب عليه الرجز ، وله قصيد قليل ، وكان عاقاً بأبيه ، فنفاه أبوه عن نفسه . والبيت من أبيات ، يمدح بها مسلمة بن عبد الملك .

وتصييركم بشراً كالذي كنتم قبل الإماتة ، تتعارفون في بعثكم وعند حشركم (١١) .

وأما وجه تأويل من تأوّل ذلك : أنه الإماتة التي هي خروج الرّوح من الحسد ، فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله « وكنتم أمواتاً » ، إلى أنه خطاب لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم . وذلك معنى بعيد ، لأن التوبيخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم ، لا استعتاب واسترجاع "(٢) . وقوله جل ذكره: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً » ، توبيخ مستعتب عباد ، وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة ، ومن الضلالة إلى الإنابة . ولا إنابة في القبور بعد المات ، ولا توبة فيها بعد الوفاة .

وأما وجه تأويل قول قتادة ذلك: أنهم كانوا أمواتاً فى أصلاب آبائهم. فإنه عنى بذلك أنهم كانوا نطفاً لا أرواح فيها ، فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التي لا أرواح فيها . وإحياؤه إياها تعالى ذكره، نفخه الأرواح فيها ، وإماتته إياهم بعد ذلك ، قبضه أرواحهم . وإحياؤه إياهم بعد ذلك، نفخ الأرواح فى أجسامهم يوم يتنفخ فى الصور ، ويتبعث الخلق للموعود .

وأما ابن زيد ، فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك ، وأن الإماتة الأولى عنده إعادة الله جل ثناؤه عباد و في أصلاب آبائهم ، بعد ما أخذ هم من صلب آدم ، وأن الإحياء الآخر هو نفخ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهم ، وأن الإماتة الثانية هي قبض ُ أرواحهم للعود إلى التراب (٣) . والمصير في البرزخ إلى يوم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لتعارفوا » ، وهي قريبة في المعني .

<sup>(</sup>٢) الاستعتاب: الاستقالة من الذنب ، والرجوع إلى ما يجلب الرضا ، أى أن يستقيلوا وجهم ويستغفروه ، ويرجعوا عن إساءتهم ويطلبوا رضاه . واستعتبه : طلب إليه الرجوع إلى ما يرضى . والاسترجاع : طلب الرجوع . واسترجعه : رده الله إلى الطاعة .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : «للعودة إلى التراب» ، وهي قريب.

البعث ، وأن الإحياء الثالثَ هو نفخُ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة .

وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافاً لظاهر قول الله الذي زعم مفسره أن الله وصفنا من قوله تفسيره. وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه — عن الذين أخبر عنهم من خلقه — أنهم قالوا: «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين »، وزعم ابن زيد في تفسيره أن الله أحياهم ثلاث إحياءات ، وأماتهم ثلاث إماتات . والأمر عندنا — وإن كان فيا وصف من استخراج الله جل ذكره من صلب آدم ذريته، وأخذه ميثاقه عليهم كما وصف — فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين — أعنى قوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً » الآية ، وقوله: «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » — في شي ع . لأن أحداً لم يدع أن الله أمات من ذراً يومئذ غير الإماتة التي صار بها في البرزخ إلى يوم البعث ، فيكون جائزاً أن يوجه تأويل الآية إلى ما وجهه إليه ابن زيد .

\* \* \*

وقال بعضهُم: الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة ، فهى ميئة من لكدُن فراقها جسد و إلى نفخ الروح فيها . ثم يحييها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشراً سوينًا بعد تارات تأتى عليها . ثم يميته الميتة الثانية بقبض الروح منه ، فهو فى البرزخ ميت إلى يوم ينفخ فى الصنور ، فيرد فى جسده روحه (١) ، فيعود حينًا سوينًا لبعث القيامة . فذلك موتتان وحياتان . وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول ، لأنهم ١٤٨/١ قالوا : موت ذى الروح مفارقة الروح إياه . فزعموا أن كل شيء من ابن آدم حي ما لم يفارق جسده الحي ذا الروح . فكل ما فارق جسده الحي ذا الروح ، فارقته الحياة فصار ميتاً . كالعضو من أعضائه — مثل اليد من يديه ، والرّجل من رجليه — لو قطعت فأبيينت (٢٠) ، والمقطوع ذلك منه حي ً ، كان الذي بان من جسده ميتاً لا رؤح فيه بفراقه سائر جسده الذي فيه الروح . قالوا : فكذلك نطفته حية بحياته لا رؤح فيه بفراقه سائر جسده الذي فيه الروح . قالوا : فكذلك نطفته حية بحياته

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «فيرد في جسمه» ، وهي قريب .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «وأبينت» ، وهذه أجود .

ما لم تفارق جسده ذا الروح، فإذا فارقته مباينة له صارت ميتة ، نظير ما وصفنا من حكم اليد والرجل وسائر أعضائه . وهذا قول وجه من التأويل ، لو كان به قائل من أهل القدوة الذين يُرْتضى للقرآن تأويلهم .

وأولى ما ذكرنا – من الأقوال التي بيتناً – بتأويل قول الله جل ذكره: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم » الآية ، القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وعن ابن عباس : من أن معنى قوله : « وكنتم أمواتاً » أموات الذكر ، محولا في أصلاب آبائكم نطفاً ، لا تعرفون ولا تذكرون : فأحياكم بإنشائكم بشراً سوياً حتى ذكرتم وعرفة وحييتم ، ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتاً لا تعرفون ولا تُذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون ، ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم ولا تُذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون ، ثم يحييكم بعد ذلك ، كما قال : «ثم إليه لبعث الساعة وصيحة القيامة ، ثم إلى الله ترجعون بعد ذلك ، كما قال : «ثم إليه ترجعون » لأن الله جل ثناؤه يحييهم في قبورهم قبل حشرهم ، ثم يحشرهم لموقف ترجعون » ، لأن الله جل ثناؤه يحييهم في قبورهم قبل حشرهم ، ثم يحشرهم لموقف الحساب ، كما قال جل ذكره : ﴿ يَوْمَ يَخْرُ جُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِمَ اعاً كَا نَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ [سورة المارج : ٣٤ ، ] وقال : ﴿ وَنَفِحَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [سورة المارج : ٣٠ ، ] وقال : ﴿ وَنَفْحَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [سورة المارج : ٣٠ ، ] وقال : ﴿ وَنَفْحَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [سورة يس : ١٥] .

والعلة التى من أجلها اخترنا هذا التأويل ، ما قد قد منا ذكره للقائلين به ، وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل .

وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناؤه للقائلين: « آمناً بالله وباليوم الآخر » ، الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههم ، غير مؤمنين به . وأنهم إنما يقولون ذلك خداعاً لله وللمؤمنين ، فعذكم الله بقوله: « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم » ، ووبت خهم واحتج عليهم – في نكيرهم ماأنكروا من ذلك وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة – فقال : كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته على ما جحدوا بقلوبهم المريضة – فقال : كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته على إحيائكم بعد إماتتكم ، [ لبعث القيامة ، ومجازاة المسيء منكم بالإساءة والمحسن

بالإحسان ، وقد كنتم نطفاً أمواتاً فى أصلاب آبائكم ، فأنشأكم خلقاً سويتًا ، وجعلكم أحياءً ، ثم أماتكم بعد إنشائكم . فقد علمتم أن من فعل ذلك بقدرته ، غير مُعجزه – بالقدرة التى فعل ذلك بكم – إحياؤكم بعد إماتتكم](١) ، وإعادتكم بعد إفنائكم ، وحشركم إليه لمجازاتكم بأعمالكم .

ثم عدد ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود – الذين جمع بين قصصهم وقصص المنافقين في كثير من آى هذه السورة التى افتتح الخبر عنهم فيها بقوله: «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» – (٢) نعتمه التى سلفت منه إليهم وإلى آبائهم، التى عظمت منهم مواقعها . ثم سلب كثيراً منهم كثيراً منها ، بما ركبوا من الآثام ، واجترموا من الأجدرام ، وخالفوا من الطاعة إلى المعصية ، محذر مم بذلك تعجيل العقوبة لهم ، كالتى عجلها للأسلاف والأفر اط قبلهم ، ومُعوقهم حلول مشكلاته بساحتهم كالذى أحل بأوليهم ، ومُعوقهم من النجاة في سرعة الأوبة إليه، وتعجيل التوبة، ومن الخلاص لم يوم القيامة من العقاب (٣) .

فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدّد من نعمه التي هم فيها 'مقيمون ، بذكر أبينا وأبيهم آدم أبي البشر صلوات الله عليه ، وما سلف منه من كرامته إليه ، وآلائه لديه ، وما أحل به وبعدوه إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت منهما ، ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به . وما كانمن تغمله آدم برَحمته إذ " تابوأناب إليه . وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجل ، وإعداده له ما أعد له من العذاب المقيم في الآجل ، إذ استكبر وأبي التوبة إليه والإنابة ، منها لهم على حكمه ١٤٩/١

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله « نعمه » مفعول قوله « ثم عدد ربنا . . . » ، وما بينهما فصل .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة «يحذرهم بذلك . . . ويخوفهم . . أحل بأوائلهم ، ويعرفهم » ، وانظر ما سيأتى في ص : ١٥٤ بولاق . وفي المخطوطة والمطبوعة : « من الحلاص . . . » بغير واو ، هو لا يستقيم ، فلذلك زدناها . وقوله : « حلول مثلاته » جمع مثلة (بفتح الميم وضم الثاه) : وهي العقوبة والعذاب والنكال .

في المنيبين إليه بالتوبة، وقضائه في المستكبرين عن الإنابة، إعذاراً من الله بذلك إليهم، وإنذاراً لهم، ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو الألباب. وخاصاً أهل الكتاب بما ذ كر من قصص آدم وسائر القصص التي ذكرها معها وبعدها، مما علمه أهل الكتاب وجهلته الأمة الأميّة من مشركي عبدة الأوثان بالاحتجاج عليهم دون غيرهم من سائر أصناف الأمم، الذين لا علم عندهم بذلك بنيه محمد صلى الله عليه وسلم (١) ، ليعلموا بإخباره إياهم بذلك ، أنه لله رسول من مبعوث ، وأن ما جاءهم به فمن عنده . إذ كان ما أقتص عليهم من هذه القصص ، من مكنون علومهم ، ومحمون ما في كتبهم ، وخني أمورهم التي لم يكن يد عي معرفة علمها غيرهم وغير من أخذ عنهم وقرأ كتبهم .

\* \* \*

وكان معلوماً من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتباً ، ولا لأسفارهم تالياً ، ولا لأحد منهم منصاحباً ولا مجالساً ، فيمكنهم أن يد عوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهم ، فقال جل ذكره – فى تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من نعمه ، مع كفرهم به ، وتركهم شكرة عليها بما يجب له عليهم من طاعته (٢) – : ﴿ هُو َ اللَّذِي خَلَقَ لَـكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمّ السّتوكي إِلَى السّماء فَسَو الهُن سَبْع سَمُوات وَهُو بَكُل شيء عَليم ، لأن الأرض وجميعاً أم الله المنها بني آدم منافع . أما خلق لهم ما في الأرض جميعاً ، لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع . أما في الدين ، فدليل على وحدانية ربهم ، وأما في الدنيا فعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه .

فلذلك قال جل ذكره : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » .

<sup>(</sup>١) سياق هذه العبارة : «وخاصاً أهل الكتاب . . . بالاحتجاج عليهم . . . لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » . وما بين هذه الأحرف المتعلقة بمراجعها ، فصل متتابع ، كعادة الطبرى فى كتابته .

وقوله: « هو » مكنى من اسم الله جل ذكره عائد على اسمه فى قوله: «كيف تكفرون بالله ». ومعنى خلقه ما خلق جل ثناؤه ، إنشاؤه عينه ، وإخراجه من حال العدم إلى الوجود. و « ما » بمعنى « الذى » .

فمعنى الكلام إذاً : كيف تكفرون بالله وكنتم ُ نطفاً فى أصلاب آبائكم فجعلكم بشراً أحياءً ، ثم يميتكم ، ثم هو ُ محييكم بعد ذلك وباعثكم يوم الحشر للثواب والعقاب ، وهو المنعمُ عليكم بما خلق لكم فى الأرض من معايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم .

و «كيف» بمعنى التعجب والتوبيخ ، لا بمعنى الاستفهام ، كأنه قال : ويُحكم كيف تكفرون بالله ، كما قال : ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ [سورة التكوير:٢٦]. وحل قولُه : « وكنتم أمواتاً فأحياكم » محل الحال . وفيه ضمير أ «قد » (١) ، ولكنها حذفت لما في الكلام من الدليل عليها . وذلك أن « فعل » إذا حلت محل الحال كان معلوماً أنها مقتضية «قد » ، كما قال ثناؤه ﴿ أُو جاء وكُم حَصرت صدورهم . وكما تقول طرد أهُم \* ﴾ [سورة النساء : ، ٩]، بمعنى : قد حصرت صدورهم . وكما تقول للرجل : أصبحت كثرت ماشيتك ، تريد : قد كثرت ماشيتك .

وبنحو الذي قلنا في قوله : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » ، كان قتادة يقول :

٥٨٧ -حدثنا بشربن معاذ، قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، قوله:
 « هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً »، نعم والله سخر لكم ما في الأرض (٢٠).

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة «وفيه إضار قد» ، ولم يرد بالضمير ما اصطلح عليه النحويون ، وإنما أراد المضمر الذي أخنى وستر . وانظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٣ – ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٨٧٠ - في الدر المنثور ١: ٢٤ ، والشوكاني ١: ٤٨ ، وفيهما زيادة على الذي في أصول الطبري ، وهي: « . . . ما في الأرض جميعاً ، كرامة من الله ونعمة لابن

# القول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّا بَهُنَّ سَبْعَ سَلمُواٰتٍ ﴾

قال أبو جعفر : اختلفوا في تأويل قوله : « ثم استوى إلى السَّماء » .

فقال بعضهم: معنى استوى إلى السهاء، أقبل عليها، كما تقول: كان فلان مقبلا على فلان، ثم استوى على يشاتمنى – واستوى إلى يشاتمنى. بمعنى أقبل على وإلى يشاتمنى. واستشهر على أن الاستواء بمعنى الإقبال بقول الشاعر: أقول وقد قطَعْن بنا شَرَوْرَى سَوَامِد، واسْتَوَيْنَ مِن الضَّجُوعِ (١) فزعم أنه عنى به أنهن خرجن من الضّجوع، وكان ذلك عندهم بمعنى: فزعم أنه عنى به أنهن خرجن من الضّجوع، وكان ذلك عندهم بمعنى: الضّجوع أنه وهذا من التأويل في هذا البيت خطأ، وإنما معنى قوله: «واستوين من الضّجوع»، استوين على الطريق خارجات، بمعنى استقمن عليه.

وقال بعضهم : لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحوُّل ، ولكنه بمعنى فعله ، كما تقول : كان الخليفة في أهل العراق يواليهم ، ثم تحوَّل إلى الشام . إنما يريد :

آدم متاعاً ، و ُبلغة ً ومنفعة إلى أجل » .

هذا وقد زادا مماً أثراً آخر قالا أخرجه ابن جرير عن مجاهد ، هذا هو : ﴿ فَي قُولُه : هُو الذَّى خَلَقَ لَكُمْ مَا فَى الأَرْضَ جَمِيعاً ، قال : سخّر لَكُمْ مَا فَى الأَرْضَ جَمِيعاً » . وإسناد هذا الأثر ، هو الذي يأتى برقم : ٩١ه ، لأنه من تمامه ، كما هو بين فيا نقله السيوطى والشوكاني . ويوشك أن يكون في نسخ الطبرى التي بين أيدينا حذف ألحا النساخ إليه طول الكتاب ، فقد مضى آنفاً مثل هذا النقص ، ومثل هذه الزيادة .

<sup>(</sup>١) البيت لتميم بن أبي بن مقبل (معجم ما استعجم: ٧٩٥ ، ٧٩٥) ، وروايته «ثوانى » مكان «سوامه » . وشرورى : جبل بين بني أسد و بني عامر ، في طريق مكة إلى الكوفة . والضجوع – بفتح الضاد المعجمة – : موضع أيضاً بين بلاد هذيل و بني سليم . وقوله : «سوامه » جمع سامه . سمدت الإبل في سيرها : جدت وسارت سيراً دائماً ، ولم تعرف الإعياء . وسوامه : دوائب لا يلحقهن كلال . والنون في «قطعن » للإبل .

تحوّل فيعله . [ وقال بعضهم: قوله : « ثم استوى إلى السماء » يعنى به : استوت](١). كما قال الشاعر :

أقولُ له لمَّنَا اسْتَوى فى تُرَابه عَلَى أَىِّ دِينِ قَنَّلِ النَّاسِ مُصْعَبُ (٢) وقال بعضهم : « ثم استوى إلى السياء » ، عمد َ لها (٣) . وقال : بل كل ً تارك عملا كان فيه إلى آخر ، فهو مُستو لما عمد كه ، ومستو إليه .

وقال بعضهم : الاستواء هو العلو ، والعلو هو الارتفاع . وممن قال ذلك الربيع بن أنس .

مهم - حُدِّثْت بذلك عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : « ثم استوى إلى السماء » . يقول : ارتفع إلى السماء (٤) .

ثم اختلف متأوّلو الاستواء بمعنى العلوّ والارتفاع ، فى الذى استوى إلى السّماء. فقال بعضهم: الذى استوى إلى السماء وعلا عليها ، هو خالقُها ومنشّها . وقال بعضهم: بل العالى عليها : الدّخانُ الذى جعله الله للأرض سماء (٥) .

قال أبو جعفر: الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه: منها انتهاء شباب الرجل وقوّته ، فيقال ، إذا صار كذلك: قد استوى الرّجلُل. ومنها: استقامة ما كان فيه أورد من الأمور والأسباب ، يقال منه: استوى لفلان أمره. إذا استقام بعد أورد ، ومنه قول الطبّرميّاح بن حكم :

طالَ على رَسْمِ مَهْدَدٍ أَبَدُهُ وعَفاً وَاسْتَوَى بِه بَلَدُهُ (١)

<sup>(</sup>١) هذه الجملة بين القوسين ، ليست في المخطوطة ، وكأنها مقحمة .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا البيت . وفي المطبوعة : «قبل الرأس مصعب » ، وهو خطأ لا شك فيه . وفي المخطوطة : «في ثراته » ، ولا معني لها ، ولعلها «في تراثه » . وأنا في شك من كل ذلك . بيد أن مصعباً الذي ذكر في الشعر ، هو فيما أرجح مصعب بن الزبير .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «عمد إليها».

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٨٨٥ – في الدر المنشور ١ : ٤٣ ، والأثر التالي : ٨٩٥ ، من تمامه .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « العالى إليها » .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ١١٠١ ، واللسان (سوى) قال : « وهذا البيت مختلف الوزن ، فالمصراع الأول

يعنى : استقام به . ومنها : الإقبال على الشيء يقال استوى فلان على فلان على فلان على فلان على فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه . ومنها . الاحتياز والاستيلاء(١) ، كقولهم : استوى فلان على المملكة . بمعنى احتوى عليها وحازها . ومنها : العلو والارتفاع ، كقول القائل ، استوى فلان على سريره . يعنى به علوه عليه .

وأوْلَى المعانى بقول الله جل ثناؤه: « ثم استوى إلى السماء فسوَّاهن »، علا عليهن وارتفع ، فدبرهن " بقدرته ، وخلقهن " سبع سموات .

والعجبُ ممن أذكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: «ثم استوى إلى السهاء »، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع ، هرباً عند نفسه من أن يلزمه بزعمه — إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك — أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها — إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر . ثم لم يتنجُ مما هرب منه ! فيقال له : زعمت أن تأويل قوله «استوى » أقبل ، أفكان مد براً عن السهاء فأقبل إليها ؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ، ولكنه إقبال تدبير ، قيل له : فكذلك فقل " علا علو" مثلك وسلمطان ، لا علو انتقال وزوال . ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله . ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه ، لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا "، لقول أهل الحق فيه من جنسه ، لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا "، لقول أهل الحق فيه من جنسه ، لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا "، لقول أهل الحق فيه من جنسه ، لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا أن شاء الله تعالى .

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل (٢): أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى السماء ، كان قبل خلق السماء أم بعده ؟

قيل : بعده ، وقبل أن يسويهن سبع سموات ، كما قال جل ثناؤه :

من المنسرح ، والثانى من الخفيف » . والرسم : آثار الديار اللاصقة بالأرض . ومهدد اسم امرأة . والأبد : الدهر الطويل ، والهاء فى « أبده » راجع إلى الرسم . وعفا : درس وذهب أثره . والبلد : الأثر . يقول : انمحى رسمها حتى استوى بلا أثر .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «الاستيلاء والاحتواء» .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «وإن قال ...» .

﴿ ثُمُمَّ اُسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ اثْدِيَنَا طَوْءًا أَوْ كَرْهَا ﴾ [سورة نصلت: ١١] . والاستواءكان بعد أن خلقها دُخاناً ، وقبل أن يسوِّينها سبع سموات. وقال بعضهم : إنما قال: «استوى إلى السمّاء» ، ولاسماء ، كقول الرجل لآخر: ١٥١/١ «اعمل هذا الثوب » ، وإنما معه غزل ".

\* \* \*

وأما قوله « فسواهن » فإنه يعنى هيأهن وخلقهن ودبترهن وقوتمهن . والتسوية في كلام العرب ، التقويم والإصلاح والتوطئة ، كما يقال : سوتى فلان لفلان هذا الأمر . إذا قومه وأصلحه ووطأه له . فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سمواته : تقويمه إياهن على مشيئته ، وتدبيره لهن على إرادته ، وتفتيقهن بعد ارتتاقهن (۱) . همه مما : محل أشت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : « فسواهن سبع سموات » يقول : سوى خلقهن ، « وهو بكل عن الربيع بن أنس : « فسواهن سبع سموات » يقول : سوى خلقهن ، « وهو بكل

عن الربيع بن الس: « فسو اهن سبع سموات » يقول: سوى خلقهن، « وهو بكر شيء عليم (۲) » .

وقال جل ذكره: « فسواهن »، فأخرج مكنييتهن مخرج مكني الجميع (٣) ، وقد قال قبل : « ثم استوى إلى السماء » فأخرجها على تقدير الواحد . وإنما أخرج مكني أبخميع ، لأن السماء جمع واحدها سماوة ، فتقدير واحدتها وجميعها إذاً تقدير بقرة و بقر ونخلة ونخل ، وما أشبه ذلك . ولذلك أنت السماء مرة فقيل : هذه سماء "، وذ كرّ ت أخرى (٤) فقيل : ﴿ السّماء مُنْفَطِر و بع ﴾ [ سورة المزمل : ١٨] ،

<sup>(1)</sup> فى المطبوعة : «بعد إرتاقهن » وليست بشىء ، وفى المخطوطة : «بعد أن متاقهن » ، وظاهر أنها تحريف لما أثبتناه . وارتنق الشىء : التأم والتحم حتى ليس به صدع . وهذا من تأويل ما فى سورة الأنبياء : ٣٠ من قول الله سبحانه :

<sup>﴿</sup> أُوَلُّمْ يَرَ الَّذِينَ كَفُرُوا أَن السَّمُواتُ والأَرْضَ كَانَتَا رَّتُمًّا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ والفتق: الشق.

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٩٥ – في الدر المنثور ١ : ٤٣ ، وهو من تمام الأثر السالف : ٨٨٥ . (٣) المكنى : هو الضمير ، فيها اصطلح عليه النحويون، لأنه كناية عن الذي أخفيت ذكره .

وفى المطبوعة : « الجمع » مكان « الجميع » حيث ذكرت في المواضع الآتية في هذه العبارة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « أنث المهاء . . . وذكر » بطرح التاء .

كما يُفعل ذلك بالجميع الذي لا فرق بينه وبين واحده غير دخول الهاء وخروجها ، فيقال : هذا بقروهذه بقر ، وهذا نخل وهذه نخل ، وما أشبه ذلك .

وكان بعض أهل العربية يزعم أن السهاء واحدة ، غير أنها تدل على السموات ، فقيل : « فسواهن » ، يراد بذلك التي ذ كرت وما دلت عليه من سائر السموات التي لم تُذ كر معها (١) . قال : وإنما تُذكر إذا ذ كرت وهي مؤنثة ، فيقال : « السهاء منفطر به » ، كما يذكر المؤنث (١) ، وكما قال الشاعر :

فَلَا مُزْنَةُ وَدَقَتْ وَدُقَهَا وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا (٢) وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا (٢) وَكَمَا قَالَ أَعْشَى بني ثُعلبة :

فَإِمَّا تَرَى لِمَّتَى بُدِّلَتْ فَإِنَّ الحوادِثَ أَزْرَى بِهَا( )

(١) «بعض أهل العربية» هو الفراء ، وإن لم يكن اللفظ لفظه ، في كتابه معافى القرآن ١ : ٢٥ ، ولكنه ذهب هذا المذهب ، في كتابه أيضاً ص : ١٣٦ – ١٣١ .

(٢) هكذا في الأصول «كما يذكر المؤفث»، وأخشى أن يكون صواب هذه العبارة: «كما تذكر الأرض، كما قال الشاعر: ...» وقد ذكر الفراء في معانى القرآن ذلك فقال: «... فإن السياء في معنى جمع فقال: (فسواهن) للمعنى المعروف أنهن سبع سموات. وكذلك الأرض يقع عليها وهي واحدة – الجمع و يقع عليهما التوحيد وهما مجموعتان، قال الله عز وجل: (رب السموات والأرض) ثم قال: (وما بينهما)، ولم يقل: بينهن فهذا دليل على ما قلت لك». معانى القرآن و ٢٥ ، وانظر أيضاً ص: ١٣١ – ١٣١٠

(٣) البيت من شعر عامر بن جوين الطائى ، فى سيبويه ١ : ٢٤٠ ، ومعانى القرآن ١ : ٢٠٠ ، وشرح شواهد المغنى : ٣١٩ ، والكامل ١ : ٢٠٦ ، وشرح شواهد المغنى : ٣١٩ ، والكامل ١ : ٢٠٦ ، ٢٠ : ٣٨ ، وقبله ، يصف جيشاً :

وَجَارِيةٍ مِن بَنَاتِ المَلُو لَ قَعْقَعْتُ بِالْخَيْلِ خَلْخَالَهَا كَكُرُونِيَّةِ الْعَيْثِ وَيَرْمِي لَمَا كَكُرُونِيَّةِ الْعَيْثِ ذَاتِ الصَّبِيرِ تَرْمِي السَّحَابَ وَيَرْمِي لَمَا تَوَاعَدُتُهَا بَعْدَ مَرِ النَّجُرِومِ، كَلْفَاء تُتكُثْرَ تَهُطَالَهَا فَلا مِنْ فَا مَرْ النَّجُرِومِ، كَلْفَاء تُتكُثْرَ تَهُطَالَهَا فَلا مِنْ فَا مَنْ النَّجُرِيومِ مَا كَلْفَاء تُتكُثْرَ تَهُطَالَهَا فَلا مِنْ فَا مِنْ النَّجُرِيومِ مَا كَلْفَاء تُتكُثْرَ تَهُطَالَهَا فَلا مِنْ فَا مِنْ النَّجُرِيومِ مِنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى

( ؛ ) أعشى بنى ثملبة ، وأعشى بنى قيس ، والأعشى ، كلها واحد ، ديوانه ١ : ١٢٠ ، وفي سيبويه ١ : ٢٣٩ ، ومعانى القرآن الفراء ١ : ١٢٨ ، والخزانة ؛ : ٢٧٥ ، ورواية الديوان : فإن تعهديني ولى لِمَّةُ فإن الحوادث أَلُوكي بها

وقال بعضهم: السهاء وإن كانت سهاء فوق سهاء وأرضاً فوق أرض، فهى في التأويل واحدة وان شئت، ثم تكون تلك الواحدة جماعاً، كما يقال: ثوب أخلاق وأسهال ، وبنر مة أعشار، للمتكسرة، وبنر مة أكسار وأجبار. وأخلاق، أي أن نواحيه أخلاق (١).

\* \* \*

فإن قال لنا قائل: فإنك قد قلت إن الله جل ثناؤه استوكى إلى السهاء وهي دخان قبل أن يسويها سبع سموات ، ثم سواها سبعاً بعد استوائه إليها ، فكيف زعمت أنها جماع ؟

قيل: إنهن كن سبعاً غير مستويات ، فلذلك قال جل ذكره : فسواهن سبعاً . كما : \_\_

٠٩٠ - حدثنى محمد بن حميد، قال حدثنا سلمة بن الفضل، قال: قال محمد ابن إسحق: كان أوّل ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمة ، ثم ميز بينهما ، فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماً ، وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً ، ثم سمك السموات السبع من دخان ـ يقال ، والله أعلم ، من دخان الماء حتى استقللن ولم يحبنك هن (٢) . وقد أغطش في السهاء الدنيا ليلها ، وأخرج ضُحاها ، فجرى فيها الليل والنهار ، وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم . ثم دحا الأرض وأرساها بالجبال ، وقدر فيها الأقوات ، وبث فيها ما أراد من الخلق ، ففرغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها في أربعة أيام . ثم استوى إلى السهاء وهي دخان - كما قال - فحبكهن ، وجعل في السهاء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها ، وأوحى في كل سهاء أمرها ، فأكمل في السهاء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها ، وأوحى في كل سهاء أمرها ، فأكمل ورواية سيبويه كما في الطبرى ، إلا أنه روى «أودى بها » . وألوى به : ذهب به وأهلكه . وأودى به : أهلكه ، أيضاً . وأما «أزرى بها » : أي حقرها وأنزل بها الهوان ، من الزراية وهي التحقير . وكلها جيد .

(۱) أخلاق ، جمع خلق (يفتحتين) : وهو البالى . وأسمال جمع سمل (يفتحتين) : وهو الرقيق المتمزق البالى . ويرمة أجبار ، ضد قولهم برمة أكسار ، كأنه جمع برمة جبر (يفتح فسكون) وإن لم يقولوه مفرداً ، كما لم يقولوا برمة كسر ، مفرداً . وأصله من جبر العظم ، وهو لأمه بعد كسره . (٢) في المخطوطة : «ولم يحبكن» .

خلقهن فى يومين ، ففرغ من خلق السموات والأرض فى ستة أيام . ثم استوى فى ١٥٢/١ اليوم السابع فوق سمواته ، ثم قال للسموات والأرض : اثنيا طوعاً أو كرهاً لما أردت بكما ، فاطمئنا عليه طوعاً أو كرهاً ، قالتا : أتينا طائعين (١) .

فقد أخبر ابن إسحق أن الله جل ثناؤه استوى إلى السهاء – بعد خلق الأرض (٢) وما فيها – وهن سبع من دخان ، فسواهن كما وصف . وإنما استشهدنا لقولنا الذى قلنا فى ذلك بقول ابن إسحق ، لأنه أوضح بياناً – عن خلق السموات (٣) ، أنهن كُن سبعاً من دخان قبل استواء ربنا إليها لتسويتها – من غيره (٤) ، وأحسن شرحاً لما أردنا الاستدلال به ، من أن معنى السهاء التى قال الله تعالى ذكره فيها : شم استوى إلى السهاء » بمعنى الجميع (٥) ، على ما وصفنا . وأنه إنما قال جل ثناؤه : «فسواً هن » ، إذ كانت السهاء بمعنى الجميع ، على ما بينا .

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فما صفة تسوية الله جل ثناؤه السموات التي ذكرها في قوله « فسواهن » ، إذ كن قد خليقن سبعاً قبل تسويته إياهن ؟ وماوجه ذكر خلَفْقهن بعد ذكر خلَق الأرض؟ ألأنها خلقت قبلها ، أم لمعنى غير ذلك (٦)؟ قيل : قد ذكرنا ذلك في الخبر الذي رويناه عن ابن إسحق ، ونؤكد ذلك

تأكيداً بما نضم إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقوالهم (٧):

<sup>(</sup>۱) الأثر : ٥٩٠ - هذا الأثر في الحقيقة تفسير للآيات ٩ - ١٢ من سورة فصلت . ولم يذكره الطبرى في موضعه عند تفسيرها (٢٤ : ٦٠ - ٦٥ طبعة بولاق) . وكذلك لم يذكره ابن كثير والسيوطي والشوكاني - في هذا الموضع ، ولا في موضعه من تفسير سورة فصلت . وهو من كلام ابن إسحق ، ولا بأس عليهم في الإعراض عن إخراجه . وقد صرح الطبرى هنا - بعد - أنه إنما ذكره استثهاداً ، لا استدلالا ، إذ وجده أوضح بياناً ، وأحسن شرحاً .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « بعد خلقه الأرض » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «عن خبر السموات».

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « بتسويتها » ، وسياق كلامه : « أوضع بياناً . . . من غيره » ، وما بينهما فصل .

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة « بمعنى الجمع » ، وفي التي تليها ، وقد مضى مثل ذلك آنفاً .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعه : « أم معنى » ، وهذه أجود .

<sup>(</sup> ٧ ) في المطبوعة : « ونزيد ذلك توكيداً » .

٩٩١ – فحد ثني موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « هو الذي خلق َ لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سموات » . قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ، ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق ، أخرج من الماء دخاناً ، فارتفع فوق الماء فسما عليه ، فسماه سماء . ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة ، ثم فتقها فجعل سبع أرضين في يومين - في الأحد والاثنين ، فخلق الأرض على حوت ، والحوتُ هو النون الذي ذكره الله في القرآن: « ن والقلم» ، والحوت في الماء ، والماء على ظهر صفاة ، والصفاة على ظهر ملك ، والملك على صخرة ، والصخرة في الريح \_ وهي الصخرة التي ذكر لقمان - ليست في السماء ولا في الأرض: فتحرك الحوت فاضطرب ، فتزلزلت الأرض ، فأرسى عليها الجبال فقرّت ، فالجبال تفخر على الأرض ، فذلك قوله : ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بَكُمْ ﴾ (١) [سورة النحل: ١٥] . وخلق الجبال فيها ، وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين ، في الثلاثاء والأربعاء ، وذلك حين يقول : ﴿ أَيْنَاكُمُ ۚ لَتَكُفُرُونَ بالذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْمُعُلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا ﴾ يقول : أنبتَ شجرَها ﴿ وَقَدَّرَ فِهَا أَقُواتَهَا ﴾ يقول: أقواتها لأهلها ﴿ فِي أَرْ بَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّا ئِلِينَ ﴾ يقول: قل من يسألك : هكذا الأمر (٢) ﴿ مُحَ اسْتَوَى إِلَى السَّماء وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [سورة فصلت ٩- ١١] ، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس ، فجعلها

<sup>(</sup>١) فى الأصول: «وجعل لها رواسى أن "ميد بكم »، وهو وهم سبق إليه القلم من النساخ فيما أرجح ، والآية كما ذكرتها فى سورة النحل ، ومثلها فى سورة لقان : ١٠ (٢) فى المخطوطة : «يقول : من سأل ، فهكذا الأمر ».

سهاء واحدة ، ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى يومين — فى الحميس والجمعة ، وإنما سمى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض — « وأوحى فى كل سهاء أمرها » قال : خلق فى كل سهاء خلقها من الملائكة والخلق الذى فيها ، من البحار وجبال البرّد ومالا يُعلم ، ثم زين السهاء الدنيا بالكواكب ، فجعلها زينة وحفظاً ، تُحفظ من الشياطين . فلما فرغ من خلق ما أحب ، استوى على العرش . فذلك حين يقول : ﴿ خَلَقَ السّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ﴾ [سورة الأعراف : به ] . ويقول : ﴿ كَانَتَا رَتَقًا فَهَتَهْنَاهُما ﴾ [ سورة الأنبياء : ٣٠ ] .

معمر، عن ابن أبى نجيع، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبى نجيع، عن مجاهد، فى قوله: «هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً، ثم استوى إلى السماء». قال: خلق الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول: «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات». قال: بعضهُن فوق بعض، وسبع أرضين، بعضهُن تحت بعض (١٠٣/١).

<sup>(</sup>۱) الحبر: ۱۹۰ - في ابن كثير ۱: ۱۳۳ ، والدر المنثور ۱: ۲۲ - ۳۲ ، والشوكاني ۱: ۸۶ . وقد مضى الكلام في هذا الإسناد ، واستوعب أخى السيد أحمد شاكر تحقيقه في موضعه (انظرالحبر: ۱۲۸) ، وقد مضى أيضاً قول الطبرى ، حين عرض لهذا الإسناد في الأثر وقم : ۲۶۵ ص: ۳۵۳ : « فإن كان ذلك صحيحاً ، ولست أعلمه صحيحاً ، إذ كنت بإسناده مرتاباً . . . » . وقد مضى الطبرى في تفسيره على رواية مالم يصمح عنده إسناده ، لعلمه أن أهل العلم كانوا يومئذ يقومون بأمر الإسناد والبصر به ، ولا يتلقون شيئاً بالقبول إلا بعد تمحيص إسناده . فائمن سألت : فيم يسوق الطبرى مثل هذا الحبر الذي يرتاب في إسناده ؟ وجواب ذلك : أنه لم يسقه ليحتج بما فيه ، بل ساقه للاعتبار بممني واحد ، وهو أن الله سبحانه سمك السموات السبع من دخان ، شم دحا الأرض وأرساها بالحبال ، ثم استوى إلى السهاه وهي دخان ، فحبكهن سبعاً ، وأوحى في كل شماء أمرها . وليس في الاعتبار بمثل هذا الأثر ضرر ، لأن المعني الذي أراده هو ظاهر القرآن وصريحه . وإن كان الحبر نفسه مما تلقاه بعض الصحابة عن بني إمرائيل ، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا حجة إلا فيا أنزل الله في كتابه ، أو في الذي أوحى إلى نبيه ما صح عنه إسناده اللهيمن بالحق على أقوال الرجال .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٠٠ - في ابن كثير ١ : ١٢٤ ، والدر المنثور ١ : ٤٢ ، والشوكاني ١ : ٨٤ .

معمر ، عن قتادة فى قوله : « فسواهن سبع سموات » قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « فسواهن سبع سموات » قال : بعضُهن فوق بعض ، بين كل سهاءين مسيرة خمسمئة عام .

معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : حيث ذكر خلق الأرض قبل السهاء ، ثم ذكر السهاء قبل الأرض ، وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السهاء – «ثم استوى إلى السهاء فسوّاهن سبع سموات» ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ، فذلك قوله : ﴿ وَالْأُرْضَ بَعْدَ ذُلِكَ دَحَاها ﴾ [سورة النازعات : ٣٠].

900 - حدثنى المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثنى أبو معشر، عن سعيد بن أبى سعيد، عن عبد الله بن سلام أنه قال: إنّ الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأرضين فى الأحد والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي فى الثلاثاء والأربعاء، وخلق السموات فى الخميس والجمعة، وفرغ فى آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم على عجل. فتلك الساعة التى تقوم فيها الساعة.

قال أبو جعفر: فمعنى الكلام إذاً: هو الذى أنعم عليكم، فخلق لكم ما فى الأرض جميعاً وسخره لكم تفضلًا منه بذلك عليكم، ليكون لكم بلاغاً فى دنياكم ومتاعاً إلى موافاة آجالكم، ودليلاً لكم على وحدانية ربكم. ثم علا إلى السموات السبع وهى دخان، فسواً هن وحبكهن، وأجرى فى بعضهن شمسه وقمره ونجومه، وقدر فى كل واحدة منهن ما قدر من خلقه (١).

<sup>(</sup>١) الآثار ; ٩٣٥ – ٩٥٥ ، لم نجدها في شيء من تلك المراجع .

# القول في تأويل قوله: ﴿ وَهُو َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (أَ

يعنى بقوله جل جلاله: «وهو » نفسته ، وبقوله: « بكل شيء عليم » أن الذي خلقكم ، وخلق لكم ما في الأرض جميعاً ، وسوسي السموات السبع بما فيهن فأحكمهن من دخان الماء ، وأتقن صنعهن "، لا يخفي عليه — أيها المنافقون والملحدون الكافرون به من أهل الكتاب (١) — ما تنبدون وما تكتمون في أنفسكم ، وإن أبدى منافقوكم بألسنتهم قولهم : آمنا بالله وباليوم الآخر ، وهم على التكذيب به منطوون . وكذ بت أحباركم بما أتاهم به رسولي من الهدى والنور ، وهم بصحته عارفون . وجحدوه وكتموا ما قد أخذت عليهم — ببيانه خلقي من أمر محمد ونبوته — المواثيق وهم به عالمون . بل أنا عالم بذلك من أمركم وغيره من أموركم وأمور غيركم (٢) ، إني بكل شيء عليم .

وقوله: « عليم » بمعنى عالم . ورُوى عن ابن عباس أنه كان يقول : هو الذى قد كمَـل فى علمه .

٥٩٦ – حدثنی المثنی ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا معاویة بن صالح ، قال : حدثنی علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس قال : العالم الذی قد کمل فی علمه (۳).

李 李 崇

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « وأهل الكتاب » عطفاً .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « بل أنا عالم بذلك وغيره من أموركم . . . . . .

<sup>(</sup>٣) آلحبر : ٩٩١ – ليس في مراجعنا .

### القول في تأويل قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَ إِنَّكَ ﴾

قال أبوجعفر: زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة (١): أن تأويل قوله: « وإذ قال ربك » ، وقال ربك ؛ وأن « إذ » من الحروف الزوائد ، وأن معناها الحذف . واعتل لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود بن يَعْفُر:

#### فَإِذَا وِذَلِكُ لأَمَهَاهَ لِذِكْرِهِ وِالدَّهْرُ يُعْقِب صَالِحاً بِفَسَادِ (٢)

(۱) هو أبو عبيدة (انظر تفسير ابن كثير ۱: ١٢٥) ، وكما مضى آنفاً فى مواضع من كلام الطبرى ـ ويؤيد ذلك أن البغدادى نقل فى شرح بيت عبد مناف بن ربعى ، (الحزانة ٣: ١٧١)، عن ابن السيد : «وقال أبو عبيدة: إذا ، زائدة ، فلذلك لم يؤت لها بجواب » . هذا والشاهدان الآتيان فى زيادة «إذا » لا فى زيادة «إذ » ، وهو من جرأة أبى عبيدة وخطئه ، وأيا ما كان قائله ، فهو جرىء مخطئ .

(٢) المفضليات ، القصيدة رقم : ٤٤ ، وليس البيت في رواية ابن الأنبارى شارح المفضليات . وقوله « لامهاه » ، يقال : ليس لعيشنا مهه ( بفتحتين ) ومها ، : أى ليس له حسن أو نضارة . وقد زعموا أن الواو في قوله « فإذا وذلك . . . » زائدة مقحمة ، كأنه قال : فإذا ذلك . . . » وقد قال الطبرى في تفسير قوله تعالى : « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » ج ٢٤ ص ٢٤ : « واختلف أهل العربية في موضع جواب « إذا » التى في قوله : (وقال لهم خزنتها ) في قوله : (حتى إذا جاءوها ) ، فقال بعض نحويي البصرة ، يقال إن قوله : (وقال لهم خزنتها ) في معى : قال لهم . كأنه يلغى الواو . وقد جاء في الشعر شيء يشبه أن تكون الواو زائدة ، كما قال الشاعر :

فَإِذَا وَذَلَكَ يَاكُبُيْشَةُ لَمَ يَكُنُ إِلاَّ تُوهُمَ حَالَمٍ بَخَيَـالِ فيشبه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن » . وقال أبو سميد السكرى في شرح أشعار الهذليين ٢ : ١٠٠ ، في شرح بيت أبي كبير الهذلي :

فَإِذَا وَذَلِكَ لَيْسَ إِلاَّ حِينَهُ وَإِذَا مَضَى شَيْءٍ كَأَنْ لَمْ 'يُفْعَلِ

قال أبوسعيه : « الواو زائدة. قال: قلت لأبى عمرو : يقول الرجل : ربنا ولك الحمد . فقال : يقول الرجل : قد أخذت هذا بكذا وكذا . فيقول : وهو لك » .

وقال ابن الشجرى فى أماليه ١ : ٣٥٨ : « قيل فى الآية إن الواو مقحمة ، وليس ذلك بشىء ، لأن زيادة الواو لم تثبت فى شىء من الكلام الفصيح » . والذى ذهب إليه ابن الشجرى هو الصواب ،

ثم قال : ومعناها : وذلك لامهاه لذكره – وببيت عبد مناف بن ربع الهُدُلَى \* :

حتَّى إِذَا أَسْلَكُوهِم فِي قُتَائِدَةٍ شَلاَّكَا تَطْرُدُ الجَمَّالَةُ الشُّرُدَا<sup>(۱)</sup> وقال : معناه ، حتى أسلكوهم .

قال أبو جعفر : والأمر في ذلك بخلاف ما قال : وذلك أن « إذ » حرف يأني المال على عجهول من الوقت . وغير ُ جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام . إذ ْ سواء ٌ قيل ُ قائل : هو بمعنى التطول ، وهو في الكلام دليل على معنى مفهوم – وقيل ُ آخر َ ، في جميع الكلام الذي نطق به دليلاً على ما أريد به : هو بمعنى التطول (٢) .

ولكل شاهد مما استشهدوا به و جه فى البيان ، ليس هذا موضع تفصيله . وكنى برد الطبرى فى هذا الموضع ما زعمه أبو عبيدة من زيادة « إذ »كما سيأتى : « وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى فى الكلام » إلى آخر ما قال . وهو من سديد الفهم . وشرخه البيت بعد ، يدل على أنه لا يرى زيادة الواو ، وذلك قوله فى شرحه : « فإذا الذى نحن فيه ، وما مضى من عيشنا » .

( $\Upsilon$ ) في المخطوطة : « هو بمدى التطول في الكلام » . وهو خطأ . والتطول ، في اصطلاح الطبرى وغيره : الزيادة في الكلام بمدى الإلغاء ، كما مضى آ نفأ في ص 0.1 من بولاق ، وأراد الطبرى أن ينفى ما لج فيه بمض النحاة من ادعاء اللغو والزيادة في الكلام ، فهو يقول : إذا كان الحرف أو الكلمة مدى مفهوم في الكلام ، ثم ادعيت أنه زيادة ملغاة ، فجائز لغيرك أن يدعى أن جملة كاملة مفهومة المدى ، أو كلاماً كاملا مفهوم المدى – إنما هي زيادة ملغاة أيضاً . و بذلك يبطل كل مدى لكل كلام ، إذ يجوز لمدع أن يبطل منه ما يشاء بما يهوي من الجرأة والادعاء . وهذا تأييد لمذه بالذى ارتضيناه في التعليق السالف .

وليس لما ادَّعَى الذي وصفنا قوله (١) \_ في بيت الأسود بن يعفر : أن « إذا » بعنى التطوّل \_ وجه مفهوم ، بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذي أراده الأسود بن يعفر من قوله :

### \* فَإِذَا وَذَلِكُ لَامَهَاهَ لذَكْرِهِ \*

وذلك أنه أراد بقوله: فإذا الذى نحن فيه ، وما مضى من عيشنا . وأشار بقوله « ذلك » إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذى كان فيه – « لامهاه لذكره » يعنى لا طعم ولا فضل ، لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساد . وكذلك معنى قول عبد مناف بن ربع :

حتى إذا أسلكوهم في تُقَائدة شَلاً. . .

لو أسقط منه « إذا » بطل معنى الكلام ، لأن معناه : حتى إذا أسلكوهم في قتائدة سلكوا شلا ، فدل قوله : « أسلكوهم شلا » على معنى المحذوف ، فاستغنى عن ذكره بدلالة «إذا » عليه ، فحذف . كما دَل ً ــ ماقد ذكرنا فيما مضى من كتابنا (٢) ــ على ما تفعل العرب في نظائر ذلك . وكما قال النمر بن تتو لتب :

فإن المَنِيَّةَ مَنْ يَغْشَهَا فَسَوْفَ تُصَادِفُهُ أَيْنَا (٣) وهو يريد: أينا ذهب. وكما تقول العرب: «أتيتك من قبل ومن بعد "». تريد من قبل ذلك ، ومن بعد ذلك. فكذلك ذلك في «إذا » كما يقول القائل:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «وليس لمدعى الذي . . . » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «كما قد ذكرنا فيها مضى من كتابنا على ما تفعل . . . » ، وفي المخطوطة : «كما قال . قد ذكرنا فيها مضى . . . » ، وكلاهما خطأ ، الأول من تغيير المصححين ، والثاني تصحيف في «قال » ، فهي «دل » ، والنقطة السوداء ، بياض كان في الأصل المنقول عنه ، أو «ما » ضاعت ألفها و بقيت «م» مطموسة ، فظنها ظان علامة فصل .

هذا وقد أشار الطبرى إلى ما مضى فى كتابه هذا ص : ١١٤ ، ص : ٣٢٧ فانظره . (٣) من قصيدة محكمة فى مختارات ابن الشجرى ١ : ١٦٪، والخزانة ؛ : ٣٨ ، وشرح شواهد المغنى : ٦٥ ، و بعده :

وإِنْ تتخطَّاكَ أَسْبِابُهَا فَإِن قُصَارِاكَ أَنْ تهرمَا

« إذا أكرمك أخوك فأكرمه ، وإذا لا فلا » . يريد : وإذا لم يكرمك فلا تكرمه . ومن ذلك قول الآخر :

فَإِذَا وَذَلِكِ لاَ يَضُرُّكُ ضُرُّهُ فَى يَوْم أَسْأَلُ نَائِلاً أُو أَنْكَدُ (١) نظيرَ ما ذكرنا من المعنى فى بيت الأسود بن يعفر . وكذلك معنى قول الله جل ثناؤه : «وإذ قال ربك للملائكة » ، لو أبْطلِت «إذ » وحُذ فت من الكلام ، لاستحال عن معناه الذي هو به (٢) ، وفيه «إذ » .

فإن قال لنا قائل : فما معنى ذلك ؟ وما الجالب لـ « إذ »، إذ لم يكن في الكلام قبله ما يتُعطف به عليه (٣) ؟

قيل له: قد ذكرنا فيا مضى (٤): أن الله جل ثناؤه خاطب الذين خاطبهم بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم »، بهذه الآيات والتي بعدها ، مروبيّخهم مقبحاً إليهم سوء فعالهم ومقامهم على ضلالهم، مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلافهم ، ومذكر هم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم بالسكه، أن يسلكوا سبيل من هلك من أسلافهم في معصيته (٥) ، فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته ؛ ومعرفهم ما كان منه من تعطفه على التائب منهم استعتاباً منه لهم . فكان مما عدد من نعمه عليهم أنه خلق لهم ما في الأرض جميعاً ، وسخر لهم ما في السموات من شمسها عليهم أنه خلق لهم ما في الملوعة :

« في يوم أثل نائلا أو أنكدا »

وهو خطأ عريق. وفي المطبوعة: «أسل فائلا»، وهي أقرب إلى الصواب. الضر: سوه الحال من فقر أو شدة أو بلاء أو حزن . والنائل : ما تناله وتصيبه من معروف إنسان . ونكده ما سأله : قلل له العطاء ، أو لم يعطه البتة ، يقول القائل :

#### وأُعْطِ مِا أُعطيتَهُ طَيِّبًا لَاخيرَ فِي المنكودِ والنَّاكِدِ

- ( ٢ ) قوله : « الذي هو به » ، أي : الذي هو به كلام قائم مفهوم .
  - (٣) في المطبوعة : «فإن قال قائل» ، محذف : «لنا » .
    - (٤) انظر ما سلف في ص : ٢٤ وما بعدها .
- ( ٥ ) فى المطبوعة : « من أسلافهم فى معصية الله »، وفى المخطوطة : « سلافهم » مضبوطة بالقلم بضم السين وتشديد اللام، وفى المواضع السالفة: « أسلاف» . والأسلاف والسلاف جمع سلف وسالف: وهم آباؤنا الذين مضوا وتقدمونا إلى لقائه سبحانه .

وقمرها ونجومها ، وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسائر بني آدم معهم منافع . فكان في قوله تعالى: ذكره «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون » . معنى : اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم ، إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئاً ، وخلقت لكم ما في الأرض جميعاً ، وسويت لكم ما في السماء . ثم عطف بقوله : «وإذ قال رَبُّك للملائكة » على المعنى المقتضى بقوله : «كيف تكفرون بالله » ، إذ كان مقتضياً ما وصفت من قوله : اذكروا نعمتى إذ فعلت بكم وفعلت ، واذكروا فعلى بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة أن

100/1

فإن قال قائل : فهل لذلك من نظير في كلام العرب نعلم به صحة ما قلت ؟ قيل : نعم ، أكثرُ من أن يحصى ، من ذلك قول الشاعر : أُجِدَّكُ لَنْ تَرَى بِثُعَيْلِبَاتٍ وَلاَ بَيْدَانَ نَاجِيةَ ذَمُولاً (٢) ولا مُتَدَاركُ والشَّمْسُ طِفْلُ بِعضِ نَوَاشْغِ الوَادى مُحُولاً (٣) فقال : « ولامتدارك عن ، ولم يتقدمه فعل بلفظه يعطفه عليه (٤) ، ولا حرف فقال : « ولامتدارك عن ، ولم يتقدمه فعل بلفظه يعطفه عليه (٤) ، ولا حرف

<sup>(</sup>١) هذا الذي قاله أبو جعفر تغمده الله بمغفرته ، من أجود النظر في تأويل كتاب الله ، ومن حسن بصره بالعربية وأسرار إيجازها ، واعتادها على الاكتفاء بالقليل من اللفظ الدال على الكثير من المعنى ، واتخاذها الحروف روابط للمعانى الجامعة ، لا لرد حرف على حرف سبق .

<sup>(</sup>٢) هو للمرار بن سعيد الفقعسى ، معانى القرآن للفراء ١ : ١٧١ ، مجالس ثعلب : ١٥٩ ، اللسان (بيد) (طفل) (نشغ) ، ومعجم البلدان (ثعيلبات) . وثعيلبات وبيدان موضعان . والناجية : الناقة السريعة ، من النجاء : وهو سرعة السير . والذمول : الناقة التي تسير سيراً سريعاً ليناً . ذملت ذميلا وذملاناً .

<sup>(</sup>٣) يروى «ولا متلافياً » بالنصب . وتدارك القوم (متعدياً) ، بمعنى أدركهم ، أو حاول اللحاق بهم . وتلافاه : تداركه أيضاً . والشمس طفل : يعنى هنا : عند شروقها – لا عند غروبها – أخذت من الطفل الصغير . ونواشغ الوادى جمع ناشغة : وهى مجرى الماء إلى الوادى . الحمول : هى الهوادج التى فيها النساء تحملها الإبل . وسميت الإبل وما عليها حمولا ، لأنهم يحملون عليها الهوادج للرحلة . يقول : لن تدركهم ، فقد بكروا بالرحيل .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : «يعطف عليه» . وفي المخطوطة «يعطف به» ، وقوله «به» ملصقة إلصاقاً في الفاء من «يعطف» .

مُعرَب إعرابَه ، فيرد «متدارك» عليه في إعرابه . ولكنه لما تقد مه فعل مجحود به «ان » يدل على المعنى المطلوب في الكلام من المحذوف (١١) ، استغنى بدلالة ما ظهر منه عن إظهار ما حدُذ ف ، وعامل الكلام في المعنى والإعراب معاملته أن لو كان ما هو محذوف منه ظاهراً (٢). لأن قوله :

#### \* أُجدُّكُ لَن تَرَى بِثُعَيْلِبَاتٍ \*

بمعنی: «أجد لك لست براء »، فرد «متداركاً » علی موضع «تری »، كأن «لست » و «الباء » موجودتان فی الكلام . فكذلك قوله : «وإذ قال ربك » ، لل سلف قبله تذكیر الله المخاطبین به ما سلف قبلهم وقبل آبائهم من أیادیه وآلائه، وكان قوله : «وإذ قال ربك للملائكة » مع ما بعده من النعم التی عد دها علیهم ونبتههم علی مواقعها – رد «إذ » علی موضع «وكنتم أمواتاً فأحیاكم » . لأن معنی ذلك : اذكروا هذه من نعمی ، وهذه التی قلت فیها للملائكة . فلما كانت الأولی مقتضیة «إذ »، عطف ب «إذ » علی موضعها فی الأولی (۳) ، كما وصفنا من قول الشاعر فی «ولامتدارك » .

## القول في تأويل قوله: ﴿ لِلْمُلْئِكَةِ ﴾

قال أبو جعفر: والملائكة جمع مكلاك (٤)، غير أن أحد هم (٥)، بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز. وذلك أنهم يقولون في واحدهم: مكك من

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في الكلام ، وعلى المحدوف » ، لعله من تغيير المصححين . وأراد الطبرى أن الفعل المجحود ، يدل على المعلموب من المحدوف . وهذا بين .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « إذ لو كان ما هو محذوف منه ظاهر » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «عطف «وإذا» على موضعها في الأولى » ، وليس بشيء .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة والمخطوطة: « جمع ملك » ، وظاهر كلام الطبرى يدل على صواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : «غير أنَّ واحدهم » ، وهما سواء .

الملائكة، فيحذفون الهمز منه ، ويحركون اللام التي كانت مسكنة لوهمُمز الاسم . وإنما يحركونها بالفتح ، لأنهم ينقلون حركة الهمزة التي فيه بسقوطها إلى الحرف الساكن قبلها : فإذا جمعوا واحدهم ، ردّوا الجمع إلى الأصل وهمزوا ، فقالوا : ملائكة .

وقد تفعل العرب نحو ذلك كثيراً في كلامها ، فتترك الهمز في الكلمة التي هي مهموزة ، فيجرى كلامهم بترك همزها في حال ، وبهمزها في أخرى ، كقولم : «رأيت فلاناً » فجرى كلامهم بهمز «رأيت » ثم قالوا: «نرى وترى ويرى » ، فجرى كلامهم في «يفعل » ونظائرها بترك الهمز ، حتى صار الهمز معها شاذاً ، مع كون الهمز فيها أصلاً . فكذلك ذلك في «ملك وملائكة » ، جرى كلامهم بترك الهمز من واحدهم ، وبالهمز في جميعهم . وربما جاء الواحد مهموزاً ، كما قال الشاعر :

فلست لإنسى ولكن لملائك تعدار من جَو السّماء يَصُوب (١) وقد يقال في واحدهم ، مألك ، فيكون ذلك مثل قولهم : جَبَدَ وجذب ، وشأمل وشمأل ، وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة . غير أن الذي يجب إذا سمى واحدهم « مألك » أن يجمع إذا جمع على ذلك « مآلك » ، ولست أحفظ جمعهم كذلك سماعاً ، ولكنهم قد يجمعون : ملائك وملائكة ، كما يجمع أشعث : أشاعث وأشاعث ، ومسسمع : مسامع ومساميعة ، قال أمية بن أبي الصّلت في جمعهم كذلك :

وفِيهِما مِنْ عِبَاد الله قومْ مَلَاثِكَ ذُللَّوا وهُمُ صِعَابُ (٢) وأصل الملاك : الرسالة ، كما قال عدى بن زيد العيبادي :

<sup>(</sup>١) سلف الكلام على هذا البيت في ص : ٣٣٣ ، ورواية المخطوطة في هذا الموضع : ﴿ ولستَ لجنيٌّ ولكنَّ مَلاًّكاً »

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ١٩ . « ذللوا» من الذل ( بكسر الذال ) وذله : راضه حتى يذل و يلين و يطيع .

أَبْلغِ النَّعْمَانَ عَنِّ مَلْأَكًا إِنَّه قد طَالَ حَبْسِي وَانْ يَظَارِي (١)
وقد بنشد: مألكاً ، على اللغة الأخرى. فمن قال : ملأكاً فهو مَفْعل، من
١٥٦/١ لأك إليه يكلأك إذا أرسل إليه رسالة مَلاكة (٢)؛ ومن قال : مألككاً فهو مَفْعل من
ألكت إليه آلك : إذا أرسلت إليه مألكة وألوكاً (٣) ، كما قال لبيد بن ربيعة (١٠):
وَغُلامٍ أَرْسَلَتْهُ فَلُوكُ فَبَذَلْنَا مَاسَأُلُ (٥)
فهذا من « ألكت » ، ومنه قول نابغة بني ذبيان :

أَلِكُنِّي يَا عُمَيْنَ إِلِيكَ قَوْلاً سَأَهْدِيهِ ، إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَنِّي (٢)

(١) الأغانى ٢ : ١٤ ، والعقد الفريد ٥ : ٢٦١ ، وفى المطبوعة «وانتظار» ، وهي إحدى قصائد عدى ، التي كان يكتبها إلى النعان ، لما حبسه فى محبس لا يدخل عليه فيه أحد . و بعده البيت المشهور ، وهو من تمامه :

لَوْ بغيرِ الماء حَلْقِي شرِقٌ كُنْت كَالغَصَّانِ بالماء اعتصارِي

(٢) في المطبوعة والمخطوطة : «يلئك» ، وهذا الثلاثى : «لأك يلأك» لم أجده منصوصاً عليه في كتب اللغة ، يل الذي نصوا عليه هو الرباعى : «ألكني إلى فلان : أبلغه عنى . أصله ألتكنى ، فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على ما قبلها » ، ولكنهم نصوا على أنه مقلوب ، فإذا صح ذلك ، صح أيضاً أن تكون «لأك » مقلوب «ألك » الثلاثى ، وهو مما نصوا عليه .

(٣) كلام الطبرى يشعر بأنه أراد وزن «مفعل» بفتح العين ، فهى مألك ، بفتح اللام ، والأشهر الأفصح: والمألك والمألكة (بفتح الميم وضم اللام فيهما) .

(٤) في المطبوعة: « لبيد بن أبي ربيعة » ، وهو خطأ .

( ه ) ديوانه القصيدة رقم : ٣٧ ، البيت : ١٦ ، وقوله « وغلام » مجرور بواو « رب » . أرسلت الغلام أمه تلتمس من معروف لبيد ، فأعطاها ما سألت .

(٦) فى المطبوعة : «ستهديه الرواة إليك . . . » ، وأثبتنا نص المخطوطة ، والديوان : ٥٥ وغيرهما . ويضبطونه «سأهديك » بضم الهمزة ، من الهدية ، أى سأهديه إليك ، ولست أرتضيه ، والشعر يختل بذلك معناه . وإنما هو عندى بفتح الهمزة ، من «هديته الطريق» إذا عرفته الطريق وبينته له ، ومنه أخلوا قولهم : هادانى فلان الشعر وهاديته : أى هاجانى وهاجيته . وقوله: «إليك وبينته له ، ومنه أخلوا قولهم :

إذا التَّيَّازُ ذُو العَضَلاتِ قلنا: إليْكَ إليْكَ ! ضاق بها ذراعًا وقوله: «عنى »أى منى ، كما فى قولهم: «عنك جاء هذا »أى منك ، أو من قبلك . وكذلك هو فى قوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) ، أى من عباده ، وقوله تعالى: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) ، أى نتقبل منهم . وليس قول النابغة من قولم «إليك عنى » ، أى كف وأمسك – فى شيء . والشعر الذي يليه دال على ذلك ، والبيت الذي يلى هذا فيه الكلمة المنصوبة

وقال عبد بني الحسيحاس:

أَلِكُنَى إليها عَمْرَكَ الله يَافَتَى بِآيةِ ماجاءت ْ إِليْنَا تَهَادِياً (١) يعنى بذلك : أبلغها رسالتي. فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة ، لأنها رُسُل الله بينه وبين أنبيائه ، ومن أرسلت إليه من عباده .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ ﴾

اختلف أهل التأويل في قوله: « إنى جاعل » ، فقال بعضهم: إنى فاعل. ذكر من قال ذلك:

وم الحسين ، قال : حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى الهذلى \_ حجاج ، عن جرير بن حازم ، ومبارك ، عن الحسن ، وأبي بكر \_ يعنى الهذلى \_ عن الحسن ، وقتادة ، قالوا : قال الله تعالى ذكره لملائكته : « إنى جاعل في الأرض خليفة » (٢) ، قال لهم : إنى فاعل (٣) .

بقوله « إليك إليك » :

### قوافي كالسِّلاَم إِذا استمَرَّت فليسَ يُردّ مَذْهبَها التظنِّي

أى خذها قوافي كالسلام ، وهي الحجارة .

وقوله: « عيين » يعنى عيينة بن حصن الفزارى ، وكان أعان بنى عبس على بنى أسد حلفاء بنى ذبيان ، وهط النابغة .

(١) سلف القول في هذا البيت : ١٠٦ آنفاً .

( ٢ ) في المطبوعة : « قال الله السلائكة إنى . . . » . وهو موافق لما نقله ابن كثير .

(٣) الأثر : ٩٥٥ – نقله ابن كثير ١ : ١٢٧ عن الطبرى . ووقع في إسناده هناك سقط ، والظاهر أنه خطأ مطبعى . وذكره السيوطى ١ : ٤٤ مختصراً . وسيأتى مرة أخرى : ٦١١ مطولا ، بهذا الإسناد نصاً . وهو هنا بإسنادين بل ثلاثة : رواه الحجاج – وهو ابن المهال – عن جرير ابن حازم ، وعن المبارك – وهو ابن فضالة – ثم رواه عن أبى بكر الهذلى ، ثلاثتهم عن الحسن البصرى ، والإسنادان الأولان جيدان ، والثالث ضعيف ، بضعف أبى بكر الهذلى ، ضعفه ابن المبصرى ، وقال ابن معين : «ليس بشىء» ، وترجمه البخارى في الكبير ٢/٢/١ ، ١٩٩/

وقال آخرون : إنى خالق . ذكر من قال ذلك :

۱۹۸ - حُدَّثت عن المنجاب بن الحارث، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، قال : كل شيء في القرآن « جَعَل » ، فهو خلق (١) .

قال أبو جعفر : والصواب في تأويل قوله : « إنى جاعل في الأرض خليفة » : أي مستخلف في الأرض خليفة " ، وُمصَيِّر فيها خلَفَاً (٢). وذلك أشبه بتأويل قول الحسن وقتادة .

وقيل : إن الأرض التي ذكرها الله في هذه الآية هي « مكة » . ذكر من قال ذلك :

990 - حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن ابن سابط: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: دُحيت الأرضُ من مكة ، وكانت الملائكة تطوف بالبيت ، فهى أوّل من طاف به ، وهى « الأرض التي قال الله: « إنى جاعل في الأرض خليفة » ، وكان النبي إذا هلك قومه ، ونجا هو والصالحون ، أتاها هو ومن معه فعبدو الله بها حتى يموتوا . فإن قَبر أنوح وهود وصالح وشعيب ، بين زَمزَم والرُّكن والمدقيام (٣) .

泰 泰 恭

<sup>«</sup> سامى أبو بكر الهذل البصرى » ، وقال : « ليس بالحافظ عندهم . قال يحرو بن على : عدلت عن أبى بكر الهذل عمداً » . وكذلك ترجمه ابن أبى حاتم ٢ / ٣١٣ – ٣١٤ ، وأبان عن ضعفه . و « سلمى » : بضم السين وسكون اللام مع إمالة الألف المقصورة .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۹۹۸ - نقله السيوطى ۱: ٤٤ عن الطبرى ، ولكنه جعله من كلام الضحاك. وأبو روق يكثر رواية التفسير عن الفسحاك. فلعل ذكر «الضحاك» سقط من الناسخين في بعض نسخ الطبرى . وأياً ما كان فهذا الإسناد ضعيف . سبق بيان ضعفه : ۱۳۷ . ويزيده ضعفاً هنا جهالة الشيخ الذى رواه عنه الطبرى عن المنجاب ، في قوله «حدثت » ، بتجهيل من حدثه . (٢) في المخطوطة : «خلقاً » ، بالقاف .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٩٩٥ – نقل ابن كثير في التفسير ١ : ١٢٧ ممناه من تفسير ابن أبي حاتم : «حدثنا أبي ، حدثنا أبو سلمة ، حدثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الرحمن ابن سابط»، فذكره مرفوعاً بنحوه مختصراً . وقال ابن كثير : « وهذا مرسل ، وفي سنده ضعف ، وفيه

## القول في تأويل قوله ﴿ خَلِيفَةً ﴾

والخليفة الفعيلة من قولك: خلف فلان فلاناً في هذ الأمر، إذا قام مقامه فيه بعده. كما قال جل ثناؤه ﴿ ثُمُ جَعَلْنَا كُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدُهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة يونس: ١٤] يعنى بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم، فجعلكم خلفاء بعدهم. من ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله، فقام بالأمر مقامه، فكان منه خلفاً. يقال منه: خلف الخليفة، يخلف خلافة وخليفتي (١).

وكان ابن إسحق يقول بما:

• ٦٠٠ – حدثنا به ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق: « إنى جاعل في الأرض خليفة » ، يقول: ساكناً وعامراً يسكنها ويعمرُها خلَفاً ، ليس منكم (٢) .

وليس الذي قال أبن إسحق في معنى الخليفة بتأويلها \_ وإن كان الله جل

مدرج ، وهو أن المراد بالأرض مكة ، والله أعلم — فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك » . أما إرساله : فإن « عبد الرحمن بن سابط » : تابعى ، وهو ثقة ، ولكنه لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم ، بل لم يدرك كبار الصحابة ، كعمر وسعد ومعاذ وغيرهم . ويقال إنه « عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط » . واختلف في ذلك جداً ، فلذلك ترجمه الحافظ لأبيه في الموضعين : «سابط » ، أو « عبد الله بن سابط » ، وفي الإصابة ٣ : ١ ٥ – ٥ ، و ٤ : ٧٣ . ونقله السيوطي ١ : ٤٦ ، ونسبه للطبرى وابن أبي حاتم وابن عساكر ، مطولا كرواية الطبرى ، ونقله الشوكاني ١ : • ٥ مختصراً ، كرواية ابن أبي حاتم ، ونقل تعليل ابن كثير إياه .

وفي المطبوعة «أتى هو ومن معه» . وفي المخطوطة «فيعبدوا الله بها» .

<sup>(</sup>۱) فى المخطوطة والمطبوعة : «وخليفاً » ، والصواب ما أثبتناه . فى حديث عمر : «لولا الحليني لأذنت » (بكسر الحاء وتشديد اللام المكسورة ، بعدها ياء ، ثم فاء مفتوحة) قالوا : وهو وأمثاله من الأبنية كالرميى ووالدليل ، مصدر يدل على معنى الكثرة . يريد عمر : كثرة اجتهاده فى ضبط أمور الحلافة وتصريف أعنتها .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٠ - في ابن كثير ١- : ١٢٧ وفي المطبوعة هنا ، وفي : ٦١٥ وخلقاً (٢)

ثناؤه إنما أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة يسكنها \_ ولكن معناها ما وصفت تبل .

فإن قال قائل : فما الذي كان في الأرض قبل بني آدم لها عامراً ، فكان بنو آدم منه بدلا ً (١) ، وفيها منه خلَّفاً ؟

قيل : قد اختلف أهل التأويل في ذلك :

107 فحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر ابن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال: أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاً. فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة ، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال . ثم خلق آدم فأسكنه إياها ، فلذلك قال : « إني جاعل في الأرض خليفة »(٢) .

فعلى هذا القول: « إنى جاعل فى الأرض خليفة » ، من الجن ، يخلفونهم فيها فيسكنونها و يعمرونها .

7.7 - وحدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحق ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله : « إنى جاعل في الأرض خليفة » ، الآية ، قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء ، وخلق الجن يوم

ليس منكم » بالقاف ، وهو خطأ ، والصواب في ابن كثير ١ : ١٢٧ . وقوله « خلفاً » : أى بدلا من منكم » وهم سكان الأرض قبل أبينا آدم عليه السلام ، كما يأتى في الحبر التام : ٦١٥ . وقوله : « ليس منكم » ، كلام مستأنف ، أى ليس منكم أيتها الملائكة . أما المخطوطة ففيها : « ليس خلفاً منكم » وهو خطأ محض .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بدلا منه » بالتقديم .

<sup>(</sup>٢) الخبر: ٢٠١ - في ابن كثير ١: ١٢٧. وقد روى الحاكم في المستدرك ٣: ٢٦١ عبراً يشبهه في بعض المعنى ويخالفه في اللفظ قال: «أخبرنا عبد الله بن موسى الصيدلاني ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعش ، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس: ...» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . وأما إسناد الطبرى هنا فضعيف ، كما بينا فيها سبق: ١٣٧.

الحميس ، وخلق آدم يوم الجمعة ، فكفر قوم من الجن ، فكانت الملائكة تهبط اليهم فى الأرض فتقاتلهم ، فكانت الدماء ، وكان الفساد فى الأرض (١) .

وقال آخرون فى تأويل قوله: ﴿ إِنَى جَاعَلَ فَى الْأَرْضَ خَلَيْفَةَ ﴾ ، أى خَلْفاً يَخْلَفُ بِعَضْهُم بِعَضاً ، وهم ولد آدم الذين يَخْلَفُونَ أَبَاهُم آدم ، ويَخْلَفُ كُلُ قُرنَ مَهُم القَرنَ الذى سلف قبله . وهذا قول حكى عن الحسن البصرى .

ونظير له ما: \_

7.٣ - حدثنى به محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، قال : حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب، عن ابن سابط فى قوله : « إنى جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » قال : يعنون به بنى آدم صلى الله عليه وسلم .

3.5 - حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: قال الله تعالى ذكره للملائكة: إنى أريد أن أخلق في الأرض خلقاً وأجعل فيها خليفة . وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة ، والأرض ليس فيها خلق (٢) .

وهذا القول يحتمل ما حكى عن الحسن ، ويحتمل أن يكون أراد ابن ويد أن الله أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة له يحكم فيها بين خلقه بحكمه ، نظير ما : -

• • • • حدثنى به موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۲۰۲ - رواه الطبرى فى التاريخ ۱: ۳۶، مهذا الإسناد. سيأتى أيضاً مهذا الإسناد بأطول منه : ۲۱۲. و ونقله ابن كثير ۱: ۲۸۸، والسيوطى ۱: ۵۶ بالرواية المطولة ، ولكنهما جعلاه من كلام أبى العالية . فهو من رواية الربيع بن أنس عن أبى العالية . وزاد السيوطى فى نسبته أنه رواه أيضاً ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ فى العظمة .
(۲) الأثران : ۲۰۳، ، ۲۰۴ - فى ابن كثير ۱: ۱۲۸ .

صلى الله عليه وسلم: أن الله جل ثناؤه قال للملائكة: « إني جاعل في الأرض خليفة ». قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال: يكون له ذُرَّية " يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً (١).

فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس: إنى جاعل في الأرض خليفة منتى يخلفني في الحكم بين خلقي. وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها، فمن غير خلفائه ، ومن غير آدمومن قام مقامه في عباد الله - لأنهما أخبراً أن الله جل ثناؤه قال لملائكته \_ إذ سألوه : ما ذاك الخليفة؟ \_ : إنه خليفة يكون له ذُرّية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. فأضاف الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذُرَّية خليفته دونه ، وأخرج منه خليفته .

وهذا التأويل ، وإن كان مخالفاً في معنى الخليفة ما حكى عن الحسن من وجه ، فموافق له من وجه . فأما موافقته إياه ، فصر فُ متأوِّليه إضافة الإفساد في الأرض وسفك الدماء فيها إلى غير الخليفة . وأما مخالفته إياه ، فإضافتهما الخلافة إلى آدم(٢)، بمعنى استخلاف الله إياه فيها. وإضافة الحسن الحلافة إلى ولده، بمعنى خلافة بعضهم بعضاً ، وقيام قرن منهم مقام قرن قبلهم ، وإضافة الإفساد في الأرض وسفك الدماء إلى الخلفة.

والذي دعا المتأوِّلين قولَه: « إني جاعل في الأرض خليفة » - في التأويل الذي ذُ كر عن الحسن \_ إلى ما قالوا في ذلك ، أنهم قالوا إن الملائكة إنما قالت لربها \_ إذ قال لهم ربهم: «إنى جاعل" في الأرض خليفة » \_: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»، إخباراً منها بذلك عن الخليفة الذي أخبر الله جل ثناؤه أنه

(١) الأثر : ٦٠٥ - في ابن كثير ١ : ١٢٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « فإضافتهم » ، والصواب ما في المخطوطة ، ويعني بهما ابن مسعود وابن عباس كما مضى آنفاً.

جاعله في الأرض لا عن عيره (١). لأن المحاورة بين الملائكة وبين ربها عنه جرت . قالوا : فإذا كان ذلك كذلك – وكان الله قد برا آم من الإفساد في الأرض وسفك الدماء، وطهره من ذلك – علم أن الذي عني به غيرة أمن ذريته . فثبت أن الخليفة الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء هو غير آدم ، وأنهم ولد والذين فعلوا ذلك ، وأن معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرناً غيرهم لما وصفنا .

وأغفل قائلو هذه المقالة ، ومتأوّلو الآية هذا التأويل ، سبيل التأويل . وذلك أن الملائكة إذ قال لها ربها : « إنى جاعل في الأرض خليفة » ، لم تضف الإفساد وسفك الدماء في جوابها ربتها إلى خليفته في أرضه ، بل قالت : « أتجعل فيها من يفسد فيها»؟ وغير من كرن ربتها أعلمها أنه يكون خليفته ذلك ذرية يكون منهم الإفساد وسفك الدماء ، فقالت : يا ربنا ، «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » . كما قال ابن مسعود وابن عباس ، ومن حكينا ذلك عنه من أهل التأويل (٢) .

[ بلغت من أوّله بقراءتى على القاضى أبى الحسن الخصيب ابن عبد الله الخصيب"، عن أبى مجمد الفَرْغانى ، عن أبى جعفر الطبرى . وسمع معى أخى على بن أحمد بن عيسى ، ونصر بن الحسن الطبرى . وسمع أبو الفتح أحمد بن عمر الجهارى ، من موضع سماعه .

وكتب محمد بن أحمد بن عيسى السعدى في جمادى الآخرة سنة ممان وأر بعمثة ]

#### « تذكرة »

تبين لى مما راجعته من كلام الطبرى ، أن استدلال الطبرى سهذه الآثار التي يرويها بأسانيدها ، لايراد به إلا تحقيق معنى لفظ ، أو بيان سياق عبارة . فهو قد ساق هنا الآثار التي رواها بإسنادها

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «لا غيره» بإسقاط «عن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط بعد هذا الموضع ما نصه :-

# القول في تأويل قوله جل ثناؤه خبراً عن ملائكته: ﴿ قَالُوا النَّمَاءَ ﴾ أَتَجُدْمَلُ فِيهَا مَنْ مُيفْسِدُ فِيهاَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾

قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل(١): وكيف قالت الملائكة لربها إذ أخبرها أنه جاعل في الأرض خليفة: « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء »، ولم يكن آدم بعد مخلوقاً ولاذ ريته، فيعلموا ما يفعلون عياناً؟ أعلمت الغيب فقالت ذلك، أم قالت ما قالت من ذلك ظناً ؟ فذلك شهادة منها بالظن "، وقول " بما لا تعلم. وذلك ليس من صفتها. أم "ما وجه قيلها ذلك لربها ؟ (٢)

ليدل على معى «الحليفة »، و «الحلافة »، وكيف اختلف المفسرون من الأولين في معنى «الحليفة ». وجعل استدلاله بهذه الآثار ، كاستدلال المستدل بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله . وهذا بين في الفقرة التالية الأثر رقم : ٥٠٥ ، إذ ذكر ما روى عن ابن مسعود وابن عباس ، وما روى عن المفقرة التالية الأثر رقم : ١٠٥ ، إذ ذكر ما روى عن ابن مسعود وابن عباس ، وما الاستدلال ، لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه . ودليل ذلك أن الطبرى نفسه قال في إسناد الأثر : ٥٠ عن عن ابن مسعود وابن عباس ، فيها مضى ص : ٣٥٣ « فإن كان ذلك صحيحاً ، ولست أعلمه صحيحاً ، إذ كنت بإسناده مرتاباً . . . » ، فهو مع ارتيابه في هذا الإسناد ، قد ساق الأثر للدلالة على معنى المفظ وحده ، فيها فهمه ابن مسعود وابن عباس — إن صح عهما — أو ما فهمه الرواة الأقدمون من معناه . وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال . ومثله أيضاً ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك من معناه . وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال . ومثله أيضاً ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك في ضعفها ، أو في كونها من الإسرائيليات ، فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التغريل الكريم ، بل يسوق الطويل الطويل ، لبيان معني لفظ ، أو سياق حادثة ، وإن كان الأثر نفسه مها لا تقوم به الحجة في الدين ، ولا في التفسير التام لآي كتاب الله .

فاستدلال الطبرى بما ينكره المنكرون ، لم يكن إلا استظهاراً للمعانى التي تدل عليها ألفاظ هذا الكتاب الكريم ، كما يستظهر بالشعر على معانيها . فهو إذن استدلال يكاد يكون لغوياً . ولما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله ، ما صحت لغته ؛ فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث ، والتي لا تقوم بها الحجة في الدين ، الدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن ، وكيف فهمه الأوائل - سواء كانوا من الصحابة أو من دونهم .

وأرجو أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبرى ، إذا ما انتهى إلى شيء بما عده أهل علم الحديث من الغريب والمنكر . ولم يقصر أخى السيد أحمد شاكر فى بيان درجة رجال العلبرى عند أهل العلم بالرجال ، وفى هذا مقنع لمن أراد أن يعرف علم الأقدمين على وجهه ، والحمد قد أولا وآخراً .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إن قال قائل » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «فنا وجه» .

قيل: قد قالت العلماء من أهل التأويل في ذلك أقوالاً. ونحن ذا كرو أقوالهم في ذلك، ثم مخبرون بأصِّها برهاناً وأوضحها حُبجة . فروى عن ابن عباس في ذلكما : ٦٠٦ – حدثنا به أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : كان إبليس من حمى من أحياء الملائكة يقال لهم « الحين " ، خُلقوا من نار السَّمُوم من بين الملائكة (١)، قال : وكان اسمه الحارث ، قال : وكان خازناً من خُزَّان الجنة . قال : وخُلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحيّ . قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار \_ وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت. قال: وخلِّق الإنسان من طين. فأوّل من سكن الأرض الجن أ. فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً . قال : فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة \_ وهم هذا الحي الذين يقال لهم الحين (١) - فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال . فلما فعل إبليس ذلك اغترّ في نفسه . وقال : « قد صنعتُ شيئاً لم يصنعه أحد »! قال : فاطلَّع الله على ذلك من قلبه ، ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه . فقال الله للملائكة الذين معه: « إنى جاعل " في الأرض خليفة ». فقالت الملائكة مجيبين له: « أتجعلُ فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء »، كما

<sup>(1)</sup> في المطبوعة في الموضعين «الجن» بالجيم ، وهو خطأ ، يدل عليه سياق هذا الأثر ، فقد ميز ما بين إبليس ، وبين الجن الذين ذكروا في القرآن . إبليس مخلوق من نار السموم ، والآخرون خلقوا من مارج من نار . والجن (بالجيم) أول من سكن الأرض ، وإبليس جاء لقتالهم في جند من الملائكة . وهذا بين . وقد قال الجاحظ في الحيوان ٧ : ١٧٧ ، و بمض الناس يقسم الجن على قسمين فيقول : هم جن وحن (بالحاء) ، و يجمل التي بالحاء أضعفهما . وقال في ١ : ٢٩١ - الجن على قسمين الناس يزعم أن الحن والجن صنفان مختلفان ، وذهبوا إلى قول الأعرابي حين أني باب بعض الملوك ليكتتب في الزمني فقال في ذلك :

إِن تَكْتُبُوا الزَّمْنَى فَإِنِّى لزَمِنْ مِن ظَاهِرِ الداء وداء مستكِنَّ أُمِيتُ أُهوِى فَى شياطينَ ترِنَّ بِمُختلفِ نِجِارُهُمْ جَنُّ وحِنَّ فَرِنَّ بِمُختلفِ نِجِارُهُمْ جَنُّ وحِنَّ فَرْقَ بِينَ هَذِينَ الجنسينَ . وانظر الحيوان ٦ : ١٩٣ ، أيضاً ، واللسان (جنن) ، وغيرهما .

أفسدت الجن وسفكت الدماء ، وإنما رُبعثنا عليهم لذلك. فقال: « إني أعلم ما لا تعلمون » ، ، يقول : إنى قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه ، من كبره واغتراره. قال: ثم أمر بتُربة آدم فرُفعت ، فخلق الله آدم من طين ١٥٩/١ لازب \_ واللازبُ : اللزِ جُ الصُّلب، من حمَّا مسنون \_ مُنتين . قال : وإنما كان حماً مسنوناً بعد التراب. قال: فخلق منه آدم بيده ، قال فكث أربعين ليلة جسداً مُلقِّي. فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فينُصلصِل أي فيصوّت قال: فهو قول الله: ﴿ مِن ْ صَلْصَالَ كَالْهَخَّارِ ﴾ [ سورة الرحمن : ١٤]. يقول : كالشيء المنفوخ الذي ليس بمُصْمت (١) . قال : ثم َ يَدخل في فيه ويخرج من دُبُره ، ويدخل من دُبُرُه ويخرج من فيه ، ثم يقول : لستشيئاً ! \_ للصَّلْصَلَة \_ ولشيء ما خُلقت! لئن سُلِّطتُ عليك لأهلكنك، ولئن سُلِّطتَ على لأعصيننَّك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه ، أتت النفخة من قبل رأسه ، فجعل لا يجرى شيء منها في جسده إلا صار لحماً ودماً. فلما انتهت النفخة إلى مُسرّته ، نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من حسنه ، فذهب لينهض َ فلم يقدر ، فهو قول الله : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [سورة الإسراء: ١١] قال: ضَجِيراً لا صَبر له على ستراً ا ولا ضرّاء .قال : فلما تمت النفخة في جسده عطس ، فقال : « الحمدلله ربّ العالمين » بإلهام من الله تعالى، فقال الله له: يرحمُك الله يا آدم. قال: ثم قال الله للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصّة دون الملائكة الذين في السموات : اسجدوا لآدم . فسنجد وا كلهم أجمعون إلا إبليس أبي واستكبر ، لما كان حد"ث به نفسه من كبره واغتراره . فقال : لا أسجئد له ، وأنا خير منه وأكبر سناً وأقوى خلقاً ، خلقتني من نار وخلقته من طين ـ يقول : إن النار أقوى من الطين . قال : فلما أبكى إبليس أن يسجد أبلسه الله \_ أى آيسه من الخير كله (٢) ، وجعله شيطاناً رجما

<sup>(</sup>١) المصمت : الذي لا جوف له ، وكل ذي جوف إذ قرع صوت ، أما المصمت فهو صامت لا صوت له . فمن الصمت أخذوه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : «وآيسه الله . . . » .

عقوبة لعصيته . ثم علم آدم الأسماء كلها ، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرْض وسهل وبحر وجبل وحمار ، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة — يعنى الملائكة الذين كانوا مع إبليس ، الذين خلقوا من نار السموم — وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء — يقول : أخبر وني بأسماء هؤلاء ، إن كنتم صادقين ، إن كنتم تعلمون أنتي لم أجعل خليفة في الأرض (۱) . قال : فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيا تكلموا به من علم الغيب ، قال : فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيا تكلموا به من علم الغيب ، الذي لا يعلمه غيره ، الذي ليس لهم به علم ، قالوا : سبحانك ، تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيبغيره — تبنا إليك ، لاعلم لنا إلاما علمتنا ، تبرياً منهم من أن يكون أحد يعلم الغيبغيره — تبنا إليك ، لاعلم لنا إلاما علمتنا ، تبرياً منهم من أخبرهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم قال : يا آدم أنبهم بأسمائهم — يقول : أخبرهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم — أيها الملائكة خاصة — إني أعلم غيب السموات والأرض ، ولا يعلمه غيرى ، وأعلم ما تبدون — يقول : أن تظهر ون — وما كنتم تكتمون — يقول : أعلم السر كما أعلم العلانية ، يعنى ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار (۱) .

قال أبو جعفر: وهذه الرواية عن ابن عباس ، 'تنبئ عن أن قول الله جل ثناؤه: « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل " في الأرض خليفة » ، خطاب " من الله جل ثناؤه لحاص من الملائكة دون الجميع ، وأن " الذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة " – الذين قاتلوا معه جن " الأرض قبل خلق آدم – وأن " الله إنما خصهم بقيل ذلك امتحاناً منه لهم وابتلاء " ، ليعرفهم قصور علمهم وفضل كثير ممن هو أضعف خلقاً منهم من خلقه عليهم ، وأن " كرامته علمهم وفضل كثير ممن هو أضعف خلقاً منهم من خلقه عليهم ، وأن " كرامته

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: «أنكم تعلمون أنى أجعل فى الأرض خليفة »، وقوله «لم أجعل . . . » سقط «لم » من المخطوطة أيضاً . والصواب من الدر المنثور ، والشوكانى ، حيث يأتى تخريجه . وسيأتى على الصواب أيضاً فى رقم : ٦٧١ ص : ٤٩٠ ، وهو مختصر من هذا الأثر .

<sup>(</sup>٢) الحبر : ٢٠٦ – خرجه السيوطى فى الدر المنثور مفرقاً ١ : ٤٤ – ٥٥ ، ٩٩ ، ٥٠. والشوكانى ١ : ٢٥ بعضه مفرقاً . وروى الطبرى قطعة منه، بهذا الإسناد ، فى تاريخه ١ : ٤٢ – ٤٣.

لا تنال بقوَى الأبدان وشدّة الأجسام، كما ظنه إبليس عدوّ الله. ومُصَرِّح بأن قيلهم لربِّهم (١١): « أتجعل فيها من ُيفسد فيها ويسفك الدماء »، كانت هفوة ً منهم ورجمًا بالغيب؛ وأن الله جل ثناؤه أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك ، ووَقَفَهُم عليه حتى تابوا وأنابوا إليه مماقالوا ونطقوا من رَجْم الغيسب بالظُّنون ، ١٦٠/١ وتبرّ أوا إليه أن يعلم الغيب غيره . وأظهر من إبليس ما كان منطوياً عليه من الكبر الذي قد كان عنهم مستخفياً (١) .

وقد رُوي عن ابن عباس خلاف هذه الرواية ، وهو ما : \_

٣٠٧ – حدثني به موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « لما فرع الله من خلق ما أحبّ ، استوى على العرش ، فجعل إبليس على مُللْتُ سهاء الدنيا، وكان أمن قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن (٣) \_ وإنما سموا الجن لأنهم خزّان الجنة. وكان إبليس مع مُلكه خازنا ، فوقع في صدره كبر ، وقال : ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي ــ هكذا قال موسى بن هرون ، وقد حدثني به غيره، وقال: لمزيّة لي على الملائكة (٤) \_ فلما وقع ذلك الكبر في نفسه،

(١) في المطبوعة : «ويصرح» ، وسياق الكلام: «تنيُّ عن أن قول الله . . . خطاب من الله جل ثناؤه لحاص من الملائكة دون الجميع،.. ومصرح بأن قيلهم»، عطفاً على خبر «أن » .

(٣) في المخطوطة: « الحن » بالحاء ، وتفسيرها التالي يدل على أنها بالجيم . وانظر ما كتبناه آنفاً في ص : ٥٥٤ التعليق : ١ .

<sup>(</sup>٢) هذا التعقيب على خبر ابن عباس ، دليل على ما ذهبنا إليه في بيان طريقة الطبرى في الاستدلال بالأخبار والآثار انظر ص: ٥٣ ٤ - ٤٥٤ . فهو لم يروه لاعباد صحته، بل رواه لبيان أن قول الله سبحافه : « و إذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خايفة » ، إنما هو خطاب فيه لفظ العموم « الملائكة »، ويراد به الخصوص لبعضالملائكة، كما هو معروف في لسان العرب . وأن قول هؤلاء الملائكة :« أتجعل فيها من يفسد فيها . . . » ، لم يكن عن علم عرفوه من علم الغيب ، بل كان ظناً ظنوه . وسيأتي بعد ما يوضح مذهب الطبرى في الاستدلال ، كما سأشير إليه في موضعه .

<sup>( ؛ )</sup> غيره ، الذي أبهمه الطبري هنا ، بينه في التاريخ ١ : ٣ ؛ ، قال : « وحدثني به أحمل بن أبي خيثمة ، عن عمرو بن حماد ۾ .

اطلع الله على ذلك منه ، فقال الله للملائكة : « إنى جاعل في الأرض خليفة ». قالوا: ربنا ، وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال: يكون له ذرّية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. قالوا: ربنا، «أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ُ نسبِّح بحمدك ونـُقدُّس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون » . يعني من شأن إبليس . البيعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن تنقُص مني أو تشينني . فرجع ، ولم يأخذ . وقال : ربِّ إنها عاذت بك فأعذ تُها. فبعث الله ميكائيل ، فعاذ َت منه فأعاذها ، فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث مكلك الموت فعاذت منه ، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره . فأخذ من وجه الأرض، وخلَّط فلم يأخذ من مكان واحد ، وأخذ من تُرُ بة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين . فصعد به ، فبل التراب حتى عاد طيناً لازباً - واللازبُ : هو الذي يلتزق بعضه ببعض -ثم ترك حتى أنتن وتغير (١) . وذلك حين يقول : ﴿ مِنْ حَمَا مُسْنُون ﴾ [سورة الحجر: ٢٨] . - قال : منتن - ثم قال للملائكة : ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِين فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [سورة ص ٧١-٧٧]. فخلقه الله بيديه لكيلا يتكبر إبليس عنه ، ليقول له : تتكبر عما عملت سدى ، ولم أتكبر أنا عنه ؟ فخلقه بشراً ، فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة : فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. وكان أشدُّ هم منه فزعاً إبليس ، فكان يمر به فيضربه فيصوّت الحسد على يصوّت الفخار وتكون له صلصلة ، فذلك حين يقول : ﴿ مِنْ صَلْصَالَ كَالْفَخَّارِ ﴾ [سورة الرحمن : ١٤] . ويقول لأمر ما خُلُقت! ودخل من فيه فخرج من دُبُره . فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا،

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة «حين أنتن»، وصحته «حتى أنتن»، كما فى تاريخ الطبرى، وتفسير ابن كثير – فيها نبين فى تخريجه .

فإن ربكم صَمَدٌ وهذا أجوف (١). لئن سلطت عليه الأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح ، قال للملائكة : إذا نفختُ فيه من رُوحي فاسجدوا له . فلما نفخ فيه الرّوح فدخل الروح في رأسه ، عَطَّس ، فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد ُ لله. فقال له الله: رحمك ربُّك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة . فلما دخل في جوفه اشتهي الطعام، فوَتُب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجْلانَ إلى ثمار الحنة ، فذلك حين يقول : ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [سورة الأنبياه: ٣٧]. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين - أي استكبر (٢) - وكان من الكافرين . قال الله له : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لـما خلقتُ بيدًى ؟ قال: أنا خير منه ، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين . قال الله له : اخرج منها فها يكون لك \_ يعنى ما ينبغي لك \_ . أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين \_ والصَّغار: هو الذل ـ . قال وعلَّم آدم الأسهاء كلها ، ثم عرض الخلق على الملائكة ، فقال ١٦١/١ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أن بني آدم ريفسدون في الأرض ويسفكون الدماء . فقالوا له : سبحانك لاعلم لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنتَ العليم الحكيم . قال الله: يا آدم أنبهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولم : « أتجعل فيها من يفسد فيها »، فهذا الذي أبدَوا ، « وأعلم ما كنتم تكتمون »، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر (٣).

<sup>(</sup>١) الصمد هنا : هو الذي لا جوف له ، والمصمد والمصمت واحد . وانظر ما سلف ص : ٤٥٦ تعليق : ١ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « أبي واستكبر » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) الخبر : ٢٠٧ – روى الطبرى قطعة منه فى تاريخه ١ : ٤١ – ٢٢ ، بهذا الإسناد . وقطعة أخرى أيضاً ١ : ٣٣ . وثالثة ١ : ٤٥ – ٣٦ . ورابعة ١ : ٧١ . وخامسة ١ : ٧١ – ٤٨ . وسادسة ١ : ٥٠ . وبعضه عن السيوطى ١ : ٥١ - ٧١ ، والشوكانى ١ : ٥٠ . وقد مفى تعليل هذا الإسناد ، فى : ١٦٨ ، ورأى الطبرى نفسه فيه : ٢٥٤ ، وأنه فيه مرتاب . وقد ساقه ابن

قال أبو جعفر: فهذا الخبر أوّله مخالف معناه معنى الرواية التى رويت عن ابن عباس من رواية الضحاك التى قد قدمنا ذكرها قبل، وموافق معنى آخره معناها. وذلك أنه ذكر فى أوّله أن الملائكة سألت ربها: ما ذلك الخليفة ؟ حين قال لها: إنى جاعل فى الأرض خليفة. فأجابها أنه تكون له ذرّية يُفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. فقالت الملائكة حينئذ: أتجعل فيها الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. فقالت الملائكة حينئذ: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ فكان قول الملائكة ما قالت من ذلك لربيها، بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة الذي يجعله فى الأرض. فذلك معنى خلاف أوله معنى خبر الضحاك الذي ذكرناه.

وأما موافقته إياه فى آخره ، فهو قولهم فى تأويل قوله: « أنبئونى بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين »: أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء ، وأن الملائكة قالت إذ قال لها ربها ذلك، تبرياً من علم الغيب - : « سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم » .

وهذا إذا تدبّره ذوالفهم، علم أن أو له يفسد آخرة، وأن آخره أيبطل معنى أو له. وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان أخبر الملائكة أن ذرّية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماء، فقالت الملائكة لربها: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»؛ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، بمثل الذي أخبرها عنهم ربشها، فيجوز أن يفسد في الأرض ويسفك الدماء، بمثل الذي أخبرها عنهم ربشها، فيجوز أن يقال لما فيها طوى عنها من العلوم: إن كنتم صادقين فيها علمتم بخبر الله إياكم أنه كائن من الأمور فأخبرتم به، فأخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم علمه، كما قد أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه – بل ذلك خلف من التأويل، ودعوى على أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه – بل ذلك خلف من التأويل، ودعوى على

كثير بطوله 1 : ١٣٧ – ١٣٨ ، ثم قال : «فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدى ، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة . فلعل بعضها مدرج ، ليس من كلام الصحابة ، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة ، والله أعلم . والحاكم يروى في مستدركه ، بهذا الإسناد بعينه ، أشياء ، ويقول : على شرط البخارى! » .

الله ما لا يجوز أن يكون له صفة (١). وأخشى أن يكون بعض َنقَلَة هذا الخبر هو الذي غَلَط على من رواه عنه من الصحابة ، وأن يكون التأويل منهم كان على ذلك : « أنبئوني بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين فيا ظننتم أنكم أدركتموه من العنلم بخبرى إياكم أن تبني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ، حتى استجزتم أن تقولوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء». فيكون التوبيخ حينئذ واقعاً على ما ظنوا أنهم قد أدركوا بقول الله لهم : « إنه يكون له ذرّية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء » ، لا على إخبارهم بما أخبرهم الله به أنه كائن . وذلك أن الله جل ثناؤه ، وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرّية خليفته في الأرض، ما يكون منه فيها من الفساد وسفك الدماء ، فقد كان طوَى عنهم الخبرَ عما يكون من كثيرٍ منهم ما يكون من طاعتهم ربُّهم، وإصلاحهم في أرْضه، وحقن الدماء، ورفعيه منزلتهـم، وكرامتـهم عليه، فلم يخبرهم بذلك. فقالت الملائكة : « أتجعل ً فيها من ريفسد فيها ويسفك الدماء »، على ظن منها - على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرتُ وظاهرِهما - أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض يُفسدون ١٦٢/١ فيها ويسفكون فيها الدماء، فقال الله لهم ... إذ علم آدم الأسهاء كلها ... أنبئوني بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم تعلمون أن جميع بني آدم يُفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ، على ما ظننتم في أنفسكم \_ إنكاراً منه جل ثناؤه لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم ، وهو من صفة خاصٌّ ذرّية الخليفة منهم . وهذا الذي ذكرنا هوصفة منا لتأويل الخبر ، لا القول الذي نختاره في تأويل الآية (٢) .

(١) نقد الطبرى دال أيضاً على ما ذهبنا إليه من الاستدلال بالآثار كاستدلال المستدل بالشعر . وأنت تراه ينقض هذا الحبر نقضاً ، ويبين الخطأ في سياقه ، وتناقضه في معناه . وهذا بين إن شاء الله .

ومما يدل على ما ذكرنا من توجيه خبر الملائكة عن إفساد ذرية الخليفة وسفكها الدماء على العموم ، ما : \_\_

۱۰۸ حدثنا به أحمد بن إسحق الأهوازي (۱) ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، قال : حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الرحمن بن سابط ، قوله : « أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء » ، قال : يعنون الناس (۲) .

وقال آخرون في ذلك بما : ــ

7.9 — حدثنا به بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قوله : «وإذ قال رَبُّك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة »، فاستشار الملائكة فى خلق آدم ، فقالوا : «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » — وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد فى الأرض — «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لل قال إنى أعلم ما لا تعلمون » فكان فى علم الله جل ثناؤه أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة . قال : وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : إن الله لما أخذ فى إخلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق خلقاً أكرم عليه مناً ولا أعلم مناً ؟ فابتلوا بخلق آدم — وكل خلق مبتكلي — كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة ، فقال الله : ﴿ النَّيْهَا طَوْعًا أُو كَرْهًا قالتا أَمَّيْناً طائعين ﴾ (٢) [سورة فصلت : ١١]. فقال الله : ﴿ النَّيْهَا طَوْعًا أُو كَرْهًا قالتا أَمَّيْناً طائعين ﴾ (٢) [سورة فصلت : ١١]. وهذا الخبر عن قتادة يدل على أن قتادة كان يرى أن الملائكة قالت ما قالت من قولها : « أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء »، على غير يقين علم تقدم منها من قولها : « أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء »، على غير يقين علم تقدم منها

بأن ذلك كائن ، ولكن على الرأى منها والظن ، وأن الله جل ثناؤه أنكر ذلك من

<sup>(</sup>١) في المطبوعة . «ابن أحمد بن إسحق الأهوازي » ، وزيادة «ابن » خطأ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٨ - لم أجده .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٩ - في ابن كثير ١ : ١٢٩ ، وبعضه في الدر المنثور مفرقاً ١ : ٤ ، ٤٠ ، ٠ ٥ .

قيلها ، ورد عليها ما رأت بقوله : « إنى أعلم ما لا تعلمون » من أنه يكون من ذرية ذلك الخليفة الأنبياء والرسل والمجتهد في طاعة الله .

وقد رُوِي عن قتادة َ خلافُ هذا التأويل وهو ما : ــ

• 11 - حدثنا به الحسن بن يحيى ، قال : أخيرنا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، فى قوله : « أتجعل فيها من يُفسد فيها » قال : كان الله أعلمهم إذا كان فى الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء ، فذلك قوله : « أتجعل فيها من يفسد فيها » (1) .

و بمثل قول قتادة قال جماعة من أهل التأويل ، منهم الحسن البصرى :

بن حازم، ومبارك، عن الحسن - وأبي بكر، عن الحسن وقتادة - قالا: قال الله بن حازم، ومبارك، عن الحسن وقتادة - قالا: قال الله للائكته: «إنى جاعلٌ في الأرض خليفة» - قال لهم: إنى فاعل " - فعرضُوا برأيهم، فعلتمهم علماً وطوى عنهم علماً علمه لا يعلمونه، فقالوا بالعلم الذى علمهم: «أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء» - وقد كانت الملائكة علمت من علم الله أنه لا ذنب أعظم عندالله من سفك الدماء - «ونحن نسبح بحمدك ونقد ساك. قال إنى أعلم ما لا تعلمون». فلما أخذ في خلق آدم همست الملائكة فيما بينها ، فقالوا : ليخلق ربنا ما شاء أن يخلق ، فلن يخلق خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه . فلما خلقه ونفخ فيه من روحه أمرهم أن يسجدوا له لما قالوا ، ففضّله عليهم ، فعلموا أنهم ليسوا بخير منه ، فقالوا : إن لم نكن خيراً منه فنحن أعلم منه ، لأنا كنا أنهم ليسوا بخير منه ، فقالوا : إن لم نكن خيراً منه فنحن أعلم منه ، لأنا كنا م عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » أنى لا أخلق خلقاً إلا كنم أعلم منه ، فأخبر وني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قال : ففزع خلقاً إلا كنتم أعلم منه ، فأخبر وني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قال : ففزع القوم الدوبة - وإليها يفزع كل مؤمن - فقالوا : «سبحانك لا علم لنا إلا القوم إلى التوبة - وإليها يفزع كل مؤمن - فقالوا : «سبحانك لا علم لنا إلا

(١) الأثر : ٦١٠ - لم أجده .

ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل كم إنى أعلم عيب السموات والأرض وأعلم ما تبد ون وما كنتم تكتمون » لقولهم: «ليخلق ربّنا ما شاء ، فلن يخلق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم منا ». قال: علمه اسم كل شيء ، هذه الجبال وهذه البغال والإبل والجن والوحش ، وجعل يسمى كل شيء باسمه ، وعرضت عليه كل أمة ، فقال: «ألم أقل لكم وبعل يسمى كل شيء باسمه ، وعرضت عليه كل أمة ، فقال: «ألم أقل لكم أن أعلم عيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »، قال: أما ما أبد وا فقولهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ، وأمناً ما كتموا فقول بعضهم لبعض: «نحن خير منه وأعلم »(١).

717 – وحدثنى المثنى بن إبراهيم ، قال :حدثنا إسحق بن الحجاج ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، في قوله : « إنى جاعل في الأرض خليفة " الآية ، قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء ، وخلق الجن يوم الخميس ، وخلق آدم يوم الجمعة . قال : فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ، فكانت الدماء وكان الفساد في الأرض . فمن ثم قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية (٢) .

مار بن الحسن ، الحسن عن عمار بن الحسن ، عن الربيع عماد بن الحسن ، عن الربيع بمثله -: «ثم عرضهم على الدين عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بمثله -: «ثم عرضهم

على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ». إلى قوله: «إنك أنت العليم الحكيم ». قال: وذلك حين قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ». قال: فلما عرفوا أنه جاعل فى الأرض خليفة قالوا بينهم: لن يخلق الله خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فأراد الله أن يخبرهم أنه قد فضل عليهم آدم . وعلم آدم الأسماء كلها ، فقال للملائكة: «أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » ، إلى قوله: « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » ، وكان الذى أبد و عين قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ، وكان الذى كتموا بينهم قولم : « لن يخلق الله خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم »، فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم فى العلم والكرم (١) .

وقال ابن زید بما :\_

الله المن زيد: لما خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعراً شديداً ، وقالوا : ربنا لم خلقت هذه النار ؟ ولأى شيء خلقها ؟ قال : لمن عصاني من خلق . قال : لم خلقت هذه النار ؟ ولأى شيء خلقها ؟ قال : لمن عصاني من خلق . قال : ولم يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة ، والأرض ليس فيها خلق ، إنما تُخلق آدم بعد ذلك ، وقرأ قول الله: ﴿ هَلْ أَتَّى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ كُنْ شَيْئًا مَذْ كُوراً ﴾ [سورة الإنسان : ١]. قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ليت ذلك الحين (٢) . ثم قال : قالت الملائكة : يارب ، أو يأتى علينا دهر " نعصيك فيه ! – لا يرون له خلقاً غيرهم – قال : لا ، إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً فيه ! – لا يرون له خلقاً غيرهم – قال : لا ، إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦١٣ – هو رواية أخرى للأثر السالف . ولم أجده في المراجع السالفة .

<sup>(</sup>٢) كلمة عمر رضى الله عنه : «ليت ذلك الحين» ، يعنى ليت الإنسان بتى شيئاً غير مذكور ، طيناً لازباً . يقولها من مخافة عذابه ربه يوم القيامة . وفى الدر المنثور ٢ : ٢٩٧ : «أخرج ابن المبارك ، وأبو عبيد فى فضائله ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن عمر بن الحطاب : أنه سمع رجلا يقرأ : (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) ، فقال عمر : ليتها تمت » . فهذا فى معنى كلمة عمر هنا .

وأجعل فيها خليفة ، يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض . فقالت الملائكة : «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ؟ وقد اخترتنا ، فاجعلنا نحن فيها ، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتك . وأعظمت الملائكة أن يجعل الله في الأرض من يعصيه فقال : «إنى أعلم ما لا تعلمون » . «يا آدم أنبتهم ١٦٤/١ بأسمائهم » . فقال : فلان وفلان . قال : فلما رأوا ما أعطاه الله من العلم أقروا بأسمائهم » . فقال عليهم ، وأبي الحبيث إبليس أن يقر له ، قال : «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . قال : « فاهبط منها فها يكون لك أن تتكبر فيها () » .

وقال ابن إسحق بما: \_

916 — حدثنا به ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن السحق قال : لما أراد الله أن يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلي به ، لعلمه بما في ملائكته وجميع خلقه — وكان أوّل بلاء ابتُليت به الملائكة مما لها فيه ما تحبّ وما تكوه ، للبلاء والتمحيص لما فيهم مما لم يعلموا ، وأحاط به علم الله منهم — جمع الملائكة من سكان السموات والأرض ، ثم قال : « إني جاعل في الأرض خليفة » — يقول : ساكناً وعامراً ليسكنها ويعمرُها — خلّفاً، ليس منكم (٢). ثم أخبرهم بعلمه فيهم ، فقال : يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويعملون بالمعاصي . فقالوا جميعاً : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك »

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢١٤ - سيأتى بعض معناه بهذا الإسناد : (ص ١٧٦ بولاق) . وأما هذا النص ، فقد ذكر السيوطى بعضه ١ : ٥٥ ونسبه لابن جرير فقط . ولم يذكر فيه كلمة عمر ابن الحطاب . وقد أشرنا إلى ورود معناها من وجه آخر ، في الهامشة قبل هذه . وكلمة عمر هنا سيقت مساق الحديث المرفوع ، إذ قال : «يا رسول الله ، ليت ذلك الحين » . فتكون حديثاً مرفوعاً مرسلا ، بل منقطعاً ، لأن ابن زيد - وهو عبد الرحن بن زيد بن أسلم - لم يدرك إلا بعض التابعين . هذا إلى أنه ضعيف جداً ، كا سبق في : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « عامر وساكن يسكنها و يعمرها خلقاً ليس منكم » ، وانظر ما مضي، رقم : ٢٠٠ ، وانظر تخريجه بعد .

لا نعصى ، ولا نأتى شيئاً كرهته ؟ قال : « إنى أعلم ما لا تعلمون » ـ قال : إنى أعلم فيكم ومنكم ولم يُبدها لهم - من المعصية والفساد وسفك الدماء وإتيان ما أكره منهم ، مما يكون في الأرض ، مما ذكرتُ في بني آدم. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم : ﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ \* إِنْ يُوحَى إِلَىَّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرْ مُبِينٌ \* إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِين \* فَإِذَا سَوَّيْنُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ \* ﴾ [سورة ص: ٢٩ - ٧٢]. فذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان من فكره آدم حين أراد خلقه ، ومراجعة الملائكة إياه فيما ذكر لهم منه . فلما عزم الله تعالى ذكره على خلق آدم قال للملائكة : إنى خالق " بشراً من صلصال من حماٍ مسنون بيدى \_ تكرمة ً له وتعظماً لأمره وتشريفاً له - حفظت الملائكة عهده وَوعوا قوله ، وأجمعوا الطاعة إلا ما كان من عدو الله إبليس ، فإنه صمت على ما كان في نفسه من الحسد والبغثي والتكبر والمعصية . وخلق الله آدم من أدَمة الأرض ، من طين لازب من تَمَا مِ مَسْنُونَ بِيدِيهِ ، تكرمة له وتعظيا ً لأمره وتشريفاً له على سائر خلقه. قال: ابن إسحق : فيقال، والله أعلم : خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاماً قبل أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالاً كالفخار ولم تمسسه نار . قال: فيقال ، والله أعلم : إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطس فقال : الحمد لله ، فقال له ربه : يرحمك ربك ، ووقع الملائكة حين استوى سجوداً له ، حفظاً لعهد الله الذي عهد إليهم ، وطاعة لأمره الذي أمرهم به . وقام عدو الله إبليس من بينهم فلم يسجد ، مكابراً متعظماً بغياً وحسداً. فقال له: ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيدى ﴾ إلى: ﴿ لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [سورة ص٥٠-٨٥] . قال : فلما فرغ الله من إبليس ومعاتبته ، وأبي إلا المعصية ، أوقع عليه اللعنة وأخرجه من الجنة . ثم أقبل على آدم ، وقد علمه الأسماء كلها ، فقال : « يا آدم أنبهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » – أى ، إنما أجبناك فيما علمتنا، فأما ما لم تعلمنا فأنت أعلم به . فكان ما سمى آدم من شيء ، كان اسمه الذي هو عليه إلى يوم القيامة (١). وقال ابن جريج بما : –

717 - حدثنا به القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : إنما تكلموا بما أعلمهم أنه كائن من خلق آدم ، فقالوا: « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ؟ وقال بعضهم : إنما قالت الملائكة ١٦٥/١ ما قالت : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » لأن الله أذن لها في السؤال عن ذلك ، بعد ما أخبرها أن ذلك كائن من بني آدم . فسألته الملائكة ، فقالت حلى التعجب منها -: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم ؟ فأجابهم ربهم : إنى أعلم ما لا تعلمون ، يعنى : أن ذلك كائن منهم -- وإن لم تعلموه أنتم -- ومن بعض من ترونه لى طائعاً . يعرفهم بذلك قصور علمهم عن علمه (٢).

وقال بعض أهل العربية: قول الملائكة: «أتجعل فيها من يفسد فيها » على غير وجه الإنكار منهم على ربهم ، وإنما سألوه ليعلموا ، وأخبر واعن أنفسهم أنهم يسبحون. وقال: قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يُعْصَى الله، لأن الجن قد كانت أمرت قبل ذلك فعصت .

وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك ، فكأنهم قالوا: « يارب خبرنا »، مسألة استخبار منهم لله، لا على وجه مسألة التوبيخ . قال أبو جعفر: وأولى هذه التأويلات بقول الله جل ثناؤه ، مخبراً عن ملائكته قيلها له: « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩١٥ - مضى صدره برقم : ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٦١ – لم أجده في مكان .

لك » ، تأويل من قال : إن ذلك منها استخبار لربها ، بمعنى : أعلمنا يا ربنا أجاعل أنت في الأرض من هذه صفته ، وتارك أن تجعل خلفاء ك منا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك - لا إنكار منها لما أعلمها ربها أنه فاعل . وإن كانت قد استعظمت لما أخبرت بذلك ، أن يكون لله خلق يعصيه .

وأما دعوى من زعم أن الله جل ثناؤه كان أذن لها بالسؤال عن ذلك فسألته على وجه التعجب، فدعْ وى لا دلالة عليها فى ظاهر التنزيل، ولا خبر بها من الحجة يقطع العذر . وغير جائز أن يقال فى تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض الوجوه التى تقوم بها الحجة .

وأما وصف الملائكة من وصفت - في استخبارها ربّها عنه - بالفساد في الأرض وسفك الدماء ، فغير مستحيل فيه ما رُوى عن ابن عباس وابن مسعود من القول الذي رواه السدي ، ووافقهما عليه قتادة - من التأويل : وهو أن الله جل ثناؤه أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذا ، فقالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها » ، على ما وصفت من الاستخبار .

فإن قال لنا قائل : وما وجه استخبارها ، والأمر على ما وصفت ، من أنها قد أخبرت أن ذلك كائن ؟

قيل: وجه استخبارها حينئذ يكون عن حالهم عند وقوع ذلك. وهل ذلك منهم ؟ ومسألتهم ربّهم أن يجعلهم الخلفاء في الأرض حتى لا يعصوه. وغير فاسد أيضاً ما رواه الضحاك عن ابن عباس ، وتابعه عليه الربيع بن أنس ، من أن الملائكة قالت ذلك لما كان عندها من علم سكان الأرض – قبل آدم – من الجن ، فقالت لربها: «أجاعل فيها أنت مثلهم من الخلق يفعلون مثل الذي كانوا يفعلون » ؟ على وجه الاستعلام منهم لربهم ، لا على وجه الإيجاب أن ذلك كائن كذلك ، فيكون ذلك منها إخباراً عما لم تطلع عليه من علم الغيب. وغير خطأ أيضاً ما قاله ابن زيد من أن يكون قيل الملائكة ما قالت من ذلك ، على

وجه التعجب منها من أن يكون لله خلق " يعصى خالقه .

وإنما تركنا القول بالذى رواه الضحاك عن ابن عباس ، ووافقه عليه الربيع ابن أنس ، وبالذى قاله ابن زيد فى تأويل ذلك ، لأنه لاخبر عندنا بالذى قالوه ١٦٦/١ من وجه يقطع مجيئه العذر ، ويلزم سامعته به الحجة . والخبر عما مضى وما قد سلف ، لا يدرك علم صحته إلا بمجيئه عجيئاً يمتنع معه التشاغب والتواطؤ ، ويستحيل معه الكذب والحطأ والسهو (١) . وليس ذلك بموجود كذلك فيما حكاه الضحاك عن ابن عباس ووافقه عليه الربيع ، ولا فها قاله ابن زيد .

فأولى التأويلات \_ إذ كان الأمر كذلك \_ بالآية ، ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة " ، مما يصح مخرجه في المفهوم .

فإن قال قائل: فإن كان أولى التأويلات بالآية هو ما ذكرت ، من أن الله أخبر الملائكة بأن ذرّية خليفته فى الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء ، فمن أجل ذلك قالت الملائكة: «أتجعل فيها من يفسد فيها »، فأين ذكر إخبار الله إياهم فى كتابه بذلك ؟

قيل له: اكتفى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه ، كما قال الشاعر:
فلا تَدْفِنُونِي، إِنَّ دَفْنِي مُحَرَّمْ عليكم، ولكن خامِرِي أُمَّ عامِرِ<sup>(7)</sup>
فحذف قوله: «دعوني للتي يقال لها عند صيدها »: خامري أم عامر. إذ
كان فيا أظهر من كلامه، دلالة على معنى مراده. فكذلك ذلك في قوله: «قالوا:

(١) في المخطوطة والمطبوعة: « يمتنع منه ... ويستحيل منه » ، وليست بشيء . وفي المخطوطة مكان « التشاغب » : « الساعر » غير مبينة .

<sup>(</sup>۲) البیت الشنفری الأزدی فی قصة . شرح الحاسة ۲: ۲۵-۲۹ ، والأغافی ۲۱ : ۸۹ وغیرهما . ویروی : « لا تقبرونی إن قبری » ، « ولکن أبشری » . وقوله « خامری » : أی استری ، وأصله من الحمرة ( بکسر فسکون) وهو الاستخفاء . یریدون بذلك دنو الضبع مستخفیة ملازمة لمكانها حتی تخالط القتیل فتصیب منه . وأم عامر : کنیة الضبع . وذلك نما یقوله لها الصائد حین یرید صیدها ، یعرها بذلك حتی یتمکن منها ، فیقول لها : « أبشری أم عامر بشیاه هزل ، و جراد عظل ، ركمر رجال قتل » ، فتمیل الضبع إلیه فیصیدها .

« أتجعل فيها من يفسد فيها » ، لما كان فيه دلالة على ما ترك ذكره بعد قوله : « إنى جاعل في الأرض خليفة » ، من الخبر عما يكون من إفساد ذريته في الأرض ، اكتفى بدلالته و حذف ، فترك ذكره كما ذكرنا من قول الشاعر . ونظائر ذلك في القرآن وأشعار العرب وكلامها أكثر من أن يحصى . فلما ذكرنا من ذلك ، اخترنا ما اخترنا من القول في تأويل قوله : « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء » .

# القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾

قال أبو جعفر: أما قوله: « ونحن نسبتّ بحمدك » فإنه يعنى: إنا نعظّ مك بالحمد لك والشكر ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ ﴾ [ سورة النصر: ٣] ، وكما قال: ﴿ وَالمَلَائِكَةُ لَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّهِ مُ ﴾ (سورة الشورى: ٥) . وكل ذكر لله عند العرب فتسبيحُ وصلاة يقول الرجل منهم: قضيتُ سُبُحتَى من الذكر والصلاة . وقد قيل: إن التسبيحَ صلاةُ الملائكة .

المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، قال : حدثنا يعقوب القمى ، عن جعفر بأن بى المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين على رجل من المنافقين ، فقال له : النبي صلى الله عليه وسلم يُصلى وأنت جالس! فقال له : امض إلى عملك إن كان لك عمل . فقال : ما أظن إلا سيمر عليك من ينكر عليك . فر عليه عمر بن الحطاب فقال : له : يا فلان ، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت جالس! فقال له مثلها ، فقال : هذا من عملى . فوثب عليه فضر به حتى انتهى ، ثم دخل المسجد فصلى فقال : هذا من عملى . فوثب عليه فضر به حتى انتهى ، ثم دخل المسجد فصلى

مع النبي صلى الله عليه وسلم . فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه عمر فقال : يا نبي الله ، مررت آ نفاً على فلان وأنت تصلى ، فقلت له : النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت جالس ! فقال : سر إلى عملك إن كان لك عمل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فهلا ضر بت عنقه . فقام عمر مسرعاً ، فقال : يا محمر ارجع فإن غضبك عز " ، ورضاك محكم ، إن لله في السموات السبع ملائكة يصلون ، له غني عن صلاة فلان . فقال عمر : يا نبي الله ، وما صلاتهم ؟ فلم يرد عليه شيئاً ، فأتاه جبريل فقال : يا نبي الله! سألك عمر عن صلاة أهل السماء ؟ عليه شيئاً ، فأتاه جبريل فقال : يا نبي الله! سألك عمر عن صلاة أهل السماء ؟ قال : نعم . فقال : اقرأ على عمر السلام ، وأخبره أن أهل السماء الدنيا سجود "إلى الالالم يوم القيامة يقولون : « سبحان ذي المائي والملكوت »، وأهل السماء الثالثة قيام "إلى يوم القيامة يقولون : « سبحان ذي الغزة والجبروت »، وأهل السماء الثالثة قيام "إلى يوم القيامة يقولون « : سبحان الحي الذي لا يموت » ، وأهل السماء الثالثة قيام "إلى يوم القيامة يقولون « : سبحان الحي الذي لا يموت » ، وأهل السماء الثالثة قيام "إلى يوم القيامة يقولون « : سبحان الحي الذي لا يموت » ، وأهل السماء الثالثة قيام "إلى .

۱۱۸ - قال أبو جعفر: وحد ثنى يعقوب بن إبراهيم، وسهل بن موسى الرازى، قالا: حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا الجُررَيرْى، عن أبى عبد الله الجسرى، عن عن عبد الله الجسرى، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة وسلم عادة أو أن أباذر عاد النبى صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، بأبى أنت، أى الكلام أحب إلى الله؟ فقال: ما اصطفى الله لملائكته: «سبحان ربى و مجمده، سبحان ربى و مجمده» (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث: ۱۷ هو حديث مرفوع ، ولكنه مرسل ، لأن سعيد بن جبير تابعى . وإسناده إليه إسناد جيد . يعقوب بن عبد الله الأشعرى القيمى أبو الحسن: ثقة ، مترجم في التهذيب ، وترجمه البخارى في الكبير ٤/٢/٣٩ ، فلم يذكر فيه جرحاً . وفي التهذيب : «قال محمد بن حميد الرازى [ وهو شيخ الطبرى هنا ] : دخلت بغداد ، فاستقبلني أحمد وابن معين ، فسألاني عن أحاديث يعقوب القمى ». جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمى : ثقة ، ترجمه البخارى في الكبير ٢/١/٠٠٠ ، وابن أبي حاتم في الحبير ١/٢/٠٠٠ ، وفي التهذيب أن ابن حبان يعقو في الثقات توثيقه عن أحمد بن حنبل . وهذا الحديث بطوله ، رواه أبو نعيم في الحلية ٤ : نقل في الثقات توثيقه عن أحمد بن حميد – شيخ الطبرى – بهذا الإسناد . وذكر السيوطي في الدر المنثور ١ : ٣٤ آخره ، من أول سؤال عمر عن صلاة الملائكة ، ولم ينسبه لغير الطبرى وأبي نعيم . المنثور ١ : ٣٤ آخره ، من أول سؤال عمر عن صلاة الملائكة ، ولم ينسبه لغير الطبرى وأبي نعيم .

فى أشكال لما ذكرنا من الأخبار (١١) ، كرهنا إطالة الكتاب باستقصائها .

وأصل ُ التسبيح لله عند العرب: التنزيه ُ له من إضافة ما ليس من صفاته إليه ، والتبرئة له من ذلك ، كما قال أعشى بني ثعلبة :

أقول ُ - لمَّا جَاءَنَى فَخْرُه -: سُبْحَانَ من عَلْقَمَةَ الفَاخِرِ (٢) يريد: سُبحان الله من الافتخار، على وجه النكير منه لذلك .

وقد اختلف أهل التأويل في معنى التسبيح والتقديس في هذا الموضع ، فقال بعضهم: قولهم « نسبح بحمدك »: نصلي لك . ذكر من قال ذلك :

719 ـ حدثنى موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السد ي في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك » ، قال : ، يقولون : نصلتي لك .

وقال آخرون : « مُنسبّح بحمدك » (٣) التسبيح المعلوم . ذكر من قال ذلك : ٢٠ \_ حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزّاق ، قال أخبرنا معمر ،

(۱) في المطبوعة : « في كل أشكال لما ذكرنا ... » ، و «كل » مقحمة هنا بلا شك . (۲) ديوانه: ١٠٦ ، من قصيدته المشهورة ، التي قالها في هجاء علقمة بن علائة ، في خبر منافرة علقمة بن علائة وعامر بن الطفيل (الأغاني ١٥: ٥٠ - ٥٦). وذكر ابن الشجرى في أماليه ١ : ٣٤٨ عن أبي الخطاب الأخفش ، قال : «وإنما ترك التنوين في «سبحان» وترك صرفه ، لأنه صار عندهم معرفة » . وقال في ٢ : ٥٥٠ : «لم يصرفه ، لأن فيه الألف والنون زائدين ، وأنه علم التسبيح ، فإن نكرته صرفته » . وانظر ص : ٥٥٥ وتعليق رتم : ٣ .

(٣) في الأصول: « نسبح لك» ، والصواب ما أثبتناه ، وهو نص الآية .

( ؛ ) الأثران : ٦١٩ ، ٦٢٠ – في ابن كثير ١ : ١٢٩ ، والدر المنثور ١ : ٢٠ ، والشوكاني ١ : ٥٠ .

#### القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾

قال أبو جعفر: والتقديس هو التطهير والتعظيم، ومنه قولهم: «سُبُوح ُوس»، يعنى بقولهم: «سُبوح»، تنزيه ٌ لله، وبقولهم: « تدوس ٌ »، طهارة ٌ له وتعظيم. ولذلك قيل للأرض: «أرض مقدسة »، يعنى بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذاً: « ونحن نسبِّح بحمدك »، ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك ، ونصلى لك « ونقدس لك » ، ننسبك إلى ما هو من صفاتك ، من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وقد قيل : إن تقديس الملائكة لربها صلاتها له . كما : \_

معمر ، عن قتادة ، في قوله: « ونقدس لك » ، قال : أخبرنا عبد الرزّاق ، قال أخبرنا معمر ، عن قتادة ، في قوله: « ونقدس لك » ، قال : التقديس أ: الصلاة (١٠). وقال بعضهم : « نقدس لك » : نعظمك ونمجدك . ذكر من قال ذلك . ٢٢٢ - حدثني يعقوب بن إبراهم ، قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال :

- ۱۲۲ حدثنى يعقوب بن إبراهيم، قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا أبو سعيد المؤدّب ، قال : حدثنا أبو سعيد المؤدّب ، قال : حدثنا إسمعيل ، عن أبى صالح ، في قوله : « ونحن نسبح بحمدك ، ونقدس لك » ، قال : نعظمك ونمج دك (٢).

7۲۳ وحدثنی محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنی عیسی – وحدثنی المثنی ، قال : حدثنا أبو حذیفة ، قال : حدثنا شبل – جمیعاً عن ابن أبی تنجیح ، عن مجاهد ، فی قول الله: «ونقدس لك» ، قال نعظمك ونكبترك (۳) .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٢٢ – في الدر المنفور ١ : ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٦٢٣ - في ابن كثير ١ : ١٢٩ ، والدر المنثور ١ : ٤٦ .

١٦٢٤ وحدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحق: « ونحن نسبِّح بحمدك ونقدس لك » ، لا نعصى ولا نأتى شيئاً تكره هُ (١).
 ١٦٨/١ وحدثت عن المنجاب، قال حدثنا بشر ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، في قوله: « ونقدس لك » ، قال : التقديس: التطهير (١) .

وأما قول من قال : إن التقديس الصلاة أو التعظيم ، فإن معنى قوله ذلك راجع إلى المعنى الذى ذكرناه من التطهير ، من أجل أن صلاتها لربها تعظيم منها له ، وتطهير مما ينسبه إليه أهل الكفر به . ولو قال مكان ﴿ ونقد س لك ﴾ و « نقد سك ﴾ كان فصيحاً من الكلام . وذلك أن العرب تقول : فلان يسبّح الله ويقد سه ، ويسبح لله ويقد س له ، بمعنى واحد . وقد جاء بذلك القرآن ، قال الله جل ثناؤه : ﴿ كَنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْ كُرَكَ كَثِيراً ﴾ [سورة طه : ٣٣ ، ٣٣] ، وقال في موضع آخر : ﴿ يُسَبِّحُ لِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [سورة الجمعة : ١]

## القول في تأويل قوله تمالى : ﴿ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَمْلَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ، فقال بعضهم : يعنى بقوله: «أعلم ما لا تعلمون »، مما اطلع عليه من إبليس وإضاره المعصية َ لله وإخفائه الكبر ، مما اطلع عليه تبارك وتعالى منه وخبى على ملائكته . ذكر من قال ذلك :

بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : « إنى أعلم بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : « إنى أعلم

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦٢٤ – في ابن كثير ١ : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٦٢٥ – في ابن كثير ١ : ١٢٩ ، وفي الدر المنثور ١ : ٦٠ : «وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس،قال : التقديس : التطهير»، ولم ينسبه للضحاك، ولا لابن جرير .

ما لا تعلمون »، يقول: إنى قد اطلعت من قاب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كربره واغتراره (١١).

السد "ى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « إنى أعلم ما لا تعلمون » ، يعنى من شأن إبليس .

۱۲۸ وحد ثنا أحمد بن إسحق الأهوازی ، قال : حدثنا أبو أحمد وحدثنا محمد ابن بشار ، قال : حدثنا مؤمل - قالا جميعاً : حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « إنى أعلم ما لا تعلمون » ، قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها . الرحمن المسروق ، قال : حدثنا محمد بن بشر ، قال : حدثنا سفيان ، عن على بن بد الرحمن المسروق ، قال : حدثنا سفيان ، عن على بن بد يمة ، عن مجاهد ، بمثله (۲) .

• ٣٠ حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن على ابن بذيمة ، عن مجاهد مثله (٣) .

٦٣١ - وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكاًم، عن عنبسة ، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله: « إني أعلم مالا تعلمون، » وقال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها(٤).

<sup>(</sup>۱) الخبر: ۲۲۳ - لم يذكر في المصادر السالفة . و «بشر بن عمارة» : مضت ترجمته في : ۱۳۷ ، وتكرر مراراً ، ولكن مصححو طبعة بولاق قالوا في هذا الموضع : «كذا في النسخ بالتاء ، وتكرر بها فيها كلها . وهو في الخلاصة بدون تاء» !! وهو «عمارة» بالتاء في جميع الكتب والدواوين . والذي في الخلاصة خطأ مطبعي فقط !!

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٦٢٩ – «على بن بذيمة » ، بفتح الباء الموحدة وكسر الذال المعجمة ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٣٠٠ - « ابن يمان » ، بفتح الياء وتخفيف الميم: هو يحيى بن يمان العجل الكوفى ، وهو صدوق من شيوخ أحمد بن حنبل . و « سفيان » فى هذا والذى قبله – هو الثورى . (٤) الأثر: ٣١٦ - « القاسم بن أبى يزة » ، يفتح الباء الموحدة وتشديد الزاى : ثقة مكى ، قال ابن حبان : « لم يسمع التفسير من مجاهد - أحد غير القاسم ، وكل من يروى عن مجاهد التفسير -

٦٣٢ وحدثنى جعفر بن محمد البُزُورى ، قال : حدثنا حسن بن بشر ، عن حمزة الزيات ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله: ﴿ إِنَى أَعلَمُ مَا لَا تَعلَمُونَ ﴾ ، قال : علم من إبليس كتمانه الكيبُّر أن لا يسجدُ لآدم .

١٣٣ - وحدثنى محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى بن ميمون، قال : - وحدثنى المثنى ، قال : حدثنا شبل - جميعاً عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قول الله : « إنى أعلم ما لا تعلمون » ، قال : علم من إبليس المعصية .

٦٣٤ وحدثنا أبوكريب، قال: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مثله .

و ٦٣٥ و حدثني المثنى ، قال : حدثنا أسويد، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان، قال: قال مجاهد في قوله: « إنى أعام ما لا تعلمون» ، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها (١) .

وقال مرّة : آدم.

ابن سلیان ، قال سمعت عبد الوهاب بن مجاهد یحدث عن أبیه فی قوله : « إنی النهان ، قال تعلمون » ، قال تعلمون » ، قال : علم من إبلیس المعصیة وخلقه لها ، وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها (۲) .

فإنما أخذه من كتاب القاسم» . وقال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١٠٢٧/٣ : « هو القاسم ابن نافع بن أبى بزة ، واسم أبى بزة : يسار» . و « محمد بن عبد الرحمن » الراوى عنه هنا : هو ابن أبى ليل .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦٣٥ – ذكره السيوطي ١ : ٤٦ . والشوكاني ١ : ٥٠ . ولكن سقط اسم «مجاهد» ، من الدر المنثور ، خطأ مطبعياً .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٣٣٦ – أما «مجاهد بن جبر » ، فهو التابعي الكبير ، الثقة الفقيه المفسر . ولكن ابنه «عبد الوهاب بن مجاهد » : ضعيف جداً ، قال أحمد بن حنبل : « لم يسمع من أبيه ، ليس بشيء ، ضعيف الحديث » . وضعفه أيضاً ابن معين وأبو حاتم . ومر عبد الوهاب بسفيان الثوري ،

7٣٧ وحدثنا الحسن بن يحيي ، قال : أخبرنا عبد الرزّاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، والثورى ، عن على بن بدّ يمة ، عن مجاهد في قوله : « إنى أعلم ما لا تعلمون » ، قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها (١) .

7٣٨ وحدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق: « إنى أعلم ما لا تعلمون ». أى فيكم ومنكم ، ولم يُبد ها لهم ، من المعصية والفساد وسفك الدماء. وقال آخرون : معنى ذلك : إنى أعلم ما لا تعلمون من أنه يكون من ذلك الخليفة أهل الطاعة والولاية لله . ذكر من قال ذلك :

7٣٩ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُريع ، قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال: « إنى أعلم ما لا تعلمون »، فكان فى علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة (٢).

وهذا الخبر من الله جل ثناؤه ينبئ عن أن الملائكة التي قالت: «أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء»، استفظعت أن يكون لله خلق يعصيه، وعجبت منه إذ أخبرت أن ذلك كائن. فلذلك قال لهم ربهم: «إنى أعلم ما لا تعلمون». يعنى بذلك، والله أعلم: إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه، وأنا أعلم أنه في بعضكم، وتصفون أنفسكم بصفة أعلم خيلافها من بعضكم، وتعرضون بأمر قد جعلته لغيركم. وذلك أن الملائكة لما أخبرها ربها بما هو كائن من ذرية خليفته، من الفساد وسفك الدماء، قالت لربها: يا رب أجاعل أنت في الأرض خليفة من غيرنا، يكون من ذريته من يعصيك، أم منا، فإنا نعظمك

فى مسجد الحرام ، فقال سفيان : «هذا كذاب». وأما هذا الأثر ، بزيادة : «وعلم من آدم الطاعة ....» – فلم نجده فى موضع آخر .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٣٧ - هو في معنى الآثار السالفة : ١٣٣ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٦٣٩ - في ابن كثير ١ : ١٣٠ ، والدر المنثور ١ : ٢٦ ، والشوكاني ١ : ٥٠ . وفي ابن كثير : « في تلك الخليقة » وفي الدر : المنثور « من تلك الخليقة » وفي الشوكاني : « سيكون من الخليقة » : وجميعها بالقاف ، وهو خطاً ، والصواب ما في نص الطبري .

ونصلى لك ونطيعك ولا نعصيك؟ — ولم يكن عندها علم بما قد انطوى عليه كشدًا إبليس من استكباره على ربه — فقال لهم ربهم: إنى أعلم غير الذى تقولون من بعضكم. وذلك هو ما كان مستوراً عنهم من أمر إبليس ، وانطوائه على ما قد كان انطوى عليه من الكبر . وعلى قيلهم ذلك ، ووصفهم أنفسهم بالعموم مز. الوصف ، عُوتبوا.

### القول في تأويل قوله تمالى ذكره: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ﴾

• **٦٤ - حدثنا مح**مد بن جرير ، قال : حدثنا محمد بن حميد، قال : حدثنا محمد بن حميد، قال : حدثنا يعقوب القُمَّى ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن تُجبير ، عن ابن عباس، قال : بعث ربُّ النزة ملك الموت فأخذ من أديم الأرض ، من عذ بها ومالحها ، فخلق منه آدم . ومن ثمَّ مُسمى آدم . لأنه تُخلق من أديم الأرض (١) .

751 وحدثنا أحمد بن إسحق، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى، قال: حدثنا عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، بن جده ، عن على ، قال: إن آدم ُخلق من أديم الأرض، فيه الطيّب والصالح والردىء، فكل ذلك أنت راء في ولده، الصالح والردىء (٢).

<sup>(</sup>١) الخبر: ٣٤٠ - هذا إسناد صحيح. ورواه الطبرى في التاريخ أيضاً ١: ٢٤، مهذا الإسناد ، بزيادة في آخره. ولكن فيه : «بعث رب العزة إبليس » بدل «ملك الموت ». وهذا هو الصواب الموافق لسائر الروايات ، فلعل ما هنا تحريف قديم من الناسخين. وكذلك رواه ابن سعد في الطبقات ١/١/١، عن حسين بن حسن الأشقر، عن يهقوب بن عبد الله القمى ، بهذا الإسناد. وكذلك نقله السيوطى ١: ٤٧، مطولا ، عن أبن سعد ، والطبرى ، وابن أبي حاتم ، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) الخبر : ٢٤١ – رواه الطبرى فى التاريخ ٢: ٢٤ ، بهذا الإسناد. وذكره السيوطى ١ : ٧٤ ، منسوباً للطبرى وحده ، ولم أجده عند غيره . وإسناده ضعيف جداً . عمرو بن ثابت : هو ابن أبى المقدام الحداد ، ضعيف جداً ، قال ابن معين : «ليس بثقة ولا مأمون » . وأما أبوه «ثابت بن هرمز أبو المقدام » ، فإنه ثقة . ويزيد هذا الإسناد ضعفاً وإشكالا – قوله فيه : « عن جده » ! فإن ترجمة ثابت فى المراجع كلها ليس فيها أنه يروى عن أبيه «هرمز » . ثم لا نجد لهرمز هذا ذكراً ولا ترجمة ، فا أدرى مم هذا ؟

7٤٢ — حدثنا أحمد بن إسحق، قال ; حدثنا أبو أحمد ، قال حدثنا مسعر، عن أبي حصين ، عن سعيد بن ُجبير ، قال : ُخلق آدم من أديم الأرض ، فسمتّى آدم .

75٣ – وحد ثنا ابن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن أبى حصين، عن سعيد بن جبير، قال: إنما سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض (١). 
75٤ – وحد ثنى موسى بن هرون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدتى فى خبر ذكره، عن أبى مالك، وعن أبى صالح، عن ابن عباس وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: أن ملك الموت لما بعث ليأخذ من الأرض تربة آدم، أخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. ولذلك سمى آدم، لأنه أخذ من أديم الأرض آر).

قوله في معنى آدم. وذلك ما ــ :

180 - حدثنا به يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، عن عوف - وحدثنا محمد بن بشار ، وعمر بن تشبة - قالا : حدثنا يحيى بن ١٧٠/١ سعيد - قال : حدثنا عوف - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا ابن أبى عدى ، ومحمد بن جعفر ، وعبد الوهاب الثقبي ، قالوا حدثنا عوف - حدثنى محمد بن عمارة الأسدى ، قال : حدثنا إسمعيل بن أبان ، قال : حدثنا عنبسة - عن عوف الأعرابي ، عن قسامة بن وهير ، عن أبى موسى الأشعرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء

(٣١)

<sup>(</sup>١) الأثران: ٦٤٢، ٣٤٣ – رواهما الطبرى في التاريخ أيضاً ١: ٤٦، بهذين الإسنادين. وذكره بنحوه السيوطي ١: ٤٩، والشوكاني ١: ٥٣. و «أبو حصين»، فيهما: بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، وهو: عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى، ثقة ثبت صاحب سنة. (٢) الحبر: ١٤٤ – مضى ضمن خبر مطول، بهذا الإسناد: ٢٠٧.

بنو آدم على قدر الأرض ، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك ، والحرزُن ، والحبيث والطيب(١) .

فعلى التأويل الذى تأوّل «آدم» من تأوله، بمعنى أنه تُخلق من أديم الأرض، يجب أن يكون أصْل «آدم» فعلاً سمى به أبو البشر، كما سمى «أحمد» بالفعل من الإحماد، و «أسعد» من الإسعاد، فلذلك لم يُجَرَّ. ويكون تأويله حينئذ: آدم المملك الأرض ، يعنى به بلغ أدمتها – وأد منها: وجهها الظاهر لرأى العين، كما أن جلدة كل ذى جلدة له أد مة . ومن ذلك سمى الإدام إد اماً، لأنه صار كالجلدة العليا مما هى منه – ثم نقل من الفعل فجعل اسماً للشخص بعينه .

### القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ الْأَسْمَاءَ كُـلَّمَا ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في الأسماء التي علمها آدم ثم عرضها على الملائكة ، فقال ابن عباس ما — :

757 حدثنا به أبو كريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : علم الله آدم الأسماء كلها ، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : إنسان "ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار ، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها (٢) .

<sup>(</sup>۱) الحديث: ١٥٥ - هو حديث صحيح. ورواه أحمد في المسند ؛ ٤٠٠ ، ٢٠٠ ، (حلبي) ، وابن سعد في الطبقات ١/١/٥ - ٢ ، وأبو داود: ٣٦٩٣ ، والترمذي ؛ ٢٧-٦٨ ، والحاكم ٢ : ٢٦١ - ٢٦٢ ، كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، عن قسامة بن زهير ، به . قال الترمذي : «حسن صحيح» ، وقال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي ، وذكره السيوطي ١ : ٣٦ ، ونسبه لهؤلاه ، ولعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، وغيرهم . ورواه أيضاً الطبري في التاريخ ١ : ٣٦ ، جده الأسانيد التي هنا ، بزيادة في آخره . وغيرهم . ورواه أيضاً الطبري في التاريخ ١ : ٣٦ ، جده الأسانيد التي هنا ، بزيادة في آخره . (٢) الحبر : ٣٤٦ - في ابن كثير ١ : ٢٣٧ ، والدر المنشور ١ : ٤٩ ، والشوكاني د ٢٠٥ ، وقد مضي برقم : ٢٠٦ ، مطولاً .

٣٤٧ - وحدثنا محمد بن عمرو ، قال: حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنى المثنى ، قال : حدثنا أبو عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد - وحدثنى المثنى ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله : «وعلم آدم الأسماء كلها » ، قال : علمه اسم كل شيء .

معه - عن مخصيف ، عن مجاهد : « وعلم آدم الأسماء كلها ، » قال : علمه اسم كل شيء (١) .

7٤٩ وحدثنا على بن الحسن ، قال : حدثنا مسلم الجرّرى ، عن محمد بن مصعب ، عن قيس بن الربيع ، عن تحصيف ، عن مجاهد ، قال : علمه اسم الغراب والحمامة واسم كل شيء (٢).

• ٦٥- وحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبى ، عن شريك ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، قال : علمه اسم كل شيء ، حتى البعير والبقرة والشاة (٣).

ابن كليب، عن سعيد بن معبد، عن ابن عباس، قال: علمه اسم القصعة والفسوة والفسيَّة (٤).

٦٥٢ وحدثنا أحمد بن إسحق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا شريك،

<sup>(</sup>١) الأثران : ٦٤٧ ، ٦٤٧ – في الدر المنثور ١ : ٤٩ ، وكأنهما اختصار لما بعدهما .

 <sup>(</sup>٢) الأثر: ٦٤٩ - لم أجده بنصه ولعله مطول الذي قبله، وانظر ما سيأتي رقم: ٦٦٦.
 و «مسلم الحرمي»: ثبت في الأصول بالحاء. وقد مضى في: ١٥٤ ترجيحنا أنه بالجيم.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٥٠ - في الدر المنثور ١ : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) الخبر: ٢٥١ - سعيد بن معبد: تابعي ، يروى عن ابن عباس ، لم أجد له ترجة إلا في التاريخ الكبير للبخارى ٢٦/١/٢ ، وكلاها ذكر أنه يروى عن ابن عباس ، ويروى عنه : القاسم بن أبي بزة . فجاءنا الطبرى بفائدة زائدة ، في هذا الإسناد ، وفي الإسناد ، وفي الإسناد ، ١٣٥٠ : أنه يروى عنه أيضاً عاصم بن كليب . وهذا الخبر ذكره بنحوه : ابن كثير ١ : ١٣٢ ، والسيوطى ١ : ٩٩ . ونسباه أيضاً لابن أبي حاتم . وهذا الخبر والثلاثة بعده ، متقاربة المعنى ، هي روايات لخبر واحد .

عن عاصم بن كليب ، عن الحسن بن سعد ، عن ابن عباس : «وعلم آدم الأسماء كلها » ، قال : حتى الفسوة والفُسيَّة .

70٣ حدثنا على بن الحسن، قال : حدثنا مسلم ، قال : حدثنا محمد بن مصعب ، عن قيس ، عن عاصم بن كليب ، عن سعيد بن معبد ، عن ابن عباس في قول الله: « وعلم آدم الأسماء كلها » ، قال : علمه اسم كل شيء حتى الهنة والهُنيَّة والفسوة والضرطة .

• 302 وحدثنا القاسم ، قال: حدثنا الحسين ، قال: حدثنا على بن مسهر ، عن عاصم بن كليب ، قال: قال ابن عباس: علمه القصعة من القُصيعة والفسوة من الفسية (١) .

معد، وحدثنا بشر بن معاذ، قال : حدثنا يزيد بن أزريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها » حتى بلغ « إنك أنت العلم ألحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم » ، فأنبأ كل صنف من الحلق باسمه ، وألحأه إلى جنسه (٢) .

۱۷۱/۱ معمر ، عن قتادة فى قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها »، قال : حدثنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها »، قال : علمه اسم كل شىء، هذا جبل ، وهذا بحر ، وهذا كذا وهذا كذا ، لكل شىء . ثم عرض تلك الأشياء على الملائكة فقال : أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين (٣) .

١٥٧\_ وحدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن جرير بن حازم ــ ومبارك ، عن الحسن ــ وأبى بكر عن الحسن وقتادة ،

<sup>(</sup>١) الحبر : ٢٥٤ – عاصم بن كايب الحرمى : ثقة يحتج به . ولكنه إنما يروى عن التابعين ، فروايته عن ابن عباس هنا منقطعة . وقد دلتنا الأسانيد الثلاثة الماضية على أنه إنما روى هذا المعنى عن سعيد بن معبد ، وعن الحسن بن سعد ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٦٥٥ -- في الدر المنثور ١ : ٤٩، بغير هذا اللفظ. وانظررتم : ٦٩٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٣٥٦ – في ابن كثير ١ : ١٣٣ مختصراً ، وفي الدر المنثور ١ : ٤٩ مطولاً وفي ابن كثير : «ثم عرض تلك الأسماء».

قالا : علمه اسم كل شيء : هذه الخيل ، وهذه البغال والإبل والجن والوحش ، وجعل يسمى كل شيء باسمه(١).

محه وُحدِّثت عن عمّار ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : اسم كل شيء (٢).

وقال آخرون : علم آدم الأسماء كلها، أسماء الملائكة . ذكر من قال ذلك : 709 - حُلِّث عن عمار ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها » ، قال : أسماء الملائكة (٣) . وقال آخرون : إنما عمله أسماء ذريته كلها . ذكر من قال ذلك :

• 77- حدثنا محمد بن جرير، قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: « وعلم آدم الأسماء كلها »، قال: أسماء ذريته أجمعين (٤).

\* \* \*

وأو ل هذه الأقوال بالصواب، وأشبهها بما دل على صحته ظاهر التلاوة، قول من قال في قوله: «وعلم آدم الأسماء كلها» أنها أسماء دريته وأسماء الملائكة، دريته وأسماء الملائكة، دون أسماء سائر أجناس الحلق. وذلك أن الله جل ثناؤه قال: «ثم عرضهم على الملائكة»، يعنى بذلك أعيان المسميّين بالأسماء التي علمها آدم. ولا تكاد العرب تكنى بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة. وأمّا إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الحلق سوى من وصفناها، فإنها تكنى عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون، فقالت: «عرضهن» أو «عرضها»، وكذلك تفعل إذا كنت عن أصناف

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٥٧ – في ابن كثير ١ : ١٣٣ بغير هذا اللفظ مختصراً ، وفي الدر المنثور ١: ٤٩، وسيأتي كما جاء فيهما برقم : ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٨ - لم أجده .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٩٥٦ – في ابن كثير ١ : ١٣٢، والدر المنثور ١ : ٩٩ ، والشوكاني ١ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٦٦٠ - في ابن كثير ١ : ١٣٢ ، والدر المنثور ١ : ٤٩ ، والشركاني

<sup>1 : 70 -</sup>

من الحلق كالبهائم والطير وسائر أصناف الأمم وفيها أسماء بني آدم والملائكة ، فإنها تكنى عنها بما وصفنا من الهاء والنون أو الهاء والألف . وربما كنت عنها، إذا كان كذلك (١) ، بالهاء والميم ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابة مِن مَاء فَمِنهُمْ مَن يَمشي عَلَى رِجْلَيْن وَمِنْهُم مَن يَمشي عَلَى رَجْلَيْن وَمِنْهُم مَن يَمشي عَلَى رِجْلَيْن وَمِنْهُم مَن يَمشي عَلَى رِجْلَيْن وَمِنْهُم مَن يَمشي عَلَى أَرْبَع ﴾ [سورةالنور: ٥٠]، فكنى عنها بالهاء والميم ، وهي أصناف مختلفة فيها الآدى وغيره . وذلك ، وإن كان جائزاً ، فإن الغالب المستفيض في كلام بالهاء والألف أو الهاء والنون . فلذلك قلت : أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء بالهاء والألف أو الهاء والنون . فلذلك قلت : أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء التي عليمها آدم أسماء أعيان بني آدم وأسماء الملائكة ، وإن كان ما قال ابن عباس جائزاً على مثال ما جاء في كتاب الله من قوله : (والله تجلق كل دابة من ماء فنهم من يمشي على بطنه » الآية . وقد ذكر أنها في حرف ابن مسعود : «ثم عرضهن » ، من يمشي على بطنه » الآية . وقد ذكر أنها في حرف ابن مسعود : «ثم عرضهن » ، علمه اسم كل شيء حتى الفسوة والفسيّة ، على قراءة أبيّ ، فإنه فيا بلغنا كان يقرأ وأراءة أبيّ . وتأويل ابن عباس – على ما محكي عن أبيّ من قراءته – غير مستنكر ، واحق ذلك . وقواءة أبيّ . وتأويل ابن عباس – على ما محكي عن أبيّ من قواءته – غير مستنكر ، بله هو صحيح مستفيض في كلام العرب ، على نحو ما تقدم وصفي ذلك .

# القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَيِّكَةِ ﴾

قال أبو جعفر : قد تقدم ذكرنا التأويل الذي هو أولى بالآية ، على قراءتنا ورَسم مُصْحفنا ، وأن قوله : «ثم َعرَضهم » ، بالدلالة على بني آدم والملائكة ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إذ كان ... » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ١ : ١٣٢ في التعقيب على كلام الطبرى .

أولى منه بالدلالة على أجناس الخلق كلها ، وإن كان غير َ فاسد أن يكون دالا ً على جميع أصناف الأمم ، للعلل التي وصفنا .

ويعني جل ثناؤه بقوله: « ثم عَرَضهم »، ثم عرَض أهل الأسماء على الملائكة .

وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله: «ثم عَرَضهم على الملائكة» نحو اختلافهم في قوله: « وعلم آدم الأسماء كلها ». وسأذكر قول من انتهى إلينا عنه فيه قول ".

على الملائكة »، ثم عرض هذه الأسماء ، يعنى أسماء جميع الأشياء ، التى علمه الخلواك ، عن أصناف جميع الخلق الله على الملائكة » . ثم عرض هذه الأسماء ، يعنى أسماء جميع الأشياء ، التى علمها آدم من أصناف جميع الخلق (١) .

777 – وحدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : (ثم عرضهم » ، ثم عرض الحلق على الملائكة (٢) .

77٣ - وحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: قال ابن زيد: أسماء ذريته كلِّها ، أخذهم من ظهره. قال: ثم عرضهم على الملائكة (٣).

775 – وحدثنا الحسنبن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : «ثم عرضهم »، قال : علمه اسم كل شيء ، ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة (٤)

<sup>(</sup>١) الخبر: ٦٦١ - هو من تمام الآثار السالفة قريباً .

<sup>(</sup>٢) الحبر : ٢٦٢ – مختصر من الحبر الطويل الماضي قريباً ، وفي ابن كثير ١ : ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٣٦٣ – في الدر المنثور ١ : ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٦٦٤ - محتصر أثر سلف بإسناده هذا ، وفي ابن كثير ١ : ١٣٣ .

محاج، عن القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: «ثم عرضهم »، عرض أصحاب الأسماء على الملائكة (١). محدثنا على بن الحسن، قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا محمد ابن مصعب، عن قيس، عن تُحصيف، عن مجاهد: «ثم عرضهم على الملائكة»، يعنى عرض الأسماء، الحمامة والغواب (٢).

777 - وحدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : حدثنى حجاج، عن جرير بن حازم - ومبارك عن الحسن - وأبى بكر عن الحسن وقتادة - قالا : علمه اسم كل شيء: هذه الحيل ، وهذه البغال، وما أشبه ذلك . وجعل أيسمى كل شيء باسمه ، وأعرضت عليه أمة أمة (٣).

## القول في تأويل قوله : ﴿ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاء هُولًا ۗ ﴾

قال أبو جعفر : وتأويل قوله « أنبئوني » : أخبروني ، كما : \_\_

77۸ - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثمان ، قال : حدثنا بشر ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : « أنبئوني » ، يقول : أخبروني بأسماء هؤلاء (٤).

ومنه قول نابغة بني تُذبيان :

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦٦٥ – في ابن كثير : ١ : ١٣٣ ، والدر المنثور ١ : ٩٩ ، والشوكاني

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٦٦٦ – في ابن كثير ١ : ١٣٤ ، وانظر ما مضى قريباً بإسناده .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٦٧ – انظر ما مضى رقم : ٩٥٧ وابن كثير ١ : ١٣٣ ، والدر المنثور ١ : ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الحبر : ٦٦٨ – مختصر من الحبر رقم : ٦٠٦ .

رَأَ نُهَا أَهُ مَا أَهُ مَا أَنْ عَيًّا حُلُولُ مِن حَرَامٍ أَو جُذَامِ (١) يعنى بقوله : «أنبأه » : أخبره وأعلمه .

القول في تأويل قوله جل ذكره: ﴿ بَأْسَمَاءِ هُوُّلاَّءٍ ﴾

قال أبو جعفر :

779 - حدثنا عيسى - محدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيسى - وحدثنا المثنى ، قال : حدثنا أبو حديفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبى وحدثنا المثنى ، قال : حدثنا أبو حديفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبى أنجيح ، عن مجاهد في قوله الله: « بأسماء هؤلاء » ، قال : بأسماء هذه التي حد ثث بها آدم .

۱۷۰ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين ، قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد: «أنبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » يقول: بأسماء هؤلاء التي تحد ثت بها آدم (۲)

(۱) ديوانه: ۸۷ من قصيدة له ، في عمرو بن هند ، وكان غزا الشام بعد قتل المنذر أبيه . وقال أبو عبيدة : هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغسانى في غزوة العراق . ورواية الديوان : «أن حياً حلولا » بالنصب ، صفة «حياً » وهي الرواية الجيدة . وخبر «أن » محذوف ، كأنه يقول : قد تألبوا يترصدون لك . وحذفه للتهويل في شأن اجهاعهم وترصدهم . والبيت الذي يليه

دال على ذلك ، وهو قوله :

وَأَنَّ القَوْمَ نَصْرُهُمُ جَمِيعٌ فِنَامْ مُجْلِبُونَ إِلَى فِقَامِ

و رواية الرفع ، لا بأس بها ، و إن كنت لا أستجيدها . وقوله : « حرام » كأنه يعني بني حرام ابن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد هذيم . أو كأنه يعني بني حرام بن جذام بن عدى بن الحارث ابن مرة بن أدد بن زيد . ودار جذام جبال حسمي، وأرضها بين أيلة و جانب تيه بني إسرائيل الذي يلى أيلة ، وبين أرض بني عذرة من ظهر حرة نهيل (معجم البلدان : حسمي) . فن أجل أن بني عذرة هذه ديارهم قريبة من جذام ، شككت فيمن عني النابغة ببني حرام في هذا البيت .

(٢) الأثران : ٢٦٩ ، ٧٠٠ – لم أجدهما في مكان .

## القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ نَ

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في ذلك :

7۷۱ – فحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة، عن أبى روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: « إن كنتم صادقين » ، إن كنتم تعلمون ليم أجعل في الأرض خليفة (١).

۱۷۳/۱ - وحدثنا موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حاد ، قال : حدثنا السباط ، عن السدتى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس — وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « إن كنتم صادقين » أن بنى آدم يُفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء (٢).

عن جرير بن حازم - ومبارك عن الحسن - وأبى بكر عن الحسن وقتادة - قالا : « أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » أنى لم أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منه ، فأخبر ونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين (٣) .

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. ومعنى ذلك: فقال أنبئونى بأسماء من عرضتُ عليكم أيتها الملائكة ـ القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا، أم منا، فنحن نسبح بحمدك

<sup>(</sup>١) الخبر : ٦٧١ – مختصر من الخبر السالف رقم ٦٠٦ ، وانظر التعليق ، هناك على هذه الفقرة . وانظر الشركانى ١ : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>۲) الحبر : ۲۷۲ – مختصر من الحبر السالف رقم ۲۰۷ ، وابن كثير ۱ : ۳۳۳ ، والدر المنثور ۱ : ۵۰ ، والشوكانی ۱ : ۵۰ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٦٧٣ – مختصر من الأثر السالف رقم ٦١١ ، وابن كثير ١ : ١٣٣ .

ونقدس لك ؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم أنى إن جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء ، وإن جعلتكم فيها أطعتمونى واتبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس . فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتُهم عليكم من خلقى ، وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم ، وعلمه غيركم بتعليمى إياه ؛ فأنتم = بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد بعد ، بعد ، وبما هو مستتر من الأمور – التى هى موجودة – عن أعينكم = أحرى أن تكونوا غير عالمين . فلا تسألونى ما ليس لكم به علم ، فإنى أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقى :

وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته – الذين قالوا له: «أتجعل فيها من يفسد فيها » ، من جهة عتابه جل ذكره إياهم – نظيرُ قوله جل جلاله لنبيه نوح صلوات الله عليه إذ قال: ﴿ رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ الْعَالَاتِ الله عليه إذ قال: ﴿ رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [سورة هود: ٥٤] – ؛ لا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمْ إِنّى أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (١١). فكذلك الملائكة سألت ربها أن تكون تُخلفاءه في الأرض ليسبّحوه ويقدسوه فيها، إذ كانذرية من أخبرهم أنه جاعله في الأرض خليفة ، يفسدون فيها ويسفكون الدماء ، فقال لهم جلذكره: « إنى أعلم ما لا تعلمون ». يعني بذلك: إنى أعلم أن " بعضكم فا تح المعاصي وخا تمها، وهو إبليس، منكراً بذلك تعالى ذكره قولم . ثم عرّفهم موضع هفوتهم في قيلهم ما قالوا من ذلك، بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عياناً، – فكيف بما لم يروه ولم يُخبروا عنه ؟ – بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ، وقيله لهم : « أنبئوني عنه ؟ – بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ، وقيله لهم : « أنبئوني

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: «وأنتأحكم الحاكمين فلا تسألن »، وهو خطأ فاحش ، فإن الآية التي تلى قوله: «وأنت أحكم الحاكمين »: «قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم ... »، ولم يرد العلبرى أن يسوق الآيتين، بل ساق قول الله صبحانه لنبيه حين قال ما قال . والصواب ما فى المخطوطة كما أثبتناه .

وقد زعم بعض نحويتى أهل البصرة أن قوله: « أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » ، لم يكن ذلك لأن الملائكة اد عوا شيئا ، إنما أخبر الله عن جهلهم بعلم الغيب ، وعلمه بذلك وفضله ، فقال : « أنبئونى إن كنتم صادقين » - كما يقول الرجل للرجل : « أنبئنى بهذا إن كنت تعلم » . وهو يعلم أنه لا يعلم ، يريد أنه جاهل ".

١٧٤/١ وهذا قول إذا تدبره متدبر، علم أن بعضه مفسد بعضاً. وذلك أن قائله زعم أن الله جل ثناؤه قال للملائكة \_ إذ عرض عليهم أهل الأسماء \_ : أنبئوني بأسماء هؤلاء ، وهو يعلم أنهم لا يعلمون ، ولا هم اد عوا علم شيء يوجب أن يُوبَ خوا بهذا القول .

وزعم أن قوله : « إن كنتم صادقين » نظير قول الرجل للرجل : « أنبئنى بهذا إن كنت تعلم » . وهو يعلم أنه لا يعلم ، يريد أنه جاهل .

ولا شك أن معنى قوله: «إن كنتم صادقين» إنما هو: إن كنتم صادقين، إمّا في قولكم، وإما في فعلكم. لأن الصّدق في كلام العرب، إنما هو صدق في الحبر لا في (١) في المطبوعة هنا أيضاً: « فلا تسألن » .

العلم. وذلك أنه غير معقول في لغة من اللغات أن يقال: صد ق الرجل بمعنى علم. فإذ كان ذلك كذلك، فقد وجب أن يكون الله جل ثناؤه قال للملائكة \_ على تأويل قول هذا الذي حكينا قوله في هذه الآية \_ : « أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » وهو يعلم أنهم غير صادقين، يريد بذلك أنهم كاذبون. وذلك هو عين ما أنكره، لأنه زعم أن الملائكة لم تداع شيئاً، فكيف جاز أن يقال لهم: إن كنتم صادقين، فأنبئوني بأسماء هؤلاء ؟ هذا مع خروج هذا القول \_ الذي حكيناه عن صاحبه \_ من أهل التأويل والتفسير.

وقد تُحكى عن بعض أهل التفسير أنه كان يتأول قوله : « إن كنتم صادقين » بمعنى : إذ كنتم صادقين .

ولو كانت «إن» بمعنى «إذ» فى هذا الموضع ، لوجب أن تكون قراءتها بفتح ألفها ، لأن «إذ» إذا تقد مها فعل مستقبل صارت علة للفعل وسبباً له . وذلك كقول القائل : «أقوم إذ قمت» . فمعناه أقوم من أجل أتك قمت . والأمر بمعنى «إذ» — : والأمر بمعنى الاستقبال ، فمعنى الكلام — لوكانت «إن» بمعنى «إذ» — : أنبئونى بأسماء هؤلاء من أجل أنكم صادقون . فإذا وضعت «إن» مكان ذلك قيل : أنبئونى بأسماء هؤلاء أن كنتم صادقين ، مفتوحة الألف . وفى إجماع جميع قراء أهل الإسلام على كسر الألف من «إن » ، دليل واضح على خطأ تأويل من تأول «إن » بمعنى «إذ» فى هذا الموضع

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ﴿ قَالُوا سُبْحُنَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ذكره عن ملائكته ، بالأوبة إليه ، وتسليم علم ما لم يعلموه له ، وتبريم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيئاً إلا ما علم تعالى ذكره .

وفى هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبر ، والذكرى لمن اد كر ، والبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، عمّا أودع الله جل ثناؤه آى هذا القرآن من لطائف الحكم التى تعجز عن أوصافها الألسن .

وذلك: أن الله إجل ثناؤه احتج فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم على من كان بين ظهرانيه من يهود بنى إسرائيل ، بإطلاعه إياه من علوم الغيب التى لم يكن جل ثناؤه أطلع عليها من خلقه إلا خاصًا ، ولم يكن مُدر كاً علمه إلا بالإنباء والإخبار ، لتتقرر عندهم صحة نبوته ، ويعلموا أن ما أتاهم به فمن عنده . ودل فيها على أن كل مخبر خبراً عما قد كان – أو عما هو كائن مما لم يكن ، ولم يأته به خبر ، ولم يُوضَع له على صحته برهان ، – فتقوّل ما يستوجب به من ربه العقوبة . ألا ترى أن الله جل ذكره رد على ملائكته قيلهم : «أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال : «إنى أعلم ما لا تعلمون »، وعرفهم أن قيل ذلك لم يكن جائزاً لم ، بما عرفهم من قصور عليهم عند عرضه ما عرض عليهم من أهل الأسماء ، فقال : «أنبئوني بأسهاء علمهم عند عرضه ما عرض عليهم من أهل الأسماء ، فقال : «أنبئوني بأسهاء مؤلاء إن كنتم صادقين » . فلم يكن لهم مَفزَع الإالإقرار بالعجز ، والتبرّى إليه أن يعلموا إلا ما علمهم ، بقولم : «سبحانك لاعلم كذب مقالة كل من ادعى فكان في ذلك أوضح الدلالة وأبين الحجة ، على كذب مقالة كل من ادعى فكان في ذلك أوضح الدلالة وأبين الحجة ، على كذب مقالة كل من ادعى فكان شيئاً من علوم الغيب من الخزاة والكهنة والعافة والمنجمة ما الذين وذكر بها الذين

<sup>(</sup>١) الحزاة جمع حاز : وهو كالكاهن ، يحزر الأشياء ويقدرها بظنه . ويقال للذى ينظر في النجوم ويتكهن حاز وحزاء ، وفي حديث هرقل أنه «كان حزاء» ، وفي الحديث : «كان لفرعون حاز» ، أى كاهن . والكهنة جمع كاهن : وهو الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار . وفي المطبوعة «والقافة» مكان «والعافة» ، وهو خطأ بين ، فالقيافة ليست عما أراد الطبرى في شيء ، وهي حق ، لا باطل كباطل التحزى والكهانة والتنجيم . والعافة جمع عائف : وهو الذى يعيف الطير فيز جرها ويتفاءل أو يتشاءم بأسمائها وأصواتها وعمرها . واسم حرفته : العيافة ، وفي الحديث : «العيافة والطرق من الجبت» . وهو ضرب من الكهانة والمنجم والمتنجم : الذى ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ، ثم يربط بين ذلك وبين أحوال الدنيا والناس ، فيقول بالظن في غيب أمورهم .

وصَفنا أمرَهم من أهل الكتاب \_ سوالف نعمه على آبائهم ، وأياديه عند أسلافهم ، عند إنابتهم إليه ، وإقبالهم إلى طاعته ، مستعطفهم بذلك إلى الرشاد ، ومستعتبهم به إلى النجاة . وحذ رهم \_ بالإصرار والتمادى في البغى والضلال \_ حلول العقاب بهم ، نظير ما أحل بعدوه إبليس ، إذ تمادى في الغي والخسار (١) .

قال : وأما تأويل قوله: «سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا » ، فهو كما : - 

778 - حدثنا به أبو كريب ، قال : حدثنا عبّان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : «قالوا 
سبحانك » تنزيهاً لله من أن يكون أحد " يعلم الغيب غيره ، 'تبنا إليك « لاعلم لنا 
إلا ما علم من علم من علم الغيب ، « إلا ما علمتنا » كما علمت آدم (٢) .

وُسبحان مصدر لاتصرُّف له (٣) . ومعناه : نسبّحك، كأنهم قالوا: نسبحك تسبيحاً، وننزهك تنزيهاً ، ونبر ثك من أن نعلم شيئاً غير ما علمتنا .

## القول في تأويل قوله: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

قال أبوجعفر: وتأويل ذلك: أنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن ، والعالم للغيوب دون جميع خلقك . وذلك أنهم تفوّا عن أنفسهم بقولهم: « لا علم لنا إلا ما علمتنا»، أن يكون لهم علم لا إلا ما علممهم ربهم ، وأثبتوا ما تفوا عن أنفسهم من ذلك لربهم بقولهم: « إنك أنت العليم »،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في البغي والحسار » ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) ألحبر : ٦٧٤ – مختصر من الحبر رقم : ٢٠٦ . وفي المطبوعة هنا « تبرؤاً منهم » .

<sup>(</sup>٣) انظر ما مضى : ص ٤٧٤ التعليق رقم : ٣

يعنون بذلك العالم من غير تعليم ، إذ كان َمن ْ سوَاك لا يعلم شيئاً إلا بتعليم غيره إياه . والحكيم : هو ذو الحكمة . كما : \_

معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس : «العلیم » الذی قد کمل فی علمه ، و «الحکیم » الذی قد کمل فی علمه ، و «الحکیم » الذی قد کمل فی محکمه (۱) .

وقد قيل ، إن معنى الحكيم : الحاكم ، كما أن العليم بمعنى العالم ، والحبير بمعنى الحابر .

\* \* \*

القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَلْنَادَمُ أَنْبِهُمْ بِأَسْمَا مِمِمْ فَلَمَّا أَنْبِهُمْ إِنَّى أَعْلَمُ عَيْبِ السَّمُونَ وَالْأَرْضِ ﴾ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَا مِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبِ السَّمُونَ وَالْأَرْضِ ﴾

قال أبو جعفر: إن الله جل ثناؤه عرق ملائكته – الذين سألوه أن يجعلهم الخلفاء في الأرض، ووصفوا أنفسهم بطاعته والخضوع لأمره، دون غيرهم الذين يفسدون فيها ويسفكون الدماء – أنهم، من الجهل بمواقع تدبيره ومحل قضائه قبل إطلاعه إياهم عليه، على نحو جهلهم بأسهاء الذين عرضهم عليهم، إذ كان ذلك مما لم يعلمهم فيعلموه، وأنهم وغيرهم من العباد لايعلمون من العلم إلاما علمهم إياه ربهم، وأنه يخص بما شاء من العلم من شاء من الخلق، ويمنعه منهم من شاء، كما علم آدم أسهاء ما عرض على الملائكة، ومنعهم علىمها إلا معد تعليمه إياهم.

فأماً تأويل قوله: «قال يا آدم أنبئهم»، يقول: أخبر الملائكة، والهاء والميم في قوله «أنبئهم» عائدتان على الملائكة. وقوله: «بأسمائهم» يعنى بأسماء الذين عَرضهم على الملائكة، والهاء والميم اللتان في «أسمائهم» كناية عن ذكر (١) الخبر: ١٠٥ في الدر المنثور ١: ٤٩، والشوكاني ١: ٢٥.

« هؤلاء » التى فى قوله : «أنبئونى بأسماء هؤلاء » . « فلما أنبأهم » يقول : فلما أخبر آدم الملائكة بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم يعرفوا أسماءهم ، وأيقنوا خطأ قيلهم : «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبت بحمدك ونقدس لك » ، وأنهم قد هفوا فى ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع قضاء ربهم فى ذلك لو وقع ، على ما نطقوا به ، - قال لهم ربهم : «ألم أقل لكم انتى أعلم عيب السموات والأرض » . والغيب : هو ما غاب عن أبصارهم فلم يعاينوه ؛ توبيخا من الله جل ثناؤه لهم بذلك ، على ما سلف من قيلهم ، وقرط منهم من خطأ مسألهم . كما - :

777 - حدثنا به محمد بن العلاء، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : «قال يا آدم ُ أنبئهم بأسمائهم » ، يقول : أخبرهم بأسمائهم — « فلما أنبأهم بأسمائهم أما الملائكة خاصة « إنتى أعلم غيب السموات والأرض» ولا يعلمه غيرى (١) .

وحدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قصة الملائكة وآدم : فقال الله للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم ، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها ، هذا عندى قد علمته ، فكذلك أخفيت عنكم أنى أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني ، قال : وسبق من الله: ﴿ لا مُلاَنَكُ مَن اللهِ وَالنّاسِ أَجْمِين ﴾ [سورة هود: ١١٩، وسورة السجدة: ١٣]، قال : ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه . قال : فلما رأو اما أعطى الله آدم من العلم أقروا لآدم بالفضل (٢) .

<sup>(</sup>١) الخبر : ٢٧٦ – مختصر من ألحبر السالف رقم : ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٧٧٧ – في ابن كثير ١ : ١٣٥ . في المخطوطة : «علم بما أردت . . . هذا عبدى » .

# القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُ مَا أَتَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمُ \* ثَكْنُمُونَ ﴾ ﴿ وَأَعْلَمُ مَا أَتَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمُ \*

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ، فرُوى عن ابن عباس فى ذلك ما ــ :

۱۰۰ - حدثنا به أبو كريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : « وأعلم ما تبدون » يقول : ما تظهرون ، « وما كنتم تكتمون » يقول : أعلم السر كما أعلم العلانية . يعنى : ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار (١) .

7٧٩ - وحد ثنى موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »، قال : قولم : « أتجعل فيها من يفسد فيها » ، فهذا الذى أبدوا ، « وما كنتم تكتمون »، يعنى ما أسر إبليس فى نفسه من الكبر (٢) .

۱۸۰ – وحد ثنا أحمد بن إسحق الأهوازى ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، قال : حدثنا عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، قوله : « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » ، قال : ما أسر إبليس فى نفسه (۳) .

<sup>(</sup>١) الخبر: ٦٧٨ – في ابن كثير ١: ١٣٥ ، والدر المنثور ١: ٥٠ ، والشوكاني ١: ٥٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) الخبر : ٢٧٩ – في ابن كثير ١ : ١٣٥ ، والدر المنثور ١ : ٥٠ والشوكاني ١ : ٢٠ ، وهو مختصر الخبر السالف رقم : ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٦٨٠ – لم أجده في مكان . وقد مضى في : ٦٤١ ترجمة «عمرو بن ثابت » وأبيه . وبينا ما في ذاك من شبهة الحطأ في قوله «عن جده» . وهذا الإسناد هنا صواب ، لأن « ثابت ابن هرمز » معروف بالرواية عن سعيد بن جبير .

7۸۱ – وحدثنا أحمد بن إسحق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان في قوله: « وأعلم ما تُتبدون وما كنتم تكتمون »، قال: ما أسر إبليس في نفسه من الكبئر ألا يسجد لآدم (١).

7۸۲ – وحدثنى المثنى بن إبراهيم ، قال : أخبرنا الحجاج الأنماطى ، قال : حدثنا مهدى بن ميمون ، قال : سمعت الحسن بن دينار ، قال للحسن – ونحن أجلوس عنده فى منزله — : يا أبا سعيد ، أرأيت قول الله للملائكة : « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » ، ما الذى كتمت الملائكة ؟ فقال الحسن : إن الله لمّا خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فكأنهم د خلهم من ذلك شيء ، فأقبل بعضهم إلى بعض ، وأسر وا ذلك بينهم ، فقالوا : وما يُهمكم من هذا المخلوق ! إن الله لن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه (١) .

7۸۳ - وحدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، فى قوله « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » ، قال : أسرّوا بينهم فقالوا : يخلق الله ما يشاء أن يخلُق ، فلن يخلُق خلقاً إلا ونحن أكرم عليه منه (٣) .

٦٨٤ - وحدثني المثني ، قال : حدثنا إسمى ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨١ - لم أجده في مكان .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٨٣ - في الدر المنشور ١: ٥٠. و « الحجاج الأنماطي »: هو الحجاج ابن المبال ، وهو ثقة من شيوخ البخاري والداري وغيرهما . و « مهدى بن ميمون » : ثقة معروف ، روى عن الحسن البصري ، وابن سيرين وغيرهما . وهو في هذا الإسناد يصرح بأنه سمع جواب الحسن البصري ، حين سأله الحسن بن دينار . وقد نبهت على هذا ، خشية أن يظن أنه من رواية مهدى عن الحسن بن دينار . والحسن بن دينار : كذاب لا يوثق به . وله ترجمة حافلة بالمنكرات والموضوعات - الحسن بن دينار . والحسن بن دينار ، والهذيب ، وترجم في كتاب المجروحين لابن حبان ، رقم : ٢٠٨ ، والميزان ، ولسان الميزان ، والتهذيب ، وترجم له البخاري في الكبير ٢/١/١١ - ٢١ ، والصغير : ١٨٥ ، وابن أبي حاتم ١/٢/١ - ٢٠ ،

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٦٨٣ – في الدر المنثور ١ : ٥٠ ، بلفظ آخر ، منسوباً للطبرى «عن قتادة والحسن » .

جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » ، فكان الذي أبد و الذي كتموا فكان الذي أبد و الذي كتموا بينهم قولهم : لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم (١) .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس ، وهو أن معنى قوله : «وأعلم ما تبدون»، وأعلم – مع علمى غيب السموات والأرض – ما تُظهرون بألسنتكم ، « وما كنتم تكتمون » ، وما كنتم تخفونه في أنفسكم ، فلا يخفى على "شيء ، سواء" عندى سرائركم وعلانيتكم .

والذي أظهروه بألسنهم ما أخبر الله جل ثناؤه عهم أنهم قالوه ، وهو قولهم : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبت بحمدك ونقدس لك » والذي كانوا يكتمونه ، ما كان منطوياً عليه إبليس من الحلاف على الله في أمره ، والتكبير عن طاعته . لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير خارج من أحد الوجهين اللذين وصفت ، وهو ما قلنا ، والآخر ما ذكرنا من قول الحسن وقتادة ، ومن قال إن معنى ذلك كتمان الملائكة بينهم لن يخلق الله خلقا وصفت ، ثم كان أحد مفه عير موجودة على صحته الدلالة من الوجه الذي يجب التسليم له – صح الوجه الآخر . فالذي حكى عن الحسن وقتادة ومن قال بقولهما في تأويل ذلك ، غير موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ، ولا من خبر يجب في تأويل ذلك ، غير موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ، ولا من خبر يجب في تأويل ذلك ، غير موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ، ولا من خبر يجب به حجة . والذي قاله ابن عباس يدل على صحته خبر الله جل ثناؤه عن إبليس وعصيانه إياه ، إذ دعاه إلى السجود لآدم فأبي واستكبر ، وإظهار ه لسائر الملائكة من معصيته وكبره ، ما كان له كاتماً قبل ذلك .

فإن ظن ظان الخبر عن كتمان الملائكة ما كانوا يكتمونه ، لما كان

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦٨٤ – في ابن كثير ١ : ١٣٥ .

خارجاً مخرج الخبر عن الجميع ، كان غير جائز أن يكون ما رُوى في تأويل ذلك عن ابن عباس — ومن قال بقوله : من أن ذلك خبر عن كمّان إبليس الكبر والمعصية — صحيحاً ، فقد ظن غير الصواب . وذلك أن من شأن العرب ، إذا أخبرت خبراً عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعينه ، أن تخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن جميعهم ، وذلك كقولهم : «قُدل الجيش وُهزموا »، وإنما قتل الواحد أو البعض منهم ، وهزم الواحد أو البعض . فتخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَ كُثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [سورة الحجرات : ؛ ] ، ذكر أن الذي نادك رسول الله صلى الله عليه وسلم — فنزلت هذه الآية فيه — كان رجلاً من جماعة بني تميم ، كانوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخرج الخبر عنه أخرج الخبر عن الجميع ، والمراد به الواحد منهم .

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ﴿ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمُلَاّئِكَةِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال أبو جعفر: أمّا قوله: «وإذ قلنا» فمعطوف على قوله: «وإذ قال رّبك للملائكة» ، كأنه قال جلذكره لليهود — الذين كانوا بين ظهرانتي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل ، معدداً عليهم نعتمه ، ومذكرهم آلاءه ، على نحو الذي وصفنا فيما مضى قبل —: اذكروا فعلى بكم إذ أنعمت عليكم .

فخلقت لكم ما في الأرض جميعاً ، وإذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فكرمت أباكم آدم بما آتيته من علمي وفضلي وكرامتي ، وإذ أسجدت له ملائكتي فسجدوا له . ثم استثنى من جميعهم إبليس ، فدل باستثنائه إياه منهم على أنه منهم ، وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم ، كما قال جل ثناؤه : في أنه منهم ، وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم ، كما قال جل ثناؤه : إلا إبليس لم يكن من السّاجِدين ، قال مامنعك ألا تسجد إذ أمر أنك إلى اسورة الأعراف ؛ ١١ ، ١٢] ، فأخبر جل ثناؤه أنه قد أمر إبليس فيمن أمرة من الملائكة بالسجود لآدم . ثم استثناه جل ثناؤه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه من السجود لآدم ، فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة لأمره ، ونبي عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم .

١٧٨/١ ثم اختلف أهل التأويل فيه : هل هو من الملائكة ، أم هو من غيرها ؟ فقال بعضهم بما — :

مدن المربن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : كان بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة يقال لهم « الحن » ، خلقوا من نار السَّموم من بين الملائكة . قال : فكان اسمه الحارث . قال : وكان خازناً من تُخزّان الجنة . قال : وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحيّ . قال : وخلقت الجن الذي ذكروا في القرآن من مارج من نار ، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت (١) . في القرآن من مارج من نار ، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت (١) .

عن عطاء ، عن طاوس ، عن ابن عباس . قال : كان إبليس قبل أن يركب المعصية عن عطاء ، عن اللائكة اسمه « عزازيل » ، وكان من سكان الأرض ، وكان من أشد الملائكة

<sup>(</sup>۱) الخبر: ۱۸۵ – مضی بتمامه فی الخبر السالف رقم: ۲۰۳ ، وفی ابن کثیر ۱: ۱۳۳ ، وفیهما معاً « إذا ألهبت » . وأعاده ابن کثیر ۱: ۲۹۳ . وفیه کما هنا « التهبت » . وفیه « الجن » بالجیم ، وانظر ما مضی ص: ۵۶ تعلیق: ۱

اجتهاداً وأكثرهم علماً ، فذلك دعاه إلى الكبر ، وكان من حيّ يسمون جنا (١) .

ابن حمد ابن عمد مرة أخرى ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن السحق ، عن ابن السحق ، عن خلاد ، عن عطاء ، عن طاوس ، أو مجاهد أبى الحجاج ، عن ابن عباس وغيره بنحوه ، إلا أنه قال : كان ملكاً من الملائكة اسمه «عزازيل» ، وكان من سكان الأرض وعماً رها ، وكان سكان الأرض فيهم يسمون « الجن » من بين الملائكة (٢) .

7٨٨ - وحدثنى موسى بن هرون ، قال : حدثناعرو بن حماد، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : جعل إبليس على مُلك سهاء الدنيا ، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم « الجن " » ، وإنما سُمُّوا الجن لأنهم مُخزّان الجنة . وكان إبليس مع مُلكه خازناً (٣).

7۸۹ – وحدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا حسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة ، وكان خازناً على الجنان ، وكان له سلطان ساء الدنيا ، وكان له سلطان الأرض . قال : قال ابن عباس : وقوله : ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ وكان له سلطان الأرض . قال : قال ابن عباس : وقوله : ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [سورة الكهف : ٥٠] إنما يسمى بالجنان أنه كان خازناً عليها ، كما يقال للرجل مكيّ ومد تنيّ وكوفيّ وبصريّ (٤) .

قال ابن جريج ، وقال آخرون : هم سبط من الملائكة تقبيليه ، فكان اسم قبيلته الحن .

<sup>(</sup>۱) الحبر: ۲۸۳ فی ابن کثیر ۱: ۱۳۹ و ۱: ۲۹۳ و الدر المنثور ۱: ۱۵۰، والدر المنثور ۱: ۱۵۰، والشوکانی ۱: ۳۵ و ویروی عن طاوس ومجاهد مباشرة ، واکنه روی عمهما ، هنا وفی الحبر التالی ، بواسطة عطاء .

<sup>(</sup>٢) الخبر : ٦٨٧ - في ابن كثير ١ : ١٣٩ عقب الذي قباء .

<sup>(</sup>٣) ألحبر : ٦٨٨ - مختصر من الأثر السالف رقم : ٦٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الحبر: ٦٨٩ - في ابن كثير ١ : ١٣٩ و ٥ : ٢٩٦ ، والدر المنفور ١ : ١٧٨ .

• ٣٩ - وحدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن صالح مولى التو أمة ، وشريك بن أبى تمير - أحدهما أو كلاهما - عن ابن عباس ، قال : إن من الملائكة قبيلة من الجن ، وكان إبليس منها ، وكان يسوس ما بين السهاء والأرض (١) .

791 - وحدثت عن الحسن بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: شمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مُزاحم يقول في قوله: ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [سورة الكهف: ٥٠]، قال: كان ابن عباس يقول: إن إبليس كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة. ثم ذكر مثل حديث ابن جريج الأول سواء (٢).

797 – وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنى شيبان ، قال حدثنا سلام بن مسكين ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب، قال: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا (٣) .

79٣ - وحدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد، عن قتادة ، قوله : ﴿ وَ إِذْ أُولْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السَّجُدُوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِينِّ ﴾ [سورة الكهف : ٥٠] ، كان من قبيل من الملائكة يقال لهم « الجن » ،

<sup>(</sup>۱) الحبر : ۲۹۰ – فی ابن کثیر ه : ۲۹۱ – ۲۹۷ ، وفیه زیادة هذاك . وسیأتی باسناد آخر مطولا : ۷۰۰ .

<sup>(</sup>٢) الحبر: ٢٩١ – الحسن بن الفرج: لم أعرف من هو ؟ وأبو معاذ الفضل بن خالد: هو النحوى المروزى، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه أبن أبي حاتم ٢/٢/٣، وياقوت في الأدباء ٢: ١٤٠، والسيوطي في البغية: ٣٧٣. وقال ياقوت: «روى عنه الأزهري في كتاب التهذيب، فأكثر ». وليس يريد بذلك رواية السماع ، بل يريد أنه روي آراءه أو نقله في اللغة. أما رواية السماع فلا. لأن الفضل هذا مات سنة ٢١١ ، والأزهري ولد سنة ٢٨٢. فهذا كلام موهم ؟ ولم يكن يجدر بالسيوطي – وهو محدث – أن يتبعه دون تأمل !

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٩٢ – في ابن كثير ١ : ١٣٩ . شيبان : هو ابن فروخ ، وهو ثقة . سلام بن مسكين الأزدى : ثقة ، أخرج له الشيخان .

وكان ابن عباس يقول: لو لم يكن من الملائكة لم 'يؤمر بالسجود ، وكان على خيزانة سماء الدنيا ، قال: وكان قتادة يقول: تجن عن طاعة ربه(١).

79٤ – وحدثنا الحسين بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن قتادة ، فى قوله : « إلا إبليس كان من الجن » قال : كان من قبيل ١٧٩/١ من الملائكة يقال لهم الجن (٢) .

وحد ثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، قال: حدثنا محمد بن إسحق، قال: أما العرب فيقولون: ما الجن ولا كل من اجتن فلم يُر وأما قوله: « إلا إبليس من كان من الجن الى كان من الملائكة ، وذلك أن الملائكة اجتنبوا فلم يُرووا . وقد قال الله جل ثناؤه: ﴿ وَجَمَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَ لَقَدْ عَلَمَتِ الْجِنَّة إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [سورة الصافات: ١٥٨] ، وذلك لقول قريش: إن الملائكة بنات الله ، فيقول الله : إن تكن الملائكة بناتي فإبليس منها ، وقد جعلوا بيني وبين إبليس وذريته نسباً . قال : وقد قال الأعشى ، أعشى بني قيس بن ثعلبة البكرى ، وهو يذكر سلمان بن داود وما أعطاه الله :

ولَوْ كَانَ شَيْءٍ خَالِدًا أَوْ مُعَمِّرا لَكَانَ سُلَيْانُ البَرِي مِن الدَّهْرِ (٣)

(٣) ملحق ديوان الأعشى : ٢٤٣ ، والأضداد لابن الأنبارى : ٢٩٣ . ولم يعن بالدهر

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦٩٣ – لم نجده في مكان آخر .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٩٤ - لم نجده أيضاً . وقال الحافظ ابن كثير ٥ : ٢٩٧ - بعد أن نقل كثيراً من الآثار في مثل هذه المعانى : « وقد روى في هذا آثار كثيرة من السلف . وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها ، والله أعلم بحال كثير مبها . ومبها ما قد يقطع بكذبه ، نحالفته للحق الذي بأيدينا . وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ، لأبها لا تكاد تخلو من تبديل و زيادة ونقصان ، وقد وضع فيها أشياء كثيرة . وليس لهم من الحفاظ المتقدين ، الذين ينفون عبها تحريف الغالين وانتحال المبطلين - كما لهذه الأمة من الأثمة والعلماء ، والسادة والأتقياء ، والبررة والنجباء ، من الحهابذة النقاد ، والحفاظ الحياد . الذين دونوا الحديث وحرروه ، وبينوا صحيحه ، من حسنه ، من ألحهابذة النقاد ، والحفاظ الحياد . الذين دونوا الحديث وحروه ، وبينوا صحيحه ، من حسنه ، من ضعيفه ، من منكره وموضوعه ، ومتر وكه ومكذو به . وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين ، وغير من ضعيفه ، من منكره وموضوعه ، ومتر وكه ومكذو به . وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين ، وغير وسيد البشر ، صلى الله عليه وسلم — : أن ينسب إليه كذب ، أو يحدث عنه بما ليس منه . فرضى وسيد البشر ، صلى الله عليه وسلم — : أن ينسب إليه كذب ، أو يحدث عنه بما ليس منه . فرضى الله عنهم وأرضاهم ، و جعل جنات الفردوس مأواهم . وقد فعل » .

بَرَاهُ إِلْهِي وَاصْطَفَاهُ عِبَادَهُ وَمَلَّكَهُ مَا بَيْن ثُرْيَا إِلَى مِصْرَ (١) وَسَخَرَ مِنْ جِنِّ اللَّائِكِ تِسْعَةً قِيَاماً لَدَيْهِ يَعْمَلُونَ بِلَا أُجْرِ قَالَتَ الطَرْبُ فَي لَعْبَا إِلا أَنَّ « الجن » كل ما اجتنَّ. يقول : ما سمَّى قال : فأبت العربُ في لغبّها إلا أن « الجن » كل ما اجتنَّ. يقول : ما سمَّى الله الجن إلا أنهم اجتنبُوا فلم يُروا ، وما سمّى بنى آدم الإنس إلا أنهم ظهروا فلم يجتنوا. فما ظهر فهو إنس ، وما اجتنَّ فلم يُر فهو جن " (١) .

وقال آخرون بما ...

797 - حدثنا به محمد بن بشار ، قال : حدثنا ابن أبي عدى ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط ، وإنه لأصل الجن " ، كما أن آدم أصل الإنس (٣) .

79٧ – وحدثنا بشر بن معاذ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : كان الحسنيقول في قوله : « إلا إبليس كان من الجن » أبحأه إلى نسبه (٤) ، فقال الله : ﴿ أَفَـتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُو لِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِبُسَ لِلظّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ [سررة الكهف : ٥٠] ، وهم يتوالدون كما يتوالد بنوآدم (٥).

٦٩٨ - وحدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا

ههنا الأمد الممدود ، بل عنى مصائب الدهر ونكباته ، كما قال عدى بن زيد ، وجعل مصائب الدهر هي الدهر ففسه :

أيُّها الشامِتُ المُعَيِّرِ بالدَّ هُو أَأَنْتَ المِرَّأُ المَوْفُورُ

- (١) ثرياً: هكذا ضبط في ملحق ديوان الأعشى ، ولم أعرف الموضع ولم أجده . ولم أهتد إلى تحريفه إن كان محرفاً . وفي الأضداد : « توني » .
- (٢) الأثر: ٦٩٥ رواه مختصراً صاحب الأضداد : ٣٩٣ ، ولم أجده في مكان آخر .
- (٣) الأثر : ٢٩٦ في ابن كثير ١ : ١٣٩ و ه : ٢٩٦ . وقالُ : « وهذا إسناد صحيح عن الحسن » .
- (٤) في المطبوعة : « إلحاء إلى نسبه » ، وألجأه إلى نسبه : رده إليه . وانظر رقم : ٥٥٥
  - (٥) الأثر: ٦٩٧٠ لم أجده في مكان.

أبو سعيد اليحمديّ ، حدثنا إسمعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا سوار بن الجعد اليحمدي ، عن شهر بن حوشب ، قوله : « من الجن » ، قال : كان إبليس من الجن " الذين طرَدتهم الملائكة ، فأسرَه بعض الملائكة فذهب به إلى السهاء (١) .

199 - وحدثنى على بن الحسين ، قال : حدثنى أبو نصر أحمد بن محمد الحلال ، قال : حدثنى سنيد بن داود ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى ، عن موسى بن أنمير ، وعثمان بن سعيد بن كامل ، عن سعد بن مسعود ، قال : كانت الملائكة تقاتل الجن ، فسبيى إبليس وكان صغيراً ، فكان مع الملائكة فتعبد معها ، فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا . فأبى إبليس . فلذلك قال الله : ( إلا إبليس كان من الجن » ( ) .

• • • • وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، قال: حدثنا المبارك بن مجاهد أبو الأزهر، عن شريك بن عبد الله بن أبي تمير، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، قال: إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم: الجن، فكان إبليس منهم، وكان إبليس يسوس ما بين السهاء والأرض، فعصى، فسخه الله شيطاناً رجيا(٣).

ابن زید: وحدثنا یونس ، عن ابن وهب ، قال: قال ابن زید: ابلیس أبو الجن ، كما آدم أبو الإنس (٤).

\* \* \*

وعلة من قال هذه المقالة ، أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه أنه خلق إبليس من نار السّموم ، ومن مارج من نار ، ولم يخبر عن الملائكة أنه خلقها من شيء ١٨٠/١ من ذلك ، وأن الله جل ثناؤه أخبر أنه من الجن ّ فقالوا : فغير ُ جائز أن يُنسب إلى غير ما نسبه الله إليه . قالوا: ولإبليس نسل ً وذرية ، والملائكة لاتتناسل ولا تتوالد .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٨ – في ابن كثير ١ : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٣٩ - في ابن كثير ١ : ١٣٩ .

<sup>(</sup>۳) آلحبر : ۷۰۰ – هو فی ابن کثیر ۱ : ۱۳۹ . وقد مضی تحوه مختصراً ، باسناد آخر : ۲۹۰ .

 <sup>(</sup>٤) الأثر : ٧٠١ - لم أجده في مكان .

٧٠٧ - حدثنا محمد بن سنان القزّاز ، قال: حدثنا أبوعاصم ، عن شريك ، عن رجل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إن الله خلق خلقاً ، فقال : اسجدوا لآدم: فقالوا: لا نفعل . فبعث الله عليهم ناراً تُتحرقهم ، ثم خلق خلقاً آخر ، فقال : إنى خالق " بشراً من طين ، اسجدوا لآدم . فأبوا ، فبعث الله عليهم ناراً فأحرقهم . قال : ثم خلق هؤلاء ، فقال : اسجدوا لآدم . فقالوا : نعم . وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم (١) .

\* \* \*

قال أبو جعفر: وهذه علل تنبي عن ضعف معرفة الهلها. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله جل ثناؤه خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه تشتّى. فخلق بعضاً من أنور ، وبعضاً من نار ، وبعضاً مما شاء من غير ذلك. وليس فى ترك الله جل ثناؤه الخبر عما خلق منه ملائكته (٢)، وإخباره عما خلق منه وليس فى ترك الله جل ثناؤه الخبر عما خلق منه ملائكته (٢)، وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجاً عن معناهم . إذ كان جائزاً أن يكون خلق صنفاً من ملائكته من نار كان منهم إبليس ، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلق من نار السموم دون سائر ملائكته . وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسل وذرية ، لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي تُنزعت من سائر الملائكة ، لما أراد الله به من المعصية . وأما خبر الله عنه أنه « من الجن » فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الأبصار كلها جنباً حما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى – فيكون إبليس والملائكة منهم ، لاجتنانهم عن أبصار بني آدم .

<sup>(1)</sup> الأثر : ٧٠٢ – فى ابن كثير ١ : ١٣٩ ، والدر المنثور ١ : ٥٠ وقال ابن كثير فى إسناده: «وهذا غريب ، ولا يكاد يصح إسناده، فإن فيه رجلا مبهماً ، ومثله لا يحتج به، والله أعلم » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة: « وليس فيها نزل الله جل ثناؤه . . . » ، وهو خطأ صرف . وقوله بعد: « و إخباره عما خلق منه إبليس » معطوف على قوله : « وفى ترك . . . » .

#### القول في معنى ﴿ إبليس ﴾

قال أبو جعفر: وإبليس « إفعيل » ، من الإبلاس ، وهو الإياس من الخير والخزن . كما - :

٧٠٣ – حدثنا به أبوكريب، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس، قال : إبليس ، أبلسه الله من الخير كله ، وجعله شيطاناً رَجِهاً عقوبة لمعصيته (١) .

٧٠٤ - وحدثنا موسى بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، قال : كان اسم إبليس « الحارث » ، وإنما سمى إبليس حين أبلس متحيرًا (٢) .

قال أبو جعفر : وكما قال الله جل ثناؤه : ﴿ فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [سورة الأنعام : ٤٤]، يعني به : أنهم آيسون من الحير ، نادمون حزناً ، كما قال العجاَّاج :

يَا صَاحِ ، هِلْ تَعْرِفُ رَسْمًا مُكُرَّسًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَعْرِفُه ! وأَبْلَسَا(")

<sup>(</sup>١) الخبر : ٧٠٣ – مختصر من الخبر السالف رقم: ٣٠٦ ، وهو في الدر المنثور ١ : ٥٠ ، والشوكاني ١ : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٤٠٠ - في الدر المنشور ١: ٥٠، مقتصراً على أوله إلى قوله: «الحارث». وجاء النص في المطبوعة هكذا: «وإنما سمى إبليس حين أبلس فنير كما قال الله جل ثناؤه . . . » أسقطوا ما أثبتناه من المخطوطة ، لأنهم لم يحسنوا قراءة الكلمة الأخيرة ، فبدلوها ووصلوا الكلام بعد الحذف ، وهو تصرف معيب . وقوله : «متحيراً » كتبت في المخطوطة ممجمعة . هكذا «مجرا » غير معجمة . والإبلاس: الحيرة ، فكذلك قرأتها .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١ : ٣١ ، والكامل ١ : ٣٥٣، واللسان: (بلس) ، (كرس) . المكرس : الذي صار فيه الكرس ، وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبه بعضها على بعض في الدار . وأبلس الرجل : سكت غماً وانكسر وتحير ولم ينطق .

وقال رؤبة :

01 .

وحَضَرَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ الْأَخْمَاسُ ۚ وَفِى الْوُجُوهِ صُفْرَةٌ وَ إِبْـلَاسُ (١) يعنى به اكتثاباً وكسوفاً .

فإن قال قائل: فإن كان إبليس ، كما قلت ، « إفعيل » من الإبلاس ، فهلا أصرف وأجرى ؟ قيل : تُرك إجراؤه استثقالا ، إذ كان اسماً لا نظير له من أسماء العرب ، فشبته العرب – إذ كان كذلك – بأسماء العجم التي لا تُتجرى . وقد

قالوا: مررت بإسحق ، فلم يُجروه . وهو من «أسحقه الله إسحاقاً» ، إذ كان وَقع مبتداً اسماً لغير العرب، ثم تسمت به العرب فجرى تجراه – وهو من أسماء العجم – في الإعراب فلم يصرف . وكذلك «أيوب»، إنما هو «فيعول» من «آب يؤب سُ» .

وتأويل قوله: «أبكى»، يعنى جل ثناؤه بذلك إبليس، أنه امتنع من السجود لآدم فلم يسجد له. «واستكبر»، يعنى بذلك أنه تعظم وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم. وهذا ، وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس، فإنه السجود لآدم. فضر بائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الحضوع لأمر الله ، والانقياد

لطاعته فيا أمرهم به وفيا نهاهم عنه ، والتسليم له فيا أوجب لبعضهم على بعض من الحق . وكان ممن تكبر عن الحضوع لأمر الله ، والتذلل لطاعته ، والتسليم لقضائه فيا ألزمهم من حقوق غيرهم – اليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحبار هم الذين كانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته عارفين ، وبأنه لله رسول "عالمين . ثم استكبر وا – مع علمهم بذلك – عن الإقرار بنبوته ، والإذعان لطاعته ، بعَ أمنهم له وحسداً . فقر عهم الله بخبره عن إبليس

 <sup>(</sup>١) ديوانه : ٦٧ ، واللسان (بلس)، و رواية ديوانه « وعرفت يوم الحمين α . و بين البيتين بيت آخر هو :

<sup>«</sup> وَقَدْ نَزَتْ بِينَ التَّرَاقِي الأَنْفَاسِ »

الذى فعل فى استكباره عن السجود لآدم حسداً له وبغياً ، نظيرَ فعلهم فى التكبر عن الإذعان لمحمد نبى الله صلى الله عليه وسلم ونبوته ، إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسداً وبغياً .

ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف به الذين ضربه لم مثلا في الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمرة الله بالخضوع له ، فقال جل ثناؤه : «وكان » — يعنى إبليس — « من الكافرين » — من الجاحدين نعم الله عليه وأيادية عنده ، بخلافه عليه فيا أمرة به من السجود لآدم ، كما كفرت اليهود نعم ربّها التي آتاها وآباء ها قبل : من إطعام الله أسلافهم المن والسلوى ، وإظلال الغمام عليهم ، وما لا يحصى من نعمه التي كانت لهم ، خصوصاً ما خص الذين أدركوا محمداً صلى الله عليه وسلم بإدراكهم إياه ، ومشاهدتهم حجة الله عليهم ، فجحدت نبوته بعد علمهم به ، ومعرفتهم بنبوته حسداً وبغياً . فنبسه الله جل فجحدت نبوته بعد علمهم به ، ومعرفتهم بنبوته حسداً وبغياً . فنبسه الله جل الخنس والنسبة . كما جعل أهل النفاق بعضهم من بعض ، لاجتماعهم على النفاق ، وإن الخنفت أنسابهم وأجناسهم فقال : ﴿ المُنافِقُونَ والمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِن بَعْض في النفاق والضلال . [سورة التوبة : ٢٧] يعني بذلك أن بعضهم من بعض في الكفر بالله ومخالفته أمرة ، وإن كان مخالفاً جنسه أجناسهم ونسبه نسبهم . ومعني قوله : «وكان من الكافرين ، كان منهم في الكفر بالله ومخالفته أمرة ، وإن كان عالفاً جنسه أجناسهم ونسبه نسبهم . ومعني قوله : «وكان من الكافرين ، الما فين حينئذ .

وقد رُوى عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية أنه كان يقول : في تأويل قوله : « وكان من الكافرين » ، في هذا الموضع ، وكان من العاصين .

٠٠٥ ـ حدثنى المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا آدم العسقلاني، قال: حدثنا أبوجعفر، عن الربيع، عن أبي العالية، في قوله: «وكان من الكافرين»، يعني العاصين (١٠).

<sup>(</sup>١) الأثر ٥٠٠ - في ابن كثير ١ :١٤٠٠.

٧٠٦ – وُحد ثُت عن عمار بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه ، عن الربيع ، بمثله .

وذلك شبيه بمعنى قولنا فيه .

وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة لآدم وطاعة لله، لا عبادة لآدم ، كما : — 

٧٠٧ — حدثنا به بشر بن معاذ : قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » ، فكانت الطاعة لله، والسجدة لآدم ، أكرم الله آدم أن أ سجدًد له ملائكته (١) .

القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ﴿ وَثُلْنَا البَّادَمُ السُّكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾

قال أبو جعفر: وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال: إن إبليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم، وأسكنها آدم عبل أن يبط إبليس إلى الأرض. ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول: « وقلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين \* فأزلهما الشيطان عنها فأخر جهما مما كانا فيه ». فقد تبين أن إبليس إنما أزلهما عن طاعة الله بعد أن لنعين وأظهر التكبر، لأن سجود الملائكة لآدم كان بعد أن نفخ فيه الروح ، وحينئذ كان امتناع إبليس من السجود له ، وعند الامتناع من ذلك حلّت عليه اللعنة . كما : ...

۱۰۸ حدثنا عمرو بن هماد ، قال : حدثنا عمرو بن هماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى في خبر ذكره ، عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن السدى في خبر ذكره ، عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن (۱) الأثر : ۷۰۷ في ابن كثير ۱ : ۱٤٠ ، وفي الدر المنثور ۱ : ۰۰ مطولا .

ابن عباس — وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليُغويـَنَ آدم وذريته وزوجـه إلا عباده المخلصين منهم ، بعد أن لعنه الله ، وبعد أن أخرِج من الجنة، وقبل أن يهبط إلى الأرض. وعلم الله آدم الأسهاء كلها(١).

٧٠٩ - وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحق ، قال: لما فرغ الله من إبليس ومعاتبته ، وأبرى إلا المعصية وأوقع عليه اللعنة ، ثم أخرجه من الجنة ، أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: «يا آدم أنبئهم بأسمائهم » إلى قوله «إنك أنت العليم الحكيم »(٢).

ثم اختلف أهل التأويل فى الحال التى خُلقت لآدم زوجته ، والوقت الذى خُعلت له سكناً . فقال ابن عباس بما : ـــ

<sup>(</sup>١) الحبر : ٧٠٨ - لم أجده في مكان.

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٧٠٩ - لم أجده في مكان بنصه هذا ، لكنه من صدر الأثر الآتي بعد رقم : ٧١١

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ١١٠ - في تاريخ الطبرى ١ : ٢٥ ، مع اختلاف في بعض اللفظ . وأبن كثير
 ١ : ٢٤٢ والشوكاني ١ ; ٣٥ ، وقوله : « وبحشاً » أي ليس معه غيره ، خلواً . ومكان وحش : خال .

فهذا؛ الخبر أينبيء أن حواء تخلقت بعد أن سكن آدم الجنة ، فجعلت له سكناً .

. . .

وقال آخرون: بل مُخلقت قبل أن يسكن آدم الجنة. ذكر من قال ذلك: 11 - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس، أقبل على آدم وقد علم الأسماء كلها فقال: «يا آدم أنبهم بأسمائهم » إلى قوله: «إنك أنت العليم الحكيم ». قال: ثم ألتي السينة على آدم - فيا بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة ، وغيرهم من أهل العلم، عن عبد الله بن عباس وغيره - ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شيقة الأيسر، ولأم مكانه لحماً ، وآدم منائم لم يهب من نومته، حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حوّاء، فسوّاها امرأة ليسكن إليها. فلما كشيف عنه السينة وهب من نومته ، رآها إلى جنبه ، فقال - فيا يزعمون والله أعلم - : لحمى ودميى وزوجتى ، فسكن إليها . فلما زوجه الله تبارك وتعالى، وجعل له سكناً من نفسه، قال له قبيلا ": «يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » (١).

قال أبو جعفر : ويقال لامرأة الرجل : زَوْجُهُ وزَوْجَتُه ، والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب منها بغير الهاء . والزوج بغير الهاء يقال إنه لغة لأزْد شَنوءة . فأما الزوج الذي لا اختلاف فيه بين العرب ، فهو زوجُ المرأة(٢) .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۷۱۱ - في تاريخ الطبرى ۱: ۲۰ وابن كثير ۱: ۱؛۱ - ۱؛۱ . وقوله « قال له قبيلا » أى عياناً . وفي حديث أبي ذر (ابن كثير ۱: ۱؛۱) « قال : قلت يا رسول الله ؛ أرأيت آدم ؛ أنبياً كان ؟ قال : نعم نبياً رسولا يكلمه الله قبيلا - أى عياناً » . وجاء هذا الحرف في المطبوعة : « قال له فتلا يا آدم اسكن... » وهو خطأ . وفي تاريخ الطبرى « قال له قيلا يا آدم . . . » وهو أيضاً خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر اختلافهم في ذلك في مادته ( زوج ) من لسان العرب .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُما ﴾

قال أبو جعفر: أما الرَّغَد، فإنه الواسع من العيش، الهنيء الذي لا يُعننِي صاحبه. يقال: أرْغد فلان، إذا أصاب واسعاً من العيش الهنيء، كما قال امرؤ القيس بن حبُجر :

المراه ا

٧١٣ \_ وحدثنى محمد بن عمرو ، قال :حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبى تجيح ، عن مجاهد ، فى قوله: «رغداً » ، قال: لاحساب عليهم .

٧١٤ ـ وحدثنا المثنى ، قال حدثنا أبو حذيفة ، قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبي تجيح ، عن مجاهد ، مثله .

٧١٥ وحدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد ابن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبى بـزَّة ، عن مجاهد: « وكلا منها رغداً » ، أى لا حساب عليهم (٣) .

٧١٦ - وُحد تت عن المنجاب بن الحارث ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ،

<sup>(</sup>١) لم أجد البيت فيما جمعوا من شعر امرىء القيس.

<sup>(</sup>٢) الحبر : ٧١٢ – في الدر المنثور ١ : ٢٥ ، والشوكاني ١ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الآثار : ٧١٣ – ٧١٥ في الدر المنثور ١ : ٢٥ ، والشوكاني ١ : ٣٥

عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : «وكلا منهما رغداً حيث شئهًا » ، قال : الرغد ، تسعة المعيشة . (١)

فمعنى الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلا من الجنة رزقاً واسعاً هنيئاً من العيش حيث شئتها .

۷۱۷ - كما حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : «يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَغداً حيث شئها »، ثم إن البلاء الذي كتب على الجلق ، كتب على آدم ، كما ابتلى الجلق فبله ، أن الله جل ثناؤه أحل له ما في الجنة أن يأكل منها رَغداً حيث شاء ، غير شجرة واحدة نهى عنها ، وقد م إليه فيها ، فما زال به البلاء حتى وقع بالذي نهى عنه (۲) .

### القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَ بَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾

قال أبو جعفر : والشجر في كلام العرب : كلّ ما قام على ساق ، ومنه قول الله جل ثناؤه ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [سورة الرحن : ٦] ، يعنى بالنجم ما تنجم من الأرض من تبت ، وبالشجر ما استقل على ساق .

ثم اختلف أهل التأويل في عين الشجرة التي ُنهي عن أكل ثمرها آدم، فقال بعضهم: هي السُّنبلة. ذكر من قال ذلك:

٧١٨ - حدثني محمد بن إسمعيل الأحمسي ، قال: حدثنا عبد الحميد الحماني ،

<sup>(</sup>١) الخبر: ٧١٦ - في الدر المنثور ١: ٧٥ والشوكاني ١: ٥٦

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٧١٧ – في الدر المنثور ١ : ٣٠ من غير طريق الطبرى . وقوله : «قدم إليه فيها » أي أمر فيها بأمر أن لا يقربها . ويقال : تقدمت إليه بكذا وقدمت إليه بكذا : أي أمرته بكذا .

عن النضر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الشجرة التي تنهى عن أكل ثمرها آدم ، هي السنبلة (١) .

٧١٩ – وحدثنا ابن وكيع ،
 قال : حدثنا عمر ان بن عتيبة – جميعاً عن محصين ، عن أبي مالك ، في قوله :
 « ولا تقربا هذه الشجرة » ، قال : هي السنبلة

٧٢٠ وحد ثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا ابن مهدى وحدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى حقالا جميعاً : حدثنا سفيان ، عن حبصين ، عن أبى مالك ، مثله (٢) .

٧٢١ – وحدثنا أبو كريب، وابن وكيع، قالا : حدثنا ابن إدريس، قال : سمعت أبى ، عن عطية فى قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة »، قال : السنبلة (٣) .

٧٢٧ \_ وحدثنا بشر بن معاذ، قال : حدثنا يزيد، عن سعيد ، عن قتادة ،
 قال : الشجرة التي نهى عنها آدم ، هى السنبلة (٤) .

٧٢٧ – وحدثنى المثنى بن إبراهيم، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا القاسم ، قال : حدثنا القاسم ، قال : حدثنى رجل من بنى تميم ، أن ابن عباس كتب إلى أبى الحكدد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم ، والشجرة التي تاب عندها : فكتب إليه أبو الجلد : « سألتنى عن الشجرة التي نهى عنها آدم ، وهي السنبلة ، وسألتنى

<sup>(</sup>١) الحبر: ٧١٨ - في ابن كثير ١: ١٤٢ ، والدر المنثور ١: ٣٠ ، والشوكاني ١: ٣٠ وهو إسناد ضعيف . محمد بن إسمعيل الأحمى سبق توثيقه : ٥٠ ؛ عبد الحميد بن عبد الرحمن ، أبو يحي الحماني : ثقة ، وثقه ابن معين وغيره ، وأخرج له الشيخان. النضر : هو ابن عبد الرحمن ، أبو عمر الخواز - بمعجمات - وهو ضعيف جداً ، قال البخاري في الكبير ١/٢/٤ : « منكر الحديث » ، وروى ابن أبي حاتم ١/٢/٤ عن أحمد بن حنبل ، قال : « ليس بشيء ، ضعيف الحديث » ، وروى عن ابن معين أنه قال : « لا يحل لأحد أن يروى عنه ».

<sup>(</sup>٢) الأثران : ٧١٩، ٧٢٠ - في ابن كثير ١ : ١٤٢، والدر المنثور ١ : ٥٣

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٧٣١ – عطية : هوالعوفي . وقد أشار ابن كثير ١٤٢ : ١٤٢ إلى هذه الرواية عنه .

<sup>(</sup>٤) الأثر: ٧٢٧ - لم أجده في مكان .

عن الشجرة التي تاب عندها آدم ، وهي الزيتونة (١١) ، .

۱۸٤/۱ کا ۷۲٤ وحدثنا ابن حمید، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن رجل من أهل العلم، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول : الشجرة التي ويما آدم ، البرر (۲) .

٥٢٥ وحدثني المثنى ، قال: حدثنا إسحق ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا ابن عيينة ، وابن المبارك، عن الحسن بن عمارة ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: كانت الشجرة التي نهي الله عنها آدم وزوجته ، السُّنبلة (٣) .

٧٢٦ وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق، عن بعض أهل اليمن ، عن وهب بن منبه اليمانى ، أنه كان يقول : هى البُرُ ، ولكن الحبة منها فى الجنة ككُلكى البقر ، ألين من الزبد وأحلى من العسل . وأهل التوراة يقولون : هى البر (١٠) .

٧٢٧ وحدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى محمد بن إسحق ، عن يعقوب بن عتبة : أنه مُحدِّث أنها الشجرة التي تحتك بها الملائكة للخلد.

٧٢٨ ــ وحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن يمان ً ، عن جابر بن يزيد ابن رفاعة ، عن محارب بن دثار ، قال : هي السنبلة .

٧٢٩ \_ وحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن يزيد بن إبراهيم ،

<sup>(</sup>١) الخبر: ١٢٣ - في ابن كثير ١: ١٤٣ ، وفي الأصول : «أبو الخله » ، وانظر ما سلف في التعليق على الأثر رقم : ٣٤٤ . وهذا الإسناد ضعيف ، لجهالة الرجل من بني تميم .

<sup>(</sup> ٢ ) الحبر : ٤٢٧ – ابن كثير ١ : ١٤٣ ، والدر المنثور ١ : ٢٥ ، والشوكاني ١ : ٥ ٥ . والثوكاني ١ : ٥ ٥ . والذي في ابن كثير : « عن رجل من أهل العلم ، عن حجاج ، عن مجاهد . . . » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٧٢٥ – في ابن كثير ١ : ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٧٢٦ – في ابن كثير ١ : ١٤٣ – ١٤٣ ، والدر المنثور ١ : ٥٠ – ٥٠ . ولكن ليس فيهما قوله « وأهل التوراة . . . » .

عن الحسن ، قال : هي السنبلة التي جعلها الله رزقاً لولده في الدنيا(١) .

. . .

قال أبو جعفر: وقال آخرون: هي الكرمة. ذكر من قال ذلك. ٧٣٠ \_ حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عبد الله، عن إسرائيل، عن السدى، عمن حدثه، عن ابن عباس، قال: هي الكرمة.

٧٣١ - حدثنى موسى بن هرون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدى فى خبر ذكره، عن أبى مالك، وعن أبى صالح، عن ابن عباس - وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: « ولا تقربا هذه الشجرة »، قال: هى الكرمة، وتزعم اليهود أنها الحنطة.

٧٣٧ ــ وحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، قال : الشجرة هي الكَرْم .

۷۳۷ – وحد ثنى يعقوب بن إبراهيم، قال : حدثنا هشيم، عن مغيرة ، عن الشعبى ، عن جعدة بن مبيرة ، قال : هو العنب في قوله : «ولا تقربا هذه الشجوة» . ٧٣٤ – وحد ثنا ابن وكيع ، قال : حدثنى أبي ، عن خلا د الصفار ، عن بيان ، عن الشعبى ، عن جعدة بن مبيرة : « ولا تقريا هذه الشجرة » ، قال : الكرم . ٧٣٥ – وحد ثنا ابن المثنى ، قال : حدثنى الحسين ، قال : حدثنا خالد الواسطى ، عن بيان ، عن الشعبى ، عن جعدة بن هبيرة : « ولا تقربا هذه

٧٣٦ وحدثنا ابن حميد ، وابن وكيع ، قالا : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبى ، عن جعدة بن معيرة ، قال : الشجرة التي نهى عنها آدم ، شجرة الحمر .

٧٣٧ \_ وحدثنا أحمد بن إسحق، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا

الشجرة ،، قال : الكرم.

<sup>( )</sup> الآثار : ٧٢٧ - ٧٢٧ : لم أجدها بلفظها في مكان .

عباد بن العوام ، قال : حدثنا سفيان بن حسين ، عن يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، قوله « ولا تقربا هذه الشجرة » ، قال : الكرم .

٧٣٨ – وحدثنا أحمد بن إسحق، قال : حدثنا أبو أحمد، قال : حدثنا سفيان ، عن السدى ، قال : العنب .

٧٣٩ ــ وحدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس ، قال : عنسب (١) .

وقال آخرون : هي التِّينة . ذكر من قال ذلك .

• ٧٤ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تينة (٢).

قال أبو جعفر: والقول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر عباده أن آدم وزوجه أكلامن الشجرة التي نهاهد الربيهما عن الأكل منها، فأتيا الخطيئة التي نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلامنها ، بعد أن بيين الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها ، وأشار لهما إليها بقوله : «ولا تقربا هذه الشجرة »، ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن، دلالة على أيّ أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها، بنص عليها باسمها، ولا بدلالة عليها . ولو كان له في العلم بأيّ ذلك من أيّ رضاً ، لم يُخل عباد من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها ، ليطيعوه بعلمهم بها ، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضاً .

فالصواب فى ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل (١) الآثار : ٧٣٠ – ٧٣٠ ، مذكورة بلا تعيين فى ابن كثير ١٤٢، ، والدر المنثور ١٤٠ ، والدر المنثور ١٤٠ ، والشوكاني ١٤٠ ،

<sup>(</sup> ٢ ) الخبر : ٧٤٠ - في ابن كثير ١ : ١٤٣ ، والدر المنثور ١ : ٥٣ ، والشوكاني ١ : ٥٠.

شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها ، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه ، فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به . ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين ، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك فى القرآن ، ولا فى السنة الصحيحة . فأنتى يأتى ذلك ؟(١) وقد قيل : كانت شجرة البر ، وقيل : كانت شجرة العنب ، وقيل : كانت شجرة الدين ، وجائز أن تكون واحدة منها ، وذلك علم أ، إذا علم لم ينفع العالم به علمه (١) ، وإن جهله جاهل لم يضر مجهله به .

# القول في تأويل قوله تعالى ذكره ﴿ وَلَا تَقْرَ بَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الطَّلِمِينَ ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل العربية في تأويل قوله: « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ».

فقال بعض نحويتى الكوفيين: تأويل ذلك: ولا تقربًا هذه الشجرة ، فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين . فصار الثانى فى موضع جواب الجزاء . وجواب الجزاء يعمل فيه أوّله ، كقولك: إن تقدم أقدم ، فتجزم الثانى بجزم الأول . فكذلك قوله « فتكونا » ، لما وقعت الفاء فى موضع شرط الأوّل تنصب بها ، وصُيرت قوله « فتكونا » ، لما وقعت الفاء فى موضع شرط الأوّل تنصب بها ، وصُيرت

<sup>(</sup>١) في المخطوطة خلاف ما في المطبوعة ، وهذا نصه « ولا علم عندنا بأى ذلك . وقد قيل كمانت شجرة البر . . . » ، كأن الناسخ أسقط سطراً فاختل الكلام . وكان في المطبوعة : « فأني يأتي ذلك من أتى » بزيادة قوله « من أتى » والظاهر أن التحريف قديم ، فإن ابن كثير نقل نص الطبرى هذا في تفسيره ١ : ٤٣ ا فحذف قوله : « فأنى يأتي ذلك » . وقد استظهرت أن الصواب حذف « من أتى » ، ليكون الاستفهام منصباً على كيفية إتيان العلم بهذه الشجرة ، وليس في القرآن عليها دليل ولا في السنة الصحيحة .

بمنزله «كى » فى نصبها الأفعال المستقبلة ، للزومها الاستقبال . إذ كان أصل الجزاء الاستقبال .

وقال بعض نحويتي أهل البصرة: تأويل ذلك ، لا يكن منكما أورْبُ هذه الشجرة فأن تكونا من الظالمين . غير أنه زعم أن « أن » غير جائز إظهارها مع « V » ، ولكنها مضمرة V بد منها ، ليصح الكلام بعطف اسم — وهي « أن » — على الاسم . كما غير جائز في قولم: « عسى أن يفعل » ، عسى الفعل . ولا في قولك: « ما كان لأن يفعل .

وهذا القول ُ الثانى ُ يفسده إجماع ُ جميعهم على تخطئة قول القائل: «سرنى تقوم يا هذا » ، وهو يريد سرنى قياملك . فكذلك الواجب أن يكون خطأ على هذا المذهب قول القائل: «لا تقم » إذا كان المعنى : لا يكن منك قيام . وفي إجماع جميعهم — على صحة قول القائل: «لا تقم » ، وفساد قول القائل: «سرنى تقوم» بمعنى سرنى قيامك — الدليل الواضح على فساد ِ دعوى المدعى أن مع « لا » التى في قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة » ، ضمير « أن » وصحة القول الآخر .

وفي قوله « فتكونا من الظالمين »، وجهان من التأويل :

أحدهما أن يكون « فتكونا » فى نية العطف على قوله « ولا تقربا » ، فيكون تأويله حينئذ : ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين . فيكون « فتكونا » حينئذ فى معنى الجزم مجزوماً بما مُجزم به « ولا تقربا » ، كما يقول القائل : لاتكلم عمراً ولا تؤذه ، كما قال امرؤ القيس .

فَقُلْتُ لَهُ : صوِّب ولا تَجْهَدنَهُ فَيُذْرِكَ مِن أُخْرَى القَطَاةِ فَتَزْ لَقِ (١) فَقُلْتُ لَهُ : صوِّب ولا تَجْهَدنه » ، كأنه كرّر النهي.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، من رواية الأعلم الشنتمرى ، القصيدة رقم : ۳۰ ، البيت : ۲٦ . وفى معافى القرآن للفراء ١: ٢٦ ، ونسبه سيبويه فى الكتاب ١ : ٤٥٢ ، لعمر و بن عمار الطائى، وسيذكره الطبرى فى (١٠ : ١٦٤ بولاق) غير منسوب ، و رواية سيبويه «فيدنك من أخرى القطاة» وقوله : « فقلت له »

والثانى أن يكون « فتكونا من الظالمين » ، بمعنى جواب النهى . فيكون تأويله حينئذ : لا تقربا هذه الشجرة ، فإنكما إن قربهاها كنها من الظالمين . كما تقول : لا تشتم عمراً فيشته مك ، مجازاة ً . فيكون « فتكونا » حينئذ فى موضع تصب ، إذ كان حرفاً عطف على غير شكله ، لما كان فى « ولا تقربا » حرف عامل فيه ، ١٨٦/١ كان فى « ولا يصلح إعادته فى « فتكونا » ، فنصب على ما قد بينت فى أول هذه المسئلة .

وأما تأويل قوله « فتكونا من الظالمين »، فإنه يعنى به فتكونا من المتعدِّين إلى غير ما أذ ن لهم وأبيح لهم فيه ، وإنما عنى بذلك أنكما إن قربتها هذه الشجرة ، كنتها على منهاج من تعدَّى مُحدودى ، وعصى أمرى ، واستحلَّ محارمى ، لأن الظالمين بعضُهم أولياء بعض ، والله ولى المتقين .

وأصل «الظلم» في كلام العرب، وضع الشيء في غير موضعه، ومنه قول نابغة بني ذبيان:

إِلَّا أُوَارِيٌّ لَأَيًّا مَا أُبِّينُهُ اللَّوْنَيُ كَالْحَوْضِ بِالمَظْلُومَةِ الْجَلَّدِ (١)

فجعل الأرض مظلومة ، لأن الذي حفر فيها النؤي تحفر في غير موضع الحفر . فجعلها مظلومة ، لموضع الحفرة منها في غير موضعها (٢) . ومن ذلك قول ابن قديئة في صفة غيث :

يمنى غلامه ، وذكره قبل أبيات . وقوله : « صوب » ، أى خذ الفرس بالقصد فى السير وارفق به ولا تجهده بالعدو الشديد فيصرعك . أذراه عن فرسه : ألقاه وصرعه . والقطاة : مقعد الردف من الفرس . وأخرى القطاة : آخر المقعد . ورواية الشنتمرى : « من أعلى القطاة » . وهما صواء .

<sup>(</sup>١) ملف تخريجه وشرحه في هذا الجزء: ١٨٣ (٢) في المطبوعة: « لوضع الحفرة منها في غير موضعها » ، وفي المخطوطة أيضاً: « لموضع الحفر فيها في غير موضعها » .

ظُلَمَ البِطَاحَ بِهَا انْهـ اللهُ حَرِيصَةً فَصَغَا النِّطَافُ لَهُ 'بَعَيْدَ المُقْلَعِ" وظلمه إياه: مجيئه في غير أوانه ، وانصبابه في غير مصبيّه. ومنه: ظلم الرجل جَزوره، وهو نحره إياه لغير علة. وذلك عند العرب وَضْع النحر في غير موضعه. وقد يتفرع الظلم في معان يطول بإحصائها الكتاب، وسنبينها في أماكنها إذا أتينا عليها إن شاء الله تعالى. وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء في غير موضعه.

## القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَنُ عَنْهَا ﴾

قال أبو جعفر: اختلفت القرراة (٢) في قراءة ذلك. فقرأته عامتهم، «فأزاتهما» بتشديد اللام، بمعنى: استزاتهما، من قولك زل الرجل في دينه: إذا هفا فيه وأخطأ، فأتى ما ليس له إتيانه فيه. وأزلته غيره: إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه ، ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى ابليس من خروج آدم وزوجته من الجنة ، فقال: «فأخرجهما » يعني إبليس «مماكانا فيه »، لأنه كان الذي سبب لهما الخطيئة التي عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنة.

وقرأه آخرون: «فأزَالهما»، بمعنى إزَالة الشيء عن الشيء، وذلك تنحيته عنه . وقد روى عن ابن عباس في تأويل قوله : « فأزلهما »، ما : —

( ٢ ) في المطبوعة : « اختلف القراء » والقرأة جمع قارىء ، وانظر ما مضى : ٥١ ، تعليق ، وص : ٢٤ ، ٩٠٩ وغيرهما .

<sup>(</sup>١) جاء أيضاً في تفسيره (٢: ٥٠ بولاق) منسوباً لعمرو بن قميئة . وصحة نسبته إلى الحادرة الذبياني ، وهو في ديوان الحادرة ، قصيدة : ٤ ، البيت رقم : ٧ ، وشرح المفضليات : ٤٥ . والبطاح جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهلالا : اشتد صوبه و وقعه . والحريصة والحارصة : السحابة التي تحرص مطربها وجه الأرض ، أي تقشره من شدة وقعها . والنطاف جمع نطفة : وهي الماء القليل يبقى في الدلو وغيره . وقوله : « بعيد المقلع » ؛ أي بعد أن أقلمت هذه السحابة ، و رواية المفضليات : « ظلم البطاح له » وقوله : « له » : أي من أجله .

٧٤١ ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس في تأويل قوله تعالى: «فأزلهما الشيطان»، قال: أغواهما (١).

وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ «فأزلتهما» ، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر في الحرف الذي يتلوه . بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه . وذلك هو معنى قوله «فأزالهما» ، فلا وجه – إذ كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخراج – أن يقال: «فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » فيكون كقوله : فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما مما كانا فيه . ولكن المفهوم أن يقال (٢) : فاستزلهما إبليس عن طاعة الله – كما قال جل ثناؤه : «فأزلهما الشيطان» ، وقرأت به القراء – فأخرجهما باستزلاله إياهما من الجنة .

فإن قال لنا قائل : وكيف كان استزلال إبليس ُ آدم وزوجته ، حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة ؟

قيل: قد قالت العلماء في ذلك أقوالاً ، وسنذكر بعضها (٣):

فحكى عن وهب بن منبه في ذلك ما :-

٧٤٧ ـ حدثنا به الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن مهرب (٤) ، قال : سمعت وهب بن منبه ، يقول : لما

<sup>(</sup>١) الخبر : ٧٤١ – في الدر المنثور ١ : ٥٣ ، والشوكاني ١ : ٥٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لكن المعنى المفهوم » ، زاد ما لا جدوى فيه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « سنذكر » بغير واو .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : «عرو» بدل «عمر» ، وفى المخطوطة وابن كثير : « مهران » ، بدل « مهرب » . وكلاهما خطأ ، صوابه ما أثبتنا : «عمر بن عبد الرحن بن مهرب » ، فهذا الشيخ ترجمه ابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل ١٢١/١/٣ ، وقال : « سمع وهب بن منبه ، روى عنه إبراهيم بن خالد الصنعانى ، وعبد الرزاق » . ثم روى عن يحيى بن معين ، قال : « عمر بن عبد الرحمن بن مهرب : ثقة » . و لم أجد له ترجمة أخرى . و « مهرب » : لم أجد نصاً بضبطها فى هذا النسب ، إلا قول صاحب القاموس أنهم سموا من مادة ( ه رب ) بوزن « محسن » – يمنى بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه .

أسكن الله آدم وذريته – أو زوجته – الشك من أبي جعفر : وهو في أصل كثابه « و ذريته » – ونهاه عن الشجرة ، وكانت شجرة ً غصونها متشعَّب بعضها في بعض ، ١/٧٨١ وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم ، وهي الثمرة التي نَهيالله آدمَ عنها وزوجته . فلما أراد إبليس أن يستزاَّ هما دخل في جوف الحية ، وكانت للحية أربع قوائم كأنها بُخْستيَّة، من أحسن دابة خلقها الله \_ فلما دخلت الحية الجنة، خرج من جوفها إبليس ، فأخذ من الشجرة التي نهي الله عنها آدم وزوجته ، فجاء بها إلى حواء (١) ، فقال: انظرى إلى هذه الشجرة! ما أطيب رحمة ا وأطيب طعمها وأحسن لونها! فأخذت حواء منا ثم نها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت: انظر إلى هذه الشجرة! ما أطيبَ ريحها وأطيبَ طعمها وأحسن لونها! فأكل منها آدم، فبدت لهما سوآتُهما . فدخل آدم في جوف الشجرة ، فناداه ربُّه يا آدم أين أنت ؟ قال : قال : أنا هذا يارب (٢)! قال : ألا تخرج ؟ قال : أستحيى منك يا رب . قال : ملعونة الأرض التي ُخلُّقتَ منها لعنةً يتحوَّل ثمرها شوكاً . قال : ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كان أفضل من الطَّلح والسِّدر ، ثم قال : يا حواء ، أنت التي غرر وت عبدي ، فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كر هماً ، فإذا أردت أن تضعى ما في بطنك أشرفت على الموت مراراً. وقال للحية : أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غرًّ عبدي، ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنك ، ولا يكن لك رزق إلا التراب ، أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك ، حيث لقيت أحداً منهم أخذت بعقبه، وحيث لقيك شدخ رأسك. قال عمر: (٣) قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال: يفعل الله ما يشاء (٤) .

ووقع اسم هذا الشيخ محرفاً إلى شيخين ، في تاريخ الطبرى ١ : ٤ ٥ – في هذا الإسناد ، هكذا : « معمر عن عبد الرحمن بن مهران » !

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فجاء به » ، والذي أثبتناه من المخطوطة وتاريخ الطبري .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « أنا هنا يا رب » ، وأثبتنا ما في المخطوطة وتاريخ الطبرى .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « قال عمر و » ، وأثبتنا الصواب من المخطوطة ، ومما ذكرنا آنفاً .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٧٤٧ – في تاريخ الطبرى ١ : ٤٥، بهذا الإسناد، وأوله في ابن كثير ١ : ١٤٣.

وروىعن ابن عباس نحو هذه القصة :

٧٤٣ ـ حدثني موسى بن هرون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدى في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس -وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لما قال الله عز وجل لآدم: « اسكن أنتَ وزوجُك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئم ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » ، أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة ، فمنعته الحزَّنة. فأتى الحية - وهي دابَّة لها أربع قوائم كأنها البعير ، وهي كأحسن الدواب \_ فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم، فأدخلته في فُقْمها \_ قال أبو جعفر: والفقم جانب الشدق(١) \_ فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر. فكلمه من فُقمها فلم يُبال كلامه (٢) ، فخرج إليه فقال: ﴿ يَا آدَمُ مَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾ [سورة طه: ١٢٠] يقول : هل أدلك على شجرة إن أكلت منها كنت ملكاً مثل الله عز وجل ، أو تكونا من الخالدين (٣) ، فلاتموتان أبداً . وحلف لهما بالله إنى لكما لمن الناصحين . وإنما أراد بذلك ليبدى لهما ما توارى عنهما من سواتهما بهتك لباسهما . وكان قد علم أن لهما سوأة ، لما كان يقرأ من كتب الملائكة ، ولم يكن آدم يعلم ذلك . وكان لباسهما الظُّفر، فأبي آدم أن يأكل منها، فتقدمت حواء فأكلت، ثم قالت : يا آدم كُلْ ، فإنى قد أكلتُ فلم يضرَّني . فلما أكل آدم بدت لهما سوآتُهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة (٤) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وتاريخ الطبرى ١: ٥٣: « فأدخلته في فها ، فرت الحية . . . » ، وما أثبتناه من المخطوطة .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في المطبوعة رتاريخ الطبرى : « فكلمة من فها » . وفي المطبوعة : « فلم يبال بكلامه » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : « وتكونا من الخالدين » .

<sup>(</sup>٤) الحبر: ٧٤٣. بنصه في تاريخ الطبرى ١: ٣٥، وببعض الاختلاف في الدر المنثور ١: ٣٥، والشوكاني ١: ٥٦.

٧٤٤ - مُحد تُت عن عمار بن الحسن، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : حدثنى محد ت : أن الشيطان دخل الجنة في صورة دابة ذات قوائم ، فكان يرى أنه البعير ، قال : فلعن ، فسقطت قوائمه فصار حيلة (١) .

٧٤٥ و حدث عن أبيه ، عن الربيع ، قال : وحدث أبو العالية أن من الإبل ماكان أوها من الجن ، قال : الربيع ، قال : وحدث أبو العالية أن من الإبل ماكان أوها من الجن ، قال : فأبيحت له الجنة كلها إلا الشجرة (٢) ، وقيل لهما : لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » . قال : فأتى الشيطان حواء فبدأ بها ، فقال : أنهيتما عن شيء ؟ من الظالمين » . قال : فأقى الشجرة فقال : ﴿ مَا نَهَا كُما رَبُّكُما عَن هذه الشَّجرة الشَّجرة إلا أنْ تَكُوناً مَلكَيْنِ أَوْ تَكُوناً مِن الْخَالِدِينَ ﴾ [ سورة الأعراف : ٢٠] إلّا أنْ تَكُوناً مَلكَيْنِ أَوْ تَكُوناً مِن الْخَالِدِينَ ﴾ [ سورة الأعراف : ٢٠] قال : فبدأت حواء فأكلت منها ، ثم أمرت آدم فأكل منها . قال : وكانت شجرة أن يكون في الجنة حدث . قال : من أكل منها أحدث . قال : ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث . قال : ( فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه »(٣) ، قال : خدثنا ابن إسحق ، عن ( فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه »(٣) ، قال : حدثنا ابن إسحق ، عن

٧٤٦ - حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة ، قال: حدثنا ابن إسحق ، عن بعض أهل العلم: أن آدم حين دخل الجنة ورأى ما فيها من الكرامة وما أعطاه الله منها ، قال: لو أن تُخلداً كان! فاغتمز فيها منه الشيطان لما سمعها منه(٥) ، فأتاه من قبل الخلد(٢) .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٤٤٤ - في تاريخ الطبري ١ : ٥٥

<sup>(</sup> ٢ ) في تاريخ الطبرى ١ : ٥٥، زيادة سياقها : « . . . كلها – يعني آدم – إلا الشجرة » .

<sup>(</sup> ٣ ) في تاريخ الطبرى ١ : ٥٥ « فأزلهما الشيطان » .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر : ٥ ؛ ٧ - في تاريخ الطبري ١ : ٥٥ .

<sup>(</sup> o ) فى التاريخ : « لو أنا خلدنا » . وفى المطبوعة : « فاغتنمها منه الشيطان» ، لم يحسنوا قراءة المخطوطة فبدلوا الحرف ، وأثبتنا ما فى المخطوطة والتاريخ . يقال : سمع مى كلمة فاغتمزها ، أى استضعفها ووجد فيها مغمزاً يعاب و يؤتى من قبله .

<sup>(</sup>٦) الأثر: ٢٤٦ - في تاريخ الطبري ١: ٥٥.

٧٤٧ - حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال: تُحدثت: أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما ، أنه ناح عليهما نيا حة أحزنتهما حين سمعاها ، فقالا: ما يبكيك ؟ قال : أبكى عليكما ، تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة . فوقع ذلك في أنفسهما . ثم أتاهما فوسوس إليهما ، فقال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ وقال : «مانها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ، وقاسمهما إلى لكما لمن الناصحين » . أي تكونا ملكين ، أو تخلداً ، إن لم تكونا ملكين (١) - في نعمة الجنة فلا تموتان . يقول الله جل ثناؤه : « فكد لا هما يغر ور »(١) .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : « أى تكونا ملكين ، أو تخلدان إن لم . . . » وفى التاريخ ١ : ٥٥ : `« أى تكونان ملكين أو تخلدان – أى إن لم . . . » .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٧٤٧ - في تاريخ الطبرى ١ : ٥٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) في المخطوطة : « كما دمت هذه الشجرة » .

<sup>(</sup> ٤ ) الأثر : ٧٤٨ – في تاريخ الطبرى ١ : ٥٥ .

٧٤٩ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحق ، عن يزيد ابن عبد الله بن تقسيط، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعته يحلف بالله ما يستثنى – ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل ، ولكن حواء سقته الحمر، حتى إذا سكر قادته إليها فأكل (١).

• ٧٥٠ ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن ليث ابن أبي أسلم، عن طاوس اليمانى ، عن ابن عباس ، قال: إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أينها يحمله حتى يدخل الجنة معها ويكلم آدم وزوجته (٢) ، فكل الدواب أبى ذلك عليه ، حتى كلتم الحية فقال لها : أمنعك من ابن آدم ، فأنت فى ذمتى إن أنت أدخلتنى الجنة . فجعلته بين نابين من أنيابها ، ثم دخلت به ، فكلمهما من فيها ؛ وكانت كاسية تمشى على أربع قوائم ، فأعراها الله وجعلها تمشى على بطنها . قال : يقول ابن عباس : اقتلوها حيث وجدته موها ، أخفروا ذمية عدو الله فيها (٣) .

٧٥١ \_ وحدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة ، قال قال ابن إسحق : وأهل التوراة يدرُسون : إنما كلم آدم الحية . ولم يفسروا كتفسير ابن عباس .

٧٥٧ ــ وحدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، قال: نهى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة الهي معشر، عن محمد بن قيس، قال: نهى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة الممار واحدة في الجنة، ويأكلا منها رَغداً حيث شاءاً، فجاء الشيطان فدخل في جوف الحية، فكلم حواء، ووسوس الشيطان إلى آدم فقال: «ما نهاكما رَبُّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إلى لكما لمن

<sup>(</sup>١) الأثر ؛ ٧٤٩ – في تاريخ الطبرى ١ : ٥٥ – ٥٦ ، وهو هناك تام .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة والدر المنثور : « أنها تحمله حتى يدخل . . . »، وأثبت ما في تاريخ الطبري ١ : ٤٥ ، فهو أجود وأصح .

<sup>(</sup>٣) الحبر: ٧٥٠ – في تاريخ الطبرى ١: ٣٥ – ٥٥، والدر المنثور ١: ٣٠. وأخفر الذمة والعهد: نقضهما ، ولم يف بهما.

الناصين ». قال: فقطعت (١) حواء الشجرة فد ميت الشجرة . وسقط عنهما رياشهما الذي كان عليهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وناداهما ربهما : ﴿ أَلَمْ الْنَهَ كُمّا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمّا عَدُو مُبِين ﴾ ﴿ أَلَمْ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمّا عَدُو مُبِين ﴾ [سورة الأعراف : ٢٢] . لم أكلنها وقد نهيتك عنها ؟ قال : يا رب أطعمتني حواء . قال لحواء : لم أطعمته ؟ قالت : أمرتني الحية . قال للحية : لم أمرتبها ؟ قالت : أمرني إبليس. قال : ملعون مدحور "! أما أنت يا حواء فكما أدميث الشجرة تدمين (٢) في كل " هلال ، وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين جرياً على وجهك ، وسيشدخ رأسك من لقيك بالحجر ، اهبطوا بعضكم لبعض عدو " (٣) .

قال أبو جعفر : وقد رُويت هذه الأخبار - عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم - فى صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجهما من الجنة . وأولى ذلك بالحق عندنا ماكان لكتاب الله مُوافقاً . وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدى لهما ما وُورى عنهما من سوآتهما ، وأنه قال لهما: «ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلاأن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين »، وأنه «قاسمهما إنى لكما لمن الناصحين» مُدليًا لهما بغرور . فنى إخباره جل ثناؤه - عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إنى لكما لمن الناصحين - الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه : إما ظاهراً لأعينهما ، وإما مستجينيًا فى غيره . وذلك أنه غير معقول فى كلام العرب أن يقال : قاسم فلان " فلاناً فى كذا وكذا . إذا سبب له سبباً وصل به إليه دون أن يحلف له . والحلف فلا يكون بتسبب السبب . فكذلك قوله « فوسوس إليه الشيطان » ، لو كان ذلك كان منه إلى آدم - على نحو الذى منه إلى ذريته ، من تزيين أكل ما نهى الله آدم

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة : « فعضت حواء الشجرة » ، وأثبتنا ما في المخطوطة وتاريخ الطبرى ١ : ٤ ٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « فتدمين » ، وأثبتنا ما في المحطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٥٧ - في تاريخ الطبرى ١ : ٥٤ .

عن أكله من الشجرة ، بغير مباشرة خطابه إياه بما استزلته به من القول والحيل لل قال جل " ثناؤه: « وقاسمَهما إنى لكما لمن الناصين » . كما غير جائز أن يقول اليوم قائل " ممن أتى معصية: قاسمنى إبليس أنه لى ناصح فيما زيس لى من المعصية التى أتيتها . فكذلك الذى كان من آدم وزوجته ، لو كان على النحو الذى يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لا قال جل ثناؤه: «وقاسمهما إنى لكما لمن الناصين» ولكن ذلك كان الناسمانيوم على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله .

فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنها ، فليس فيما رُوى عن ابن عباس ووهب بن منبه فى ذلك معنى يجوز لذى فهم ممدافعته ، إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه (۱) ، وهو من الأمور الممكنة . فالقول فى ذلك أنه وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه (۱) ؛ وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذى قاله المتأولون ، بل ذلك \_ إن شاء الله \_ كذلك ، لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك .

٧٥٧ حدثنا به ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : قال ابن إسحق فى ذلك ، والله أعلم ، كما قال ابن عباس وأهل التوراة : إنه خلص إلى آدم وزوجته بسلطانه الذى جعل الله له ليبتلي به آدم وذريته ، وأنه يأتى ابن آدم فى نـو مته وفى بسلطانه الذى جعل الله له ليبتلي به آدم وذريته ، وأنه يأتى ابن آدم فى نـو مته وفى ١٩٠/١ يـقظته ، وفى كل حال من أحواله ، حتى يخلص إلى ما أراد منه ، حتى يدعوه إلى المعصية ، ويوقع فى نفسه الشهوة وهو لا يراه . وقد قال الله عز وجل : « فأزلهما الشيطان عنها ، فأخر جهما مما كانا فيه "" ، وقال : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِلنَّكُمُ الشيطان عنها ، فأخر جهما مما كانا فيه "" ، وقال : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِلنَّكُمُ

(١) في المطبوعة : « إذ كان ذلك قولا لا يدفعه قول . . . » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « والقول في ذلك . . . » .

 <sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة والمخطوطة : « وقد قال الله فوسوس لهما الشيطان ، فأخرجهما مما كان فيه » ،
 وهذه ليست آية ، والصواب أنه أراد آية سورة البقرة هذه .

الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِنَ الْجَنَّةَ يَبْزِعُ عَمْهُمَ الِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآ بِهِمَا إِنَّهُ مِنَ كَمْ مُن وَيْتُ لَا تَرَوْجُهُمْ إِنَّا جَعْلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْ لِيَاء لِلَّذِينَ إِنَّهُ مُنُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ٢٧] وقد قال الله لنبيه عليه السلام: ﴿ قُلُ أَعُوذُ لَا يُوسِلُ النَّيْ النَّاسِ ﴾ إلى آخر السورة. ثم ذكر الأخبار التي رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجرى من ابن آدم يجرى الدم (١). ثم قال ابن إسحق (٢): وإنما أمرُ ابن آدم فيا بينه وبين عدوِّ الله، كأموه فيا بينه وبين آدم ، فقال الله: ﴿ إِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه الله عليه الله عليه وبين عدوِّ الله، كأموه فيا بينه وبين آدم ، فقال الله : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ مَن اللهُ علينا من خبرهما، فقال : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ مَا اللهُ عليه اللهُ علينا من خبرهما، فقال : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ مَا خَلْصَ إِلَى اللهُ عليه الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكُ لَا يَبْلَى ﴾ [سورة طه: ١٢٠]، فخلص إلى ذريته من حيث لا يريانه — فالله أعلم أَى ذلك كان — فتابا إلى ربهما . خلص إلى ذريته من حيث لا يريانه — فالله أعلم أَى ذلك كان — فتابا إلى ربهما .

قال أبو جعفر: وليس فى يقين ابن إسحق – لو كان قد أيقن فى نفسه – أن إبليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قال لهما وخاطبهما به ، ما يجوز لذى فهم الاعتراض به على ما ورد من القول مستفيضاً من أهل العلم ، مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بينهم . فكيف بشكته ؟ والله نسأل التوفيق .

<sup>(</sup>۱) حديث « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » – حديث صحيح جداً اسرواه أحمد والشيخان وأبو داود ، من حديث أنس ، و رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجة ، من حديث صفية ، وهي بنت حيى ، أم المؤمنين ، كما في الجامع الصغير : ٢٠٣٦ .

(٢) في المطبوعة إسقاط : «مُ » .

### القول في تأويل قوله تمالى ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾

قال أبو جعفر: وأما تأويل قوله « فأخرجهما » ، فإنه يعنى : فأخرج الشيطان وروجته ، « مما كانا » ، يعنى مما كان فيه آدم وزوجته من رغد العيش فى الجنة ، وسعة نعيمها الذى كانا فيه . وقد بينا أن الله جل ثناؤه إنما أضاف إخراجهما من الجنة إلى الشيطان – وإن كان الله هو المخرج لهما – لأن خروجهما منها كان عن سبب من الشيطان ، فأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه (١١) ، كما يقول القائل لرجل وصل إليه منه أذى حتى تحوّل من أجله عن موضع كان يسكنه : « ما حوّلني من موضعي الذي كنت فيه إلا أنت » ، ولم يكن منه له تحويل ، ولكنه لما كان تحوّله عن سبب منه ، جاز له إضافة تحويله إليه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُونِ ﴾

قال أبوجعفر : يقال َ هبط فلان أرض َ كذا ووادى كذا، إذا حلَّ ذلك (٢)، كما قال الشاعر :

مَا زِلْتُ أَرْمُقُهُمْ ، حَتَّى إِذَا هَبَطَتْ أَيْدِى الرِّ كَابِ مِهِمْ مِنْ رَاكِسٍ فَلَقَالًا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وأضيف ذلك . . . » .

<sup>(</sup> ٢ ) لعل صواب العبارة : « إذا حل ذلك الموضع » ، فسقطت كلمة من الناسخين .

<sup>(</sup>٣) البيت لزهير بن أبى سلمى ، ديوانه : ٣٧ ، أرمقهم : يعنى أحبابه الراحلين ، وينظر إليهم حزيناً كثيباً ، والركاب : الإبل التي يرحل عليها . و راكس : واد في ديار بني سعد بن ثعلبة ، من بني أسد . وفلق وفالق : المطمئن من الأرض بين ربوتين أو جبلين أو هضبتين ، وقالوا : فالق وفلق ، كما قالوا : يابس و يبس ( بفتحتين ) .

وقد أبان هذا القول من الله جل ثناؤه ، عن صحة ما قلنا من أن الخرج آدم من الجنة هو الله جل ثناؤه ، وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهما، كان على ما وصفنا . ودل بذلك أيضاً على أن هبوط آدم و زوجته وعدوهما إبليس، كان فى وقت واحد، بجمع الله إياهم فى الخبر عن إهباطهم ، بعد الذى كان من خطيئة آدم و زوجته ، وتسبُّ إبليس ذلك لهما(١) ، على ما وصفه ربنا جل ذكره عنهم.

قال أبو جعفر : وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى تقوله : « اهبطوا » ، مع إجماعهم على أن آدم وزوجته ممن عُنى به .

٧٥٤ – فحدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن إسمعيل بن سالم، عن أبي صالح: « اهبطوا بعضُكم لبعض عدوً ، ، قال: آدم وحواء وإبليس والحية (٢).

٧٥٥ – حدثنا ابن وكيع ، وموسى بن هرون، قالا: حدثنا عمرو بن حماد ،
 قال : حدثنا أسباط ، عن السدى : « اهبطوا بعضكم لبعض عدوً » ، قال : فلعن ١٩١/١
 الحية وقطع قوائمها وتركها تمشى على بطنها ، وجعل رزقها من التراب . وأهبيط إلى الأرض آدم وحواء وابليس والحية (٣).

٧٥٦ ــ وحدثنى محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى بن ميمون ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « اهبيطوا بعضكم لبعض عدو » ، قال : آدم وإبليس والحية (1) .

<sup>(</sup> ١ ) لعل الأجود : « وتسبيب إبليس ذلك لهما» ، وهي في المخطوطة غير منةوطة .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٥٤ – في الدر المنشور ١ : ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٧٥٥ - في تاريخ الطبرى ١: ٥٥ ، والظاهر أن إسناده هنا سقط منه شيء ، وتمامه في التاريخ: « . . . عن السدى – في خبر ذكره عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : اهبطوا . . . » . وهو الإسناد الذي يكثر الطبري من الرواية به .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر : ٥٩٧ - في تاريخ الطبري ١ : ٥٩

٧٥٧ ــ وحدثنى المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حديفة ، قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « اهبطوا بعضكم لبعض عدو» ، آدم وإبليس والحية ، ذرية "بعضهم أعداء "لبعض .

۷۵۸ ــ وحدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: « بعضكم لبعض عدو »، قال: آدم وذريته، وإبليس وذريته. ٧٥٩ ــ وحدثنا المثنى، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا أبو

جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية فى قوله : « بعضكم لبعض عدو » ، قال : يعنى إبليس وآدم (١) .

٧٦٠ حدثنى المثنى ، قال : حدثنا إسحق ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن السدى ، عمن حدثه عن ابن عباس فى قوله : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو " ، قال : بعضهم لبعض عدو " : آدم وحواء وإبليس والحية (٢) .

٧٦١ - وحدثني يونس بن عبد الأعلى، قال : حدثنا ابن وهب، قال : حدثني عبد الرحمن بن مهدى "، عن إسمعيل السدى ، قال : حدثني من سمع ابن عباس يقول : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو " ، قال : آدم وحواء وإبليس والحية (٣) .

٧٦٧ ــ وجد ثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ، قال : لهما ولذريتهما (١٠) .

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما كانت عداوة ما بين آدم وزوجته وإبليس والحية ؟

<sup>(</sup>١) الآثار:: ٧٥٧ – ٥٥٧ لم أجدها بإسنادها في مكان .

<sup>(</sup>٢٠) الحبر: ٧٦٠ – كالذي يليه من طريق آخر .

 <sup>(</sup>٣) الحير : ٧٦١ - في تاريخ الطبرى ١ : ٥٦..

<sup>(</sup>٤) الأثر: ٧٦٢ - لم أجده في مكان.

قيل: أما عداوة إبليس آدم وذريته، فحسده واستكباره عن طاعة الله في السجود له حين قال لربه: ﴿ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ في السجود له حين قال لربه: ﴿ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ [سورة ص: ٧٦] . وأما عداوة آدم وذريته إبليس ، فعداوة المؤمنين إياه لكفره بالله وعصيانه لربه في تكبره عليه ومخالفته أمرة . وذلك من آدم ومؤمني ذريته إيمان وأما عداوة إبليس آدم فكفر بالله .

وأما عداوة ما بين آدم وذريته والحية ، فقد ذكرنا ما روى فى ذلك عن ابن عباس ووهب بن منبه ، وذلك هى العداوة التى بيننا وبينها ، كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَا سَالمناهُنَ مُنذَ حَارَّ بناهِنَ ، فمن تركهن خشية ثأرهن فليس مناً .

٧٦٣ – حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثني حجاج بن رشدين، قال: حدثني حجاج بن رشدين، قال: حدثنا حيثوة بن أشريح، عن ابن عجلان ، عن أبيه، عن أبي معريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما سالمناه أن أمنذ حار بناهن ، فن ترك شيئاً منهن خيفة ، فليس منا (١).

(۱) الحديث: ۷۲۳ - إسناده جيد. والحديث مروى بأسانيد أخر صحاح ، كما سنذكر ، إن شاء الله . حجاج: هو ابن رشدين بن سعد المصرى ، ترجمه ابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل ۱ / ۲ / ۱ ، وذكر أنه يروى عن «حيوة بن شريح» ، ويروى عنه «محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » . وذكر أنه سأل عنه أبا زرعة ، قال : « لا علم لى به ، لم أكتب عن أحد عنه » . وترجمه الحافظ فى لسان وذكر أنه سأل عنه أبن عدى ، وأنه مات سنة ۲۱۱ ، وأن ابن يرنس لم يذكر فيه جرحاً ، « وقال الخيليلى : هو أمثل من أبيه ، وقال مسلمة بن قاسم : لا بأس به » ، وأن ابن حبان ذكره فى الثقات . وهذا كاف فى توثيقه ، خصوصاً وأن ابن يونس أعرف بتاريخ المصريين .

وأبوه اسمه « رشدين » ، بكسر الراء والدال بينهما شين معجمة ساكنة ، و بعد الدال ياء ونون . و وقغ في المطبوعة « رشد » ؛ وهو خطأ .

والحديث رواه أحمد في المسند: ٢٥٨٦ ، عن يحيى – وهو القطان ، ٢٠٧٥٪، عن صفوان – وهو ابن عيسى الزهرى ، كلاهما عن ابن عجلان ، به ( ٢ : ٣٣٤ ، ٢٠٥ من طبعة الحلبي ) . و رواه أيضاً قبل ذلك محتصراً : ٣٤٨ ( ٣ : ٣٤٧ ) عن سفيان بن عيينة . و رواه أبو داود : ٣٤٨ ( ٤ : ٣٤٨ عون المعبود) ، من طريق سفيان ، تاما . وهذه أسانيد صحاح .

وورد معناه من حديث ابن عباس ، في المسند أيضاً : ٢٠٣٧ . ٣٢٥٤ . وقريب من معناه من حديث ابن مسعود ، في المسند أيضاً : ٣٩٨٤ . قال أبو جعفر : وأحسبُ أن الحرب التي بيننا ، كان أصله ما ذكره علماؤنا الذين قدمنا الرواية عنهم ، في إدخالها إبليس الجنة بعد أن أخرجه الله منها ، حتى استزله عن طاعة ربه في أكله ما أنهى عن أكله من الشجرة .

٧٦٤ – وحدثنى محمد ابن خلف العسقلانى ، قال حدثنى آدم – جميعاً ، عن شيبان ، عن جابر ، عن ابن خلف العسقلانى ، قال حدثنى آدم – جميعاً ، عن شيبان ، عن جابر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحييّات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تُخلقت هى والإنسان كل واحد منهما عدو لصاحبه ، إن رآها أفزعته ، وإن لد عته أوجعته ، فاقتلها حيث وجدتها (١) .

## القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ ۗ ﴾

۱۹۲/۱ قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال : بعضهم بما: — ١٩٢/١ حدثنا آدم العسقلاني، قال : حدثنا آدم العسقلاني، قال : حدثنا أبو جعفر الرازيّ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله: « ولكم في الأرض مستقرّ اقال: هو قوله: ﴿ وَاللَّذِي جَعَلُ لَكُمُ الأَرْضَ وَرَاشاً ﴾ [سورة البقرة : ٢٢] . قال: هو قوله: ﴿ وَحَد تَّت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله: ﴿ ولكم في الأرض مستقرّ الله ، قال : هو قوله : ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَاراً ﴾ [سورة غافر : ٢٤] .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٧٦٤ – في الدر المنثور ١:٥٥ ، ونسبه للطبرى فقط . وهو في مجمع الزوائد ٤ : ٤٥ بلفظ آخر ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه جابر غير مسمى ، والظاهر أنه الجمني ، وثقه الثوري وشعبة ، وضعفه الأئمة أحمد وغيره .

<sup>(</sup>٢) الأثران: ٧٦٥ - ٧٦١ : لم أجدهما في مكان.

وقال آخرون: معنى ذلك ولكم فى الأرض قرار فى القبور . ذكر من قال ذلك : ٧٦٧ — حدثنى موسى بن هرون، قال: حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى : « ولكم فى الأرض مستقر » ، يعنى القبور (١) .

٧٦٨ - وحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الرحمن ابن مهدى، عن إسرائيل، عن إسمعيل السدى، قال: حدثني من سمع ابن عباس قال: « ولكم في الأرض مستقراً » ، قال: القبور (٢٠).

٧٦٩ – وحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: «ولكم في الأرض مستقر »، قال: مقامهم فيها (٣) .

قال أبو جعفر: والمستقرُّ في كلام العرب، هو موضع الاستقرار. فإذْ كان ذلك كذلك ، فحيث كان من الأرض موجوداً حالاً ، فذلك المكان من الأرض مستقره. وإنما عنى الله جل ثناؤه بذلك: أن لهم في الأرض مستقرًّا ومنزلا، بأما كنهم ومستقرَّهم من الجنة والسهاء. وكذلك قوله: « ومتاع » يعنى به: أن لهم فيها متاعاً بمتاعهم في الجنة.

## القول في تأويل قوله تعالى ذكره ﴿ وَمَتَّعِ مُ إِلَى حِينٍ ﴾ آ

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : ولكم فيها بلاغ إلى الموت . ذكر من قال ذلك :

" ۷۷۰ – حدثنی موسی بن هرون، قال: حدثناعمرو بن حماد، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) الأثر: ٧٦٧ - لم أجده في مكان.

<sup>(</sup>٢) ألحبر : ٧٦٨ – في الدر المنثور ١ : ٥٥ ، وهو من تمام الحبر : ٧٦١ .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٧٦٩ لم أجده في مكان.

أسباط، عن السدى فى قوله: « ومتاع ً إلى حين »، قال يقول: بلاغ إلى الموت (١).

٧٧١ – وحد ثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى ، عن إسرائيل ، عن إسمعيل السدى ، قال: حدثنى من سمع ابن عباس: «ومتاع ً إلى حين » ، قال: إلحياة (٢).

وقال آخرون : يعنى بقوله « ومتاع الى حين » ، إلى قيام الساعة . ذكر من قال ذلك :

٧٧٧ - حدثنى المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حديفة ، قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: «ومتاع إلى حين » ، قال: إلى يوم القيامة ، إلى انقطاع الدنيا.

وقال آخرون: « إلى حين » . قال: إلى أجل . ذكر من قال ذلك: ٧٧٣ - مُحد تُث عن عمار بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع: « ومتاع إلى حين » ، قال: إلى أجل (٣) .

والمتاع ، في كلام العرب ، كل ما استُمتع به من شيء ، من معاش استُمتع به أو رياش أو زينة أو لذة أو غير ذلك (٤) . فإذ كان ذلك كذلك – وكان الله جل ثناؤه قد جعل حياة كل حي متاعاً له يستمتع بها أيام حياته ، وجعل الأرض للإنسان مَتاعاً أيام حياته ، بقراره عليها ، واغتذائه بما أخرج الله منها من الأقوات والثمار ، والتذاذه بما خلق فيها من الملاذ ، وجعلها من بعد وفاته لحثته كيفاتاً (٥) ، ولحسمه منزلا وقراراً ؛ وكان اسم المتاع يشمل جميع ذلك – كان أولى التأويلات

<sup>(</sup>١١) الأثر: ٧٧٠ - لم أجده في مكان.

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٧٧١ - في الدر المنثور ١: ٥٥ ، وهو من تمام الأثرين: ٧٦٨ ٤٧٦١

<sup>(</sup>٣) الأثران: ٧٧٧ ، ٧٧٧: لم أجدهما في مكان.

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطة : ﴿ فِي مَعَاشُ اسْتَمْتُعَ . . . » .

<sup>(</sup> ه ) الكفات : الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض .

بالآية ـــ (۱) إذ ثم يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله: «ومتاع لله عين » بعضاً دون بعض ، وخاصاً دون عام في عقل ولا خبر ــ أن يكون ذلك في معنى العام ، وأن يكون الخبر أيضاً كذلك ، إلى وقت يطول استمتاع بنى آدم وبنى إبليس بها ، وذلك إلى أن تُبدال الأرض غير الأرض. فإذ كان ذلك أولى التأويلات بالآية لما وصفنا ، فالواجب إذاً أن يكون تأويل الآية : ولكم في الأرض المعان منازل ومساكن تستقر ون فيها استقرار كم ــ كان ــ في السموات ، وفي الجنان في منازلكم منها (٢) ، واستمتاع منكم بها وبما أخرجت لكم منها ، وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش والزين والملاذ ، وبما أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم لأر ماسكم وأجد آثكم تدفنون فيها (٣) ، وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكم بها غيرها .

## القول في تأويل قوله تمالى ﴿ فَتَلَقَّى ٓ ءَادَمُ مِنْ رَبِّه كَلِّمَاتٍ ﴾

قال أبو جعفر: أما تأويل قوله: «فتلقي آدم »، فقيل: إنه أخذ وقبيل (٤). وأصله التفعيل من اللقاء، كما يتلقى الرجل الرجل مستقبله عند قدومه من غيبته أوسفره ، فكأن ذلك كذلك في قوله « فتلقى »(٥) ، كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحى إليه أو أخبر به . فعنى ذلك إذاً : فلقتى الله آدم كلمات توبة ، فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه تائباً ، فتاب الله عليه بقيله إياها ، وقبوله إياها من ربه . كما : \_\_ ربه وأخذها عنه تائباً ، فتاب الله عليه بقيله إياها ، وقبوله إياها من ربه . كما : \_\_ ٧٧٤ \_ حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال قال ابن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إنَّ لم يكن الله . . . » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « في الجنات » .

<sup>(</sup>٣) الأرماس جمع رمس ، والأجداث جمع جدث ( بفتحتين ) : وهما بمعنى القبر .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة: « أخذ . وقيل: أصله » ، وهو خطأ .

<sup>(. 0 )</sup> فى المطبوعة : « . . . يستقبله عند قدومه من غيبة أو سفر فكذلك ذلك فى قوله »، تصرف نساخ .

زيد في قوله: « فتلقى آدمُ من ربه كلما ت » الآية . قال : لقاًهمَا هذه الآية : ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ ۚ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١) [سورة الأعراف : ٢٣] .

وقد قرأ بعضهم: « فتلتى آدم من ربه كلمات »، فجعل الكلمات هى المتلقية آدم. وذلك، وإن كان من جهة العربية جائزاً، — إذ كان كل ما تلقاه الرجل فهو له متلق ، وما لقيه فقد كقيه ، فصار للمتكلم أن يُوجه الفعل إلى أيهما شاء ، ويخرج من الفعل أيهما أحب — فغير جائز عندى فى القراءة إلا رفع « آدم » على أنه المتلتى الكلمات ، لإجماع الحجة من القراة وأهل التأويل من علماء السلف والخلف (٢) ، على توجيه التلتى إلى آدم دون الكلمات . وغير بائز الاعتراض عليها فيا كانت عليه مجمعة ، بقول من يجوز عليه السهو والخطأ .

واختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. فقال بعضهم بما : \_\_\_

۷۷۰ – حدثنا به أبو كريب، قال : حدثنا ابن عطية ، عن قيس ، عن ابن أبي ليلي ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « فتلتي آدم ُ من ربه كلمات فتاب عليه » ، قال : أى رب ، ألم تخلقني بيدك؟ قال : بلي . قال : أي رب ، ألم تنفخ ق من روحك ؟ قال : بلي . قال : أي رب ، ألم تسخني جنتك ؟ قال : بلي . قال : أى رب ، ألم تسبق رحمتُك غضبك ؟ قال : بلي . قال : أرأيت إن أنا تبت وأصلحت ، أراجعي أنت إلى الجنة ؟ قال : نعم .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٧٧٤ – ابن كثير ١ : ١٤٧، والدر المنثور ١ : ٥٩، والشوكانى ١ : ٥٨، وسيأتى برقم : ٧٩٢

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « لإجماع الحجة من القراء » . والقرأة : جمع قارى، ، كما صلف مراراً ، انظر ما مضى ص ٢٤٥ .

قال : فهو قوله: « فتلقى آدمُ من ربه كلمات »(١) .

٧٧٦ - وحدثنى على بن الحسن، قال: حدثنا مسلم ، قال: حدثنا محمد ابن مُصعب، عن قيس بن الربيع ، عن عاصم بن كليب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، نحوه .

٧٧٧ – وحدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي ، قال: حدثني عمى ، قال: حدثني عمى ، قال: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » ، قال: إن آدم قال لربه إذ عصاه: رب ، أرأيت إن أنا تبت وأصلحت ؟ فقال له ربه: إني راجعك إلى الجنة (٢).

٧٧٨ – وحمد ثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، قوله: «فتلقى آدم من ربه كلمات» ، ذكر لنا أنه قال : يا رب ، أرأيت إن أنا تبت وأصلحت ؟ قال : إنى إذاً راجعك إلى الجنة ، قال : وقال الحسن : إنهما قالا: « ربَّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر كنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين »(٣).

٧٧٩ – وحدثنى المثنى ، قال: حدثنا آدم العسقلانى ، قال: حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية فى قوله « فتلتى آدم من ربه كلمات » ، قال : إن آدم لما أصاب الخطيئة قال : يا رب ، أرأيت إن تبت أصلحتُ ؟ فقال الله : ١٩٤/١ إذاً أرجعك إلى الجنة . فهى من الكلمات . ومن الكلمات أيضاً : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر كنا وتر حمنا لنكونن من الخاسرين » ( أ ) .

۰ ۷۸۰ – وحد ثنی موسی بن هرون، قال: حدثنا عمر و بن حماد، قال حدثنا أسباط، عن السدی: « فتلقی آد م ُ من ربه کلمات »، قال: رب ، ألم تخلقنی بیدك ؟ قیل له: بلی. قال وسبقت رحمتك قیل له: بلی. قال وسبقت رحمتك

<sup>(</sup>١) الحبر : ٧٧٥ – في ابن كثير ١ : ١٤٧ ، والدر المنشور ٢ : ٥٨ ، والشوكاني ١ : ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الحبر: ٧٧٧ - لم أجده بلقظه في مكان.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٧٧٨ - في ابن كثير ١ : ١٤٧.

 <sup>(</sup>٤) الأثر : ٧٧٩ - في ابن كثير ١٤٧ : ١٤٧ .

غضبك؟ قيل له: بلي. قال: ربّ هل كنت كتبت هذا على ؟ قيل له: نعم . قال: رب ، إن تبت وأصلحت ، هل أنت راجعي إلى الجنة ؟ قيل له : نعم . قال الله تعالى : ﴿ مُمُ ّ اجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (١) [ سورة طه : ١٢٢] .

وقال آخرون بما: \_

۷۸۱ - حدثنا به محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدی ، قال : حدثنا سفیان ، عن عبد العزیز بن رُ قیع ، قال : حدثنی من سمع عبید ابن عُمیر یقول : قال : آدم : یا رب ، خطیئی التی أخطأتها ، أشیء كتبته علی قبل أن تخلقنی ، أو شیء ابتدعته من قبل نفسی ؟ قال : بلی ، شیء كتبته علیك قبل أن أخلقك . قال : فكما كتبته علی فاغفره لی . قال : فهو قول الله : « فتلقی قبل أن أخلقك . قال : فكما كتبته علی فاغفره لی . قال : فهو قول الله : « فتلقی آدم من ربه كلمات »(۲) .

٧٨٧ – وحدثنا ابن سنان، قال: حدثنا مؤملً، قال: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رُفيع، قال: أخبرني من سمع عبد العزيز بن رُفيع، قال: أخبرني من سمع عبد العزيز بن رُفيع،

۷۸۳ – وحد ثنا ابن سنان، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثناسفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عمن سمع عبيد بن عمير يقول: قال آدم: فذكر نحوه. ٧٨٤ – وحد ثنا المثنى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، قال أخبرنى من سمع عبيد بن عمير، بنحوه.

٧٨٥ وحدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى ، عن عبد العزيز ، عن عبيد بن عمير ، بمثله .

وقال آخرون بما : ــ

٧٨٦ - حدثني به أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى ، قال: حدثنا عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) الأثر: ٧٨٠ - لم أجده بنصه في مكان.

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٧٨١ – في ابن كثير ١ : ٤٧ . والدر المنثور ١ : ٥٩ .

ابن شريك ، قال: حدثنا أبى ، قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن ، عن حميد ابن نبهان ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ، أنه قال : قوله : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه »، قال آدم : اللهم لا إله إلاأنت سبحانك و بحمدك ، أستغفرك وأتوب إليك ، تب على إنك أنت التواب الرحم (١١) .

٧٨٧ – وحدثنى المثنى بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبو غسان، قال: أنبأنا أبو زهير – وحدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى ، قال: أخبرنا أبو أحمد ، قال: حدثنا سفيان، وقيس – جميعاً عن ُخصَيف ، عن مجاهد فى قوله: « فتلتى آدم من ربه كلمات» ، قال قوله: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا» ، حتى فرغ منها (٢).

۷۸۸ – وحد ثنى المثنى ، قال : حدثنا أبوحذيفة ، قال : حدثنى شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، كان يقول فى قول الله: « فتلقى آدم من ربه كلمات » الكلمات : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ، رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير الغافرين ، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ، ربى إنى ظلمت نفسى فارحمنى إنك خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ، رب إنى ظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحم (٣) .

٧٨٩ – وحدثنا ابن وكيع ، قال: حدثنا أبى ، عن النضر بن عربى ، عن عجاهد : « فتلتى آدم من ربه كلمات » هو قوله : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر كنا وترحمنا » الآية (٤) .

٧٩٠ وحدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : حدثني حجاج، عن

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۷۸٦ - لم أجده فى مكان. وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان: ثقة ، مترجم فى التهذيب ، وقال مصعب الزبيرى: «وكان رجلا صالحاً ». وقال أبو زرعة: « معاوية ، وعبد الرحمن ، وخالد – بنو يزيد بن معاوية: كانوا صالحى القوم ». وأما الراوى عنه « حميد بن نبهان » فلم أجد له ترجمة ولا ذكراً ، وأخشى أن يكون محرفاً عن شىء لا أعرفه.

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٧٨٧ – في ابن كثير ١ : ١٤٧ ، والدر المنشور ١ : ٩٥ ، والشوكاني ١ : ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٧٨٨ – في ابن كثير ١:٧١٠.

<sup>(</sup> ٤ ) الأثر : ٧٨٩ – انظر الأثر السالف رقم : ٧٨٧ .

ابن جریح ، عن مجاهد : « فتلتی آدم من ربه کلمات »، قال : أی رب ، أتتوب علی " إن تبت ؟ قال نعم . فتاب آدم ، فتاب علیه ربه (۱) .

٧٩١ – وحدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة فى قوله: « فتلقى آدم من ربه كلمات »، قال هو قوله: « ربنا طلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (٢) ».

٧٩٧ — حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال قال ابن زيد: هو قوله:
 « ربنا طلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (٣) ».

وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه ، وإن كانت مختلفة الألفاظ ، فإن معانيها متقفة في أن الله جل ثناؤه لقيًّى آدم كلمات، فتلقيًا ُهن آدم من ربه فقبلهن وعمل بهن ، وتاب بقيله إياهن وعمله بهن إلى الله من خطيئته ، معترفاً بذنبه ، متنصلًا إلى ربه من خطيئته ، نادماً على ما سلف منه من خلاف أمره ،

١٩٥/١ فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي تلقاهن منه ، وندمه على سالف الذنب منه .

والذي يدل عليه كتابُ الله ، أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه ، هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه ، معترفاً بذنبه ، وهو قوله : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين » . وليس ما قاله من خالف قولنا هذا — من الأقوال التي حكيناها — بمدفوع قوله ، ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب التسليم لها ، فيجوز لنا إضافته إلى آدم ، وأنه مما تلقاه من ربّه عند إنابته إليه من ذنبه . وهذا الحبر الذي أخبر الله عن آدم — من قيله الذي لقاً ه إياه فقاله تائباً إليه من خطيئته — تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين

<sup>(</sup>١) الأثر: ٧٩٠ - لم أجده في مكان.

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٧٩١ – في ابن كثير ١ : ١٤٧ ، والدر المنثور ١ : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٧٩٢ – في ابن كثير ١ : ١٤٧ ، والدر المنثور ١ : ٥٥، ومضى رقم : ٧٧٤

بكتابه ، كيفية التوبة إليه من الذنوب (١) ، وتنبيه للمخاطبين بقوله : ﴿ كَيْفَ تَكُمْ وُنَ بِاللهِ وَكُنْتُم أُمُواتاً فَأَحْيَاكُم ﴾ [سورة البقرة : ٢٨] ، على موضع التوبة مما هم عليه من الكفر بالله ، وأن خلاصهم مما هم عليه مقيمون من الضلالة ، نظير خلاص أبيهم آدم من خطيئته ، مع تذكيره إياهم به السالف إليهم من النعم التي خص بها أباهم آدم وغيرة من آبائهم .

#### القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾

قال أبو جعفر: وقوله « فتاب عليه »، يعنى : على آدم . والهاء التي فى « عليه » عائدة على آدم . وقوله : « فتاب عليه »، يعنى رزَقه التوبة من خطيئته. والتوبة معناها الإنابة إلى الله ، والأوبة للى طاعته مما يكرَه من معصيته .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ﴿ وَنُهُ مُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ﴾ المبطور منها جَمِيعاً ﴾

قال أبو جعفر: وتأويل قوله: « إنه هو التواب الرحيم »، أن الله جل ثناؤه هو التواب على من تاب إليه — من عباده المذنبين — من ذنوبه ، التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه . وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربّه ، إنابتُه إلى طاعته ، وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما يستْخطه من الأمور التي كان عليها مقياً مما يكرهه ربه . فكذلك توبة الله على عبده ، هو أن يرزقه ذلك ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « التوبة من الذنوب » ، بالحذف .

ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضاعنه(١) ، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه .

وأما قوله: « الرحيم »، فإنه يعنى أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة . ورحمته إياه، إقالة عثرته ، وصفحه عن عقوبة ُجرمه .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وقد ذكرنا القول فى تأويل قوله : « قلنا اهبطوا منها جميعاً » فيما مضى ، (٢) فلاحاجة بنا إلى إعادته ، إذ ْ كان معناه فى هذا الموضع ، هو معناه فى ذلك الموضع .

٧٩٣ – وقد حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم، قال : أخبرنا إسمعيل بن سالم ، عن أبي صالح ، في قوله : « اهبطوا منها جميعاً »، قال : آدم وحواء والحية وإبليس (٣) .

## القول في تأويل قوله تعالىذكره ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّي هُدِّي ﴾

قال أبو جعفر: وتأويل قوله: فإما يأتينكم »، فإن يأتكم. و « ما » التي مع « إن » توكيد للكلام، ولدخولها مع « إن » أدخلت النون المشددة في « يأتينكم »، تفرقة بدخولها بين « ما » التي تأتى بمعنى توكيد الكلام – التي تسميها أهل العربية صلة وحشواً – وبين « ما » التي تأتى بمعنى « الذي »، فتؤذ ن بدخولها في الفعل، أن « ما » التي مع « إن » التي بمعنى « الذي »، وليست « ما » التي بمعنى « الذي ».

وقد قال بعض نحويي أهل البصرة (٤): إنَّ «إمَّا»، «إن» زيدت معها «ما»،

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة : « ويؤوب من غضبه عليه »، بالحذف .

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٧٩٣ – لم أجده بهذا الإسناد ، وانظر ، ما مضى الأرقام : ٧٥٤ وما بعده .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « نحو في البصريين » .

وصار الفعل الذي بعده بالنون الخفيفة أو الثقيلة ، وقد يكون بغير نون . وإنما حسنت فيه النون لمّا دخلته « ما » ، لأن « ما » نفى "، فهي مما ليس بواجب، وهي الحرف الذي ينفي الواجب، فحسنت فيه النون ، نحو قولهم: «بعينٍ مَّا أرّيناًك»، حين أدخلت فيها « ما » حسنت النون فها ههنا .

وقد أنكرت جماعة من أهل العربية دعوى قائل هذه المقالة (١): أن «ما» التي مع « بعينٍ ما أرينيك » بمعنى الجحد ، وزعموا أن ذلك بمعنى التوكيد للكلام . وقال آخرون : بل هو حشو في الكلام ، ومعناها الحذف ، وإنما معنى الكلام: « بعين أراك » ، وغير جائز أن يُجعُعل مع الاختلاف فيه أصلا يُقاس عليه غيره .

القول فی تأویل قوله تعالی ذکره ﴿ مِنِّی هُدًی فَمَنْ تَبِعَ هُدَای فَمَنْ تَبِعَ هُدًای فَكُنْ فَهَنْ تَبِعَ هُدَای فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : والهدى، فى هذا الموضع ، البيان والرشاد . كما : ــ

٧٩٤ - حدثنا المثنى بن إبراهيم ، قال : حدثنا آدم العسقلانى قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية ، فى قوله : « فإما يأتينكم منى مُهدًى » ١٩٦/١ قال : الهدى ، الأنبياء والرسل والبيان (٢٠) .

فإنكان ما قال أبو العالية في ذلك كما قال، فالخطاب بقوله: «اهبطوا»، وإنكان لآدم وزوجته، فيجبأن يكون مراداً به آدم وزوجته وذريتُهما. فيكون ذلك حينئذ نظير قوله: ﴿ وَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْنِياً طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قاكَا أَتَـ يْنَا طَائِعِينَ ﴾ [سورة فصلت: ١١]، بمعنى أتينا بما فينا من الخلق طائعين، ونظير قوله في قراءة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وقد أنكر جماعة . . . دعوى قائلي . . . »

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٧٩٤ - في ابن كثير ١ : ١٤٨ ، والدر المنثور ١ : ٦٣ ، والشوكاني ١ : ٥٨.

ابن مسعود: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِهِمْ مَنَاسِكَمُهُمْ ﴾ [ سورة البقرة : ١٢٨] ، فجمع قبل أن تكون ذرية ً ، وهو في قراءتنا « وأرنا مناسكنا ». وكما يقول القائل لآخر : « كأنك قد تزوجت وولد لك، وكثرتم وعززتم »، ونحو ذلك من الكلام .

وإنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذى ذكرناه عن أبى العالية ، لأن آدم كان هو النبي أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض (١) ، والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده . فغير جائز أن يكون معنياً – وهو الرسول صلى الله عليه – بقوله : « فإما يأتينكم منى أنبياء ورسل »(١) لا على ما وصفت من التأويل .

وقول أبى العالية فى ذلك — وإن كان وجهاً من التأويل قد تحتمله الآية — فأقرب إلى الصواب منه عندى وأشبه بظاهر التلاوة ، أن يكون تأويلها : فإما يأتينكم يا معشر من أهبط إلى الأرض من سهائى (٣) ، وهو آدم وزوجته وإبليس — كما قد ذكرنا قبل فى تأويل الآية التى قبلها — إما يأتينكم منى بيان من أمرى وطاعتى ، ورشاد إلى سبيلى وديني ، فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وإن كان قد سلف منهم قبل ذلك إلى معصية وخلاف لأمرى وطاعتى . يعرفهم بذلك جل ثناؤه أنه التاثب على من تاب إليه من ذنوبه ، والرحيم لمن أناب إليه ، كما وصف نفسه بقوله : «إنه هو التواب الرحيم » .

وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل ثناؤه: « اهبطوا منها جميعاً » ، والذين خوطبوا به هم من سمّينا فى قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين قد قد منا الرواية به عنهم (٤). وذلك، وإن كان خطاباً من الله جل ذكره لمن أهبط

<sup>(</sup> ١ ) في المطبوعة : « هو النبي صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « . . . مني هذي أنبياء و رسل . . . » .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « فإما يأتيكم مني يا معشر من أهبطته . . . » .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « الرواية عنهم » بالحذف .

حينئذ من السماء إلى الأرض ، فهو سنة الله فى جميع خلقه ، وتعريف منه بذلك الذين أخبر عنهم فى قوله (١): ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا الذين أخبر عنهم فى قوله (١): ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا سَوَالا عَلَيْهِمْ أَأْ نُذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ مُتَنْذِرْهُمْ لَا يُونْمِنُون ﴾ [سورة البقرة : ٦] ، وفى قوله : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللهِ وَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَاهُمْ بِمُونِمِين ﴾ [سورة البقرة : ٢] ، وفى قوله : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللهِ وَ بِالْيَوْمِ الآخِر وَمَاهُمْ بِمُونِمِين ﴾ [سورة البقرة : ٢] ، وفى قوله : وأن حكمه فيهم – إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان من عند الله على للنان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم – أنهم عنده فى الآخرة ممن لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ، وأنهم إن هلكوا على كُفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة ، كانوا من أهل النار المخلَّدين فيها .

وقوله: « فَن تَبِعَ ُ هَدَ اَى َ » ، يعنى : فَن اتبع َ بِيانِي الذي آ تيتُه على ألسن ُ رُسلِي ، أو مع رسلي (٢) . كما : \_\_

٧٩٥ ــ حدثنا به المثنى ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية : « فمن تبع ُهداى » ، يعنى بيانى (٣) .

وقوله: « فلا خوف عليهم » ، يعنى فهم آمنون فى أهوال القيامة من عقاب الله ، غير خائفين عذابه ، بما أطاعوا الله فى الدنيا واتبعوا أمرة وهمُداه وسبيله ، ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلقوا بعد وفاتهم فى الدنيا . كما : --

٧٩٦ – حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال قال ابن زيد : « لا خوف عليهم » ، يقول : لا خوف عليكم أمامكم (١٠) .

وليس شيء أعظم في صدر الذي يموت ممّا بعد الموت. فأمّنهم منه وسلا هم عن الدنيا فقال: « ولا هم يحزنون » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وتعريف منه بذلك للذين » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « . . . . بياني الذي أبينه على ألسن رسلي » .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٥٩٥ - لم أجده في مكان.

<sup>(</sup> ٤ ) الأثر : ٧٩٦ - لم أجده في مكان.

# وقوله ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ۚ بِنَا لِتِنا أَوْ لَهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿

يعنى : والذين جَمَحدوا آياتى وكذّ بوا رسلى. وآيات الله: حُجَجه وأدلتُه على وحدانيسّته وربوبيسّته ، وما جاءت به الرُّسُل من الأعلام والشواهد على ذلك، وعلى صدقها فيما أنبأتْ عن ربّها . وقد بيّنا أن معنى الكفر ، التغطية على الشيى عن (١) .

« أُولئك أُصحاب النار» ، يعنى : أهلتُها الذين هم أهلها دون غيرهم ، المخلدون فيها أبداً إلى غير أَمد ولا نهاية . كما : \_

۱۹۷/۱ تحدثنا به عقبة بن سنان البصرى ، قال : حدثنا عسان بن مُضر ، قال حدثنا سعيد بن يزيد – وحدثنا سوار بن عبد الله العنبرى ، قال : إحدثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا أبو مسلممة سعيد بن يزيد – وحدثنى يعقوب بن إبراهيم ، وأبو بكر بن عون ، قالا : حدثنا إسمعيل بن علية ، عن سعيد بن يزيد – وبراهيم ، وأبو بكر بن عون ، قالا : حدثنا إسمعيل بن علية ، عن سعيد بن يزيد عن أبى تضرة ، عن أبى سعيد الحدرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يتحيون ، ولكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم ، فأماتهم إماتة ، حتى إذا صاروا فحماً ، أد ن في الشفاعة (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر ما مضى ص: ٢٥٥

<sup>(</sup>۲) الحدیث : ۷۹۷ – رواه الطبری هنا بشلائة أسانید ، تنتهی إلی سعید بن یزید . وذکره ابن کثیر ۱ : ۱۵۸ ، ولکنه سها فذکر أنه رواه من طریقین ، وهی ثلاثة کما تری :

و «عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان البصرى » – شيخ الطبرى فى الإسناد الأول : ثقة ، سمع منه أبو حاتم ، وقال : «صدوق » . و لم أجد له ترجمة إلا فى الجرح والتعديل ٣ / ١ / ١ / ٣ . و «غسان بن مضر الأزدى البصرى » : ثقة من شيوخ أحد القدماء ، وقال أحمد : «شيخ ثقة ثقة » . وترجمه البخارى فى الكبير ٤ / ١ / ١ / ١ ، وابن أبى حاتم ٣ / ٢ / ١ ٥ . و «أبو بكر بن عون » – شيخ الطبرى فى الإسناد الثالث : لم أستطع أن أعرف من هو ؟ ولا أثر لذلك فى الإسناد ، فإن الطبرى رواه عنه وعن يعقوب بن إبراهيم الدورق ، كلاهما عن ابن علية . و « سعيد بن يزيد بن مسلمة أبو مسلمة الأزدى

## القول في تأويل قوله تمالى ذكره ﴿ يَلِمُنِي ۖ إِسْرَآءِيلَ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: «يابنى إسرائيل» ولد يعقوب بن إسحق ابن إبراهيم خليل الرحمن (١) وكان يعقوب يدعى «إسرائيل»، بمعنى عبد الله وصفوته من خلقه. و «إيل» هو الله، و «إسرا» هو العبد، كما قيل: «جبريل» بمعنى عبد الله. وكما: —

٧٩٨ - حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير ، عن الأعمش عن إسمعيل بن رجاء ، عن تُحمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : أن إسرائيل كقولك : عبد الله (٢) عن تُحمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : من الأعمش ، عن المنهال ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : « إيل » ، الله بالعبرانية (٣) .

البصرى »: تابعى ثقة ، روى له الجاعة . وترجمه البخارى ٢ / ١ / ٤٧٦ ، وابن أبى حاتم ٢ / ١ / ٧٣ . وكنيته «أبو سلمة » بحذفها ، وهو خطأ مطبعى. وكنيته «أبو سلمة » بحذفها ، وهو خطأ مطبعى. وهذا الحديث رواه مسلم ١ : ٣٠ – ٦٨ ، وابن ماجة : ٣٠٩ – كلاهما من طريق بشر بن المفضل ، عن سميد بن يزيد أبى مسلمة ، به . ولكنه عندهما أطول مما هذا . و لم يروه من أصحاب الكتب المنتب غيرهما ، كما يدل على ذلك تخريجه في جامع الأصول لابن الأثير : ٥٨٠٨ . وكذلك رواه الإمام

أحمد فى المسند : ١١٠٩٣ (٣ : ١١ حابى) عن ابن علية .ورواه أيضاً أحمد: ١١٧٦٩ (٣ : ٧٨ --٧٩ ) ، ومسلم ١ : ٨٦ – كلاهما من طريق شعبة ، عن سعيد بن يزيد .

وهو فی الحقیقة جزء من حدیث طویل ، و رواه أحمد فی المسند ، مطولا ومختصراً ، من أوجه ، عن أبی نضرة ، منها : ۱۱۰۲۹ ، ۱۱۱۲۸ ، ۱۱۲۱۸ – ۱۱۲۲۰ (۳ : ۵ ، ۲۰ ، ۲۰ – ۲۲ حلی ) .

(١) في المطبوعة : « يا ولد يعقوب . . . » بزيادة النداء .

(٢) الحبر: ٧٩٨ - في ابن كثير ١: ١٤٩٠ والدر المنثور ١: ٣٣. وهذا إسناد صحيح . إسميل بن رجاه بن ربيعة : ثقة ، أخرج له مسلم في صحيحه . عمير مولى ابن عباس : هو عمير بن عبد الله الهلالي ، مولى أم الفضل ، وقد ينسب إلى ولاه زوجها «العباس» ، كما ورد في إسناد حديث آخر في المسند : ٧٧ ، وقد ينسب إلى ولاه بعض أولادها ، كما في هذا الإسناد . وهو تابعي ثقة ، ترجمه ابن أبي حاتم ٣ / ١ / ٣٨٠ ، وأخرج له الشيخان وغيرهما .

(٣) الأثر : ٧٩٩ – في الدر المنثور ١ : ٦٣ . و « المنهال » : هو ابن عمرو الأسدى . و « عبد الله بن الحارث » : هوالأنصاري البصري أبو الوليد ، وهو تابعي ثقة . وإنما خاطب الله جل ثناؤه بقوله: «يابني إسرائيل» أحبار اليهود من بني إسرائيل، الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبهم جل ذكره إلى يعقوب، كما نسب ذرية آدم إلى آدم، فقال: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِيلَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [سورة الأعراف: ٣١] وما أشبه ذلك. وإنما خصهم بالخطاب في هذه الآية والتي بعدها من الآي التي ذكرهم فيها نعمة – وإن كان قد تقدم ما أنزل فيهم وفي غيرهم في أول هذه السورة ما قد تقدم – أن الذي احتج به من الحجج والآيات التي فيها أنباء أسلافهم ، وأخبار أوائلهم ، وقصص الأمور التي هم بعلمها مخصوصون دون غيرهم من سائر الأمم ، ليس عند غيرهم من العلم بصحته وحقيقته مثل الذي لهم من العلم به ، إلا لمن اقتبس علم ذلك منهم . فعرقهم بإطلاع محمد على علمها – مع بعد قومه وعشيرته من معرفها، وقلة مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب التي فيها أنباء ذلك (۱) – أن محمداً صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وسلم دراسة الكتب التي فيها أنباء ذلك (۱) – أن محمداً صلى الله عليه وسلم عراسه عليه وسلم عراسه عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عراسه عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عبود قوم وعشور عليه وسلم علية وسلم عليه عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عبد قوم وعشور عليه وسلم عليه عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم

قليلُ النَّشَكِّي للمصيبات ، حافظٌ مِنَ اليَوْمِ أعقابَ الأحاديث في غَد

وسيأتى قول الطبرى فى تفسير قوله تعالى من (سورة البقرة : ٨٨) « فقليلا ما يؤمنون » : (١ : ٣٧٤ ) بولاق ) : « و إنما قيل : فقليلا ما يؤمنون ، وهم بالجميع كافرون ، كما تقول العرب : « قلما رأيت مثل هذا قط » . وقد روى عنها شماعاً منها : « مر رت ببلاد قلما تنبت إلا الكراث والبصل » ، يعنى ما تنبت غير الكراث والبصل ، وما أشبه ذلك من الكلام الذي ينطق به بوصف الشيء بالقلة ، والمعنى فيه ننى جميعه » ، انتهى .

وفى الحديث : « إنه كان يقل اللغو » أى لا يلغو أصلا ، قال ابن الأثير : وهذا اللفظ يستعمل فى نفى أصل الشيء ( اللسان : قلل ) .

ولولا زمان فسد فيه اللسان ، وقل الإيمان ، واشتدت بالمتهجمين الحرأة على تفسير الكلمات ، وتصيد الشبهات – ولولا أن يقول قائل فيفترى على الطبرى أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وملم كان يدارس كتب أهل الكتاب ، لكنت في غنى عن مثل هذه الإطالة .

<sup>(</sup>۱) قوله: «وقلة مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب ... » ، هو كما نقول اليوم فى عبارتنا المحدثة: «وعدم مزاولة محمد ... » . قال الحاحظ فى البيان والتبيين ١ : ٢٨٥ : «واستجار عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، بمحمد بن مروان بنصيبين ، وتزوج بها امرأة فقال محمد : كيف ترى نصيبين ؟ قال : «كثيرة العقارب ، قليلة الأقارب » . يريد بقوله : «قليلة » ، كقول القائل : « فلان قليل الحياء » ، وليس يريد أن هناك حياء وإن قل . يضعون : «قليلا ، فى موضع «ليس » . انتهى . قليل الحياء » ، ومنه قول دريد بن الصمة فى أخيه :

لم يَصلُ إلى علم ذلك إلا بوحى من الله وتنزيل منه ذلك إليه لأنهم من علم صحة ذلك بمحل ليس به من الأمم غيرهم، فلذلك جل ثناؤه خص بقوله: «يا بني إسرائيل» خطابتهم . كما : -

معمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن إسحق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قوله : « يا بني إسرائيل » ، قال : يا أهل الكتاب ، للأحبار من يهود (١) .

## القول في تأويل قوله ﴿ اذْ كُرُوا نِنْهَ تِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: ونعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل جل ذكره ، اصطفاؤه منهم الرسل ، وإنزاله عليهم الكتب، واستنقاذ ه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضّر اء من فرعون وقومه ، إلى التمكين لهم في الأرض ، وتفجير عيون الماء من الحجر ، وإطعام المن والسلوى . فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلق منه إلى آبائهم على دُذكر ، وأن لاينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم ، فيحل بهم من النقم ما أحل بمن نسى نعمة عنده منهم وكفرها ، وجحد صنائعه عنده . كما :-

محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن إسحق ، عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » ، أى آلائى عندكم وعند آبائكم ، لما كان نجاهم به من فرعون وقومه (٢) .

٨٠٠ – وحدثني المثنى ، قال: حدثنا آدم ، قال: حدثنا أبوجعفر ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر ٨٠٠ – في الدر المنثور ١ : ٣٣ ، والشوكاني ١ : ٢١ بتمامه . وسيأتي تمامه في الأثر التالي .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٠١ – من تمام الأثر السالف ، المراجع السالفة ، وابن كثير ١:٩٠ .

الربيع ، عن أبى العالية ، فى قوله : « اذكروا نعمتى » ، قال : نعمتُه أن جعل منهم الأنبياء والرسل ، وأنزل عليهم الكتب(١) .

۸۰۳ – وحدثنی المثنی ، قال: حدثنا أبوحذیفة ، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد: « اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم » ، یعنی نعمته التی أنعم علی بنی إسرائیل ، فیا سمی وفیا سوک ذلك: فجر لهم الحجر ، وأنزل علیهم المن والسلوی ، وأنجاهم من عبودیة آل فرعون (۲) .

١٩٨١ وحدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال قال المها ابن زيد في قوله: «نعمتى التي أنعمت عليكم » قال: نعمه عامة ، ولا نعمة أفضلُ من الإسلام ، والنعم بعد تبع لها ، وقرأ قول الله: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَضْلُ مِن الإسلام ، والنعم بعد تبع لها ، وقرأ قول الله: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَضْلُ مِن الإسلام ، والنعم بعد تبع لها ، وقرأ قول الله : ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَى إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ ﴾ (٣) [سرة الحجرات : ١٧]

 <sup>(</sup>١) الأثر : ١٠٨ - في ابن كثير ١ : ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٠٣ - في ابن كثير ١ : ١٤٩ وفيه: « وفيها سوى ذلك : أن فجر »، بالزيادة .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٨٠٤ – لم أجده في مكان.

## القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَأَوْفُوا بِمَهْدِي أُوفِ بِمَهْدِكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: قد تقدم بياننا فيما مضى - عن معنى العهد - من كتابنا هذا (١) ، واختلاف المختلفين فى تأويله ، والصوابُ عندنا من القول فيه (٢) . وهو فى هذا الموضع: عهد الله ووصيته التى أخذ على بنى إسرائيل فى التوراة ، أن يبينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول ، وأنهم يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة أنه نبى الله ، وأن يؤمنوا به و بما جاء به من عند الله .

«أوف بعهدكم»: وعهدُ ه إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة ، كماقال جل ثناؤه : ﴿ وَلَقَدْ أَخَدَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعْنَنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَئُن أَقَامَتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَدْيُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْ تُمُوهُم وَأَقْرَضُمُ لَئِن أَقَامَتُم لَا الصَّلَاةَ وَآتَدْيُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْ تُمُوهُم وَأَقْرَضُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كَفِّرَنَّ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُم وَلَا دُخلَنكُم جَنَّات وَأَقْرَضُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كَفِّرَنَّ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُم وَلَا دُخلَت كُم جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، فَمَن كَفَرَ بَعَدُ ذَلِكَ مِنْكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل ﴾ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَمَن كَفَرَ بَعَدُ ذَلِكَ مِنْكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل ﴾ وَلَا قال : ﴿ فَسَأَ كُنبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكَةَ وَاللَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكَة وَاللَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكَة وَاللَّذِينَ يَتَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي اللَّهُ اللهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَالْأَعْلَلُ اللَّهِ عَلَيْهُم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوه وَقَعَرُوه وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُم وَالْغُلُلَ الَّتِي كَانَت عَلَيْهِم فَالّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوه وَقَصَرُوه وَاتَبَعُوا إِصْرَهُم وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم فَالّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوه وَقَصَرُوه وَاتَبَعُوا إِصْرَهُم وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم فَالّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوه وَقَصَرُوه وَاتَبَعُوا إِنْ الْمُعْرَاقِه وَاللَّهُ وَلَا أَعْمَالُوه وَالنَّعَمُولَ الْمُولِي الْمُؤْمَالُ وَاللَّهُ الْكَوْرَاقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ الْمَالُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>۱) انظر ما مضی : ۱۰ ۶ – ۱۵ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « قد تقدم بياننا معنى العهد فيما مضى من كتابنا . . . » ، غير وه ليستقيم الكلام على ما ألفوه .

النورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [سررة الأعراف:١٥٧،١٥٦].

ابن عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة أو سعيد بن جبير ، والمنع ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة أو سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: « وأوفوا بعهدى» الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد إذا جاءكم ، (٢) « أوف بعهدكم » ، أى أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه ، بوضع ماكان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم (٣) .

٨٠٦ – وحدثنا المثنى ، قال: حدثنا آدم ، قال حدثنا أبوجعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله: «أُوفوا بعهدى أوفِ بعهدكم »، قال: عهد و إلى عباده، دين ُ الإسلام أن يتبعوه ، «أوف بعهدكم » ، يعنى الجنة (١٠) .

۸۰۷ – وحدثنا موسى بن هرون ، قال: حدثناعرو بن حماد ، قال: حدثنا أسباط ، عن السدى: «أوفوا بعهدى أوف بعهدكم »: أما «أوفوا بعهدى» ، فما عهدت إليكم فى الكتاب . وأما «أوف بعهدكم » فالجنة ، عهدت إليكم أنكم إن عملتم بطاعتى أدخلتكم الجنة (٥).

۸۰۸ – وحد ثنى القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، عن ابن جريج، فى قوله: « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم »، قال: ذلك الميثاق الذى أخذ عشر عليهم فى المائدة: ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَ الْيُلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ الْنَيْ عَشَرَ

<sup>(</sup>١) فى الأصول : «... اثنى عشر نقيباً ، الآية ». و « النبى الأمى ، الآية ». وآثرنا إتمام الآيتين ، كما جرينا عليه فيما سلف ، وفيما سيأتى .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « . . . للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء كم . . . » ، وفي المراجع الأخرى .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٨٠٥ – من تمام الأثر السالف رقم : ٨٠٠ ، ورقم ١٠٨٠ ومراجعه ما سلف .

<sup>(</sup>٤) الأثر: ٨٠٦ في ابن كثير ١: ١٥٠.

<sup>(</sup> ٥ ) الأثر : ١٥٠ – في ابن كثير ١٥٠ : ١٥٠ تضميناً .

نقيباً ﴾ إلى آخر الآية [سورة المائدة : ١٢]. فهذا عهد الله الذي عهد إليهم، وهو عهد الله فينا، فمن أوفى بعهد الله وفي الله له بعهده (١١).

۸۰۹ و حد شت عن المنجاب ، قال: حدثنا بشر ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، في قوله « وأوفوا بعهدى أوف بعهد كم » ، يقول : أوفوا بما أمرتكم به من طاعتى ونهيتكم عنه من معصيتى في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره ، «أوف بعهد كم » ، يقول : أرض عنكم وأدخلكم الجنة (٢) .

٨١٠ وحدثنى يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال ابن زيد فى قوله:
 « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » ، قال: أوفوا بأمرى أوف بالذى وعدتكم ، وقرأ:
 ﴿ إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ﴾ حتى بلغ ﴿ ومن أوفى بعهده من الله ﴾ [ سورة التوبة: ١١١] ، قال: هذا عهده الذى عهده لهم (٣) .

#### القول في تأويل قوله تعالى ذكره ﴿ وَإِ أَيْ فَأَرْهَبُونِ ﴾ ١

قال أبو جعفر: وتأويل قوله: « وإياى فارهبون»، وإياى فاخشَوْا – واتَّقَوُا أيها المضيّعون عهدى من بنى إسرائيل ، والمكذبون رسولى الذى أخذتُ ميثاقكم – فيا أنزلتُ من الكتُبعلى أنبيائي – أن تؤمنوا به وتتبعوه – أن أُحلِ بكم من عقوبتى ، إن لم تنيبوا وتتوبوا إلى باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه ، ما أحللتُ بمن خالف أمرى وتكذّب رُسلى من أسلافكم . كما : –

٨١١ حدثني به محمد بن حيد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ،

<sup>(</sup>١) الأثر: ٨٠٨ - لم أجده بنصه في مكان.

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٨٠٩ - في ابن كثير ١: ١٥٠ ، الدرالمنثور ١: ٦٣ ، والشوكاني ١: ٢١ .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٨١٠ – لم أجده في مكان.

عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وإياى فارهبون » ، أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من النّقيمات التي قد عرفتم ، من المسخ وغيره (١) .

۸۱۲ – وحدثنا المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنى آدم العسقلانى، قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبى العالية، فى قوله: « وإياى فارَهبُون »، يقول: فاخشَوْن.

۱۱۳ – وحدثنی موسی بن هرون ، قال : حدثنا عمرو بن مماد، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى : « و إياى فارهبون » ، يقول : و إياى فاخشون (۲) .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَكُمْ ﴾

قال أبوجعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: «آمنوا »، صدّ قوا، كما قد قدمنا البيان عنه قبل (٣). ويعنى بقوله «بما أنزلت، ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. ويعنى بقوله. «مصد قاً لما معكم»، أن القرآن مصدّ ق لما مع اليهود من بنى إسرائيل من التوراة. فأمرهم بالتصديق بالقرآن ، وأخبرهم جل ثناؤه أن فى تصديقهم بالقرآن تصديقاً منهم للتوراة، لأن الذى فى القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه، نظير الذى من ذلك فى التوراة والإنجيل. فني تصديقهم بما

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨١٢ – من تمام الآثارالسالفة الأرقام : ٨٠٥ ، ٨٠١ ، ٨٠٥ . وابن كثير ١ :

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٨١٣ - في ابن كثير ١:١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ما مضى : ٢٣٤ ، ٢٣٥

أنزل على محمد تصديق منهم لما معهم من التوراة ، وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من التوراة .

وقوله: «مصدقاً »، قطع من الهاء المتروكة فى «أنزلته» من ذكر «ما» (١١). ومعنى الكلام وآمنوا بالذى أنزلته مصدقاً لما معكم أيها اليهود ، والذى معهم : هو التوراة والإنجيل . كما : —

١٤٤ - حدثنا به محمد بن عمرو الباهلي، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسي بن ميمون ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : « وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم » ، يقول : إنما أنزلت القرآن مصدقاً لما معكم » ، يقول : إنما أنزلت القرآن مصدقاً لما معكم التوراة والإنجيل (٢) .

١٥٥ – وجد ثنى المثنى ، قال: حدثنا أبو حذيفة ، قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۸۱٦ – وحدثنى المثنى ، قال : حدثنا آدم ، قال : أخبرنا أبوجعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية : « وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم » ، يقول : يامعشر أهل الكتاب ، آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقاً لما معكم . يقول : لأنهم يجدون محمداً صلى الله عليه وسلم مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل (٣) .

### القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَلَا تَكُو نُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : كيف قييل: « ولا تكونوا أول كافر به »،

<sup>(</sup>١) قوله « قطع » ، أى حال . وافظر ما سلف ص ٢٣٠ : تعليق : ٤، وص ٣٣٠ تعليق: ١ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨١٤ - في ابن كثير ١ : ١٥٠ تضميناً، والدر المنثور ١: ٢٦٤، والشوكاني

<sup>1:17.</sup> 

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٨١٥ – في ابن كثير ١ : ١٥٠، والدر المنثور ١ : ٢٤، والشوكافي ١ : ٢٠. (٣٦)

والخطاب فيه لجميع (١) ، وقوله: «كافر» واحد ؟ وهل نجيز \_ إن كان ذلك جائزاً \_ أن يقول قائل : « ولا تكونوا أول رُجل قام » ؟

قيل له: إنما يجوز توحيد ما أضيف له «أفعل» وهو خبر بلحميع (١)، إذا كان اسماً مشتقاً من «فعل ويفعل»، لأنه يؤد في عن المراد معه المحذوف من الكلام وهو «مَن »، ويقوم مقامه في الأداء عن معني ما كان يؤدي عنه «مَن » من الجمع والتأنيث، وهو في لفظ واحد. ألا ترى أنك تقول: ولا تكونوا أوّل من يكفر به. «فن» بمعني جميع (١)، وهو غير متصرف تصرف الأسماء للتثنية والجمع والتأنيث. فإذا أقيم الاسم المشتق من «فعل ويفعل» مقامه، جرى وهو موحد عجراه في الأداء عما كان يؤدي عنه «مَن » من معني الجمع والتأنيث، كقولك: «الجيش منهزم»، «والجند مقبل " (١)، فتوحد الفعل لتوحيد لفظ الجيش والجند. وغير جائز أن يقال: «الجيش رجل، والجند غلام»، حتى تقول: «الجند غلمان والجيش رجال». لأن الواحد من عدد الأسماء التي هي غير مشتقة من «فعل ويفعل»، والجيش رجال». لأن الواحد من عدد الأسماء التي هي غير مشتقة من «فعل ويفعل»، لا يؤد "ى عن معني الجماعة منهم، ومن ذلك قول الشاعر:

وَ إِذَاهُمُ طَعِمُوا فَأَلْأَمُ طَاعِمٍ وَ إِذَاهُمُ جَاعُوا فَشَرُّ جِياعِ (٣) فوحد مَرَّةً على ما وصفتُ من نية «مَنْ» ، وإقامة الظاهر من الاسم الذي هو مشتق من « فعل ويفعل » مقامه ، وجمع أخرى على الإخراج على عدد أسهاء

ومُوَيْلُكُ وَمَعُ الْكِلَابِ يَسُبُّنِي فَسَمَاعِ أَسْتَاهَ الْكَلَابِ سَمَاعِ هَلْ غير عَدُوكُمُ عَلَى مُارَاتكُمْ لَبُطُونِكُمْ مَلَثَ الظَّلَامِ دَوَاعِي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة في المواضع الثلاثة : « لجمع . . . لجمع . . . جمع » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة . « الجيش ينهزم ، والجند يقبل » ، وهو خطأ صرف .

<sup>(</sup>٣) نوادر أبى زيد : ١٥٢ ، لرجل جاهلى ، ومعانى القرآن للفراء ١ : ٣٣ ، وهي ثلاثة أبيات نوادر ، وقبله :

وقوله: « « طعموا » أى شبعوا ، فهم عندئذ ألأم من شبع . وفى الحديث: « طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الأربعة . وطعام الاثنين يكفى الأربعة .

المخبر عنهم ، ولو وحدًّد حيث جمع ، أو جمع حيث وحدًّد ، كان صواباً جائزاً (١) .
وأما تأويل ذلك (٢) ، فإنه يعنى به : يا معشر أحبار أهل الكتاب ، صدقوا
بما أنزلت على رسولي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن المصدِّق كتابتكم والذي
عندكم من التوراة والإنجيل ، المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبيتي المبعوث بالحق ،
ولا تكونوا أوَّل أمتكمُ "كذَّب به (٣) وجحد أنه من عندى ، وعندكم من العلم به ٢٠٠/١ ما ليس عند غيركم .

وكفرهم به : مُجحودهم أنه من عند الله (٤) . والهاء التي في « به » من ذكر « ما » التي مع قوله « وآمنوا بما أنزلت » . كما : –

۸۱۷ ــ حدثنی القاسم ، قال : حدثنا الحسین ، قال : حدثنا حجاج ، قال قال ابن جریج ، فی قوله : « ولا تکونوا أول کافر به » ، بالقرآن (٥) . قال أبو جعفر : وروی عن أبی العالبة فی ذلك ، ما : ــ

۸۱۸ ـ حدثنی به المثنی ، قال: حدثنا آدم ، قال: حدثنا أبو جعفر ، عن الربیع ، عن أبی العالیة: « ولا تكونوا أول كافر به » ، یقول: لا تكونوا أوّل من كفر بمحمد صلی الله علیه وسلم (٦) .

وقال بعضهم: « ولا تكونوا أول كافر به »، يعنى: بكتابكم. ويتأول أن فى تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيباً منهم بكتابهم ، لأن فى كتابهم الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذان القولان من ظاهر ما تدل مله عليه التلاوة بعيدان . وذلك أن الله جل ثناؤه

<sup>(</sup>١) انظر مثل ما قال الطبرى فى معانى القرآن للفراء ١: ٣٣ – ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فأما . . . » بالفاء .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « أول من كذب به » ، والذي أثبتناه هو صواب بيان الطبري .

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطة : « وكفرهم به وحجودهم . . . » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) الأشر : ٨١٧ – في الدر المنثور ١ : ٦٤ ، والشوكاني ١ : ٦١ .

<sup>(</sup>٦) الأثر: ٨١٨ – في ابن كثير ١ : ١٥٠ ، والدر المنثور ١ : ٢٤ ، والشوكاني ١ : ٦١.

أمر المخاطبين بهذه الآية فى أولها بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال جل ذكره: «وآمينُوا بما أنزلتُ مصدقاً لما معكم». ومعقول أن الذى أنزله الله فى عصر محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن لامحمد ، لأن محمداً صلوات الله عليه رسول مرسل ، لا تنزيل من من أنزل ، والمنزل هو الكتاب . ثم نهاهمأن يكونوا أوّل من يكفر بالذى أمرهم بالإيمان به فى أول الآية (١) . ولم يجر لمحمد صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية ذكر ظاهر ، فيعاد عليه بذكره مكنياً فى قوله : «ولا تكونوا أول كافر به » — وإن كان غير محال فى الكلام أن أيذ كر مكنى اسم لم يسَجر له ذكر ظاهر فى الكلام (١) .

وكذلك لا معنى لقول من زعم أن العائد من الذكر في «به» على «ما» التى في قوله «لما معكم». لأن ذلك ، وإن كان محتملاً ظاهر الكلام (٣) ، فإنه بعيد مما يدل عليه ظاهر التلاوة والتنزيل ، لما وصفنا قبل من أن المأمور بالإيمان به في أول الآية هو القرآن . فكذلك الواجب أن يكون المنهي عن الكفر به في آخرها هو القرآن (١٠). وأما أن يكون المأمور بالإيمان به غير المنهي عن الكفر به ، في كلام واحد وآية واحدة ، فذلك غير الأشهر الأظهر في الكلام . هذا مع بعد معناه في التأويل (٥).

٨١٩ - حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة، عن ابن إسحق، عن محمد

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة زيادة بين هاتين الجملتين ، وهى مقحمة مفسدة للكلام نابية فى السياق . ونصها « . . . فى أول الآية من أهل الكتاب ، فذلك هو الظاهر المفهوم . و لم يجر لمحمد . . . » .

<sup>(</sup>٢) بيان الطبرى جيد محكم ، وإن ظن بعض من نقل كلامه أن كلا القولين صحيح ، لأنهما متلازمان . لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن ( ابن كثير ١ : ١٥٠) . ونعم ، كلا القولين صحيح المعنى في ذاته ، ولكن الطبرى يحدد دلالة الألفاظ والضائر في الآية ، ويعين ما يحتمله ظاهر التلاوة والتنزيل ، و مخلص معنى من معنى ، وإن كان كلاهما صحيحاً في العقل ، صحيحاً في الحكم ، صحيحاً في الدين . وما أكثر ما يتساهل الناس إذا تقاربت المعانى ، ولا يخلص معنى من معنى إلا بصير بالعربية كأبي جعفر رضى الله عنه .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « محتمل ظاهر الكلام » .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المخطوطة : « . . . أن الأمر بالإيمان به فى أول الآية . . . أن يكون النهى عن الكفر به فى آخرها . . . » ، والذي فى المطبوعة أجود وأبين .

<sup>(</sup> ٥ ) وهذا أيضاً من جيد البصر ٤ بمنطق العربية ، و إن ظنه بعضهم قريباً من قريب .

ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به » ، وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم (١٠) .

القول في تأويل قوله تعالى ذكره ﴿ وَلَا نَشْتَرُوا بِئَا يَاتِي تَمَنَّا قَلَيلًا ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك :

مرح محدثنى المثنى بن إبراهيم قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا أبوجعفر، عن الربيع، عن أبى العالية: « ولا تشترُوا بآياتى ثمناً قليلا » ، يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب عندهم فى الكتاب الأول: يا ابن آدم، عللم متجاًناً كما عُللمت متجاًناً .

وقال آخرون بما : ــ

۸۲۱ – حند ثنى به موسى بن هرون، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى : « ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلا » ، يقول : لا تأخذوا طمعاً قليلا وتكتُّموا اسم الله ، وذلك الثمن هو الطمع (٣) .

<sup>(</sup>١) الخبر : ٨١٩ – من تمام الأخبار السالفة الأرقام ٨٠٥، ٨١١، في الدر المنثور ٣:١٦.

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٨٠٠ – من تمام الأثر السالف رقم: ٨١٨ ومراجعه هناك. وفي ابن كثير ١: ١٥١. والحجان : عطية الشيء بلا منة ولا ثمن . قال أبو العباس : سمعت ابن الأعرابي يقول : الحجان عند العرب الباطل ، وقالوا : «ماء مجان » . قال الأزهري : العرب تقول : تمر «مجان » ، وماء «مجان » ، يريدون أنه كثير كاف . قال : واستطعمني أعرابي تمراً فأطعمته كتلة واعتذرت إليه من قاته ، فقال : هذا والله «مجان » . أي كثير كاف . وقولهم : أخذه مجاناً : أي بلا بدل ، وهو فعال لأنه ينصرف (اللسان : مجنن » .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ٨٢١ - في ابن كثير ١ : ١٥١ . وفي المطبوعة وابن كثير : « فذلك الطمع هو الثمن » ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو أجود .

فتأويل الآية إذاً : لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن خسيس وعرض من الدنيا قليل. وبيعهم إياه – تركهم إبانة ما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم للناس ، وأنه مكتوب فيه أنه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل – بثمن قليل، وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من أهل ملتهم ودينهم ، وأخذهم الأجر ممتن بيتنوا له ذلك على ما بيتنوا له منه .

وإنما قلنا بمعنى ذلك « لا تبيعوا » (١) ، لأن مشترى الثمن القليل بآيات الله بائع الآيات بالثمن ، فكل واحد من الثمن والمشمس مبيع لصاحبه ، وصاحبه به مشترى : وإنما معنى ذلك على ما تأوله أبو العالية (١) : بينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا تبتغوا عليه منهم أجراً . فيكون حينئذ نهيه عن أخذ الأجر على تبيينه ، هو النهي عن شراء الثمن القليل بآياته .

### القول في تأويل قوله تمالى ذكره ﴿ وَإِيَّلَىٰ فَا تَقُونَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول: فاتقون \_ فى بَيعكم آياتى بالخسيس من الممن ، وشرائكم بها القليل من العرض، وكفركم ، بما أنزلت على رسولى وجحودكم نبوة نبيتى \_ أن أُحيل بكم ما أحللت بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من المشلات والنقيمات .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِا لَبُطلِ ﴾

قال أبوجعفر: يعني بقوله: « ولا تلبسُوا » ، لا تخلطوا . واللَّبُس هو الحلط.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « و إنما قلنا معنى ذلك . . . . » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « و إنما معناه على ما تأوله . . . » .

ومنه قول العجاج:

لمَّا لَبَسْنَ الْحَقَّ بِالتَّجَنِّى غَذِينَ وَاسْتَبْدَلْنَ زِيدًا مِنِي (٣) يعنى بقوله: «لبسنه ألبسنه ألبسنه ألبسنه ألبسنه ألبسنة ألبسنة ألبسنة ومنائبساً ، وذلك الكسوة يكتسيها فيلبسها (٤). ومن التُّلبس قول الأخطل: للبست لهذا الدّهر أعصر أن حَتَّى تَجَلَّلَ رَأْسِي الشَّيْبُ وَاشْتَعَلَا (٥) ومن النَّلبس قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [سورة الانعام: ٩]

فإن قال لنا قائل (٦) : وكيف كانوا يلبيسون الحق بالباطل وهم كفيّار ؟ وأيُّ حق كانوا عليه مع كفرهم بالله ؟

قيل : إنه كان فيهم منافقون منهم يظهرون التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم ويستبطنون الكفر به . وكان مُعظَّممُهم يقولون (٧) : محمد نبي مبعوث، إلا أنه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لبست عليهم الأمر . . . خلطته عليهم » .

<sup>(</sup>٢) الحبر : ٨٢٢ – لم أجده في مكان ، و لم يذكره الطبرى في مكانه من تفسير هذه الآية في سورة الأنعام (٧ : ٩٨ بولاق).

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٦٥ . غني عن الشيء واستغنى : اطرحه و رمى به من عينه و لم يلتفت إليه .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « وذلك في الكسوة . . . » ، بالزيادة .

<sup>(</sup> ٥ ) ديوانه : ١٤٢ ، وفيه « وقد لبست » . وأعصر جمع عصر : وهو الدهر والزمان . وعنى هنا اختلاف الأيام حلوها ومرها ، فجمع . ولبس له أعصره : عاش وقاسى خيره وشره , وتجلل الشيب رأسه : علاه .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « إن قال . . . »

<sup>(</sup> ٧ ) فى المطبوعة : « وكان أعظمهم . . . » ، وهو تحريف قد مضى مثله مراراً . وعظم الشيء : معظمه وأكثره .

مبعوث إلى غيرنا . فكان لبّس المنافق منهم الحق بالباطل، إظهار و الحق بلسانه ، وإقرار و بمحمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء به جهاراً (١) ، وخلطه ذلك الظاهر من الحق بما يستبطنه (٢) . وكان لبّس المقر منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم ، الجاحد أنه مبعوث إلى غيرهم ، وهو الحق ، وجحود و أنه مبعوث أنه مبعوث إلى غيرهم ، وهو الحق ، وجحود و أنه مبعوث إليهم ، وهو الباطل ، وقد بعثه الله إلى الحلق كافة . فذلك خلطهم الحق بالباطل ولبسهم إياه به . كما : —

۸۲۳ حدثنا به أبو كريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قوله : « ولا تلبيسُوا الحق بالباطل » ، قال : لا تخلطوا الصدق بالكذب (۳) .

١٤٨ – وحدثنى المثنى ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية : « ولا تلبيسُوا الحق بالباطل ، وأدرُّوا النصيحة لعباد الله فى أمر محمد صلى اللهوعليه وسلم (١٠).

٢٠٢/١ محدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، قال: قال: حدثنى حجاج، قال: قال ابنجريج، قال مجاهد: «ولا تلبسوا الحق بالباطل» ، اليهودية والنصرانية بالإسلام (٥٠).

۸۲٦ – وحد ثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال قال ابن زيد فى قوله : « ولا تلبيستُوا الحق بالباطل»، قال : الحق ، التوراة الذى أنزل الله على موسى ، والباطل الذى كتبوه بأيديهم (٦).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وإقراره لمحمد . . . ».

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « بالباطل الذي يستبطنه » .

<sup>(</sup>٣) الحبر : ٨٢٣ - في ابن كثير ١ : ١٥٢ ، والدر المنثور ١ : ٢٤ ، والشوكاني ١ : ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الأثر: ٢٠٤ – في ابن كثير ١: ١٥٢.

<sup>(</sup>ه) الأثر : ٨٢٥ – لم أجده عن مجاهد ، ومثله عن قتادة في ابن كثير ١ : ١٥٢ ، والدر المنثور ١ : ٢٤.

<sup>(</sup>٦) الأثر : ٨٢٦ – في الدر المنثور ١ : ٢٤ ، والشوكاني ١ : ٢٢ .

## القول في تأويل قوله تعالى ذكره ﴿ وَ تَـكُنُّهُوا الْحَقُّ وَأَنْتُمُ وَ الْحَقُّ وَأَنْتُمُ وَ لَنْكُمُونَ ﴾ ﴿ وَ لَمُكُنُّهُولَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: وفي قوله « وتكتموا الحق »، وجهان من التأويل:

أحدُ هما : أن يكون الله جل ثناؤه نهاهم عن أن يكتموا الحق ، كما نهاهم أن يلبسوا الحق بالباطل ولاتكتموا يلبسوا الحق بالباطل . فيكون تأويل ذلك حينئذ: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولاتكتموا الحق . ويكون قوله: «وتكتموا» عند ذلك مجزوماً بما جُزم به «تلبسوا»، عطفاً عليه .

والوجه الآخر منهما: أن يكون النهى من الله جل ثناؤه لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل ، ويكون قوله: «وتكتموا الحق» خبراً منه عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه ، فيكون قوله: « وتكتموا » حينئذ منصوباً لانصرافه عن معنى قوله: « ولا تلبسوا الحق بالباطل» ، إذ كان قوله: « ولا تلبسوا » نهياً ، وقوله « وتكتموا الحق » خبراً معطوفاً عليه ، غير جائز أن يعاد عليه ما عمل فى قوله « تلبسوا » من الحرف الجازم . وذلك عليه ، غير جائز أن يعاد عليه ما عمل فى قوله « تلبسوا » من الحرف الجازم . وذلك هو المعنى الذى يسميه النحويون صرفاً (١) . ونظير فلك فى المعنى والإعراب قول الشاعر :

### لا تَنْهُ عن خُلُقٍ وَتَأْنِيَ مِثْلَهُ عارْ عَلَيْكَ إذا فعلت عَظِيمُ (٢)

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الفراء في كتابه معانى القرآن ١: ٣٣ – ٣٤ ، ثم قال: « فإن قلت: وما الصرف ؟ قلت: أن تأتى بالواو معطوفاً على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها ، فإذا كان كذلك فهو الصرف ، كقول الشاعر : . . . » وأنشد البيت وقال: « ألا ترى أنه لا يجوز إعادة « لا » في « تأتى مثله » ، فلذلك سمى صرفاً ، إذ كان معطوفاً ، ولم يستقيم أن بماد فيه الحادث الذي قبله » .

<sup>(</sup>٢) هذا من الأبيات التي رويت في عدة قصائد . كما قال صاحب الخزافة ٣ : ٢١٧ . نسبه صيبوية ١ : ٢٤٤ للأخطل ، وهو في قصيدة للمتوكل الليثي ، ونسب لسابق البربري ، وللطرماح ، ولأبي الأسود الدؤلي قصيدة ساقها صاحب الخزانة (٣ : ١١٨ )، وليست في ديوانه الذي نشره الأمتاذ محمد حسن آل ياسين في ( نفائس المحطوطات ) طبع مطبعة المعارف ببغداد سنة ١٣٧٣ ه ( ١٩٥٤ م ) ، وهذا الديوان من نسخة بخط أبي الفتح عبان بن جي . و لم يلحقها الأستاذ الناشر بأشتات شعر أبي الأسود التي جمها .

فنصب « تأتى » على التأويل الذى قلنا فى قوله: « وتكتموا » (١) ، لأنه لم يرد: لا تنه عن تخلق ولا تأت مثله ، وإنما معناه : لا تنه عن خلق وأنت تأتى مثله ، فكان الأول نهياً ، والثانى خبراً ، فنصب الحبر إذ عطفه على غير شكله . فأما الوجه الأول من هذين الوجهين اللذين ذكرنا أن الآية تحتملهما ، فهو على مذهب ابن عباس الذى :-

۸۲۷ ــ حدثنا به أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قوله: « وتكتموا الحق » ، يقول : ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون .

۸۲۸ – وحدثنا ابن حمید، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحق، عن محمد بن أبی محمد، عن عكرمة أو عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس: « وتكموا الحق»، أي ولا تكتموا الحق(۲).

وأما الوجه الثاني منهما ، فهو على مذهب أبي العالية ومجاهد .

٨٢٩ - حدثنا أبو جعفر، عن الراهيم، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع ، عن أبى العالية: « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » ، قال: كتموا بعث محمد صلى الله عليه وسلم (٣).

۸۳۰ و حدثنا محمد بن عمرو ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى بن ميمون ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد نحوه .

۱۳۱ – وحدثني المثنى ، قال: حدثنا أبوحديفة ، قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد نحوه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ; « وتكتموا ، الآية ، لأنه . . . » ، وهو خطأ في قراءة ما في المحطوطة وهو : « وتكتموا إلا أنه لم يرد » .

<sup>(</sup>٢) الخبران: ٨٢٧ ، ٨٢٨ – لم أجدهما بنصهما في مكان ، وثانيهما في ضمن خبر ابن عباس الذي سلف تخريجه رقم : ٨١٩ ، وفي ابن كثير ١ : ١٥٣ ، والدر المنثور ١ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٨٢٩ – لم أجده في مكان.

وأما تأويل الحق الذي كتموه وهم يعلمونه ، فهو ما : ـــ

محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن على عمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وتكتموا الحق » ، يقول : لا تكتموا ما عند كم من المعرفة برسولى وما جاء به ، وأنتم تجدونه عند كم فيا تعلمون من الكتب التي بأيديكم (١) .

۸۳۳ – وحدثنا أبوكريب ، قال:حدثنا عثمان بن سعيد ، قال ؛ حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : « وتكتموا الحق»، يقول : إنكم قد علمتم أن محمداً رسول الله ، فنهاهم عن ذلك (۲) .

۸۳٤ – وحدثنى محمد بن عمروقال: حدثنا أبو عاصم ، قال: حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون »، قال : يكتم أهل الكتاب محمداً صلى الله عليه وسلم ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل (۳) .

۸۳۰ – وحدثنی المثنی بن إبراهیم ، قال : حدثنا أبوحذیفة، قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۸۳٦ – وحد ثني موسى بن هرون، قال: حدثناعمر و بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدى: « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون »، قال: الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم (٤٠).

٨٣٧ – وحدثني المثني ، قال : حدثنا آدم، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن

<sup>(</sup>١) ألحبر: ٨٣٢ – في ابن كثير ١: ١٥٢ ، والدر المنشور ١: ٣٣ ، والشوكاني ١: ٣١.

 <sup>(</sup>٢) ألحبر : ٨٣٣ - في الدر المنثور ١ : ٢٤ ، والشوكاني ١ : ٢٢ ، إلا قوله : « فنهاهم عن ذلك » وفي المطبوعة « . . . رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٨٣٤ – في ابن كثير ١ : ١٥٢ تضميناً .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٨٣٦ – في ابن كثير ١ : ١٥٢ تضميناً ، وفي الدر المنثور ١ : ٢٤ ، والشوكاني ١ : ٦٢ .

الربيع ، عن أبى العالية : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » ، قال : كتّموا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم (١١) .

۸۳۸ – وحدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : تكتموا محمداً وأنتم تعلمون ، وأنتم تجدونه عندكم في التوراة والإنجيل (۲) .

فتأويل الآية إذاً: ولا تخلطوا على الناس – أيها الأحبار من أهل الكتاب – في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه ، وتزعموا أنه مبعوث إلى بعض أجناس الأمم دون بعض ، أو تنافقوا في أمره ، وقد علمتم أنه مبعوث إلى جميعكم وجميع الأمم غيركم ، فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب ، وتكتموا به ما تجدونه في كتابكم من نعته وصفته ، وأنه رسولي إلى الناس كافة ، وأنتم تعلمون أنه رسولي ، وأن ما جاء به إليكم فمن عندى ، وتعرفون أن من عهدى – الذي أخذت عليكم في كتابكم – الإيمان به وبما جاء به والتصديق به .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ وَارْكُمُوا مَعَ الرَّاكِمِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: 'ذكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه ، فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدقين بمحمد وبما جاء به، وإيتاء زكاة أموالهم معهم، وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا. هم معهم عن الحسن ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٣٧ - لم أجده في مكان .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٣٨ – لم أجده بنصه في مكان. وفي المطبوعة : « تكتمون محمداً . . . ي .

أبيه ، عن قتادة ، في قوله : « وأقيموا الصَّلاة وَآ تُوا الزِّكاة » ، قال : فريضتان واجبتان، فأد وهما إلى الله(١) .

وقد بينا معنى إقامة الصلاة في مضى من كتابنا هذا ، فكرهنا إعادته (٢) . أما إيتاء الزكاة ، فهو أداء الصدقة المفروضة . وأصل الزّكاة ، نماء المال وتثمير وزيادته . ومن ذلك قيل : زكا الزرع ، إذا كثر ما أخرج الله منه . وزكت النّفقة ، إذا كثرت . وقيل زكا الفرّد ، إذا صار زوْجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار به شفْعاً ، كما قال الشاعر :

كَانُوا خَسًا أُو زَكاً مِنْ دُونِ أَرْبَعَةً لَمَ يُخْلَقُوا، وجُدُودُ النَّاسِ تَعْتَلَجُ<sup>(\*)</sup> وقال آخر:

فَلَا خَسًا عَدِيدُهُ وَلَازَكَا كَمَا شِيرَارُ البَقْلِ أَطْرَافُ السَّفَا<sup>(1)</sup> قَالَ اللَّهَا أَنْ السَّفَا قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الذي يكون مُد وَرًا في السَّلاَ عَنْ اللهُ عَلَى الذي يكون مُد وَرًا في السَّلاَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الأثر: ٨٣٩ - لم أجده في مكان.

۲٤۲ – ۲٤۱ : مضى ص : ۲٤۲ – ۲٤۲ .

<sup>(</sup>٣) اللسان (خسا) ، وفيه : « الفراء : العرب تقول المزوج زكا ، والفرد خسا . . . قال ، وأنشدتني الدبيرية . . . » وأنشد البيت . وتعتلج : تصطرع ويمارس بعضها بعضا .

<sup>( ؛ )</sup> لرجل من بني سعد ، ثم أحد بني آلحارث في عمرو بن كعب بن سعد . وهذا الرجز في خبر للأغلب العجلى ، (طبقات فحول الشعراء : ٥٧٠ / ومعجم الشعراء : ٩٩ / والأغانى ١٦٤ : ١٦٨) ورواية الطبقات والأغانى : « كما شرار الرعى » . والرعى ( بكسر فسكون ) : الكلأ نفسه ، والمرعى أيضاً . والسفا : شوك البهمى والسفا : شوك البهمى ، هو شرها وأخبثها . والبيت الأول زيادة ليست في المراجع المذكورة .

<sup>(</sup> ٥ ) البهمى : من أحرار البقول ، (وهى ما رق منها و رطب وأكل غير مطبوخ ) ، تنبت كما ينبت الحب ، ثم يبلغ بها النبت إلى أن تصير مثل الحب ، ترتفع قدر الشبر ، ونباتها ألطف من نبات البر ، وطعمها طعم الشعير ، ويحرج لها إذا يبست شوك مثل شوك السنبل ، (وهو السفا ) ، و إذا وقع في أنوف الإبل أنفت منه ، حتى ينزعه الناس من أفواهها وأنوفها . وفي المطبوعة : « في السلى » بتشديد الياء ، وفي المخطوطة « في السلى » بعضم السين وتشديد اللام . والصواب ما أثبته ، والسلاء جمع صلاءة ، وهي شوكة النخلة ، وأراد بها سفا البهمي أي شوكها .

يعني بقوله: « ولا زكا »، لم يُصَيِّرُهم تشفعاً من وَتر ، بحدوثه فيهم (١١) .

وإنما قيل للزكاة زكاة ، وهي مال يخرجُ من مال ، لتثمير الله بإخراجها مما أخرجت منه ما بقي عند ربِ المال من ماله . وقد يحتمل أن تكون سميت زكاة ، لأنها تطهير لما بقي من مال الرجل ، وتخليص له من أن تكون فيه مَظْلمة لأهل السهُ مان (٢) ، كما قال جل ثناؤه مخبراً عن نبيه موسى صلوات الله عليه : ﴿ أَقَ تَلْتَ نَفْسًا زَكِيّة ﴾ [سورة الكهف : ٤٧] ، يعني بريئة من الذنوب طاهرة . وكما يقال للرجل : هو عدل زكي لذلك المعني (٣). وهذا الوجه أعجب إلى "في تأويل زكاة المال من الوجه الأول ، وإن كان الأول مقبولا في تأويلها .

وإيتاؤها : إعطاؤُها أهلها .

وأما تأويل الرُّكوع ، فهو الخضوع لله بالطاعة . يقال منه : ركع فلان ٌ لكذا وكذا ، إذا خضع له ، ومنه قول الشاعر :

بِيعَتْ بِكَسْرٍ لَشِيمٍ وَاسْتَغَاثَ بِهَا مِنَ الْهُزَالِ أَبُوهَا بَعْدَ مَارَكَعَانَ

<sup>(</sup>۱) قوله: « بحدوثه فيهم » ، أى بوجوده فى هؤلاء القوم . والعديد ( فى الرجز ) ، من قولم فلان عديد بنى فلان : أى يعد فيهم وليس منهم : يريد أنه إذا دخل فى قوم لم يعد فيهم شيئًا ، فإذا كانوا شفعًا ، لم يصيرهم دخوله وتراً ، وإذا كانوا وتراً لم يصيرهم شفعًا ، فهو كلا شىء فى العدد . يهجوه و يستسقطه .

<sup>(</sup>٢) السهمان جمع سهم ، كالسهام : وهو النصيب والحظ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بذلك المعنى» وليست بشيء .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من أبيات لعصام بن عبيد الزمانى (من بنى زمان بن مالك بن صعب بن على بن بكر بن وائل) رواها أبو تمام فى الوحشيات رقم ١٣٠ ( مخطوطة عندى) ، و رواها الجاحظ فى الحيوان ٤ ٢٨١، و جاء فيه : «قال الزيادى » وهو تحريف وتصحيف كما ترى . وهذه الأبيات من مناقضة كانت بين الزمانى و يحيى بن أبى حفصة . وذلك أن يحيى تزوج بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقرى فهاجاه عصام الزمانى وقال :

أَرَى حَجْرًا تَعْـيَرُ واقشعرًا وبُدِّل بعد حُلُو العيش مُرَّا فأجابه يحى بأبيات منها :

أَلَّا مَنْ مُبْلَغُ عَلِّى عِصَاماً بَأَنِّى سوف أَنْقُضُ مَا أُمرًا هَكُذا روى المرزباني في معجم الشعراء: ٢٠٠ ، وروى أبو الفرج في أغانيه ١٠ : ٢٥ أن يحيي

يعنى : بعد مَا خضَع من شيد َّة الجهـُد والحاجة .

قال أبو جعفر: وهذا أمرٌ من الله جل ثناؤه — لمن ذكر من أحبار بنى إسرائيل ومنافقيها — بالإنابة والتوبة إليه ، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، والدخول مع المسلمين في الإسلام ، والحضوع له بالطاعة ؛ ونهيٌ منه لهم عن كمان ما قد علموه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، بعد تظاهر حججه عليهم ، بما قد وصفنا قبل فيا مضى من كتابنا هذا ، وبعد الإعذار إليهم والإنذار ، وبعد تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطّناً منه بذلك عليهم ، وإبلاغاً في المعذرة (١) .

تم الجزء الأول من تفسير الطبرى و يليه الجزء الثانى وأوله:

القول في تأويل قوله تمالي ﴿ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾

خطب إلى مقاتل بن طلبة المنقرى ابنته وأختيه ، فأنعم له بذلك . فبعث يحيى إلى بنيه سليمان و عمر و جميل ، فأتوه فزو جهن بنيه الثلاثة ، ودخلوا بهن ثم حملوهن إلى حجر ، ( وهو مكان ) .

وأبيات عصام الزمانى، ونقيضتها التى ناقضه بها يحيى ، من جيد الشعر ، فاقرأها فى الوحشيات ، والحيوان ، والشعراء : ٧٤٠ ، و رواية الحيوان والرحشيات

#### « بيعَتْ بَوَ كُسٍ قَليلٍ واسْتَقلَّ بها »

الوكس: اتضاع الثمن في البيع. وفي المخطوطة والمطبوعة « بكسر لئيم » ، وهو تحريف لا معنى له ، وأظن الصواب ما أثبت اجتهاداً. والكسر: أخس القليل. وقوله: « بيعت » الفسير لابنة مقاتل بن طلبة المنقرى التي تزوجها يحيى أو أحد بنيه. يقول: باعها أبوها بثمن بخس دني، خسيس ، فزوجها مستغيثاً ببيعها مما نزل به من الجهد والفاقة ، فزوجها هذا الغنى اللئيم الدني، ، ليستمين بمهرها. ( ) في المطبوعة: « و إبلاغاً إلهم . . . » بالزيادة .

الفهارش



### فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير

| ا رقم الصفحة      | اسم السورة ، ورقم الآية<br>آيات سورة آل عمران | رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية<br>آيات سورة البقرة |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 794.797           | ١٧٣                                           | 001        | ٣                                           |
| 4.1.700           | ۱۷۸                                           | 001        | ٨                                           |
| 113               | 144                                           | Vo         | 11                                          |
|                   |                                               | ٥٣٨        | 44                                          |
|                   | آيات سورة النساء                              | ٥٤٧        | ۲۸                                          |
| 4 M               | ایات سوره ایساء                               | 573        | 44                                          |
| ٤٢٠               | ,                                             | 474        | 4.                                          |
| 794               | ٥                                             | ٤١٣        | ٤٠                                          |
| 1 \ \ \ - 1 \ \ \ | 79-77                                         | 705        | ٠٤ ومابعدها                                 |
| ٤٨                | ۸۲                                            | ٤١٠        | ٥٩                                          |
| ٤٧٧               | 9.                                            | 710        | ۱۰۸                                         |
| 4.4               | 154                                           | 77.        | 1 • 9                                       |
| ٣.                | 170                                           | ٥٥٠        | ١٢٨                                         |
|                   |                                               | 171        | 731                                         |
|                   | آيات سورة المائدة                             | 705        | 109                                         |
| ٤٢١               | V V                                           | 4.4        | 198                                         |
| 009-004           | 14                                            | ٦.         | 71                                          |
| ٥                 | 17                                            |            |                                             |
| 700               | ۲.                                            |            | آیات سورة آل عمران                          |
| 1446140           | er e                                          | W          |                                             |
|                   |                                               | 717.674    | ٧                                           |
| 1/4-              | 4/4/                                          | 4.1        | . 02                                        |
| 194-194           | VV                                            | 414        | · Vo                                        |
| 1.7               | 118                                           | 101        | 11.                                         |

| حة | رقم الصف | اسم السورة ورقم الآية<br>آيات سورة التوبة | رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية<br>آيات سورة الأنعام |
|----|----------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|    |          |                                           | 710        | 1                                            |
|    | 011,4.7  | ٦٧                                        | 077        | 4                                            |
|    | ۳۰۲      | V4                                        | 0.9.499    | ٤٤                                           |
|    | 009      | 111                                       | 747-741    | 9.4                                          |
|    | 7.77-7.7 | 170:172                                   | ٣٠٨        | 11.                                          |
|    | 71- 7.   | 1796177                                   | 111        | 117                                          |
|    |          |                                           |            |                                              |
|    |          | آيات سورة يونس                            |            |                                              |
|    | ٤٤٩      | ١٤                                        |            | آيات سورة الأعراف                            |
|    | 1976108  | **                                        | 7.0        | 11                                           |
|    | 41       | ٣١                                        | 0.7619.    | 17                                           |
|    | 475      | ٣٨                                        | 077        | ١٣                                           |
|    | 77       | ٥٧                                        | ۸۲۰،۰۲۸    | ۲.                                           |
|    |          |                                           | ١٣٥        | 77                                           |
|    |          | آیات سورة هود                             | 0201027    | 74                                           |
|    |          |                                           | 057-       |                                              |
|    | 193      | <b>£0</b>                                 | ٥٣٣        | **                                           |
|    | 193      | ٤٧                                        | 005        | ۳۱                                           |
|    | 1 &      | ۸۲                                        | V9         | 44                                           |
|    | ٤٩٧      | 119                                       | 179        | ٤٣                                           |
|    |          |                                           | 547:107    | ٥٤                                           |
|    |          | آیات سورة یوسف                            | 174        | 171:17                                       |
|    | 11       | ۲                                         | 00/ - 00   | 701,701 70                                   |
|    | 9 £      | ٣                                         | ٤١٣        | 179                                          |
|    | 740      | 1                                         | 1133.43    | 174.174                                      |
|    | 107      | 79                                        | ٧٤         | ١٨٧                                          |
|    |          |                                           |            |                                              |
|    |          | آيات سورة الرعد                           |            | آيات سورة الأنفال                            |
|    | ٣        | 10                                        | 4.4        | ٤١                                           |

| رقم الصفحة   | اسم السورة ، ورقم الآية<br>آيات سورة الكهف | رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية<br>آيات سورة إبراهيم |
|--------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 41.          | 77                                         | 11         | f. J.: 33 .                                  |
| ٥٧٤          | ٧٤                                         | 777, 707   |                                              |
|              | **                                         | ١٢٨        | 4.5                                          |
|              | آيات سورة مريم                             | 47.        | ٤٣                                           |
| 117          | ٤٦                                         |            |                                              |
|              |                                            |            | آيات سورة الحجر                              |
|              | آيات سورة طه                               | 9 &        | ٩                                            |
| 277          | 45,44                                      | 209        | ۲۸                                           |
| 1 2 9        | ١٠٨                                        | 12         | AY                                           |
| ٥٣٣،٥٢٧      | 17.                                        | 1.9.1.4    | AV                                           |
| 0 £ £        | ١٢٢                                        |            | _                                            |
|              | آيات سورة الأنبياء                         |            | آيات سورة النحل                              |
| 1 2 9        | ۲۸                                         | 240        | 10                                           |
| 247          | ٣.                                         | ١٢٨        | ١٨                                           |
| 21 1         | <b>*</b> V                                 | ۸۸٬۷۳      | ٤٤                                           |
| 708          | ۹.                                         | 74.11      | 7.5                                          |
| 1 0 2        |                                            | 0 2        | ١٠٣                                          |
|              | آيات سورة الحج                             | 179        | 171                                          |
| 401.454      |                                            |            | 1 311 - 17                                   |
| <b>Y Y Y</b> | ٠ .                                        | 5.2        | آيات سورة الإسراء                            |
|              | _                                          | Y 1 7      | 1                                            |
|              | آيات سورة المؤمنون                         | 207        | \ \<br>\ \ \                                 |
| ٤            | 74 C 74                                    | 144        | 11.                                          |
|              | :                                          | 111        | 111                                          |
| ٤٨٦          | آيات سورة النور<br>ه ع                     |            | آيات سورة الكهف                              |
| 2/11         |                                            | 151695     | 1                                            |
|              | آيات سورة الفرقان                          | 771170     | ٣٨                                           |
| 9 £          | 1                                          | 0.2.0.4.   | ٤٠٩ ٥٠                                       |
| 141          | ۳, ۰                                       | 0.7_       |                                              |
|              |                                            |            |                                              |

| رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية | رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1          | آیات سورة یس            | 1          | آيات سورة الشعراء       |
| ٥٤         | 79                      | 14011      | 190-197                 |
| 373        | ٥١                      | . ۲۲۴      | 190-194                 |
| ٥٤         | ٥٣                      |            |                         |
|            |                         |            | اية سورة التمل          |
|            | آيات سورة الصافات       | 9 £        | آية سورة النمل<br>٧٦    |
| ۱٦٨        | 77                      |            | آية سورة العنكبوت       |
| 0 • 0      | 101                     | 720        | 7.5                     |
|            |                         |            |                         |
|            | آیات سورة ص             |            | آية سورة الروم          |
| ٨٢         | 44                      | ٤٠٣        | **                      |
| 777        | ٤٩،٤٨                   |            | ·1 ~! ~ ~ T             |
| 473        | <b>P</b> 7— <b>Y V</b>  |            | آيات سورة لقمان         |
| 209        | VY—V1                   | 741        | 1                       |
| 473        | \o_\o                   | 711        | . ***                   |
| ٥٣٧        | 77                      |            | ti                      |
|            |                         |            | آية سورة السجدة         |
|            | آيات سورة الزمر         | £9V        | ١٣                      |
| ٤٢٠        | 7                       | •          | آيات سورة الأحزاب       |
| ٨٢         | 47.47                   | 1          | 0                       |
| 44.        | ٣٣                      | 173        | ٧                       |
|            |                         | 411        | 19                      |
|            | آيات سورة غافر          | ٦.         | 74                      |
| ٤٢٠،٤١/    |                         | ٤٠٢        | ٣٧                      |
| 1 £ 9      | 71                      | 179        | ٤٣                      |
| ٩١         | ٧.                      |            |                         |
| ١٧٠        | ٥٥                      |            | آية سورة سبأ            |
| ٥٣٨        | 7.5                     | ١٣         | ١.                      |

| رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية | رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية<br>آيات سورة فصلت |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------|
|            | آية سورة الطور          |            |                                           |
| ٣٠٧        | **                      |            | 11-4                                      |
|            |                         |            | 11 173                                    |
|            | آية سورة القمر          |            | 1 \                                       |
| 44.        | ٤٣                      | ١٤         | ٤ ٤                                       |
|            |                         |            |                                           |
|            | آيات سورة الرحمن        |            | آيات سورة الشورى                          |
| 017        | ٦                       | EVY        | a                                         |
| 209,207    | ١٤                      | 770        | 7 £                                       |
|            |                         | 4.4        | ٤٠                                        |
|            | آيات سورة الواقعة       |            |                                           |
| 778        | 77-17                   |            | : . ti = 1T                               |
| 100        | ٨٦                      |            | آيات سورة الزخرف                          |
|            |                         | ٩          | ١٨                                        |
|            |                         | 99         | ٤ ٤                                       |
| MA 4 - 1   | آيات سورة الحديد        | 111        | ٥٥                                        |
| 400        | ١٣                      | TV1        | ۸٧                                        |
| ۳۰۱        | 18:14                   |            |                                           |
| 444-441    | 10-14                   |            | آيات سورة الجاثية                         |
| 14         | **                      |            |                                           |
|            |                         | 101        | 17                                        |
|            | آيات سورة المجادلة      |            | 197 78                                    |
| ۲۸٦        | 17                      | 770-       |                                           |
| 777.7VA    | ١٨                      |            |                                           |
|            |                         |            | آية سورة محمد                             |
|            | آية سورة الصف           | 210        | 77                                        |
| 799        |                         |            |                                           |
| 177        | ١٤                      |            | -   -   -   -   -   -   -                 |
|            | 00 T I no no man        |            | آیات سورة الحجرات                         |
|            | آية سورة الجمعة         | 0.1        | ξ                                         |
| 273        | 1                       | 200        | 1 🗸                                       |

| رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية           | رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية                        |
|------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 4          | آية سورة النبأ                    | ٢          | اسم السورة ، ورقم الآية<br>آيات سورة المنافقون |
| 129        | آية سورة النبأ <sup>'</sup><br>۳۸ | 440        |                                                |
|            |                                   | 400        | Y ( )<br>£                                     |
|            | آية سورة النازعات                 |            |                                                |
| 547        | ۳۰                                |            | آية سورة المعارج<br>٤٣                         |
|            | / N                               | 272        | ٤٣                                             |
|            | آية سورة التكوير                  |            |                                                |
| 247        | 77                                |            | آيات سورة المزمل                               |
|            | آراد"، سيدة الانفطال              | ۵۲،۱۳      | ٦                                              |
| 100        | آیات سورة الانفطار<br>۱۰،۹        | 143        | ۱۸                                             |
| 100        |                                   |            |                                                |
|            | آية سورة المطففين<br>١٤           |            | آيات سورة المدثر                               |
| 77.        | ١٤                                | 4٧         | 7:1                                            |
|            |                                   | ٤٠٨        | 01                                             |
|            | آیا <b>ت</b> سورة العلق<br>۷،٦    | 1 1 2      | 51                                             |
| ۳۰۸        | ٧٠٦                               |            | آيات سورة القيامة                              |
|            | - 11: T                           | 94-90      | 14.17                                          |
| ٤٧٢        | آية سورة النصر<br>٣               |            |                                                |
| 2 4 1      |                                   |            | آية سورة الإنسان                               |
| ٥٣٣        | سورة الناس                        | 277        | ١                                              |
|            | 0 33                              |            |                                                |

### فهرس اللغة

| الغيب : ٢٣٧ ، ٢٣٧           | (غيب)       | (قرأ) قرآن ، قرأت الشيء :                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| کتاب : ۲۲۷،۹۹،۹۷            | ا ( کتب )   | (قرأ) قرآن ، قرأت الشيء :<br>/ ۹۶ — ۹۸          |
| لازب: ٢٥١، ٥٥٤              | (لزب)       | (نباً) أنبأ: ٤٥٧، ٨٨٨،                          |
| لعب : ۳۰۱ ، ۳۰۲             | ( لعب )     | ٤٨٩                                             |
| * * *                       | /           | (نشأ) ناشئة : ١٣                                |
| أمات ، ميت : ٤٢١،           | ( موت )     | ( هزأ ) مسهرتون : ۳۰۰                           |
| 244                         |             | يسهزئ بهم: ۳۰۱،                                 |
| * * *                       |             | M. M.                                           |
| زوج ، أزواج : ٣٩٥           | (زوج)       |                                                 |
| زوجة ، زوج : ١٤٥            | ( ( ( ( ) ) | ( أوب ) أوتبي : ١٣                              |
| * * *                       |             |                                                 |
| يسبح : ٤٧٢ ، ٤٧٤            | (~.w)       | أيتوب: ١٠٠٠                                     |
| سبحان: ٤٧٤ ، ٩٥٥            | ( سبح )     | (توب) تاب، التوبة: ٧٤٥                          |
| سبوح: ٥٧٤                   |             | (جوب) استجاب: ۳۲۰                               |
|                             | (-  -)      | (خضب) خضِيب: ١١٢                                |
| الإصلاح : ٧٥<br>فاتحة : ٧٠٧ | (صلح)       | (ربب) رب ، مربوب : ۱٤۱-                         |
| فاتحة: ۱۰۷                  | (فتح)       | 127                                             |
| المفلحون: ٢٤٩               | ( فلح )     | ( رهب ) فارهبون : ٥٥٩                           |
| الفلاح: ٢٥٠                 |             | (ریب) ریب: ۲۲۸، ۳۷۸                             |
| * * *                       |             | (صوب) صيب، صاب: ٣٣٣-                            |
| حل : ۷۲                     | ( حدد )     | 744                                             |
| الحمد: ١٣٥ – ١٤١            | ( ( الم     | ۳۳٦<br>(ضرب) ضرب مثلا: ٤٠٣<br>ضرب أخماس لأسداس: |
| خالد: ۲۹۸، ۲۵۰              | (خلد)       |                                                 |
| رعد: ۳۳۸ – ۲۶۳              | (رعاء)      | ٤٠٣                                             |
| رغد ، أرغد : ١٥٥            | (رغاد)      | ۴۰۳<br>العربي : ۲۰۰                             |
| شهید ، شهداء : ۲۷۳ –        | (شهك)       | (عرب) المغضوب عليهم: ١٨٨-                       |
| ***                         |             | (غضب) ۱۸۹                                       |
|                             |             |                                                 |

| (سور) سورة، سور: ۲۰۶           | (صيد) يصيدنا العير : ١٧٠      |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (شجر) الشجر: ١٦٥               | (عبد) يعبد: ۱۲۰، ۲۳۳          |
| (شعر) يشعرون: ۲۷۷              | معبد: ۱۲۱                     |
| (صغر) الصغار، صاغر: ٤٦٠        | العبد: ١٦١                    |
|                                | (عهد) العهد: ١١١ع ــ ١١٥٥     |
| (طهر) مطهرة: ۳۹٥               | ٥٥٧                           |
| (ظهر) ظهر، ظاهر: ۷۲            | ( فسد) يفسد، الفساد، الإفساد: |
| (غفر) أُستغفر الله ذنباً : ١٦٩ | £17 4 789 4 VO                |
| (غیر) غیر: ۱۹۰                 | ( مرد ) تعليه ع : ۱۲۰۸ – ۱۸۰۸ |
| (قدر) قدير: ٣٦١                | أمد الجور : ٣٠٧               |
| (قرر) مستقر : ۲۸۵ ــ ۲۹۹       | (ندد) ند ، أنداد : ۳٦٨        |
| (قسر) قسورة: ١٤                | ( وقد ) استوقد : ۳۲۰          |
| (کبر) استکبر: ۱۰               | وقود : ۳۸۰                    |
| (كفر) الكفر، كافر: ٢٥٥،        | * * *                         |
| ۵۵۲ ، ۳۸۲                      | (عوذ) أعوذ: ١١١               |
| (مور) مَـوْر: ۱۶۱              | * * *                         |
| * * *                          | ( أخر ) الآخرة : ٢٤٥          |
| (أنس) إنسان، الناس: ٢٦٨        | اليوم الآخرة : ٢٧١            |
| ( نوس ) .                      | (بشر) بشر ، البشارة : ٣٨٣     |
| ( بلس )                        | (بصر) أبصار: ٣٥٩              |
| ٥١٠                            | (تجر) تجارة: ٣١٥ ـ ٣١٧        |
| أبلس ، مبلس : ٥٠٩              | (حصر) حصر: ۲۲۹                |
| 01:                            | (خبر) خبير: ٤٩٦               |
| ( جلس ) جلیس ، مجالس : ۳۷۷     | (خسر) خاسر ، خسار : ۱۷٪       |
| (قدس) يقد س ، قد وس :          | ( دبر ) دبر ، أدبار : ٣٦٠ ،   |
| £\7 — £\0                      | 771                           |
| ( قرطس ) قرطاس : ١٥            | ( دنر ) دينار : ١٥            |
| ( لبس) لبس يلبس ، تلبيس:       | ( ذكر) الذكر: ٩٩              |
| ٦٦٥                            | ا (سأر) سؤرة ، سؤر ، أسأر :   |
| لبس ، لبس : ٦٦٥                | 1.7 0 1.0                     |
| ( نوس ) الناس : ٢٦٨ (أنس)      | ( سمر ) سمر ، جمع أسمر : ٣٠٢  |
|                                |                               |

| الحق: ٤٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (حقق)     | فراش : ۳۶۵                            | ( فرش ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|
| خلق : ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (خلق)     | * * *                                 |         |
| رزق: ۲۶۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( رزق )   | مرِّض : ۲۷۸ ، ۲۸۱                     | (مرض)   |
| إسحاق : ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( سحق )   | يمرّض: ۲۷۹                            |         |
| الصواعق: ٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( صعق )   | نقض : ٤١١ ، ٤١٢                       | ( نقض ) |
| الفرقان : ٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | / ( فرق ) | * * *                                 |         |
| فاسق ، الفسق : ٩٠٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( فسق )   | محيط: ٢٥٦                             | ( حوط ) |
| ٤١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | صراط: ۱۷۱ – ۱۷۱                       | (صرط)   |
| فوق : ٥٠٤ ، ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( فوق )   | قسطاس : ۲۰                            | (قسط)   |
| النفاق ، المنافق : ٢٣٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( نفق )   | هبط: ۲۳۵ ، ۲۹۵                        | ( هبط ) |
| - 415 . 404 . 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | * * *                                 |         |
| ( TTT - T37 - TTT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | بديع : ۲۸۳                            | ( بدع ) |
| ٤١٤ ، ٤٠٩ ، ٤٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | یخادع : ۲۷۳                           | ( خدع ) |
| میثاق: ۱٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( وثق )   | يرجعون : ۳۳۱ ، ۳۳۲                    | ( رجع ) |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ركع ، الركوع : ١٧٤،                   | (رکع)   |
| ملائكة ، ألوكة : \$\$\$_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( ألك )   | ٥٧٥                                   |         |
| £ £ ∨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | سمع : ٥٩٩                             | (سمع)   |
| مالك ، ملك : ١٤٨ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ملك)     | مطلع: ۷۲                              | (طلع)   |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | يقطعون : ١٥٤                          | ( قطع ) |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | متاع : ۲۹۹ ، ۶۰                       | (متع)   |
| ر) إسرائيل: ٥٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (إسرائيا  | مصع ، مصاع : ٢٤٥،                     | (مصع)   |
| ) جاعل: ۲۶۷–۸۶۶،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (جعل)     | 757                                   |         |
| 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | وجيع : ٢٨٣                            | ( وجع ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ذلل )   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( نال )   | ) يخطف ، خطفة ،                       | (خطف    |
| and the same of th | ( زول )   | خطاف : ۲۵۷                            |         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( سيجل )  |                                       | (خلف)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( صلل     | الخوف: ١٦١                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ضلل      | طرف ، أطراف : ٣٦٠                     | (طرف)   |
| ) طول ، إطالة : ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | * * *                                 |         |
| ) المفصّل: ١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( فصل     | البرق: ٣٤٢                            | ( برق ) |

| لحم ، لحيم : ٢٢٩     | (لحم)   | كيفيل : ١٣                        | (كفل)    |
|----------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| النجم: ١٦٥           | (نجم)   | مثل: ۴۰۳                          | ( مثل )  |
| نديم ، منادم : ۳۷۷   | ( ئلم)  |                                   | ( وصل )  |
| نعمة : ٥٥٥           | (نعم)   | آدم ، أديم ، أدمة ،               | (أدم)    |
| : اليوم : ۲۷۲        | (يوم)   | إدام : ١٨٠ - ٢٨٤                  | e.       |
| 141.4                | ( ) 3   | ألىم : ٢٨٣                        | ( ألم )  |
| * * *                | g.      | أم: ۱۰۷                           | (أَمْمَ) |
| آمن ، الإيمان : ٢٣٤_ | (أمن)   | أمة : ۲۲۱                         |          |
| ٥٦٠ ، ١٧١ ، ١٣٥      |         | أبكم ، بكم : ٣٣١                  | ( بکم)   |
| بطن ، باطن : ۷۲      | ( بطن ) | حکم: ۴۹۲                          | (حکم)    |
| ین : ۱۲۵             | ( بين ) | الحُمَّمُ ، خَمَّم : ۲۵۸ ،<br>۲۲۲ | (ختم)    |
| ثمن : ٥٦٥            | ( ثمن ) | , 444                             |          |
| جنة ، جنات : ٣٨٤     | (جنن)   | درهم: ١٥                          | (درهم)   |
| الجن : ٥٥٥ ، ٨٥٨ ،   |         | الرجيم : ١١٢                      | ((3)     |
| 0.4-0.4              |         | الرحمَن : ١٢٦ – ١٣٤               | ( رحم )  |
| الحن": ٥٠٧، ٢٠٥      | (حنن)   | الرحيم : ١٣٦ – ١٣٤،               |          |
| حين : ١٤٥            | ( حين ) | ٥٤٨                               |          |
| دهین : ۱۱۲           | (دهن)   | السلام: ١٢٠                       | ( سلم )  |
| دونك : ۱۲۰           | ( دون ) | صم: ۲۳۱                           | (صمم)    |
| الدين: ١٥٥           | ( دين ) | ظلمة ، ظلمات : ٣٣٨                | (ظلم)    |
| دین : ۲۲۱            |         | ظالم، مظلومة ، ٢٣٥ ،              |          |
| الرين : ۲۵۹، ۲۲۰     | (رين)   | 975                               |          |
| مسنون : ٢٥٤ ، ٥٥٤    | ( سن )  | عقم: ۲۷۲                          | (عقم)    |
| شیطان ، شطن ، شطون ، | ( شطن ) | العالمين : ١٤٣                    | (علم)    |
| شاطن : ۱۱۱ ، ۱۱۲،    |         | علیم : ۲۲۸ ، ۶۹۶                  |          |
| 797                  |         | اُفقام : ٥٢٧                      | (فقم)    |
| نستعين : ١٦١         | ( عون ) | قلم : ١٥                          | (قلم)    |
| لعين : ١١٢           | ( لعن ) | المستقيم : ١٧٠ ، ١٧١              | (قوم)    |
| * * *                |         | إقامة الصلاة: ٢٤١،                | 1        |
| الله ، إله ، إلاهة : | (أله)   | ٥٧٣                               |          |
| 177 - 177            |         | یکتم : ۴۹۸ ــ ۵۰۰                 | (كتم)    |
|                      |         | 1                                 | ,        |

| سلَّى: ٥٩ ، ٩٦                          | ( wlc)  | السفهاء: ۲۹۳           | (سفه)     |
|-----------------------------------------|---------|------------------------|-----------|
| سهاء ، سهاوة : ٣٦٦،                     | (اسما)  | السفه : ۲۹۳ ، ۲۹۵      |           |
| ٤٣١                                     |         | متشابه : ۳۸۹           | (شبه)     |
| سما له يسمو : ٣٦٦                       |         | يعمهون ، عمه : ۲۰۹_    | (45°)     |
| سواء : ٢٥٦                              | ( سوی ) | ٣١٠                    |           |
| استوی علی : ۲۸۵ –                       |         | * * *                  |           |
| ٤٣٠                                     |         |                        | e.        |
| سوّى : ٤٣١                              |         | أبي : ١٠٠              | ( أبي )   |
| اشتری، اشتراء تا ۲۱۱-                   | ( شری ) | إيتاء الزكاة : ٤٧٥     | ( أتى )   |
| 010, 710                                |         | ١٠٦ : قيآ              | ( أيا )   |
| الصلاة، صلّى: ٢٤٢                       | ( صلا ) | أبدى يبدى : ٥٠٠        | ( ابدا )  |
| طغیان : ۲۰۸                             | (طغا)   | ٣٦٧ : دلن              | ( بنی )   |
| اعتدی: ۲۰۳                              | (عدا)   | المثاني : ۱۰۳ ، ۱۰۹،   | / ( ثنی ) |
| إعطاء ، عطاء : ١١٦                      | (عطا)   | 11.                    | /         |
| عليك : ١٢٠                              | ( alc ) | استحی: ۲۰۶             | (حي)      |
| عمی : ۳۳۱                               | ( عمى ) | أحيى ، حي : ٢١١ ،      |           |
| غشاوة ، تغشاه : ٢٦٥                     | (غشا)   | 274                    |           |
| تلقتى، لقتى: ١٤٥ ــ                     | ( لقى ) | حواء: ١٣٥              |           |
| 024                                     |         | خلا إليه ، خلا به: ٢٩٨ | ( خلا )   |
|                                         | ( نوی ) | يدعو: ۳۷۷              | (دعا)     |
| هدی یهدی ، اهدنا :                      | (هدی)   | الدنيا : ٢٤٥           | ( دنا )   |
| · * * · · · · · · · · · · · · · · · · · |         | دواة : ١٥              | ( دوی )   |
| . 789                                   |         | الرجاء: ١٦١            | (رجا)     |
| اللهدى: ١٩٥ ــ ٥٥١                      |         | الزكاة : ٣٧٥ ــ ٤٧٥    | (زکا)     |
| أُوفي : ٥٥٨                             | ( وفی ) | زکاً : ۵۷۳             |           |
| المتقون ، اتقى : ٢٣٢ ،                  | ( وقى ) | استری ، استراء : ۳۱۳   | (سری)     |
| 377 1750                                |         | ٥٧٣ : لفسا             | (سفا)     |

### أعلام المترجمين فى التعليق

[ الأرقام في هذا الفهرست هي أرقام الآثار ، لا الصفحات ]

أبوالأزهر (نصر بن عمرو اللخمي) أبو أسامة (حماد بن أسامة) أسباط بن نصر الهمداني : ١٦٨ إسحق الأنصاري ( إسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة ) أبو إسحق السبيعي (عمرو بن عبد الله) أبو إسحق الفزاري ( الفزاري ) : ١٢٩ إسحق بن الحجاج الطاحوني : ٢٣٠ إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة (إسحق الأنصاري): ١٦ أسد السنة ( أسد بن موسى المرواني ) أسد بن موسى المرواني (أسد السنة) إسماعيل الأزرق (إسماعيل بن سلمان) إسماعيل بن إبراهيم : ١٣١ إسماعيل بن رجاء بن ربيعة: ٧٩٨ إسماعيل بن سالم الأسدى : ٤٧٢ إسماعيل بن سلمان (إسماعيل الأزرق) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ( السدى - الكبير ) : ١٦٨ إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المدنى ( ابن أبي أويس ): إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمي: آدم العسقلاني ( أدم بن أبي إياس) آدم بن أبي إياس (آدم العسقلاني) 114 : 117 إبراهم الهجري (إبراهيم بن مسلم) إبراهيم بن العلاء (زبريق) ١٤٠ إبراهيم بن مسلم الهجرى ( إبراهيم المجرى): ١١١ إبراهم بن يزيد بنقيس النخعي : ٧٨ أبوأحمد الزبيري (محمد بن عبد الله ابن الزبير الأسدى) أحمد بن إسحق : ١٧٧ أحمد بن عبد الجبار العطاردي: أحمد بن عبد الرحيم البرقي ( أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ) ( ابن البرقي): ١٦٠ أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ( ابن البرقى ) : ٢٢ . أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى (أحمد بن عبد الرحم) أحمد بن عثمان بن حكُّيم الأودى : أبوالأحوص الجشمي ( عوف بن مالك بن نضلة) ابن إدريس (عبد الله بن إدريس الأودى)

بندار ( محمد بن بشار )

\* \* \*

أبوتميلة (يحيى بن واضح الأنصاري)

أبوثابت (حرب بن ثابت) ثابت بن هرمز ( أبو المقدام ) : ۲۸۰، ۲٤۱

恭 恭 恭

جابر الجعنی : ۷۶۵ جریر بن حازم : ۷۹۰ الجریری ( سعید بن إیاس البصری ) أبوجعفر الرازی التمیمی : ۱۶۲ جعفر الزبیری ( جعفر بن محمد بن خالد)

جعفر بن عبد الله بن زید بن أسلم : ۹۱، ۹۰

جفعر بن محمد بن خالد بن الزبير الزبيري ۹۰،۹۰

جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي: ٦١٧،٨٧ أبوالجلد الجوني (جيلان بن أبي فروة)

أبوجهضم (موسى بن سالم) أبوالجهم (أبو جهيم الأنصارى) أبوجهيم الأنصارى (عبد الله بن الحارث بن الصمة)

جويبر بن سعيد الأزدى : ٢٨٤ جيلان بن أبي فروة ( أبو الجلد ) :

۷۲۳ ، ۲۳۶

\* \* \*

الحارث الأعور ( الحارث بن عبد الله ِ الأعور ) الأسود بن سريع: ١٥٤ الأشج (عمر بن عبد العزيز) الأشج (عمر بن عبد العزيز) أشعث بن إسحق بن سعد القمى: ٨٧ أشعث بن سعيد البصرى (أبو الربيع السمان): ٢٤ الأشعرى (أبو موسى) ابن الأعرابي (عوف بن أبي جميلة العبدى) الأودى (أحمد بن عثمان بن حكيم) ابن أبي أويس (إسماعيل بن عبد الله بن أويس)

باذان (أبو صالح) البحرانی (محمد بن معمر بن ربعی) أبوالبختری ( سعید بن فیروز الطائی الکوفی)

بديل العقيلي (بديل بن ميسرة)
بديل بن ميسرة العقيلي : ١٩٨
أبو بردة بن أبي موسى الأشعرى : ١٢٩
ابن البرقي (أحمد بن عبد الرحم البرقي)
ابن البرقي (أحمد بن عبد الله بن
عبد الرحم)
أبو بزة (يسار)

بسر بن سعید مولی الحضرمی: ٤١ بشر بن إسماعیل: ٣٧٤

بشر بن عمارة الخثعمى : ۱۳۷ ، ۲۲٦

بشر بن معاذ العقدى : ٣٥٢ بقية بن الوليد : ١٥٢

أبوبكر الهزلى (سلمى) : ٩٧٥ أبوبكر بن عون : ٧٩٧ حسين بن على بن الوليد الجعني (حسين الجعني) : ٢٩ ، ١٧٤ أبو حصين ( عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى) حصين بن عبد الرحمن السلمي : حفص بن عبد الله : ۹۰ ، ۹۱ الحكم بن ظهير الفزاري : ٢٤٩ الحكم بن عتبة : ٣٢ الحكمٰ بن عمرو الثمالي ( الحكم بن عمير): ۲۵۲ الحكم بنعمير الثمالي ( الحكم بنعمرو الثمالي): ١٥٢ الحكم بن نافع ( أبو اليمان ) : ۸۷ حماد بن أسامة (أبو أسامة): ٢٩، 774 . 01 حمزة الزيات (حمزة بن حبيب) حمزة بن حبيب (حمزة الزيات): 145 خمزة بن المغيرة بن نشيط : ١٨٤ أبو حميد : ١٢٩ حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي : ١٧٨ حمید بن نبهان : ۷۸٦ حميدة بن مسعدة السامى: ١٩٦

ابن الحنفية ( محمد بن على بن أبي

طالب)

خالد بن دينار السعدي ( أبو خلدة ): خالد بن يزيد بن معاوية بن آبي سفيان: ٧٨٦

ابن أخي الحارث الأعور : ١٧٤ الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني: ١٧٤ الحجاج الأنماطي ( الحجاج بن المنهال) حجاج بن رشدين بن سعد المصرى: V74 حجاج بن محمد المصيصي : ١٤٤ الحجاج بن المنهال ( الحجاج الأنماطي 717 6 094 أبو حذيفة النهدى ( موسى بن حرب بن ثابت المنقرى: (أبوثابت) (حرب بن أبي حرب): ١٦ حرب بن أبي حرب : (حرب بن حزم بن آبی حزم) ۸۰ مالحسن البصري: ١٥٤ الحسن بن دينار: ٦٨٢ الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ: الحسن بن عطية بن سعد العوفي :

الحسن بن الفرات: ٤٣٨ الحسن بن الفرج: ٦٩١ الحسن بن محمد بن الصباح: ٦١١ الحسن بن یحبی : ۳۱۳ حسين الجعني ( حسين بن علي بن الحسين بن الحسن بن عطية العوفي :

الحسين بن داود (سنيد): ١٤٤

زبید بن الحارث الیامی: ۱۸۰ زر بن حبیش: ۲۹، ۲۷۲ زکریا بن أبی زائدة: ۱۱۲ زنبور (محمد بن یعلی السلمی) الزیات الأحول (عثمان بن سعید) زیاد البکائی: ۲٤٦ زید القصار: ۱۶ ابن زید (عبدالرحمن بن زید بن أسلم)

أبو السائب (سلم بن جنادة السوائي) أبو السائب مولي زهرة : ٢٢١ المائب مولي زهرة : ٢٢١ البن سابط : ٩٩٠ البن سابط ( عبد الرحمن بن سابط ) السدي الكبير ( إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة ) السرى بن يحيى بن السرى التميمي ) ١٧٤ المائي ) : ١٧٤ سعد ( أبو المختار الطائي ) : ١٧٤ سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة :

سعد بن عبد الله بن عبد، الحكم :

سعد بن محمد بن الحسن العوفى: ٣٠٥ سعدويه الضبى الواسطى (سعيد بن سليان) سعدد بن أشه ع (سعدل، عرب

سعید بن أشوع (سعید بن عمرو بن أشوع) أشوع) سعید بن إیاس البصدی (الحد دی):

سعید بن إیاس البصری ( الجریری): ۱۹۶

> سعید بن بشیر: ۱۲۹ سعید بن جبیر: ۲۱۷

الحراز (على بن الحسن بن عبد ربه) أبو الحطاب البصرى : ٢٣٤ خلاد بن عبد الرحمن الصنعانى : ٦٨٦ أبو خلدة (خالد بن دينار السعدى) خلف بن ياسين بن معاذ الزيات :

杂 杂 恭

أبو داود الطيالسي : 43 ابن داية (عيسي بن ميمون المكي) الدورقي (يعقوب بن إبراهيم بن كثير) دينار بن عمر الأسدى الأعمى (أبو عمر البزار): ١٨١

ذكوان ( أبو صالح السمان ) : ٣٠٤

أبو الربيع السان ( أشعث بن سعيد البصري )

ربيع بن أنس البكرى: ١٨٩ الربيع بن سليان المرادى: ٢٣ ربيعة بن الأبيض: ٣٩٤ أبو رجاء (محمد بن سيف الأزدى) رشدين بن سعد: ١٩ رفيع بن مهران (أبو العالية): ٤٤،

روّاد بن الجراح العسقلانى: ١٢٦ أبو روق (عطية بن الحارث الهمداني)

> زائدة بن قدامة : ٢٩ زبريق ( إبراهيم بن العلاء ) ابن الزبريق ( إبراهيم بن العلاء )

سلمة بن الفضل: ٢٤٦ سلمة بن كهيل الحضرمى: ٢٣٩ سلمة بن كهيل الحضرمى: ٢٣٩ الله بن حمزة) السلولي (عبد الله بن حمزة) أبو سنان (سعيد بن سنان الشيباني) سنيد (الحسين بن داود) سهل بن شعيب: ٣٦ سهل بن موسى ؟؟: ١٨٠ سهيل بن أبي حزم (سهيل بن أبي حزم) سهيل أخو حزم (سهيل بن أبي حزم) سيار أبو الحكم العنزى الواسطى: ٣٩ سيار أبو الحكم العنزى الواسطى: ٣٩ بن سيرين)

شبابة بن سوار الفزارى : ٣٧ شبل بن عباد المقرئ : ٢٨٠ شبيب بن بشر : ٤٨٥ شريك بن عبد الله النخعى : ٢٣٨ شعيب الجبائى (شعيب بن الأسود): ٤٤٨ شعيب بن الأسود (شعيب الجبائى):

شقيق بن سلمة الأسدى ( أبو وائل):

شیبان بن فروخ : ۲۹۲

أبو صالح ( عبدالله بن صالح المصرى)

أبو صالح باذان : ۱۱۲ ، ۱۲۸ أبو صالح السمان ( ذكوان ) : ۲۲۶ صالح بن مسمار السلمي المروزي : سعید بن الحکم بن محمد بن سالم المصری (ابن أبی مریم): ۲۲ سعید بن سلیان (سعدویه الضبی الواسطی): ۲۱۱

سعید بن سنان الشیبانی ( أبو سنان): ۱۷۵

سعید بن أبی عروبة ( ابن أبی عروبة) ۱۲۳

سعید بن عمرو بن أشوع الکوفی (سعید بن أشوع) : **۲۹۹** سعید بن فیروز الطائی (أبو البختری) ۱۷۵

سعید بن أبی مریم ( ابن أبی مریم): ۱۳۰

سعید بن معبد: ۱۰۱ سعید بن یزید بن مسلمة الأزدی (أبو مسلمة): ۷۹۷ ابن سفیان الأسلمی: ۲۲ سفیان الثوری: ۱۱، ۱۲۱

سفیان بن وکیع بن الجراح : ۱٤۲، ۲۷۹، ۱٤۳

سقير العبدى ( صقير ) ( فلان العبدي) : ٢٥ سلام بن سالم الحزاعي : ٢٥٢

سلام بن سالم الحزاعي : ۲۹۲ سلام بن مسكين الأزدى : ۲۹۲ سلم بن جنادة السوائي (أبو السائب): ۸۸

سلمان الفارسي : ۳۳۷ أبو سلمة العبدى (عمر بن الوليد الشيي) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : ۸ ، ۸ ، ۲۷

أبو عبد الرحمن السلمي ( عبد الله ابن حبيب) عبد الرحمن بن جبير بن نفير :١٨٦، √عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( ابن زید) : ۱۸۵ ، ۲۱۶ عبد الرحمن بن سابط الجمحي ( عبدالرحمن بن عبد الله بن سابط ) 099 (0.2 (0.4 عبد الرحمن بن عابس: ٥٠ عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط (عبد الرحمن بن سابط) عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله ابن أويس: ٤٥ عبد الرحمن بن أبي ليلي : ٣٢ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي (قراد): ٥٥٥ عبد الرحمن بن محمد بن زياد (المحاربي) 177 عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن آبی سفیان : ۷۸۶ عبد الرزاق بن عمر البزيعي : ٥٣٨ \_ عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد البصرى: ٣٤ عبد الله بن إدريس الأودى ( ابن إدريس): ۸۸، ۲۳۸ عبد الله بن الحارث الأنصاري (أبو

الوليد): ٧٩٩

صالح بن مسلم البكري : ١٠٣ ، أبو صديف الآملي ( عبد الله بن کثیر) صعصعة بن صوحان: ٦٤ صقير العبدي (سقير) الضحاك بن مخلد (أبو عاصم النبيل) £ 10 . Y 12 . Y 1 . 10 V الضحاك بن مزاحم الهلالي : ١٣٧ عاصم ( ابن أني النجود ) : ٢٧٤ أبو عاصم النبيل ( الضحاك بن مخلد) عاصم بن بهدلة (ابن أبي النجود) (عاصم بن أبي النجود): ٢٩، 144 . 44 عاصم بن سلمان الأحول : ١٨٤ عاصم بن كليب الجرمي : ٢٥٤ عاصم بن أبي النجود ( عاصم بن بهدلة) أبو العالية (رفيع بن مهران) عامر بن عبد الله بن مسعود ( أبو عبيدة): ٣٤ عباد بن حبيش : ١٩٤ عياد بن عبد الله الأسدى : ٣٣٧ عباس بن زياد الباهلي: ٢٤١ عبد الأعلى بن عامر الثعلبي : ٧٣ عبد الجبار العطاردي: ٦٦ عبد الحميد بن بيان القناد: ٣٠ عبد الحميد بن عبد الرحمن (أبويحي

الحماني): ٧١٨

عبد الملك بن أبي سلمان ( العزرمي): عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن ( أبو عبيدة ) : ٨٤ عبد الملك بن ميسرة الهلالي الزراد: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر: عدة ؟ ؟ : ٥٤٢ عبدة بن سلمان الكلابي : ٣٢٢ أبو عبيدة الوصابي (محمد بن حفص) عبيد بن السبق : ٥٩ ، ٦٠ عبيد بن سلان الباهلي: ٣٩٢ عبيد الله بنحفص بن عاصم بن عمر: TA 6 1V عبيد الله بن محمد بن هار ون الفريابي: عبيد الله بن أبي يزيد المكي : ٢٠ أبو عبيدة (عبد الملك بن معن) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ( عامر بن عبد الله . . . ) عبيدة بن عمرو (قيس) السلماني : عبيدة بن قيس (عمرو) السلماني : عثام بن على العامري : ٣٣٧ عثمان بن الأسود بن موسى المكى : عثمان بن زفر: 127 عَمَانَ بن سعيد ( الزيات الأحول ) :

عبد الله بن الحارث بن الصمة (أبو جهم الأنصاري): ٤١ عبد الله بن حبيب ( أبو عبدالرحمن السلمي): ۸۲ عبد الله بن سابط: ٥٩٩ عبد الله بن سخبرة الأزدى (أبو معمر) عبد الله بن شقيق العقيلي : ١٩٦ ✓ عبد الله بن صالح المصرى (أبوصالح) 111 1111 111 عبد الله بن ضمرة السلولي ( السلولي ): عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلي : ۳۱ ، ۳۲ ، ۲۹ عبد الله بن كثير الدارى: ٣٠٣ عبد الله بن كثير ( أبو صديف الآملي): ١٨٤ عبد الله بن كثير بن المطلب السهمي: عبد الله بن لهيعة ( ابن لهيعة ) : ١٦٠ عبد الله بن محمد بن عقيل بن آبي طالب : ۱۷۸ عبد الله بن ميمون بن داود القداح: عبد الله بن نمير : ٣٣ عبد الملك الزراد ( عبد الملك بن (önuna عبد الملك بن حبيب الأزدى (أبو عمران الجويني ) : ٨٠ عبد الملك بن حسين ( أبو مالك

النخعي الواسطي): ٤٢٥

على بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن الحرّاز: ١٥٤ على بن زيد بن جدعان : ٠٤ على بن صالح بن صالح بن حي : على بن أبي على اللهبي الهاشمي : ١٨ عمارة بن غزية : ٥٩ ، ٣٠ أبو عمر البزّار (دينار بن عمر الأسدى) أبوعمر الخزاز (النضر بن عبدالرحن) عمر بن عبد الرحمن بن مهرب (عمرو بن عبد الرحمن بن مهران ) ؟؟ : عمر بن عبد العزيز (الأشج): ٤٥ عمر بن الوليد الشني ( أبو سلمة العبدي): ٥٣٥ أبو عمران الجويني ( عبد الملك بن حبيب الأزدى) عمران بن داور (أبو العوام) : ١٢٦ عمران بن ميسرة المنقرى : ٤٣٨ عمرو بن ثابت ( ابن أبي المقدام الحداد): ۱۶۲، ۲۸۰ عمرو بن حماد بن طلحة القناد ( عمرو ابن طلحة): ١٦٨ عمرو بن دینار : ۲۶ عمرو بن طلحة القناد ( عمرو بن حماد بن طلحة) عمرو بن عبد الرحمن بن مهران ؟ ؟ ( عمر بن عبد الرحمن بن مهرب ) عمرو بن عبد الله (أبو إسحق السبيعي):

عُمَان بن عاصم بن حصين الأسدى (أبو حصين): ٢٤٢ ، ٢٤٢ ابن عثمة ( محمد بن خالد) ابن عجلان (محمد بن عجلان) ابن أبي عروبة (سعيد) عروة بن عبد الله بن قشير ( .. قيس): عروة بن عبد الله بن قيس ( . . . بن قشير): ۲۱۱ العزرمي ( محمد بن عبيد الله بن أبي سلیان) ( عبد الملك بن أبي سلمان ) عطاء الخراساني (عطاء بن أبي مسلم) عطاء بن دينار المصرى : ١٦٠ عطاء بن السائب : ١٥٨ عطاء بن أبي مسلم (عطاء الحراساني): عطية العوفي (عطية بن سعد) عطية بن الحارث الهمداني (أبوروق): وعطية بن سعد بن جنادة العوفي (عطية العوفي): ١٤٠، ٥٠٣، VYI عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان البصرى: ۷۹۷

عقيل بن خالد: ١٩

الحرقة: ٢٢١

ابن فروخ)

على بن بذيمة : ٦٢٩

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى

أبو على الحتلى ( مجاهد بن موسى

فلان العبدى ( سقير العبدى ) ( صقير )

\* \* :

القاسم بن أبي بزة ( القاسم بن نافع بن أبي بزة ) القاسم بن نافع بن أبي بزة ( القاسم ابن أبي بزة ) : ٦٣٨ قبيصة بن عقبة بن محمد السوائي :

قراد (عبد الرحمن بن غزوان) قسامة بن زهير المازنى : ٣٧٥ القعقاع بن حكيم الكنانى : ٣٠٤ قيس بن الربيع : ١٥٩

أبو كثير : ٣٧٤ أبو كريب ( محمد بن العلاء ) كعب الأحبار : ١٥٣ الكلبي ( محمد بن السائب )

ابن لهيعة (عبد الله بن لهيعة) الليث بن سعد: ١٨٦ ، ١٨٧ ليث بن أبي سليم : ١٢٩ ابن أبي ليلي ( محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لعلي)

\* \* \*

أبو مالك الغفارى (غزوان) أبو مالك النخعى الواسطى (عبدالملك ابن حسين) مبارك بن فضالة: ١٥٤، ٩٩٧، عمرو بن مرة المرادى الجملى : ١٧٥ عمرو بن ميمون الأودى : ٥٠٣ ، ٥٠٤

عمير مولى ابن عباس ( عمير بن عبد الله الهلالي) عمير بن عبد الله الهلالي ( عمير مولى ابن عباس) : ۷۹۸ عنبسة بن سعيد بن الضريس: ۲۲٤ عنترة بن عبد الرحمن ( أبو وكيع ) :

أبو العوام (عمران بن داور) عوف بن أبى جميلة العبدى الأعرابي (ابن الأعرابي): ١٥٠، ٣٥٥ عوف بن مالك بن نضلة (أبو الأحوص الحشمى): ١٠

عيسى بن إبراهيم القرشى : ١٥٢ أبو عيسى بن عبد الله بن مسعود :

عیسی بن عثمان بن عیسی الرملی:

عیسی بن قرطاس : ۱۶ عیسی بن میمون المکی : ۲۷۸

غزوان ( أبو مالك الغفارى ) : ١٦٨ ، ٥٧٩

غسان بن مُضر الأزدى : ٧٩٧

الفرات بن السائب الجزرى: ۱۸۰ فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز: ۲۳۸ الفزارى (أبو إسحق الفزارى)

YEO : 00 : ( Las ) محمد بن سيف الأزدى الحداني ( أبو رجاء ) : ١٣٥ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ( ابن أبي ليلي ) : ۳۲ ، ۳۳ ، محمد بن عبد الرحيم البرق ( محمد ابن عبد الله بن عبد الرحيم) محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى (أبو أحمد الزبيري): ١٥٩ محمد عبد الله بن عبد الرحم البرقي ( محمد بن عبد الرحم) محمد بن عبيد الطنافسي : ٥٠٥ محمد بن عبيد الله بن أبي سلمان (العزرمي) : ١٤٦ محمد بن أبي عبيدة : ٨٤ محمد بن عجلان ( ابن عجلان ) : - محمد بن العلاء ( أبو كريب ) : محمد بن على بن أبي طالب ( ابن الحنفية): ١٨١ محمد بن عمرو بن علقمة : ٨ أبو محمد بن أبي ليلي الكوفي : ٢٤٩ محمد بن أني محمد الأنصاري: ٢٤٦ محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي ( محمد بن مرزوق) : ۲۸ محمد بن مرزوق ( محمد بن محمد ابن مرزوق) محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي :

EEV

المثنى بن إبراهيم الآملي : ١٨٦ ، الم مجاهد: ١٦١ مجاهد بن جبر: ٦٣٦ مجاهد بن موسى بن فروخ الخوارزمي ( أبو على الختلي ) : ١٠٥ المحاربي ( عبد الرحمن بن محمد بن زیاد) ر محمد ( ابن سيرين ) محمد بن إسحق بن يسار: ٢٢١ محمد بن إسماعيل الأحمسي : ٥٠٥، محمد بن بشار ( بندار ) : ۳۰۶ محمد بن حجادة : ٣٤ محمد بن جعفر : ۱۳۱ محمد بن حفص (أبو عبيد الوصالي): محمد بن حميد الرازي: ١٧٧ محمد بنخازم الضرير (أبو معاوية) محمد بن خالد ابن عثمة: ٩١،٩٠ محمد بن ربيعة الكلابي الرؤاسي: محمد بن السائب ( الكليي ) : ٧٢ ، 737 3 3AY محمد بن سعد بن محمد . . . العوفي : محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدى: ٥٠٠ محمد بن سلمة الباهلي الحراني : ١٧٥ محمد بن سنان القزاز: ١٥٧ محمد بن سيرين ( ابن سيرين )

أبو المقدام (ثابت بن هرمز) ابن أبى المقدام الحداد (عمرو بن ثابت) المنجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي : ٣٢٨ – ٣٢٨ منصور بن المعتمر الكوفي : ١٧٧

منصور بن المعتمر الكوفى : ۱۷۷ المنهال بن عمرو الأسدى : ۳۳۷، ۳۹۹

مهدی بن میمون: ۲۸۲ مهران: ۱۷۷ مهران بن أبی عمر العطار الرازی: ۱۹۱، ۱۱۱ أبو موسى الأشعرى: ۳۷۵

موسی بن أبی حبیب : ۱۵۲ موسی بن سالم ( أبو جهضم) : ۲۳٤ موسی بن سهل بن قادم أبوعمر الرملی:

موسى بن عبد الرحمن المسروق : ١٧٤ موسى بن مسعود (أبوحذيفة المهدى): ٢٨٠

موسی بن هرون الهمدانی : ۱۶۸ ، ۹۱، ۲۵۲

الناقص (يزيد الناقص) النبيل (أبوعاصم النبيل) (الضحاك ابن مخلد) ابن أبي النجود (عاصم بن بهدلة) نصر بن عبد الرحمن بن بكار التاجي

الأزدى : ٤٢٣ نصر بن عمرو اللخمى (أبو الأزهر): ١٤٩ محمد بن مصعب القرقسانى : ١٥٤، ١٥٨ محمد بن معمد بن ربع ( البحراني) :

محمد بن معمر بن ربعي ( البحراني): ۲٤۱

محمد بن میمون الزعفرانی : ۲۹ محمد بن یعلی السلمی ( زنبور ) : ۲۲۳

محمود بن خداش الطالقانی: ۱۷۸ أبو المختار الطائی (سعد): ۱۷۶ مرة بن شراحیل الهمدانی: ۱۹۸ مری بن قطری الکوفی: ۱۹۰ ابن أبی مریم (سعید بن أبی مریم) ابن أبی مریم (سعید بن الحکم بن مسعر بن کدام: ۵۰۳، ۵۰۰،

مسلم بن سعید مولی الحضرمی: ٤١ مسلم بن سعید الرحمن الحرمی ( مسلم مسلم بن عبد الرحمن الحرمی ( مسلم بن أبی مسلم): ١٥٤

مسلم بن أبي مسلم (مسلم بن عبدالرحمن) أبو مسلمة (سعيد بن يزيد بن مسلمة) المسيب بن رافع الأسدى: ١٢٨ مصعب ؟؟ ( محمد بن مصعب القرقساني)

أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي المروزي: ٦٩١

أبومعاوية (محمد بن خازم الضرير) معاوية صالح الحمصى: ١٨٧،١٨٦ معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان: ٧٨٦

أبو معمر (عبد الله بن سخبرة الأزدى) مغيرة بن مقسم الضبي : ١٠ ، ٥٤ يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة : ٨٤ عبيدة : ١٣١ يحيى بن سعيد : ١٣١ يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان :

يحيى بن طلحة اليربوعى : ٢١٠ يحيى بن عوف : ١٨٠ يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التميمي النهشلي : ٣٠٠ يحيى بن واضح الأنصاري (أبو تميلة):

یحیی بن یمان العجلی ( ابن یمان ) :

۲۳۰ ، ۸۷

یزید الناقص ( یزید بن الولید بن

عبد الملك بن مروان )

أبو یزید المكی : ۲۰

یزید بن معاویة بن أبی سفیان :

يزيد بن هرون: ۲۸٤، ۱۰۰ يزيد بن هرون: ۲۸٤، ۱۰۰ يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان (يزيد الناقص): ٥٤ يسار (أبو بزة): ٣٣١ يعقوب بن إبراهيم بن كثير يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى: ٢٣٧ ابن يمان (يحيى بن يمان العجلى) أبو اليمان (الحكم بن نافع) يونس بن يزيد الأيلى: ١٩١ يونس بن يزيد الأيلى: ١٩١

النضر بن عبد الرحمن ( أبو عمر الخزاز ) : ۷۱۸ أبو النضر ( هاشم بن القاسم ) النواس بن سمعان الكلابي : ۱۸٦ ،

ar ar ar

هارون بن عنترة بن عبد الرحمن : ه.٥

هاشم بن القاسم ( أبو النضر ) : ۱۸٤

هرمز : ۲٤١

هشام بن عبد الملك ( أبو الوليد الطيالسي ) : ٢٨ هشيم بن بشير : ٣٣٥

\* \* \*

أبو وائل (شقيق بن سلمة الأسدى) واصل بن حيان : ١٠ أبو وكيع (عنترة بن عبد الرحمن) :

وكيع بن الجراح: ١٤٢، ١٤٣٠ أبو الوليد ( عبد الله بن الحارث الأنصاري) أبو الوليد الطيالسي ( هشام بن

ابو الوليد الطيالسي ( هشام بن عبد الملك) الوليد بن كثير المخزومي : ٢٢٣

وهب بن سلیان الجندی : ۲۲۸

أبو يحيى الحمانى ( عبد الحميد بن عبد الرحمن)

### مصطلحات

التمانع : ۱۲۳ ، ۱۲۸ ، ۱۳۸ جماع (جمع): ١٠٥ ، ١٣٦١ حروف المعاني حروف الصفات } حشو (صلة ، زيادة ) : ٥٥٨ ، 059 الدعاء (النداء): ١٥٢ الصرف: ٢٩٥ الصلة (التطول، الإلغاء): ١٩٠، 013, 213, 130 ضمير ( بمعنى مضمر ) : ٤٢٧ ، 077 الظاهر ، ظاهر التلاوة : ٧٧ القطع (الحال): ٢٣٠ - ٢٣٢، 071 : 44. معرفة موقتة : ١٨١

معرفة غير موقتة : ١٨١

الواجب (المثبت): ٥٤٩

الائتناف ( بمعنى الاستئناف ) : 137 ° 454 أهل الإثبات: ١٨٩ أهل القدر (القدرية): ١٦٢، 197 ( 190 ( 171 الباطن: ٧٢ التدافع: ۳۰۸ ترجم ، ترجمة ، ترجمان ، مترجم : ( Y.0 ( 1V1 ( 94 ( V. 777 التصدير (الإخراج على صيغة المصدر – والمفعول المطلق): ۱۳۸،۱۱۷ التطول ( بمعنى الزيادة والحذف ) : 111 3 377 3 0 0 3 3 7 0 3 3 221622. التعريب (الإعراب): ٤٠٤ التفسير للفعل ( المفعول لأجله ) : . 405 التفويض: ١٦٢

## الرد على الفرق

- \* دليل ملى فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر : ١٦٢
- \* دليل على فساد قول أهل القدر: إن كل مأمور بأمر فقد أعطى المعونة عليه : ١٦٨
  - \* مخالفة غضب الله غضب الآدميين ١٨٩
- \* الرد على أهل القدر في زعمهم أنوصف الله للنصارى بقوله: «الضالين »، بإضافة الضلال إليهم، دون إضافته إلى نفسه حدليل على صحة مذهبهم: ١٩٥
  - \* مسألة في الرد على أهل الإلحاد ، والطاعنين في القرآن : ١٩٨
- \* الردّ على أهل القدر في تأويلهم : « ختم الله على قلوبهم » ، أنه بمعنى تكبّرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق : ٢٦١ .
- \* الرد على الجهمية في قولهم إن الإيمان هو التصديق بالقول ، دون سائر المعانى غيره : ٢٧٢
- \* الدليل على فساد قول من زعم أن الله لا يعذّب من عباده إلا من كفر به عناداً ، بعد علمه بوحدانيته : ٢٧٤ ، ٢٩٠ ، ٢٩٥ .
- \* الردّ على الذين يتأولون ألفاظ القرآن على معانى مذاهبهم كما فى قوله تعالى : « الله يستهزئ بهم »، وينفون عن الله ما وصف به نفسه من مثل قوله تعالى : « يخادعون الله وهو خادعهم» ، وقوله «ومكروا ومكرالله»: ٣٠٦ ــ ٣٠٦
  - « الرد على نفاة صفات الله عز وجل : ٣٠٥.
- \* الدليل على فساد زعم من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله عز وجل ، غير جائز ، إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلفه : ٣٦٣
  - \* الرد على منكرى الاستواء: ٢٣٠

## مباحث العربية والنحو وغيرها

- \* « تُفعلان » مصدر ، مثل خسران وكفران وقرآن وفرقان : ٩٥
- \* « فعيل » بمعنى مفعول ومفعولة ً. لحية دهين ، مدهونة ، ورجل لعين : ملعون ١١٢
- \* « ُفعْلَة، وُفعَلَ» فى الجمع ، مثل غرفة وغرف، وسورة وسور: ١٠٤، ٥٠٠.
- \* الجمع الذي يفرق بينه وبين واحده بالهاء ، مثل ُبرَّ وُبرة ، وشعير وشعيرة . جعلت الواحدة منه مثل القطعة من جميعه ، فسبق الجمع الواحد، لأن حكم الواحد منه قلما يصاب ، فجرى جمعه مجرى الواحد من الأشياء غيره : ١٠٤، الواحد من الأشياء غيره : ٢٠٤،
- \* العربُ تخرج المصادر على غير بناء أفعالها ، كقولم: أكرمتُ فلاناً كرامة ، وأهنته هواناً ، وكلمته كلاماً : ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ .
- \* العرب تضع اسم المصدر مكان المصدر في المفعول المطلق ، كقوله: « وبعد عطائك المئة الرتاعا » ، أي إعطائك : ١١٦ ، ١١٧
- \* العرب تبنى الاسممن « فعل » مكسور العين « يفعل » مفتوح العين ـ على « فعيل » ، إذا كان فيه مدح أو ذم أ . ومن شأنهم أن يحملوا أبنية الأسهاء على « فعيل » إذا كان فيها مدح أو ذم : ١٢٦
- \* العرب تبنى الأسهاء من « فعل » بكسر العين « يفعل » بفتحها على « فعلان » مثل: سكران وعطشان : ١٢٦ .
- \* القول في صيغة : « المفاعلة » و « التفاعل » بين اثنين ، وما شذ منهما للواحد ، كقولهم : « قاتلك الله » بمعنى قتلك الله : ٢٧٥ ، ٢٧٥ .

- \* « فعیل » بمعنی « مُنْفعیل » مثل « ألیم » بمعنی مؤلم ، و « وجیع » بمعنی موجع : ۲۸۳
  - \* وزن « فيعل » في كلامهم : كصيب، وسيد، وجيد: ٣٣٣، ٣٣٤.
- \* زيادة الألف في « أفعل » من « فعل » ، كقولهم « مد " » و « أمد " » . ٣٠٧
- \* « فعيل » بمعنى « فاعل » مثل « شهيد » بمعنى « شاهد » وعليم بمعنى عالم:
- « « فعیل » بمعنی « مفاعل » مثل « شهید » بمعنی مشاهد ، و «جلیس» بمعنی جالس : ۳۷۷ .
  - \* زيادة التاء في الجمع كقولم : « مسمع ومسامع ومسامعة » : ٤٤٥ .
- \* الاسم إذا لم يكن له نظير في أسهاء العرب، منعوه من الصرف تشبيها له بأسهاء العجم، مثل: «أيتوب» فيعول من «آب يؤوب» ، و «إسحاق» من «أسحقه إسحاقاً»: ١٥.
- \* العرب تترك الهمز في الكلمة المهموزة وتهمزها في أخرى ، فيجرى كلامها بتركها في كل حال كقولم : «رأى » ، ثم قالوا « يرى » حتى صار الهمز شاذاً ، وكقولهم « ملك » في المفرد، و « ملائكة » في الجمع : ٤٤٠
- \* العرب ترفع المغرى به ، إذا أخرت الإغراء وقدمت المغرى به ، وإن كانت تنصب به وهو مؤخر : ١٢٠.
- \* العربُ قد تخرج المفعول المطلق من كلمة على غير لفظها ، إذا اتفق معنى اللفظين ، كقولهم : « الحمد لله شكراً » : ١٣٨ .
  - \* الفرق بين « حمداً لله » و « الحمد لله » : ١٣٨ .
- \* خطأ فى كلام العرب إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة ، أن تعربها بإعرابها إلا على نية التكرير . فن الخطأ أن تقول : « مررت بعبدالله غير العالم »، بخفض « غير » ، إلا على نية تكرار الباء أى مررت بعبد الله ، مررت بغير العالم : 111 ، 117 .

- \* لا تكاد العربُ تكنى « بالهاء والميم » إلا عن أسهاء بنى آدم والملائكة ، كقوله : «ثم عرضهم على الملائكة » . وأما إذا أرادت أسهاء البهائم وسائر الحلق سوى بنى آدم والملائكة ، فإنها تكنى «بالهاء والألف ، أو بالهاء والنون » فقالت: «ثم عرضها أو عرضهن » . فإذا جمعت ذلك كله ، فإنها تكنى عنه أيضاً « بالهاء والألف ، أو الهاء والنون . » هذا هو المستفيض في كلامهم . وربما أتت بالهاء والميم كقوله : « والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشى على بطنه ... » . ٤٨٥ ٤٨٦ .
- \* إتباعُ الكلام بعضه بعضاً ، والعطف على الموضع ، كما فى قراءة من قرأ : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة " ، بنصب « غشاوة » ، إتباعاً على موضع « سمعهم » إذ كان موضعها نصباً وهى مجرورة : ٢٦٤ .
  - \* النصب والرفع ، في المدح والذم : ٣٢٩ .
- \* النصبُ في كلامهم للدلالة على المحذوف من الكلام ، كقولهم : «هي أحسن الناس ما قرناً فقدماً» أي ما بين قرن إلى قدم، فلما حذفوا « بين » ، « وإلى » نصبوا ما بعدهما : ٤٠٥
- \* الكناية عن متأخر بالضمير ، كقوله: «ما أمر الله به أن يوصل » ، الهاء في « به » كناية عن « أن يوصل » ، أي بأن يوصل : ٤١٥
- \* الفعل الماضي إذا حمَل محل الحال اقتضى « قد » ، وتحذف على تقدير إضارها : ٤٠٧ .
- \* العطف على مؤوّل ، وإعراب المعطوف بإعراب المؤوّل المعطوف عليه كقول الشاعر : « أجدك لن ترى بثعيلبات . . . » ثم قال « ولا متدارك » بالحر . كأنه قال : لست براء ولا متدارك : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ .
- \* نصب الفعل المعطوف على فعل مجزوم بالنهى ، إذا كان لايستقيم معناه لو عطف عليه بالجزم ، كقوله : « لا تنه عن خلق وتأتى مثله » ، وهذا الذي يسمى « الصرف » : ٥٦٩ .

- « العربُ تقدم الاسم ، ثم تتبعه صفاته ونعوته : ١٣٢
- \* العرب تقدر اللفظين من لفظ واحد ، ومعناهما واحد ، لاتساع الكلام ، مثل : نديم وندمان : ١٣٢ .
  - « المؤخر الذي هو بمعنى التقديم ، وكثرته في كلام العرب : ١٤٧–١٤٨ .
- \* العربُ تخاطب ثم تخبر عن غائب ، وتخبر عن غائب ثم تعود إلى الخطاب : ١٥٤-١٥٣
- \* المقدم الذي هو بمعنى التأخير في كلام العرب ، كقوله «كفاني ، ولم أطلب ، قليل من المال » : ١٦٤ .
- \* وقوع الاستفهام موقع الخبر، إذا وقع موقع «أى» ، كما تقول: «لا نبالى أقمت أم قعدت » ، وأنت مخبر لا مستفهم، ومعناه: ما نبالى أى هذين كان: ٢٥٧،٢٥٦.
- \* «كان» فى مثل قوله: « بما كانوا يكذبون» ، وإدخالها للخبر عن أنه كان فيما مضى ، كما يقال: « ما أحسن ما كان عبد الله » عجباً من عبد الله، لا من كونه، وإن وقع التعجب فى اللفظ على كونه: ٢٨٦.
- إضافة الفعل إلى غير فاعله ، كقوله: « فما ربحت تجارتهم » ، أى فما ربحوا
   فى تجارتهم: ٣١٧،٣١٦ ، وكقولهم: « نام ليلى » وهو الذى نام فى ليله : ٣١٧.
- \* وصف المضاف بصفة ، والمراد وصف المضاف إليه كقوله: « وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى » ، أضاف العمى إلى الليل ، ومراده وصف النبهاني : ٣١٧ .
- « متى يجوز للمتكلم أن يوجه النمعل إلى الفاعل أو المفعول إن شاء ، كقوله « وتلقى آدم من ربه كلمات » برفع « آدم » ، ونصب « كلمات » . ثم قراءة من قرأها بنصب « آدم » ورفع « كلمات » : ٥٤٢ .

- \* لايعطف على جحدد إلا بجحدد ، وليس في كلامهم استثناء يعطف عليه بجحد : ١٨٤ .
- \* من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وُجد منه ، وإن كان مسبّبه غير الذى وجد منه ، وإن كان الذى وجد منه الذى وجد منه الفعل غيره كقولمم: « تحركت الشجرة » والريح هي التي حركتها : ١٩٦.
- \* الأسهاء في أصل الوضع للتمييز ، ولكن صار الأمر إلى اشتراك كثير من الناس فيها ، فاحتاجت إلى ضم نسبة أو نعت أو صفة للتمييز ٢١١ ، ٢١٢ .
  - \* اللفظ الواحد الجامع لمعانى مختفلة مشتركة فيه: ٢٢٢.
- \* الإشارة إلى الحاضر المعاين ، بإشارة غائب غير حاضر ولامعاين ، وجواز ذلك ، لأن كل ما تقضي وقرب انقضاؤه من الإخباربه ، هو كالحاضر عند المخاطب ، وإن صار بمعنى غير الحاضر: ٢٢٥ ٢٢٧.
  - \* النكرة لا تكون دليلا على معرفة : ٢٣٢ .
  - \* شبه الصفة بالفعل مثل « حسن » : ٢٨٦ .
  - \* التذكر والتأنيث في الكلمة الواحدة، مثل: سهاء، وأرض: ٤٣١، ٤٣١
- \* « الألف واللام » ، لا تقتضى الاستغراق ، كما فى قوله : « الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم » : ٢٩٢ .
  - \* القلب في مثل : جذب وجبذ : ٤٤٥.
- \* إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف فى الناس من مخارجه ، دون المجهول من معانيه : ٣٨٨ .
  - \* غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام: ٤٤٠.
    - \* الأمر في معنى الاستقبال: ٤٩٣

\* \* \*

- \* الحبر عن واحد يراد به الجمع ، كقوله : « مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً » ، فقال : « الذي » ، وهو خبر عن واحد : ٣١٨ .
- \* الواحد الذي يراد به الجمع كقوله: « لذهب بسمعهم »، أي أسماعهم، و « يرتد اليهم طرفهم» ، أي أطرافهم ٣٦٠ ، ٣٦١ .
- \* تشبه الجماعة بالجماعة ، والواحد بالواحد ، فلا يجوز أن يقال : كأن أجسام هؤلاء نخلة ": ٣١٨.
- \* الفرق بين تشبيه الجماعة بالواحد ، والحبر عن واحد يرادبه الجمع: ٣١٨.
- \* إخراج الكناية عن الواحد في لفظه مخرج الجمع ، كقوله : « ثم استوى إلى السهاء فسواً هن سبع سموات »: ٤٣١ .
- \* الجمع ورد الضميز إليه بالإفراد كقوله: « فإن الحوادث أزرى بها » : ٤٣٢
- \* وصف المفرد في اللفظ بالجمع كقولم: برمة أعشار وثوب أخلاق: ٣٣٣.
- \* العربُ إذا أخبرت خبراً عن بعض جماعة ، بغير تسمية شخص بعينه ، تخرج الحبر عن بعضهم مخزج الحبر عن جميعهم ، كقولهم : « قتل الجيشوهزموا » ، و إنما قتل الواحد منهم ، أو بعضهم : ٥٠١ .
- \* « فاعل » وتأويله بمعنى « مَـن \* فعل » ، وتوحيده على نية « مـَن \* فعل » فى مقام الجمع : ٥٦٢
- \* كيف يجوز توحيد ما أضيف له « أفعل » ، وهو خبر ٌ عن جمع مثل قوله : « ولا تكونوا أوّل كافر به » : ٥٦٢ .
- \* توحید الخبر لتوحید اللفظ، إذا كان مشتقاً من الفعل كقولك: « الجیش منهزم » ، ولا یجوز أن یقال: « الجیش غلام » ، لأنه غیر مشتق من فعل: ٥٦٢ .

\* من المستفيض في كلامها الزيادة في الكلمة، إذا لم يكن في الزيادة تلبيس على السامع نحو: « أقول إذ خرت على الكلكال » : ٢١٤،٢١٣ .

\* \* \*

- \* إسقاط حرف من كلمة وإدغام ما قبل المحذوف فيها بعده ، كما فى قولهم « لكن أنا » ، و « الأناس » ، و « الله » ، و « الأناس » ، و « الناس » ، و « الناس » ،
- \* العربُ تحذف ما كفي منه الظاهر في الكلام ، إذا لم تشك في معرفة السامع مكان الحذف: ١٧٩ . ١٧٩ .
  - » حذف حرف النداء في كلام العرب: ١٥٢.
- « حذف حرف الجرّ ، وإيصالُ الفعل ، ونصب ما كان مجروراً به ، مثل « أستغفر الله ذنباً » و « يصيدنا العيرَ » : ١٦٩ ١٧٠ وكقولهم : « فلان يلعب الكعاب » ، يراد : يلعب بالكعاب ٣٠٧ .
- « من المستفيض في كلام العرب أن ينقص المتكلم أحرفاً ، إذا كان فيما بني دلالة ، نحو قولهم : « قلت لها : قفي ، قالت: قاف » وقولهم : « بالحير خيرات وإن شرافا » : ٢١٢ ٢١٣ .
  - \* جواز ذكر ضمير كناية عن اسم لم يجر له ذكر "في الكلام: ٥٦٤.
    - \* حذف الفعل ، إذا كان في أول الكلام دليل يدل عليه : ٢٦٤
- الحذف وإسناد الفعل إلى غير فاعله ، كقولم : « سبحت المدينة »
   والمعنى ، أهل المدينة : ٢٧٩
- \* إبطال «كان » في قولهم : « حسن " كان زيد » ، لشبه الصفات بالفعل: ٢٨٦ .
- \* إبطال « كان » في قولهم « ما أحسن ما كان عبد الله » ، في التعجب ، لأن الفعل قد تقدمها: ٢٨٦ .

- \* حذف المضاف، لدلالة ما بقى على ما حذف ، مثل قوله : « وشر المنايا ميت وسط أهله » ، أى منية ميت وسط أهله : ٣١٧، وقوله : « ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة »، أى كبعث نفس : ٣١٨.
- \* الحذف للإيجاز والاختصار ، إذا كان فيا بقى دلالة على ماترك ، كقوله : « فما أدرى أرشد طلابها » ، أى: أم غى ، : ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٤٤١ ، ٤٤١ . ٤٧١ . ٤٤٤
- \* حذف الشرط في مثل قوله تعالى: « ولا تقربا هذه الشجرة ، فتكونا من الظالمين » ، أي ولا تقربا هذه الشجرة ، فإنكما إن قربتها ها كنتما من الظالمين : ٥٢١ .
  - \* « إيَّاك » ، وكافها ، وتكرارها : ١٦٤ .
- \* « بين » ، تكرارها مضافة إلى الظاهر كقوله : « بين الأشجّ وبين قيس . . . » : ١٦٥ .
- \* إثبات « لا » ، والمعنى إلغاؤها مثل: « فى بئر لاحور سرى وما شعر » ، وقوله : « ويلحينني فى اللهو أن لا أحبّه » : ١٩٠ .
  - « غير » بمعنى « سوى » : ١٩١٠١٩٠ .
- \* «غير » بمعنى النفى ، كقولهم : «أخوك غير محسن ولا مجمل » أى لا محسن ولا مجمل : ١٩١ .
  - \* (لا » لا تأتى مبتدأة بمعنى الحذف إلا أن يتقدمها جحد : ١٩٢،١٩١ .
- \* « بل » زيادتها فى الكلام ، وفى إنشاد الشعر ، يبتدئ بها المنشد ليقطع كلاماً ، ويستأنف الآخر ٢١٠ ، ٢٢٣ .
  - « بل » ومعناها ، وأنها تدخل في كلام رجوعاً عن كلام قد تقضّي: ٢٢٤ .
    - \* « ذلك » بمعنى « هذا » : ۲۲۷
- \* زعم بعض نحاة البصرة أن حرف الاستفهام دخل مع « سواء » ، وليس

- باستفهام ، بل هو تسوية ٢٥٧ ، ٢٥٧ .
- \* « ما » المصدرية ، في مثل قوله: « بما كانوا يكذبون » عند البصريين: ٢٨٦.
- \* تغير معنى الكلمة بتغير حرف الجرّ ، فى مثل قولهم : « خلوت إلى فلان » . من الحلاء به فى حاجة ، و « خلوت به » ، بمعنى السخرية به : ٢٩٨
  - \* (إلى » بمعنى « مع » فى قوله : « وإذا خلوا إلى شياطينهم » : ٢٩٨ ــ ٢٩٩ .
- \* «على » بمعنى «مين ° » ، و « فى » و « الباء » ، و « عن » ، كقوله: « إذا رضيت على " بنو قشير » ، بمعنى عنتى: ٢٩٩ .
- \* « على » تدخل مكان « الباء » كقولهم « مررت بفلان » و «مررت على فلان » ، و « الباء » مكان « على » كقوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار » ، أى على قنطار : ٣١٣ .
- \* لكل حرف من حروف الجرّ معنى هو أولى به من غيره ، فلا يصلح تحويل ذلك عنه ، إلا بحجّة بجب التسليم لها : ٢٩٩ .
  - \* حروف الجرّ يعاقب بعضُها بعضاً : ٢٩٩.
- \* «الذي » بمعنى «الذين » كقوله: «فإن الذي حانت بفلج دماؤهم » ، أي الذين: ٣٢٠.
- « أو » بمعنى الشك ، كقولك « لقينى أخوك أو أبوك » ، ومجيئها بمعنى « الواو » التى تلحق المثل بالمثل ، كقوله : « لنفسى تقاها أو عليها فجورها » ، أى : وعليها فجورها . : ٣٣٧ ، ٣٣٧
- \* «الباء » فى الثلاثى مثل: «ذهب ببصره » ، بمعنى الرباعيّ : «أذهب بصره » : ٣٦٠ .
- « العلّ » للشك ، وتأتى بمعنى التعليل ، مثل قوله : « لعلكم تتقون ِ» أى : لتتقوا ربكم : ٣٦٤ ، ٣٦٥ .

- \* "مَنْ " ، و " ما " بمعنى الذى العربُ تعرب صلاتهما بإعرابهما لأنهما يكونان نكرة أحياناً ومعرفة أحياناً ، كقوله. " وكفى بنا فضالاً على من غيرِنا " بجو " غير " غير " : ٤٠٤ ، ٤٠٥ .
- \* حذف « بين » و « إلى » فى مثل قولهم : « مطرنا ما زبالة فالثعلبية » ، أي ما بين زبالة إلى الثعلبية : ٤٠٥ .
  - \* « ما » وزیادتها فی الکلام : ۲۰۵ ، ۲۰۶
    - \* «ماذا» وتفسيرها : ما الذي : ٧٠٤
- \* « ذا » بمعنى « الذي » في قولم: «ماذا أراد » ، أي ما الذي أراد : ٤٠٧ .
- \* «كيف » بمعنى التوبيخ والتعجب، لا بمعنى الاستفهام ، في قوله : «كيف تكفرون بالله » : ٤٢٧ .
- \* «أين » بمعنى التوبيخ والتعجب ، لا بمعنى الاستفهام فى قوله : فأين تذهبون » : ٤٢٧ .
- « « قد » يقتضيها الفعل الماضي إذا حل محل الحال ، وحذفها وبقاؤها مضمرة ، كقوله : « أو جاءوكم حصرت صدورهم » ، أي : وقد حصرت
  - \* (إذا » حرف زائد معناه الحذف: ٣٩ ٤٤١
  - \* «إذْ » حرف بمعنى الجزاء ، ويدل على مجهول من الوقت : ٤٤٠
- \* « إذ » إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل وسبباً له ، كقولك : « أقوم إذ قمت » ، معناه: من أجل أنك قمت: ٤٩٣ .
  - \* « إِنْ " بمعنى « إِذ » ، وفساد قول من قال ذلك : ٤٩٣
    - \* «أنْ» بمعنى «إذ» » : ٤٩٣

- \* « كي » تنصب الأفعال المستقبلة للزومها الاستقبال : ٢٢٥
- « « الفاء » فى قوله « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » وقعت فى موضع الشرط فنصب بها ، وأنزلوها منزلة « كى » : ٥٢١ ، ٥٢٢ .
- \* وجوب إضهار « أن » مع « لا » في تأويل من قال : « ولا تقربا هذه الشجرة » بمعنى ولا يكن منكما قرب هذه الشجرة : ٢٢٥
- \* لا يجوز تأويل « أن » في المصدر في قولك : « عسى أن يفعل » فتقول : عسى الفعل : ٢٢٥
- \* لا يجوز إظهار «أن » في قولك : «ما كان ليفعل » ، فتقول : ماكان لأن يفعل : ٢٢٥
- \* ( الفاء » فى نية العطف على النهى ، كما فى قوله : ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، أى ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين ، كأنه أراد تكرار النهى : ٢٢٥
  - « « ما » الزائدة ، في قولم « إمّا » و « بعين ما أرينتك » : ٥٤٨ ، ٥٤٩ .
    - \* « ما » نفي في مثل قولم : « بعين ما أرينك » : ٩٤٥
      - \* « إمَّا » وبيان تصريفها : ٥٤٨
- \* « مَن ° » للواحد والجمع والمذكر والمؤنث، غير متصرفة تصرف الأسماء : ٥٦٢ .

## فهرس التفسير

تصدير « تراث الإسلام »

المقدمة

٣ - ٧ خطبة التفسير

٨ ﴿ باب ﴾ : بيان اتفاق معانى القرآن ، ومعانى منطق لسان العرب .

٩ تفاضل مراتب البيان ، وإعجاز القرآن .

١٠ بعض كلمات مسيلمة ، لعنه الله.

11 إرسال الرسل بلسان قومهم ، وأن الله لا يخاطب أحداً إلا بما يفهمه المخاطب.

١١ - القرآن عربي

١٢ خصائص كلام العرب: الإيجاز والاختصار ، والإظهار والإخفاء ، . . .

١٣ ﴿ باب ﴾ : بعض ما اتفقت فيه ألفاظ العرب العجم

۱۳ الألحبار من ۱ – ٦ فى ذكر كلمات من القرآن اتفقت مع ألفاظ العجم، وقول من قال: فى القرآن من كل لسان.

1٤ تأويل الطبرى لهذه الأخبار ، واحتجاجه على أنه ليس فى فى القرآن غير لسان العرب.

٢١ ﴿ باب ﴾ : اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب .

٢١ حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ، وفيه رواياته : الأخبار من ٧-٦٦ .

<sup>(</sup> ۱ ) رأيت في ترجمة الطبرى ، أنه كان يسمى مقدماتكتبه « رسالة » . وكان لكل كتاب من كتبه الكبيرة « رسالة » . وسأبين ذلك في ترجمته المفردة .

- استدلاله بهذه الأخبار على أن القرآن نزل ببعض لغات العرب دون جميعها ،
   وأن لغاتها أكثر من سبعة ، بما يعجز عن إحصائه .
- ٤٧ الردّ على من تأول هذه الأخبار أنها نزلت بأمر وزجر وترغيب وترهيب ، وأن أبواب الجنة السبعة هي الأمر والزجر...
  - ٤٨ اختلاف الأحرف السبعة اختلاف ألفاظ باتفاق المعاني .
- أن الذي تمارى فيه الصحابة، كان اختلافاً في اللفظ، دون ما تدل عليه التلاوة من التحليل والتحريم وما أشبه ذلك.
- 29 أن الله لم ينزل كتابه إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه . وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقض فى شيء واحد ، فى وقت واحد ، بحكمين مختلفين ، ولا أذن بذلك لأمته .
- ٥٥ سؤال من سأل: أوجدنا حرفاً في كتاب الله مقروءاً بسبع لغات. وسياق مقالته وحجته.
- الرد على سؤاله ، وأن الأحرف السبعة هن لغات سبع ، فى حرف واحد ،
   فى كُلمة واحدة ، باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى
  - الخبرعما كان من أمر الأحرف الستة الأخر .
- حبر زید بن ثابت ، فی شأن جمع القرآن علی عهد أبی بكر. ثم اختلاف الناس علی عهد وحرف واحد وحرف واحد .
   واحد . الأخبار من ٥٩ ٣٤ .
  - حرف واحد ، وصواب ما فعله عثمان .
- ٦٤ أن القراءة بالأحرف السبعة لم تكن أمر يجاب وفرض ، بل كانت أمر إباحة ورخصة .
- 70 أن إخثلاف القراءة فى الرفع والجر والنصب، ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة ، كماهى القراءة اليوم ، فليس من الأحرف السبعة فى شىء . وأن المراء فيها لإ يوجب كفراً .
  - ٦٦ أن الأحرف الستة الأخر ، لا حاجة بنا إلى معرفتها .

- 77 الأخبار في أن الألسنة خمسة من لسان العجز من هو ازن ، وأن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة .
  - ٦٧ بيان العجز من هوازن .
  - ۲۸ ﴿ باب ﴾ : نزول القرآن من سبعة أبواب الجنة .
     الأخبار ۲۷ ۷۰ وتأويل معانيها .
- ٧٢ شرح قوله صلى الله عليه في الخبر رقم : ١٠ : « لكل حرف منها ظهر وبطن ، والكل حرف حد "، ولكل حد مطلع » . -
  - ٧٣ ﴿ باب ﴾ : الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن .
- ٧٤ ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان رسول الله، وما لا يعلم تأويله إلا الله
   الواحد القهار .
  - ٧٥ وما يعلم تأويله كل ذي علم بلسان العرب.
- ٧٥ خبر ابن عباس: أن التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لايعلمه إلا اللهتعالى.
  - ٧٧ ﴿ باب ﴾ : الأخبار في النهي عن تأويل القرآن بالرأى .
  - ٧٨ أن القائل في القرآن برأيه ، وإن أصاب الحق، فقد أخطأ .
- ٨٠ ( باب ) : الأخبار في الحض على العلم بتفسير القرآن ، ومن كان يفسره من الصحابة .
  - ٨٢ حث الله تعالى على الاعتبار بالقرآن وتدبيره .
- ۸٤ ﴿ باب ﴾ : أخبار غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن الأخبار من ٩٠ ١٠٣
- ۸۷ شرح الطبری لهذه الآثار ، وبیان معانیها ، وبیان معنی قول عائشة إن رسول الله لم یکن یفسر من القرآن شیئاً إلا آیاً بعدد .
- ٩٠ ﴿ باب ﴾ : الأخبار عمن كان من قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير ،
   ومن كان منهم مذموماً علمه به .

٩٢ الوجوه الثلاثة في تأويل القرآن، وبيان إصابة الحق في التفسير كيف تكون.

٩٤ ﴿ بَابِ ﴾ : القول في تأويل أسهاء القرآن وسوره وآيه .

٩٤ أسهاء القرآن الأربعة ، وتفسيرها .

۹۶ معنى « القرآن »

۹۸ معنى « الفرقان »

۹۹ معنى «الكتاب»

۹۹ معنى «الذكر»

١٠٠ أسماء سور القرآن التي سماها بها رسول الله ، والأخبار في ذلك.

١٠١ معنى : « السبع الطول » ، وما هي

١٠٢ خبر الأنفال وبراءة .

۱۰۳ معنى « المئون »

۱۰۳ معنى « المثانى »

۱۰۶ معنى « المفصّل » ، « العربي»

۱۰۶ معنی «سورة»

۱۰۶ معنی « آیة »

١٠٧ ﴿ بَابِ ﴾ : القول في تأويل أسهاء فاتحة الكتاب

۱۰۷ معنى « فاتحة الكتاب »

معنى « أم القرآن »

۱۰۹ معنى « السبع المثانى »

١١١ ﴿ باب ﴾ : القول في تأويل الاستعادة

# ۱۱۳ خبر أول سورة أنزلت من القرآن: « اقرأ »

١١٤ ﴿ باب ﴾ : القول في تأويل : « بسم الله الرحمن الرحيم »

١١٤ الفعل الجالب للباء في « بسم »

١١٥ أن « اسم » بمعنى المصدر « تسمية »

۱۱۸ تعلیق علی صحة مذهب الطبری أن كلمة « اسم » مصدر جاء علی غیر بناء فعله ، بمعنی « تسمیة ».

۱۱۸ أن القائل « بالله » عند تذكية البهائم والأنعام ، تارك ما سن له بإجماع الجميع .

۱۱۹ الرد على قول من قال إن «اسم » زائد في بيت لبيد: \* إلى الحول ثم اسم السلام عليكما \*

(۱۲۲) « الله » وبيان تفسيره

۱۲۳ «الإله» و «الإلاهة» وفعلهما

۱۲٦ « رحمن » و « رحيم » ، وبيان الفرق بينهما ، وإن كان اشتقاقهما من « الرحمة »

۱۳۱ بطلان زعم من زعم أن العرب لم تكن تعرف « الرحمن »

١٣٢ خطأ من زعم أن « الرحمن » : ذو الرحمة ، وأن « الرحيم » : الراحم .

۱۳۳ «الرحمن » اسم منع من التسمى به ومن الوصف به . و «الرحم» اسم يجوز الوصف به .

١٣٥ ﴿ باب ﴾ : القول في تأويل فاتحة الكتاب

١٣٩ خطأ من قرأ « الحمد لله » واستحقاقه العقوبة إذ قرأها وهو عالم بخطئه .

12۳ كل أهل زمان «عالم» ذلك الزمان.

١٤٦ مذهب الطبرى أن « بسم الله الرحن الرحيم » ، ليست آية من الفاتحة .

١٤٧ ليس في القرآن آيتان متجاورتان مكررتان بمعنى واحد

۱٤٨ اختلاف القراء في « مالك » و « ملك » ، وبيان وجوههما .

١٥١ تفضيل بني إسرائيل على العالمين، تفضيل موقوت بزمانهم

١٥٢ قراءة من قرأ « مالك » بنصب الكاف ، ورفض هذه القراءة

١٥٦ الكلام في إسناد من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير الطبرى.

١٦٢ بيان معنى أمر الله عباده أن يسألوه المعونة .

١٦٣ سبب تقديم الخبر عن العبادة ، وتأخير طلب المعونة .

١٦٤ وجه تكرار « إياك » في الآية .

١٦٧ أن الله لا يكلف عبداً فرضاً إلا بعد تبيينه له ، وإقامة الحجة عليه.

١٧٩ الدليل على أن طاعة الله لا ينالها المطيعون إلا بإنعام من الله .

١٨٢ كراهة القراءة بنصب « غير المغضوب ».

۱۸٤ حاجة الطبرى إلى ذكر وجوه إعراب القرآن ، مع أنه قصده في كتابه وجوه تأويل القرآن .

١٨٨ صفة غضب الله تعالى .

١٩٠ ردّ مقالة من قال : « غير » في آية الفاتحة ، بمعنى « سوى » .

۱۹۸ ﴿ باب ﴾ : مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد والطاعنون فى القرآن : أن قوله تعالى : « ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين » قد حوت معانى الآيات الحمس الباقية من سورة فاتحة الكتاب . وجواب الطبرى .

۱۹۸ « التَّوراة » مواعظ وتفصيل ، و « الزبور » تحميد وتمجيد، « والإنجيل » مواعظ وتذكير — ليس في واحد منهما معجزة تشهد لمن أنزل إليه بالتصديق.

١٩٨ المعانى التي فضل بها القرآن سائر الكتب ، وهي خالية منها

٢٠٠ حديث « فاتحة الكتاب » ، وما يجاب به العبد إذا تلاها

0 0 0

# ٢٠٥ ﴿ القول في تفسير السورة التي يذكر فيها البقرة ﴾ .

۲۰۵ وجوه القول فی فواتح سور القرآن ، وبیان کل قول ، وما رجحه الطبری من معانی هذه الوجوه .

۲۰۹ ذکر « أ ب ت ث » ، و «حطى » ، و « أبي جاد »

٢١٥ بعض سور القرآن يفتتحها الله بالحمد لنفسه، وبعضها بتعظيم نفسه بالتسبيح .

٢٢١ كيف يجوز أن يكون حرف واحد شامل للدلالة على معان كثيرة .

۲۲۲ كُل من تأول شيئاً على وجه دون وجه، سئل البرهان على دعواه بما يجب التسليم له . ثم يعارض بقول مخالفه ، ويسأل عن الفرق بينه وبينه من أصل يدل عليه .

٢٣٧ اختلاف أهل التأويل في القوم الذين نزلت فيهم أوائل سورة البقرة : أنهم مؤمنو العرب خاصة ، وأنهم مؤمنو أهل الكتاب خاصة ، وأنهم جميع المؤمنين من العرب والعجم وأهل الكتابين ، وسواهم .

٢٣٩ أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين ، وآيتان في نعت الكافرين ، وثلاث عشرة في المنافقين .

۲٤٣ كانت النفقات قربات ، قبل نزول فرض الزكاة ، وفرائض الزكاة في سورة براءة .

٢٤٦ خبر ابن عباس : أن سورة البقرة من أولها تعريض بذم كفار أهل الكتاب .

٢٥١ اختلاف المفسرين في الذين عنوا بقوله : «إن الذين كفروا سواء من عليه من . . . » ، أنهم اليهود ، أو أنهم الكفار جميعاً ، أو أنهم الذين قتلوا يوم بدر .

٢٦٣ قراءة من قرأ : « وعلى أبصارهم غشاوة » بنصب « غشاوة » غير جائزة ، وإن كان لها مخرج في العربية . وبيان هذا المخرج .

٢٧٠ صفة المنافق.

٠ ٢٧ ما كان عليه اليهود من عداوة رسول الله صلى الله عليه .

۲۸۲ اختلاف القراء في قراءة : « بما كانوا يكذبون »

٣٠١ الاختلاف في صفة استهزاء الله عزّ وجل

٣٠٥ الرد على من نفي عن الله تعالى ما وصف به نفسه .

٣٣٠ ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين

٣٧١ أن العرب في جاهليتها كان عندها من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع الحلق وخالقهم ورازقهم ، نظير الذي كان عند أهل الكتابين .

٣٨٤ أخبار في صفة الجنة.

٣٨٩ أخبار في صفة ثمار الجنة.

٣٩٥ أخبار في صفة الأزواج المطهرة .

٤١١ العهد الذي أخذه الله على الناس حين أخرجهم من صلب آدم.

٤١٧ كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من مثل اسم «خاسر» فإنما يعنى به الذنب.

٤١٨ القول في الإحياء والإماتة مرتين.

٤٢٦ أن رسول الله صلى الله عليه ، لم يكن قط كاتباً ، ولا لأسفار أهل الكتاب تالياً ، ولا لأحد منهم مصاحباً ومجالساً .

٤٣٣ الحبر فى خلق السهاء من رقم ٥٩٠ ــ ٥٩٥

٤٤٨ خبر دحو الأرض من مكة ، وأن بها قبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم ، والركن ، والمقام .

٤٤٩ الأخبار فى خلق آدم وخلافته وما كان من قول الملائكة وإبليس من رقم ٦٠٠ – ٦١٦ ٥٠١ الأخبار في ذكر إبليس وما كان قبل لعنته .

٥١٢ الأخبار في أمر آدم وحواء .

٥٢٤ اختلاف القراء في قراءة : « فأزلهم الشيطان » .

٥٢٦ أخبار استزلال إبليس آدم وحواء ، ودخوله الجنة بعد طرده . أخبار من رقم ٧٤٧ – ٧٥٢ .

٥٣٥ الذين أهبطوا من الجنة ، والعداوة بين آدم والحية .

٥٤٢ الاختلاف في الكلمات التي تلقاها آدم

٥٧٩ فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير

٥٨٥ فهرس اللغة

• ٥٩ فهرس أعلام المترجمين في التعليق

٢٠٢ فهرس المصطلحات

٦٠٣ فهرس الرد على الفرق

٦٠٤ فهرس مباحث العربية والنحو وغيرهما



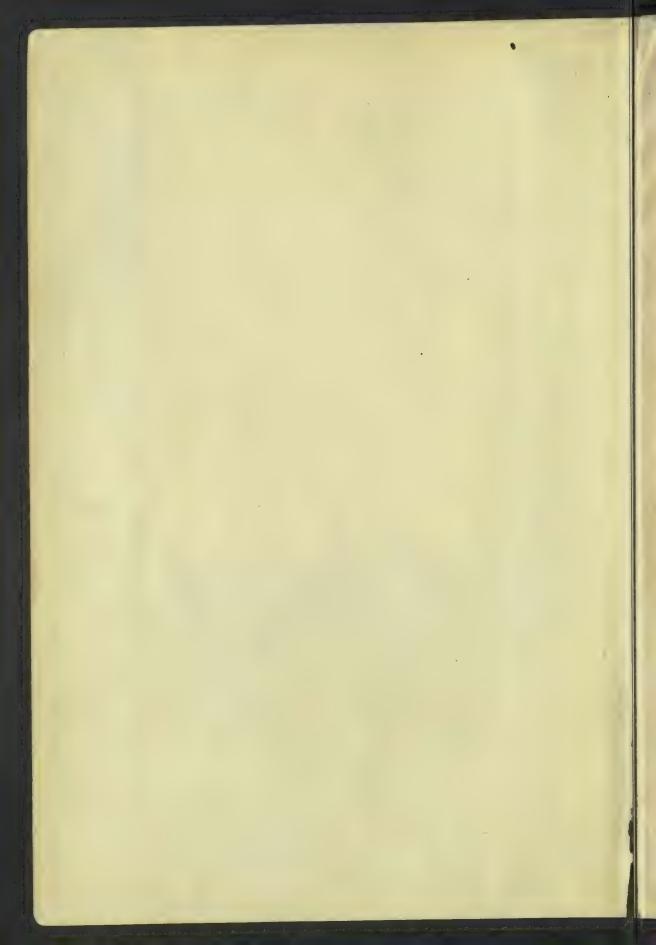

#### DATE DUE



297.207:T11tA:V.1:c.1 شاكر ، (حمد محمد تفسير الطبري ، جامع البيان عن تأويل تفسير الطبري ، جامع البيان عن تأويل AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRT LIBRARIES



AUB Libraries



